الطبعة الثانية مزيدة بكشانات

ملحق بالدراسة : الحوار الطويل بين الداعية صلاح شادي والمؤلف

# الأخوان المسلمون والتنظيم السرى

تأليف

## د. عبد العظيم رمضان

ملحق بالدراسة : الحوار الطويل بين الداعية صلاح شادى والمؤلف



الظمرة

### تقديم الطبعة الثانية

يسرنى أن أقدم للقارى، الكريم هذه الطبعة الثانية من كتابى:
«الإخوان المسلمون والتنظيم السرى» وقد صدرت الطبعة الأولى منه فى
يناير ١٩٨٣ عن دار «روزاليوسف» ـ أى منذ أحد عشر عاما . ومع ذلك
فلم يستطع كتاب أو بحث صدر فى هذه الفترة التى زادت على عقد من
الزمان ، أن يتحدى ما ورد فيه من حقائق تاريخية على أسس علمية
صحيحة، أو قدم وثيقة تنفى أو تدحض ما ورد فيه من وثائق ـ هذا على
الرغم مما صدر فى تلك الفترة من كتب ومذكرات ووثائق .

وللأمانة فقد صدرت كتابات تصاول تفنيد بعض ما ورد فى هذا الكتاب من حقائق، ولكنها خرجت شاحبة ولم تتجاوز ما أثير وقت نشر فصول هذا الكتاب من اعتراضات، وخصوصا من جانب الصديق الداعية الكبير صلاح شادى، ورددت عليه فى حينه، واستغرق هذا الحوار على صفحات جريدة الوطن الكويتية قرابة ثلاثة أشهر، رد فيها الداعية الكبير بأحد عشر مقالا مطولا، ورددت بست مقالات. وقد رأيت ضم هذه المقالات إلى الكتاب لاتاحة الفرصة للقارى، للاطلاع على الرأى والرأى الآخر.

ومن هنا لم أجد عند إعادة إصدار طبعة ثانية من هذا الكتاب ما يدعونى إلى حذف حرف واحد منه، أو إضافة حرف، تمسكا بما ورد فيه من حقائق اعتمدت فيها على المصادر الأصلية دون تأثر باتجاه فكرى يلوى عنق الحقيقة ، وإنما استنادا إلى منهج البحث العلمى التاريخي

الذي يستهدف الوصول إلى الصقيقة التاريخية وحدها دون زيف أو تشويه.

والمهم هو أنه منذ صدور هذا الكتاب في عام ١٩٨٢ حدث تطوران هامان: الأول، تخلى جماعة الاخوان المسلمين عن العنف، وتحولها الى جماعة برلمانية بعد دخولها الانتخابات البرلمانية تحت عباءة أحزاب شرعية أخرى. والتطور الثاني هو انتقال العنف من الاخوان المسلمين الى جماعات أخرى.

فقد كان بعد تصفية تنظيم سيد قطب في عام ١٩٦٥ أن قامت جماعة صالح سرية، الذي بدأ في تكوين تنظيمه من أوائل سنة ١٩٧٣، بهدف الاستيلاء على الكلية الفنية العسكرية، والاستيلاء على الكلية الفنية العسكرية، والاستيلاء على الأسلحة اللوجودة بمخازنها وعرباتها، ثم التوجه بعد ذلك الى مبنى اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي لاعتقال رئيس الجمهورية والاستيلاء على السلطة.

على أن الخطة فشلت ، ووقع أعضاء التنظيم في يد سلطات الأمن ، بعد مصرع ١٣ شخصا وإصابة ٢٧ آخرين ، وقدمت النيابة ٩٢ عضوا من أعضاء التنظيم إلى المحاكمة ، معظمهم من الطلبة الذين بلغ عددهم ٧٠ ، منهم ١٦ من طلبة الكلية الفنية العسكرية . وصدر الحكم على صالح سرية بالإعدام ، ونفذ فيه الحكم ، وأفرج عن ٦٠ من المتهمين . وجرت المحاكمة ابتداء من ٢٦ يونية ١٩٧٤ .

على أن هذه النتيجة لم تردع جماعة أخرى كانت تتخذ لها زعامة جديدة هي « جماعة المسلمين » التي اشتهرت باسم « التكفير والهجرة»، وكان زعيمها شكرى مصطفى . وقد بدأ استخدام العنف داخل الجماعة، حين أخذ بعض الأعضاء ينشقون على الجماعة ، فاعتبرت ذلك ارتدادا عن الاسلام ! ولما كان حكم المرتد في الدين الاسلامي هو القتل ، فلذلك

كون شكرى مصطفى فرق موت تتابع المنشقين لاغتيالهم ، الأمر الذى حرك سلطات الأمن ضد الجماعة ، وأخذت في اعتقال بعض أفرادها .

وقد واجه شكرى مصطفى ذلك باختطاف وزير الأوقاف السابق الدكتور محمد الذهبى ، واحتفظ به رهينة مقابل الافراج عن الأعضاء المعتقلين . وقد تم الخطف فجريوم الأحد تيوليو ١٩٧٧ ، وحددت الجماعة مطالب سبعة للافراج عنه ، أحدها دفع مائتى ألف جنيه نقدا ، وعندما شعرت بأن الحكومة تماطل لم تتردد فى قتل الذهبى وهو على سجادة الصلاة !

والمهم هو أن الجماعة لم تلبث أن سقطت في قبضة سلطات الأمن ــ كالعادة ــ في يوم ٨ يوليو ١٩٧٧ ، وقدمت ، وعلى رأسها شكري مصطفى ، للمحاكمة العسكرية ـ وكان عدد المتهمين ٥٤ عضوا ـ وذلك بتهمة اغتيال الذهبي ، كما قدم ٢٠٤ أخرون بتهمة الانتماء للتنظيم . وقد أصدرت المحكمة يوم ٣٠ نوفمبر ١٩٧٧ حكمها باعدام شكري مصطفى وأربعة آخرين ، ومعاقبة ١٢ بالأشغال الشاقة المؤيدة ، وهم المجموعة التي اشتركت في خطف الذهبي . ومعاقبة ٧ بالأشغال الشاقة لمدة ١٠ سنة ، ومعاقبة ٨ متهمين ومعاقبة ٢ بالأشغال الشاقة لمدة ١٠ سنوات ، ومعاقبة ٨ متهمين بالأشغال الشاقة لمدة ١٠ سنوات ، ومعاقبة ٨ متهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات .

وعلى هذا النحو، وكما حدث من قبل لجماعة الفنية العسكرية، سقطت جماعة التكفير والهجرة في العنف قبل أن تقيم نظامها الاسلامي الذي ظنت أنها تستطيع الوصول إليه بالعنف!

وفى الوقت الذى كان يجرى فيه محاكمة شكرى مصطفى ورفاقه ، وهى المحاكمة التى انتهت باعدامه وأربعة آخرين ، كانت تجرى محاكمة تنظيم آخر ظهر باسم « الجهاد » ، استمد أعضاءه من المفرج عنهم فى قضية الفنية العسكرية ، وقد بلغ عدد المتهمين ٤٢ فردا ، وعلى رأسهم أمير التنظيم أحمد صالح عامر وحسن هلاوى .

ولم يكد يمضى عام كامل حتى كان محمد عبد السلام فرج ينشى، تنظيما جديدا بنفس الاسم وهو « الجهاد » . وفى صيف عام ١٩٨٠ أخذ فى تسليح هذا التنظيم على مستوى الجمهورية ، مستفيدا من المناخ المواتى المتمثل فى اطلاق السادات النزعة الاسلامية والجماعات الاسلامية فى أنحاء البلاد لموازنة قوة الشيوعيين ، واعتمدت الجماعة على سرقة محلات تجار الذهب الأقباط فى تمويل عملية تسليحها .

على أنه في سبتمبر ١٩٨١ كان التنظيم السرى للجهاد قد تضخم إلى الحد الذي دعا أجهزة الأمن في الدولة إلى التدخل والقبض على أعضائه ، في إطار الحملة الموسعة التي أمر بها السادات لقمع خصومه السياسيين ، وشملت ١٩٣٦ شخصا . ونجح جهاز الأمن في اعتقال بعض أعضاء التنظيم ، وهرب بقية الأعضاء في الوقت الذي كانت تتم عملية مطاردتهم .

وهنا هيأت الصدفة المحضة الفرصة لأعضاء التنظيم لاغتيال السادات ، حين وقع الاختيار على الملازم أول خالد الاسلامبولى للاشتراك في طابور العرض العسكرى يوم ٦ أكتوبر ١٩٨١ ، فعرض الفكرة على أعضاء التنظيم ، وقد قوبلت بتردد في البداية ثم اعتمدت ، وقد نجح الاسلامبولي ورفاقه في اغتيال السادات بفضل هذه الصدفة المحضة ، ولولا ذلك لما نجح اطلاقافي اغتيال السادات ! والمهم أن النتيجة كانت واحدة بالنسبة للتنظيم ، فقد سقط جميعه في يد الدولة بعد مقاومة في بعض مدن القطر ، واستمر النظام السياسي قائما يمارس وظيفته في قمع أية حركة عنف .

وقد كان حصاد اغتيال السادات بالنسبة للجماعة الجهادية كبيرا ، فقد ترتبت عليه قضيتان : الأولى قضية اغتيال السادات ، والثانية قضية تنظيم الجهاد . وقد قضت المحكمة العسكرية في القضية الأولى باعدام كل من خالد الاسلامبولي ، وعبد الحميد عبد السلام ، وعطا طايل ، وحسين عباس ، ومحمد عبد السلام فرج ، ومعاقبة كل من عبود الزمر

وابن عمه طارق الزمر ومحمود طارق إبراهيم وأسامه السيد قاسم وصلاح السيد بيومى بالأشغال الشاقة المؤيدة ، والحكم على الباقين لفيما عدا عمر عبد الرحمن وآخر للشغال الشاقة لمد مختلفة . وكان عدد الجميع ٢٤ متهما ، وقد تم تنفيذ حكم الاعدام في خالد الاسلامبولي ورفاقه في يوم ١٥ أبريل ١٩٨٢ .

أما القضية الثانية ، وهي قضية تنظيم الجهاد ، فقد حكم فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة على سبعة متهمين على رأسهم عبود الزمر ، وقيادات الصعيد ، وعلى ١٠٣ آخرين بالأشغال الشاقة لمدد مختلفة . وبذلك انتهت صفحة تنظيم الجهاد .

على أن هذه النتيجة لم تردع تيار العنف في الحركة الاسلامية ، فإن اغراءات السلطة كانت تجذبه إلى استخدام العنف أملا في الوصول إليها. ولذلك لم يكد أحد المعتقلين في تنظيم الجهاد ، واسمه أحمد سمن، يفرج عنه ، حتى كان يشكل تنظيما جهاديا جديدا يستهدف القيام بانقلاب عسكري يسبقه اغتيال الشخصيات الهامة ، ولكن جهاز الأمن بالدولة كان واقفا له بالمرصاد ، فتم اعتقال ٣٣ من أعضائه وتقديمهم إلى المحاكمة في ١٩٨٦ .

ولكن بعد عامين فقط كان عصام القمرى وخميس مسلم ومحمد الأسوانى ، وهم من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة فى قضية تنظيم الجهاد ، يهربون من ليمان طرة فى يوليو ١٩٨٨ ، ويحيون بذلك أمل الحركة الاسلامية فى القيام بانقلاب ضد السلطة . ولكن سلطات الأمن لم تلبث أن تمكنت من الوصول إلى الهاربين الثلاثة .

وفى الاشتباك الذى دار مع رجال الأمن لقى عصام القمرى حتفه ، كما تم القبض على محمد الأسوانى وشقيقه ، وأجبرا على الكشف عن مكان اختفاء خميس مسلم فى ضاحية المعادى ، وعندما حاول الهرب من القوة أطلقت عليه النار ، وأردته قتيلا ، وقدم للمحاكمة فى هذه القضية ٢١ متهما .

وفي نفس العام كان يتم القبض على تنظيم جهادى آخر ، اصطلح على تسميته بجماعة حرائق أندية الفيديو بعد أن قامت في العام السابق باحراق عدد من أندية الفيديو واشعال النار في مسرح الهوسابير وسينما كريم/٢ ، وأخذت تخطط لاغتيال القيادات السياسية بالدولة ورؤساء تحرير الصحف ، ولكن سلطات الأمن استطاعت ـ كالعادة ـ الوصول إلى التنظيم قبل تحقيق أهدافه ، وألقت القبض على ٧٠ من أفراده وقدمتهم إلى المحاكمة .

على أن تيار العنف من جانب الجماعات الاسلامية لم يتوقف، فقد قام في العام التالي تنظيم «الناجون من النار» ، بمحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق حسن أبو باشا ومكرم محمد أحمد ووزير الداخلية السابق محمد نبوى إسماعيل ، وقد فشلت هذه للحاولات جميعا . وتمكنت سلطات الأمن \_ كالعادة \_ من الوصول إلى التنظيم وإلقاء القبض على أفراده ، فيما عدا مجدى الصفتى وعبد الله أبو العلا . وانتهت محاكمة أعضاء التنظيم بالحكم بالأشغال الشاقة المؤيدة على أربعة ، ومعاقبة سبعة بـ ٧ سنوات، ومعاقبة متهمين بـ ٥ سنوات ، ومعاقبة سبعة بـ ٧ سنوات ، ومعاقبة متهمين بـ ٥ سنوات .

وقد كان هذا الحكم المخفف الذي لامت فيه المحكمة الأزهر ووزارة الأوقاف، هو السبب الرئيسي في الجهود المكفة التي بذلها وزير الأوقاف الحالى محمد على محجوب، ومفتى الجمهورية الدكتور سيد طنطاوي، من خلال وسائل الإعلام وزيارة كافة المحافظات، لتعريف هذه الجماعات الدين الصحيح. ولكن هذه الجهود ذهبت سدى، لأن اغتيال الدكتور المحجوب جاء ليثبت أن أهداف هذه التنظيمات الارهابية ليست متعلقة بصحيح الشريعة الاسلامية أو بخطئها \_ كما تصورت المحكمة \_ وإنما هي متعلقة بالسلطة والوصول إلى الحكم، وهما هدف يستحق التضحية من أجله بالحرية والحياة، وفي سبيله تهون حياة الأبرياء!

فلقد قتل الدكتور رفعت المحجوب وهو غير مقصود لذاته - فهو برىء - وقتل معه كل من العميد سليم وكيل مباحث القاهرة - وهو برىء - كما قتل المقدم عمرو سعد الشربيني قائد الحراسة الخاصة - وهو برىء - وقتل سائق سيارة الحراسة - وهو برىء - كما قتل عبد العال رمضان الموظف بمجلس الشعب - وهو برىء .

وقد أهدرت هذه الدماء بغير جدوى ولا نتيجة ، وأهدرت في مقابلها دماء شباب التنظيم في أثناء القبض على الجناة . وفي أثناء البحث عن الهارب صفوت عبد الغنى أهدرت دماء أخرى لأعضاء التنظيم .

وكل ذلك والحركة الارهابية الاسلامية لا تدرى أنها تبدد طاقة اسلامية ثمينة دون أن تحقق شيئا ، ودون أن تعى هذه الحقيقة التاريخية، وهى أن الدولة المصرية التى تمتد جذورها فى أعماق التاريخ سبعة ألاف سنة هى أقوى من كل تنظيمات علنية أو سرية ، وأن خيرتها فى التعامل مع الخارجين عليها لا تعادلها خبرة فى المنطقة العربية .

واسوا من ذلك كله أن هذه التنظيمات الارهابية لا تدري أنها منعزلة عن الجماهير المصرية ، التي تكره بطبيعتها العنف ، وتكره التطرف ، والتي هي رصيد الدولة في مقاومة الارهاب عند اللزوم أو فشأت أجهزة الأمن . وأن أجهزة الأمن ـ كما أثبتت مواجهتها للارهاب الديني علي مدى الستين عاما السابقة ، وكما أثبتت نجاحها للستمر في كل هذه المواجهات ـ تملك من القدرة والولاء والخبرة ما يجعل فقبلها أمرا بعيد الاحتمال إلى يوم الدين .

فهل تقتنع التنظيمات الارهابية الدينية بهذا للنطق التاريخي ، وتتوجه جهودها لعملية بناء الإنسان للصري المطم ، بدلا من عملية هذم نظام الدولة السياسي ، وإقامة نظام اسلامي وهمي فشل السلمون في اقامته على وجهه الصحيم على مدى أربعة عشر قرنا بعد عهد النظاما الراشدين ؟

ومنذ ذلك الحين سار العنف من جانب الجماعات الاسلامية في خط متصاعد، فقد قتل المفكر الكبير فرج فودة، ووقع الاعتداء على السائحين وزرعت المتفجرات في الأحياء الشعبية، وأخيرا وقعت محاولة اغتيال حسن الألفى وزير الداخلية، وهي آخر حادث عنف حتى لحظة كتابة هذا التقديم للطبعة الثانية.

والمهم هو أنه على الرغم من أن العنف من جانب الجسماعات الاسلامية لم ينقطع منذ عام ١٩٧٣، إلا أن هذا العنف لم يسفر الا عن اعتقال الألوف من شباب الجماعات الاسلامية، واعدام الكثيرين منهم، وسقوط أعداد أكبر صرعى في الاشتباكات مع رجال الأمن، فضلا عن سنقسوط الأبرياء من الأهالي الذين يتصسادف وجودهم في مكان الاشتباكات أو الانفجارات.

ومعنى ذلك أن دماء الجماعات الاسلامية تنزف باستمرار، وتفقد معظم صفوفها، وتفقد فى الوقت نفسه القاعدة الجماهيرية التى لا تستغنى عنها أية حركة سياسية تستهدف قلب نظام الحكم \_ وهو ما يعنى فى نهاية الأمر أن هدف الحكومة الاسلامية يبعد باستمرار ولا يقترب كما تبغى هذه الجماعات.

فلكى يتحقق مثل هذا الهدف يلزمه تنظيم قوى تتزايد قوته مع الأيام، كما تلزمه مساندته جماهيرية قوية تؤمن بمبادئه وأهدافه. وهذا الشرطان كما هو واضح من عرضنا \_ يبتعدان على طول المواجهة بين الجماعات الاسلامية وقوات الأمن، ويكادان يختفيان. ومعنى ذلك أنه حتى لو أفلحت هذه الجماعات في قلب نظام الحكم بطريق الصدفة والظروف المواتية، فانها ستكون معزولة عن قاعدتها الجماهيرية، ومحرومة من صفوفها التي سقطت في المعركة، ولاتلبث طويلا حتى تسقط، ولكن بعد خراب البلاد. وعلى كل حال، فقد كان على بعد أن نفذت طبعة هذا الكتاب منذ البلاد. وعلى كل حال، فقد كان على بعد أن نفذت طبعة هذا الكتاب منذ الباحثين

والقراء في مصر وفي الخارج، الذين كثر إلحاح الكثيرين منهم على لاعادة طبعه لأعفيهم من مشقة وتكاليف تصوير ما يفيدهم منه في ابحاثهم وقراءاتهم. ولعلى بذلك أكون قد وفيت بعض الدين لقرائي الكرام وجمهور المكتبة العربية التي تحتل مكانا مرموقا في ثقافة العالم المعاصر.

والله ولى التوفيق مصر الجديدة في ٢٣ أول أكتوبر ١٩٩٣

د. عبد العظيم رمضان

#### تقــــحيم

الاخـــوان المسلمون التنظيم السرى وحادث المنشية

بقلسم

#### د عبد العظيم رمضان

يرجع الفضل في ظهور فكرة هذه الدراسة الى المركز القومى البحوث الاجتماعية والجنائية ، حين نظم رئيسه الدكتور أحمد محمد خليفة في عام ١٩٧٩ ، أي في أعقاب اغتيال الشيخ الذهبي حلقة علمية مقفلة ، دعا اليها عسدا محدودا جدا من علمساء الاجتماع والقانون والدين والتاريخ ، لمناقشة ما بدا أنه أخطر قضية تطل برأسها في ذلك الحين ، وهي قضية الحركات الدينية المتطرفة والعنف ، وكان صاحب هذا القلم أحد أعضاء هسده الماقسة ،

وقد دارت في هذه الحلقة مناقشات على جانب عظيم من الخصوبة والأهمية ، حتى لقد بدأ لكثيرين أنها أخطر مناقشات دارت حول قضية من القضايا في الحقبة التاريخية الأخيرة ! ٠٠ ومن سوء الحظ أن الصفة السرية القصيوى للحلقة قد منعت تسجيل مناقشاتها بالوسائل العلمية الحديثة ، ونشرها عسلى جماهينا ، وبالتالي فهي تمنعني من اذاعة ما قمت بتسجيلسه من ملاحظات ٠

على أن المحملة التى انتهت اليها الحلقة هى أن العنف الممادر عن الجماعات الدينية المتطرفة ، سوف يلعب دورا رئيسيا فى تشكيل الأحداث فى بلادنا فى المستقبل القريب ، مالم تتخذ الاحتياطات لتوقى حدوثه ، سواء من جانب السلطات الدينيسة والجماعات الدينية المعتدلة ، أو من جانب السلطات الرسمية ، والجماعات الدينية المعتدلة ، أو من جانب السلطات الرسمية ، ولم يخطر ببال أشد المتشائمين فى هذه الحلقة ، وكنت احدهم ، أن هذا العنف سوف يودى بحياة رئيس الدولة نفسه ، وهو ما لم يحدث فى طول التاريخ المصرى وعرضه !

ولما كان البحث الذي قدمته لهذه الحلقة ، هو عن جماعة الاخوان المسلمين والعنف ، وقد حددت فيه دور الجماعة ودور الدولة في نشأة العنف لل فقد تراءى لى ، وأنا ممن يؤمنون بان التاريخ لا يدرس لذاته ، وأنما يدرس لكى توضع نتائج تحقيقاته في خدمة المجتمع ، أن أبادر بتوسيع نطاق هذه الدراسة ، ومد الفاقها ، والتوفر على تحقيق المزيد من تفصيلاتها ، ثم نشر نتائجها على جماهينا ، لتكون بمثابة جرس انذار ينبه المجتمع المسرى ، والجماعات الديئية المتعلوفة ، والدولة ، الى أن العنف المسرى ، والجماعات الديئية المتعلوفة ، والدولة ، الى أن العنف المعرى ، وانه لا يحقق أى العواقب ! •

وعندما طرأت لى هذه الفكرة ، وشرعت في تنفيذها ، لم أكن أدرج جماعة الاخوان المسلمين الحالية في سسلك الجماعات الدينية المتطرفة ، بعد انهيار التنظيم السرى على يد عبد الناصر في عام ١٩٥٤ ، وتصفيته للتنظيم الجديد في عام ١٩٦٥ ، وادراكا منى أن القيادات الأخيرة للاخوان هي قيادات وعت درس المنف جيدا منذ أوائل الخمسينيات ، وكانت تعارض التنظيم السرى علنا قبل حادث المنشية ، وأن كان قد سسبق لي أن تتبات ، ق

مقال كانت قد طلبته منى جريدة (اللوموند دبلوماتيك) الفرنسية ونشر في عدد أغسطس ١٩٧٧ ، بحتمية حسدوث مواجهة بين الاخوان المسلمين والسلطة في أقرب فرصة ، أذا رفضت السلطة مطلبهم في الوجود الشرعى ، وقلت بالحرف الواحد أنه :

وعلى كل حال ، فان هذا ما جعلنى أحرص على أن أصدر هذه الدراسة ، عندما نشرت في شكل مقالات في مجلة روزاليوسف القاهرية ، وجريدتى « الهدف » الكويتية و «الاتحاد» بابى ظبى بمبارة صادقة تنص على أن « هذه الدراسة تنصب على أحداث الماضى ، ولا صلة لها بالحاضر الا تلك الصلة الضرورية التى يستخلصها الحاضر من عبرة الماضى ودروس التجرية • وبالتالى فمن الخطأ الفادح أن تعدها أية هيئة حالية ، سياسية كانت أو دينية ، أو يعدها أى فرد يعيش الآن ــ محــاولة للادانة ، أو الهجوم • غذلك أبعد ما يكون عن أغراض الدراسة العلميــة المحقيقية »

على أنه رغم هذه العيارة ، لم تكد تنشر فصول الدراسة في الصحف السالفة الذكر ، حتى انهال سيل من الهجوم والطمن على الكاتب في البلاد التي نشرت فيها الدراسة وفي غيرها ، من جانب الدوائر الدينية الاسلامية ، التي اعتبرت الدراسسة موجهة ، ليس فقط ضد جماعة الاخوان المسلمين ، بل وضلا الاسلام ايضا !! • وبلغ الأمر حد استخدام منابر المسلمات والجوامع في شن الهجوم والطمن • • وأغلح الضغط في ايقاف نشر الدراسة في جريدة « الاتحاد » التي تصدر بأبي ظبي ، بعد نشر اثنتين وعشرين حلقة منها • • ومن المؤسف أن كثيرا من الهجوم الذي تعرض له الكاتب باسم الدين ، لم يلتزم بالقواعد

التى رسمها الدين الحنيف للحوار والجدل فيما بين المسلمين أو حتى بين المسامين والمشركين!!

على أن هذا لم يمنع قيام حوار مثمر بينى وبين الأستاذ مسلاح شادى ، داعية الاخوان الكبي ، وأحد من لعبوا دورا هاما في أحداث الدراسة — على صفحات جريدة الوطن الكويتية ، استمر قرابة ثلاثة أشهر ، نشر فيها أحد عشر مقسالا مطولا ، ورددت عليه بست مقالات ، لم ينشر السادس منها لقفل بساب الحوار ، ورغم أن الخلاف لم يحسم لاختلاف مواقعنا ، الا انى رأيت أنه سوف يكون مفيدا لقارىء هذه الدراسة بعد نشرها في كتاب ، متابعة هذا الحوار الخصب ، للتعرف على رؤية أحسد زعماء الاخوان المسلمين للأحداث ، خصوصا وكان من زعماء التنظيم السرى ، والحكم على هذه الرؤية في ضوء ما استندنا اليه من مصادر سوف يجدها القارىء ملحقة بالكتاب ، غضلا عن الحواشي التي حرصت على اثباتها في نهاية كل صفحة ،

لذلك استاذنت الاستاذ صلاح شادى ، الذى ريطتنى بسه رابطة الود والاحترام أثناء الحوار ، وقد طوقنى بفضسله حين حرص على رؤيتى عند زيارته للندن في عام ١٩٨١ ، حيث أكلنا معا خبزا وملحا — في نشر مقالاته بين ملاحق هذه الدراسسة ، فقبل مشكورا • وسبرى القارىء الخطابين المتبادلين بيننا في هذا الشأن في ملاحق الدراسة ، مشفوعة بردودى عليه في نفس جريدة الوطن الكويتية • ونظرا لأنه طلب منى « عدم اضافة شيء لم ينشر في ذلك الحين » ، فقد احترمت رغبته ، ولم أشا الرد على ما أثاره من نقاط لم تتح لى الفرصة للرد عليسه في حينه • وأن كنت أبحت لنفسى نشر ردى السادس عليه ، رغسم أنه لم ينشر ، لأنه سبق لى أن أرسلته اليه بعد طلبه منى في احدى مكالماتنا التليغونية ، فهو يدخل في اطار علمه •

كذلك رأيت نشر الرد الذى كتبه صديقى الدكتور فسؤاد زكريا في جريدة الوطن ، تعليقا على بعض أحداث الدراسة ، وأرفقته بردى عليه في نفس الجريدة ، كما نشرت ردين هامين احدهما نشر بمجلة روز اليوسف مع الحلقة الرابعة عشرة لمواطن يدعى فاروق حافظ ، والثانى في شكل خطاب ورد الى من الدكتور محمد فؤاد مني ، وهو طبيب بالاسكندرية ، بتاريخ ٧ ديسمبر ١٩٨٠ ، وهما يحويان معلومات تاريخية سـ مجهولة للآن سـ عن المجموعة التى ارتكبت حوادث الهجوم على تجمعات الانجليز في الاسكندرية في يولية ١٩٤٦ ، وقد اتفقا على استبعاد الاخوان المسلمين من مسئولية ارتكاب هذه الحوادث ، ولا أملك الا أن المسلمين من مسئولية ارتكاب هذه الحوادث ، ولا أملك الا أن أوجه اليهما الشكر لهذه المعلومات الجديدة ،

وقد رأيت الاكتفاء بهذا القدر من الردود التى أثارتها الدراسة ، دون نشر بقية الردود التى أغفلت الحسد الأدنى لقواعد الجدل والنقاش ، حرصا على المستوى العلمي الكتاب كما أني لم أر فائدة من نشر الردود الأخسرى التى تحمل آراء شخصية لاتقدم ما يدعمها من وثائق أو مستندات ، لأن ضررمثل هذه الردود أكثر من نفعه ، وأن كنت لا أملك الا أن أشكر الجميع لاسهامهم بقدر جهدهم في النقاش ، على أني نشرت تعليقي الأخير على هذه الردود ، الذي نشرته لي مجلة روز اليوسف مع الحلقة الأخيرة للدراسة الصادرة بعدد ١٣ أبريل ١٩٨١ ، تحت عنوان : « أكن لجماعة الاخوان المسلمين احتراما كبيرا » .

وأخيرا ، فان ردود القعل العنيفة لصدور هذه الدراسة ونشرها على أوسع نطاق في الصحف اليومية ، ليست سسوى أنموذج لبعض المتاعب التي يمكن أن يتعرض لها مؤرخ التاريخ المعاصر ، حيث الاحداث لاتزال ساخنة ، والافراد الذين لعبوا دورا في هذه الاحداث لا يزالون أحياء يرزقون !! ومثل هسذه

المتاعب قد تقعد الكثيرين عن معالجة مثل هسده الموضوعات المعاصرة ، ولكن بالنسبة لى تعد تحديا لا مغر من قبوله ، لأنها في نهاية الأمر امتحان كبير لقدرة الوثائق على اعنسادة تركيب المعدث التاريخى ، قديما كان أو وسيطا ، حديثا كان أو معاصرا، وفق المنهج العلمى السليم • ولذلك فاعتقد أننى سوف أمضى بمشيئته تعالى فيما اعتزمته مناستكمال دراسة الحركات الدينية المتطرفة والعنف ، بمجرد توافر الوثائق الكافية التى أجد في جمعها بكل مثابرة وتصميم • وأملى أن أضع نتائج هذه الدراسسات أمام بنى وطنى في أقرب فرصة أن شاء الله • والله ولى التوفيق • مصر الجديدة في ٢٠ يناير ١٩٨٢

د٠ عبد العظيم رمضان

#### تمهــــد

فى تمام الساعة السابعة وخمس وخمسين دقيقة من مساء يـوم الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ١٩٥٤ ، كان جمال عبد الناصر يقف خطيبا فى حفـل أقيم بميدان المنشية بالاسكندرية ، بمناسبة توقيع اتفاقية الجلاء مـع بريطانيا • ولم تكن قد مضت دقائق قليلة على بدء خطابه ، وكان يتحدث عن ذكريات اشتراكه فى العمل الوطنى ، ووصل الى فقرة يقول فيها :

«بدأت كفاهى من هذا الميدان فى الاسكندرية ، وكنت شابا صغيرا فى عام ١٩٣٠ ، حين بدأت لأول مرة أهتف مع أخوانى أبناء الشسعب للحرية ، واليوم أشكر الله ، فقد أثمر كفاح آبائكم وأجدادكم وجميع الشهداء الذين استشهدوا فى هذا السبيل » .

وفي هذه اللحظة بالذات دوت ثماني رصلاصات متتالية أطلقها محمود عبد اللطيف، العضو في التنظيم السرى لجماعة الاخلسوان المسلمين، على جمال عبد الناصر، لم تصبه، ولكنها أصابت جماعة الاخوان المسلمين بكارثة فظيعة لم يشهد لها تاريخ الحياة السياسية في مصر مثيلا .

كان شعور جماهي الاسكندرية عند القاء عبد الناصر خطابه ، معبأ ضد اتفاقية الجلاء مع بريطانيا ، التي عارضتها كل القوى السياسية في مصر ، وضد عبد الناصر الذي وقعها ، وضد نظام الحكم الاستبدادي الذي أرساه • وعندما أقيم سرادق الاحتفال في ميدان المنشية ، احتلته جماهي الاسكندرية ، وأخذت هتافاتها تتعالى بالحرية وسقوط الظلم ، مما اضطر السلطات الى اخلاء السرادق من هذه الجماهي في الخامسة مساء ، واعادة ملئه من جديد بجماهي مأجورة تتكون من عشرة آلاف من عمال مديرية التحرير الموالية • وكانت هذه الجماهي هي التي تسرب

محمود عبد اللطيف من بينها ليجلس في الصفوف الأمامية على بعـــد عشرين مترا من منصة الخطباء والضيوف ، وأطلق منها الرصاص عـلى جمال عبد الناصر •

على أن عبد الناصر لم يسقط و لقد سقط المحامى أحمد بدر ، الذى كان يقف على بعد ربع متر الى جوار عبد الناصر ، برصاص محمود عبد اللطيف ، وأصيب ميرغنى حمزة وزير السودان بشظايا مصباح كهربائى فى المنصة أصيب بالرصاص وساد هرج ومرج شديدان ، ولكن عبد الناصر كان صامدا و فقد طلب الى الجماهير القبض على الجانى ، فأمسكته ، وأوسعته ضربا شديدا ، بينما كان عبد الناصر يطالب الجماهير بالثبات فى مواقعها بعبارات متهدجة من فرط التأثر ، اعلى فيها أن دمه فداء لمصر ، وأن حياة مصر لن تكون معلقة بكفاح عبد الناصر ، بل هى معلقة بكفاح شعب مصر و

وقد جرت في أعقاب ذلك أكبر حملة اعتقال للاخوان المسلمين شهدتها مصر، حتى وصل الأمر الى حد اعطاء المعتقلين بطاقات يسجلون فيها أسماءهم وعناوينهم لتدون في كشوف وقد وصل عدد المعتقلين الى أكبر مداه يوم ٢٤ أكتوبر ١٩٥٥، أي بعد عام من الاعتداء، حتى وصل الى ٢٩٤٣ معتقلا -

وقد بدأ الأمر باعتقال هنداوی دویر ، رئیس محمود عبد اللطیف فی التنظیم السری ، الذی سام نفسه لبولیس امیابه فی الیوم التسالی مباشرة للاعتداء • وفی یوم ۳۰ اکت وبر قبض علی الهضیبی فی الاسکندریة ، بعد أن عثر علی عنوانه عن طریق ورقة بها أرقام تلیفونات عثر علیها مع صلاح شادی ، الضابط الاخوانی الدی قبض علیه فی الاسکندریة ، وکان بها رقم تلیفون المنزل الذی یقیم فیه الهضیبی • کذلك قبض علی محمد نصیری وسعد حجاج •

وفي يوم ٦ نوفمبر أعلنت الحكومة في الصحف عن طلب القبض على

يوسف طلعت ، رئيس التنظيم السرى ، وحسن العشماوى وابراهيم الطيب وعبد المنعم عبد الرءوف ، وفي نفس اليوم سقط في يد السلطة كل من عبد القادر عودة وصالح أبو رقيق ومنير دلة وكمال خليفة ومحمد فرغلى وحسين كمال الدين ، وفي اليوم التالى تم اعتقال اعضاء الجهاز السرى في الاسكندرية ، وفي ١١ نوفمبر ألقى القبض على محمد خميس حميدة وكيل الجماعة ، وبعد أربعة أيام ، أى في ١٥ نوفمبر ، سسقط يوسف طلعت في يد البوليس ، وكانت الحكومة قد رصدت مكافأة للقبض عليه قدرها ٢٠٠٠ جنيه ، وهو مبلغ ضغم بمعيار ذلك الوقت ،

وبعد ثلاثة ايام أخرى ، أى في ١٨ نوغمبر ، القي القبض على عمر التلمسانى وسيد قطب والضابط الاخوانى حلمى أبو كرم ، كما ألقى القبض على خمسة عشر آخرين • وفي ١٩ نوغمبر ألقى القبض على صالح عشماوى وغهمى أبو غدير ، ولكن تم الاغراج عنهما بأمر المباحث العامة • وتسابقت أنباء القبض على الخلايا في الوجهين البحسرى والقبسلى ومحافظات القطر •

وفى ٢٢ نوفمبر نشرت الصحف اسماء المعتقلين من اعضاء مكتب الارشاد ، وهم : محمد خميس حميدة ، وكمال خليفة ، وعبد القسادر عودة ، ومني دلة ، وصالح أبو رقيق ، وحسين كمال الدين ، ومحمد فرغلى ، ومحمد حامد أبو النصر ، وعبد العزيز عطيه ، وأحمد شريت ، وكان قد تم القبض في اليوم السابق على طاهر الفشاب ، وبعد خمسة أيام ، أي في ٢٧ نوفعبر ألقى البكباشي زكريا محيى الدين ، بيانات في الصحف ذكر فيها أنه تم اعتقال ٧٠/من أعضاء الجهاز السرى البسالغ عددهم سبعمائة ،

ومن الغريب أنه في كل هذه الاعتقالات التي تمت لأفراد الجهاز السرى ، لم تحدث مقاومة الا في حالة واحدة وقعت يوم ١٤ نوفمبر بين قوات البوليس وبين ثلاثة من الاخوان هم: عبد العسريز العراقي ،

وأحمد حسين ، ومحمد شاكر خليل · وقد قتل الأولان في المعركة التي دارت بالمدافع الرشاشة ، وأصيب الثالث اصابات جسيمة شفى منها وقدم للمحاكمة ·

وقد أثارت محاولة الاغتيال كثيرا من العطف على عبد الناصر ، الذى كان فى ذلك الحين مدانا من القوى الوطنية الديموقراطية والتقدمية ، فلم تكن قد برزت بعد امكانياته النضالية فى خدمة قضايا الأمةالعربية ، وقد خطب الشيخ أحمد حسن الباقورى يندد تنديدا قويا بالحادث فى خطاب ألقاه فى نفس اليوم ، اشاد فيه بعبد الناصر وذكر أنه خلص البلاد من العار واخذ من الأغنياء وأعطى الفقراء بقانون الاصلاح الزراعى ، « فما ننب جمال لكى يلقى هذا الجزاء ، ان ذلك يذكرنى بقول الشاعر : أريد حياته ويريد قتلى ، عزيرك من خليلك من مراد » ،

ولكن عبد الناصر لم يلبث أن فقد العطف ألذى كسبه بالحسادث سريعا • ففى اليوم التالى وجهت السلطة مظاهرة لحرق الركز العسام للاخوان المسلمين بالحلمية • وقد أعادت هذه المظاهرة الى الاخسوان ما فقدوه من عطف بحادث الاعتداء ، لأنها ذكرت الممريين بالانتهاكات السابقة التى ارتكبتها الثورة ضد الحريات • وجاءت حمالات المطاردة والاعتقالات لتثير الخوف والفزع فى النفوس ، فقد كانت جماعة الاخوان المسلمين جماعة واسعة الانتشار بين الشباب ، ولم تكسن تخلو أسرة مصرية تقريبا من شاب من أبنائها ينتمى الى الجماعة انتماء يتفاوت بين الانضمام الكامل والتعاطف عن طريق التبرعات وحضور اللقاءات • وقد عاشت هذه الأسر فى حالة ذعر ، لان الاعتقالات لم تفرق بين متبسرع عابر سجل اسمه فى كشف التبرعات ، وبين عضو ملتزم أصيل •

وقد جاءت المحاكمات لتضيف الى عنصر الرهبة والخوف وفى يوم أول نوفمبر أصدر مجلس قيادة الثورة أمرا بتشكيل محكمة مخصوصة ، برياسة قائد الجناح جمال سسالم ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من القائمقام أنور السادات ، وزير السدولة

والسكرتير العام للمؤتمر الاسلامي ، ومدير عام دار التحسسرير ، والبكباشي أركان حرب حسين الشافعي ، وهم أعضاء في مجلس قيسادة التسورة ·

وقد نص قرار تأليف المحكمة على انشاء مكتب للتحقيق والادعاء يلحق بمقر قيادة الثورة ، ويلحق به نواب عسكريون أعضاء من النيابة المامة ، وتولى رياسة هذا المكتب البكباشي زكريا محيى الدين ، عضو مجلس قيادة الثورة ، وفي عضويته كل من البكباشي محمد التابعي ، والبكباشي ابراهيم سامي جاد الحق ، والبكباشي سيد جاد ، وهم نواب أحكام ، والاستاذ عبد الرهمن صالح ، عضو النيابة ، وقد تولى هذا المكتب التحقيق ورفع الدعوى والادعاء بالمجلس ، والأمر بالقبض على المتهمين وحبسهم احتياطيا ، وقد نص في القرار أيضا على عدم جواز المعارضة في هيئة المحكمة أو أحد أعضائها ، وأمر مجلس قيادة الثورة بأن المحتب كل من مصطفى الهلباوي ، رئيس نيابة أمن الدولة ، الذي يلحق بالمكتب كل من مصطفى الهلباوي ، رئيس نيابة أمن الدولة ، الذي الحيل الادعاء أمام محكمة الثورة ، وعلى نور الدين وكيل أول نيابة أمن السابة أمن السدولة ،

وفي ٢٨ نوفمبر تألفت نلاث دوائر فرعية لهذه المحكمة ، التي أطلق عليها ابتداء من ٦ نوفمبر اسم «محكمة الشعب » ، فكانت رابع محكمة من هذا النوع تشكلها الثورة بعد المجالس العسكرية ، ومحكمة الغدر ، ومحكمة الثورة ، وقد تألفت الدائرة الأولى برئاسة اللواء صلاح حتاتة ، والثانية برئاسة القائمقام محفوظ ندا ، والثائثة برئاسة قائد الجنساح عبد الرحمن شحاته عنان ، وقد عقدت جلسات هذه الدوائر الثلاث في مبنى الكلية الحربية ، بينما عقدت جلسات محكمة الشعب الرئيسية بمبنى قيادة الثورة بالجزيرة ،

وقد عقدت أول جلسة لمحكمة الشعب صباح يوم الثلاثاء ٩ نوفمبر ١٩٥٤ ، أي بعد أسبوعين تماما من حادث الاعتداء ، وأستمرت الى يوم

۲ ديسمبر ١٩٠٤ ، لتستانف المحاكم الفرعية مهمتها ابتداء من ٥ ديسمبر وقد حوكم أمام محكمة الشعب الرئيسية برياسة جمال سالم كبار أعضاء الجماعة والتنظيم السرى ، وهم بالاضاعة الى محمود عبد اللطيف حسن اسماعيل الهضييى ، المرشد العام ، ويوسف طلعت رئيس التنظيم السرى ، وهنداوى دوير رئيس منطقة امبابة فى التنظيم السرى ، وابراهيم الطيب ، رئيس مناطق القاهرة ، ومحمد خميس حميدة وكيل الاخوان ، والشيخ محمد فرغلى ، عضو مكتب الارشاد ، وعبد القادر عودة ، نائب المرشد ، والدكتور حسين كمال الدين ، وكمال خليفة ومنير دلة ، وصالح أبو رقيق ، ومحمد حامد أبو النصر ، والشيخ أحمد شريت ، وعمر التلمساني وعبد العزيز عطية ، وعبد الرحمن البنا ، والبهى الخولى ، وعبد المعز عبد الستار ، وكان الثلاثة الاخيرون مفرجا عنهم .

وفيما عدا محاكمة محمود عبد اللطيف ، التى استمعت فيها المحكمة الى كثير من الشهود من أعضاء الجهاز السرى وقييسادات الاخوان السياسية ، واستمرت بالتالى وقتا طويلا ، اذ استمرت الى يسوم ٢٠ نوفمبر ، فان بقية المحاكمات لم تستغرق وقتا يذكر ، فلم تسستغرق قضية الهضيبى سوى ثلاثة أيام ، وانتهت في ٢٥ نوفمبر ، وأسستغرقت محاكمة يوسف طلعت يوما ، هو يوم ٢٧ نوفمبر ، وفي يوم ٢٩ نظرت قضيتا كل من هنداوى دوير وابراهيم الطيب ، وفي يوم ٣٠ نوفمبسر نظرت خمس قضايا لكل من محمد خميس هميدة ، ومحمد فرغيلى ، وعبد القادر عودة ، وحسين كمال الدين وكمال خليفة ، كما نظرت قضايا عثير دلة وصالح أبو رقيق ومحمد حامد أبو النصر وأحمد شريت وعمسر التمسانى وعبد العزيز عطية في يوم واحد ، وهذا كله يبين صسورية المحاكمة ، ومدى الضمانات التى كان بتمتع بها المتهمون ! ، لقد كانت جلسات للتشهير ، لا للحكم والقضاء والفصل كما يحدث في المحاكمات

وكان الامر في الدوائر الفرعية لمحكمة الشمب من المهازل الكبرى ،

نظرا الماعداد الضخمة من قضايا المتهمين التي كانت تنظرها كل منها في اليوم الواحد وعلى سبيل المثال ، ففي يوم ٩ ديسمبر نظرت قضايا ٢٨ منهما ، وفي ١١ ديسمبر نظرت ٢١ قضية ، وفي ١٢ ديسمبر نظرت ١٦ ، وفي يوم ١٨ ديسمبر نظرت ٠٠ قضية ، وفي يوم ١٢ ديسمبر نظرت ٠٠ قضية ، وفي يوم ١٢ منه نظرت تفضايا ٨٤ متها ، وفي يوم ١٨ ديسمبر نظرت ٢٠ قضية ، وفي ١٢ منه نظرت تفضايا ٨٤ متها ، وفي ٢٨ منه نظرت ٢١ قضية ، وفي ٩ فبراير اعلنت الصحف عن محاكمة ٢٩ ارهابيا ( كما كانت تطلق على المتهمين ) أمام الدائرة الأولى ، وقد حوكم أمام الدائرة الثالثة وحدها مائة وسنة وعشرون متهما في مدى شهر ونصف فقط ، ادين منهم مائة وسبعة ، وبرىء تسعة عشر ، وقد حكمت هذه الدوائر باحكام كشرية بالاعدام والمؤبد والاشفال الشاقة لمدد متفاوته ، ولكن أحكام الاعدام خففت الى المؤبد ، وكان من بين المحكوم عليهم بالاعدام أمام هدف خففت الى المؤبد ، وكان من بين المحكوم عليهم بالاعدام أمام هدف في جلسة سرية ، ثم خفف الحكم عليه ، كما حوكم كل من عبد المنعدام رميا عبد الرعوف وأبو الكارم عبد الحي وحكم عليهما بالاعدام رميا

وقد كان اختيار جمال سالم لرئاسة محكمة الشعب ، من أسسوا الأخطاء التى ارتكبها عبد الناصر في حياته السياسية • فلا يوجد في تاريخ القضاء العسكرى في مصر رئيس محكمة هبط بمستوى المحاكمات الى مثل ذلك الدرك الاسفل ، ولم تسمع قاعات المحاكم في مصر ما سسمعته من العبارات النابية والتهجم على المتهمين والسخرية منهم وارهابهم والدخول في «قافيات » معهم ، كما سمعت من جمال سالم • ولقد اتهم الاخسوان المسلمون جمال سالم بانه كان الخصم والحكم ، واطلقسوا عبسارة : «خصومنا قضاتنا » ، ولكن الدراسة المتانية لنصوص المحاكمات ومسامدر عن جمال سالم تثبت أنه لم يلعب سوى دور الخصم ، ولسم يلعب ابدا دور الحكم •

وهذا أمر محزن حقا ، فما أتعس الحكام الذين ينسون أن للتاريخ

محكمة تفوق محاكمهم قوة ، وأن الاحكام التي تصدرها محكمة التاريخ هي الباقية ، وأحكامهم فانية ·

وككل حدث تاريخى فادح الاثر ، فان الاراء أخنت تفترق فيه ، فقد أنكر الاخوان المسلمون بصفة قاطعة أرتكابهم هذا المحادث ، ووصف صالح أبو رقيق بأنه « تمثيلية فاجرة » دبرتها الحكومة لاتخاذ مزيد من الاجراءات المضادة لحرية الجماهير لحماية نفسها ، جر اليها محمود عبد اللطيف بتدبير محكم ، وقبر سره مع رفات هنداوى دوير ، وأضاف قائلا : « عندنا أكثر من اثنى عشر دليلا على براءة الاخوان المسلمين من هذا الحادث المفتعل ، وقد طالبت ومازات أطالب باعادة التحقيق في هذا الحادث المذى دبرته مراكز القوى »

وقد استشهد صالح أبو رقيق بحسن التهامى ، ودعاه الى أن يجلى الحقيقة في هذا الحادث المشئوم ، ويظهر الحق لعباد الله ، ويقول : من أطلق الثماني رصاصات في الهواء الطلق ؟ وقال : أنه ثابت من التحقيقات أن المرشد الاستاذ الهضيبي كان قد اصدر أمرا مشددا قبل حادث المنشية بنحو من شهر بيوسف طلعت ، رئيس النظام الخاص ، بعدم اغتيال احد، وقال له : « أنى برىء من كل دم يسفك » ومادام قائد الجماعة قد أصدر هذا الامر ، فعلى الكل السمع والطاعة ، وتكون الجماعة غير مسئولة عن أي عمل يقوم به فرد غرر به ، وعلى ذلك ، فالاخوان المسلمين أبرياء من حادث المنشية المشئوم » ،

وقد قادت مجلة « الدعوة » التي تصدرها جماعة الاخوان المسلمين ابتداء من يولية ١٩٧٦ حملة في هذا الصدد تنكر فيها قيام الاخسوان المسلمين بحادث المنشية • واستدلت بأن يوسف طلعت ، رئيس الجهاز السرى ، كان في منزل أحد اشقائه عند وقوع الحادث ، وعندما سمع به قال : « عملها عبد الناصر ونجح ، وغدا سيلصقها بالاخوان المسلمين » •

وحين اذاعت الاذاعة المصرية اسم مرتكب الحسادث محمود

عبد اللطبيف ، سأل يوسف شقيقه : « هل تعرف هذا الشخص ؟ • فأجابه بالنفي • وقد علق شقيقه على ذلك قائلا : « لو كان الاخوان وراء الحادث لعلم يوسف كل شيء فقد كان رئيسا للنظام الخاص » •

وأوردت المجلة نقلا عن أحد المقربين ليوسف طلعت قوله: « ذهبت اليه يوم ٢٦ أكتوبر ليلا في منزل أخيه ٠ كان يستمع الى الراديو ، وسألته: « ما هذا ؟ فكان جوابه النفى والاستنكار ٠ وأكد أن الاخسوان قد التقوا من يوم نشأتهم ، وعلى رأسهم المرشد العام ٠ على سياسة ليس فيها ذلك التصرف ولا مثله ٠ وسوف تثبت الايام أن الاخسوان المسلمين لم يكونوا في يوم من الايام من المتآمرين في الظلام » ٠ وقالت المجلة أن يوسف طلعت كان يعذب بين جلسات المحاكمة ، ولكنه « رغم المتغيب والعذاب ، وقف وقفة السابقين من السلف ٠ فما وهن وما ضعف وكانت مكافاته على جهاده ويذله وتضحياته الحكم عليه بالاعدام شنقا ٠ وتقبلها راضيا فرها مستبشرا » ٠

وفي عدد آخسر تجدئت (( الدعوة )) عن الحادث فقالت : (( كان عبد الناصر بيحث عن السبل التي ينفذ منها لضرب الحركات الاسسلامية والقضاء على الانتفاضات الشعبية ، لينفرد بالسلطة ، ويستحوذ عسلي الحكم والسلطان ، فظل يعمل في الخفاء للخلاص من هذا ، والقضاء عسلي ذلك ، هتي كانت المعاهدة بينه وبين الانجليز ، التي رأى فيها الاخوان قيودا تكبل الامة وتنتقص من هريتها ، فدبر لهم حادث المنشية ، واتهمهم باطلاق الرصاص عليه ، وعاد الاخوان الى المعتقلات والسجون ، وشكلت باطلاق الرصاص عليه ، وعاد الاخوان الى المعتقلات والسجون ، وشكلت لهم المحاكم ، الحكم فيها هو الخصم ، والقانون فيها من شرعة الغساب ، والتهمون الأبرياء محرومون من حق الدفاع ، والتعسسذيب أشسكال والوان » ،

وفي عدد مارس ١٩٧٧ ، كتبت المجلة مقالا عن ابراهيم الطيب ، رئيس مناطق القاهرة في التنظيم السرى ، فوصفته بأنه « شهيد الحق رئيس مناطق القاهرة في التنظيم السرى ، الاخوان المسلمون – التنظيم المسرى

والحرية » • ووصفت حادث المنشية بأنه «مسرهية » دبرها عبد الناهر تدبيرا «على طريقة الجستابو » والصقها بالاخوان المسلمين وفاجأ بهسا الأبرياء • واستشهدت بموقف ابراهيم الطيب في المحاكمة ، فقسالت أنه جيء به الى محكمة جمال سالم ، مكسور الذراع مشوه الجسم ، ولكنسه «وقف شامخا كالطود ، ثابتا كالبنيان • أنكر ذاته ، وقسسال كل شيء يريده » •

وفى عدد ديسمبر ١٩٧٨ ، وبمناسبة مرور ربع قرن على اعدام المتهمين في حادث المنشية ، نشرت « الدعوة » صور شهدائها عند تنفيذ حكم الاعدام ، ومنهم محمود عبد اللطيف • وكان هذا التنفيذ قد تم فى جلسة واحددة ، بمعدل رأس شهيد يستقط كل نصف ساعة ، وكان محمود عبد اللطيف أول من تقدم إلى المشنقة وهو يتلو آيات القرآن الكريم • وكانت كلمات ابراهيم الطيب عند لقائه الموت : خصومنا كانوا قضاتنا » • وقال عبد القادر عودة : « أن دمى سيكون لعنة على رجال الثورة » • بينما طلب يوسف طلعت من الله أن يسامحه ويسامح أيضا من عذبوه وأساعوا اليه • وتقدم محمد فرغلى الى حبل المشنقة وهو يقول : « أنا على استعداد للموت • مرحبا بلقاء الله » •

وقد استجاب حسن التهامى لنداء صالح أبو رقيق ، فقسدم ما ذكر أنه شهادته للتاريخ في حادث المنشية ، وفيها كشف لاول مرة بشكل علتى قصة القميص الواقى من الرصاص الذى وصل الى عبدالناصر من الولايات المتحدة قبل الحادث ، وقصة الخبير الامريكى الذى نصح باختلاق مثل هذا الحادث من قبل ارتكابه ، وقد ورد في شهادة حسسن التهامى ما يلى :

« أما بالنسبة لحادث اطلاق الرصاص على عبد الناصر في ساحة المنشية بالاسكندرية ، فلم أكن معه أثناء القاء هذه الخطبة ، كما لم اصحبه في العديد في مثل تلك المناسبات الخطابية وزياراته للمحافظات ،

وعلمت بنبأ اطلاق الرصاص على عبد الناصر وكان الحديث مذاعا في الراديو يومها وقد كان من بين اجراءات تأمين عبد الناصر وقتها معاولة اقناعه بارتداء قميص واق من الرصاص يرتديه على صدره وكان القميص قد ورد فعلا من أمريكا قبل هذا الحادث ببضعة أسابيع وكان مودعا عنده في بيته بمنشية البكرى ، وارسلناه اليه في نفس الليلة ، فوصله في الصباح الباكر ، اعتقادا منا بأن فشل المحاولة الاولى قد يعقبه تكرار المحاولة طالما هو مازال بالاسكندرية وعندما رآه في الصباح ، وكان معه العديد من الزملاء يهنئونه على نجاته ، ضحك كعادته المان «كل شيء انتهى » ويقصد بذلك أن المحاولة انتهت ولا داعى وقال : «كل شيء انتهى » ويقصد بذلك أن المحاولة انتهت ولا داعى القميص وكان تركيز جهات الامن يومها حول محاولة معرفة التنظيم الاخواني الذي هو خلف هذه المحاولة » .

ثم روى حسن التهامى قصة الخبير الامريكى • فذكر أنه «قسد انتباهنا وقتها أن خبيرا أمريكى الجنسية فى الدعاية والاعلام ، ومن أشهر خبراء العالم وقتها فى الدعاية ، كان قد حضر لى مصر • وكان من مقترحاته غير العادية ، والتى لم تتمش مع مفهومنا وقت اقتراحها ، هو الختلاق محاولة لاطلاق الرصاص على عبد الناصر ونجاته منها — غان هذا الحادث ، بمنطق العاطفة والشعور الشبيعيى ، لابد وأن يزيد فى شمية عبد الناصر ، أكثر من أى حملة دعائية منظمة ، ويوصله الى القيادة الشعبية من أقرب الطرق العاطفية ، وبالنسبة لنا كان مرادفة هذا الحادث لهذه الفكرة وحدوثها بعد الاقتراح بشهور قليلة جدا ، مثار دهشة كنا قد فسرناها وقتها بأنها « توارد أفكار عجيب ، ومصادفة غر عادية » •

 جلبه عبد الناصر من أمريكا قبل الحادث ببضعة أسابيع · صحيح أن التهامى لم يقل أن عبد الناصر لبس هذا القميص ليلة الحادث ، ولكنه أتاح للاخوان المسلمين الاعتماد على هذا القميص في اتهام المحكومة بتدبير المؤامرة ·

على ان اجتهادا خاصا لاحد الكتاب برز بعد ذلك ينسب فيه الحادث الى المخابرات الاجنبية ، وخاصـــــة المخابرات الاسرائيلية ، ويرى أن الحادث أكبر من أن يكون قد تم على يد محلية ، سواء من الاخوان أو من حكومة عبد الناصر ، وأن اسرائيل كانت موجودة في تلك الفتسرة بعملائها في فضيحة لافون ، التي أعلن عنها يوم ٦ أكتوبر ، ثم هجومها على غزة بعد ذلك ، « فهل كانت اسرائيل موجودة في دفع محمــود عبد اللطيف لاطلاق الرصاص » ؟ ، ويستطرد الكاتب قائلا : « بكل تأكيد لم يكن الهضيبي ، ولا أي قيادة للاخوان أصدرت أمرا بالاغتيــال ، والاخوان معروفون بالطاعة العمياء يقسمون بها لرؤسائهم ، فهل كان محمود عبد اللطيف أداة في يد خبيثة » ،

فآين الحقيقة في كل هذا ؟ •

ان اعتمادنا الرئيسى في هذا التحقيق التاريخي سوف يكون بالدرجة الاولى على أقوال الاخوان المسلمين أنفسهم ، سهواء في مذكراتهم الشخصية أو أقوالهم المنشورة في الصحف أو شهاداتهم واعترافاتهم في المحاكمات العلنية ، وهي شهادات واعترافات لم تتعسرض للتكذيب من جانب الاخوان ، فقد وصفت مجلة « الدعوة » يوسف طلعت بأنه رغم التعذيب والعذاب وقف أثناء المحاكمة « وقفة السابقين من السلف ، فها وهن وما ضعف » ـ ومعنى ذلك أنه قال الصدق أثناء المحاكمة ، كمسا وصفت ابراهيم الطيب بأنه وقف أثناء المحاكمة « ثابتا كالبنيان ، وقال وصفت ابراهيم الطيب بأنه وقف أثناء المحاكمة « ثابتا كالبنيان ، وقال كل شيء يريده » ـ وهذا الوصف يشجع كثيرا على الاعتماد على أقواله ، ثم محمود عبد اللطيف الذي نشرت الدعوة صورته جنبا الى جنب مع شهدائها الاخرين : عبد القادر عودة ، وهنداوى دويسر ، وابراهيم شهدائها الاخرين : عبد القادر عودة ، وهنداوى دويسر ، وابراهيم

الطيب، ومحمد فرغلى ويوسف طلعت وبطبيعة الحال فاننا لا نثبت في هذا البحث التاريخي الا ما ثبتت لدينا صحته باتباع أدوات البحث التاريخي واستخدام المنهج العلمي من ناحية الرجوع دائما الى المراجع الاصلية، والمتحقق من صحة الوثيقة، والمقارنة والمناقضة، وأصول الاستقراء والاستنباط ١٠٠ الخ — وكل ذلك في محاولة جاءة وأمينة للوصول الى الحقيقة التاريخية بقدر الامكان ٠

ولكن هذا كله لن يتسنى فهمه اذا نحن روينا القصة من خاتمتها ومنبتة الصلة ببدايتها وسياقها التاريخى وحادث المنشية يجب أنيوضع في اطاره الصحيح، وهو طبيعة حركة الاخوان المسلمين، كحركة ذات طابع خاص لم تشهد له مصر مثيلا للحركة الوطنية، كما تختلف عن كل الجماعات التى شهدتها مصر منذ مطلع الحركة الوطنية، كما تختلف عن كل الجماعات الماركسية التى ظهرت في تلك الفترة ، بل تختلف عن الحركة الفاشية التى ظهرت في الثلاثينيات للحركة تعتمد على ايديولوجية دينية وسياسية تتناقض في أهدافها ووسائلها مع أهداف ووسائل كل هذه الاحسازاب والجماعات ، وتستند في تحقيق أهدافها على جيش سرى قوى مدرب ومجهز ومعروف باسم « النظام الخاص » ، ومعنى ذلك اعتماد العنف وسيلة لتحقيق غاياتها و

اطار دراستنا انن هو « الاخوان المسلمون والعنف » وعلينا ان نجيب على هذه الاسئلة ، متى بدأت فكرة استخدام العنف في أيديولوجية الاخوان ؟ وهل بدأت مع نشأة الجماعة ، أم طرات على مسيرتها ؟ ، ومتى نشأ التنظيم السرى للاخوان المسلمين ، وما هو تطوره وما هو الدور الذي لعبه في السياسة المصرية قبل ثورة ٢٣ يوليو ، وما هي علاقته بثورة ٢٣ يوليو حتى وقوع حادث المنشية ؟ وهل ارتكب الحادث أم لم يرتكبه ، وما هي مسئولية الاخوان المسلمين عن الحادث ؟ ، كل هذه أسئلة يجب أن نجيب عنها من واقع الوثائق التاريخية وصولا الى الحقيقة التاريخية ،

# الفصيل الأولب

نشأة ونطور حركة الاخوان المسلمين

يعكن تحديد نشأة نكرة العنف والاستيلاء على السلطة بالقوة عند جهاعة الأهوان المسلمين ، بنشأة ما عرف باسم : « نرق الرحلات » . ومن الثابت من الأفلة لمهنأ أن الشيخ حسن البنا عندما بدا في تكوين جماعته ، لم تكن نكرة العنف واردة في ذهنه اصلا ، وانما كانت الفكرة هي نشر الدعيوة بوسيلة « الحب والإخاء والتعارف » ، كما كتبت جريدة الاخوان المسلمين في ٥ شعبان ١٣٥٢ - ولكن مع نجاح (لحركة وانتشارها اخذ البنا بعمل على تحويل جماعته من جماعة مدنية الي جماعة شسبه عسكرية ، وينتقل من وسيلة « الحب والإخاء والتعسارف » الي مرحلة الاستعداد لتنفيذ الاهداف بالقوة ، ماخذ في بنساء جيش كبير تحت اسم برىء هسسو « مرق الرحلات » .

وقد نشأت جماعة الاخوان المسلمين اصلا كرد فعل سسلمى لحركة التغريب في المجتمع المصرى ، وهي التى تبدت في ذلك الحين في نبست المراة المصرية الحجاب ، واتبالها على النعليم ، ونزولها الى ميدان العسل ، بل والمي ميدان السياسة ، وتنديدها بتعدد الزوجات ، والمناداة بالفاء المحاكم الشرعية ، واتبال الرجل المصرى على اسساليب الحيساة المصرية في زيه وعاداته وتفكيره ، وانصراف النسباب المصرى عامة عن التعليم السيني في الأزهر الى العلوم الحديثة ، وظهور تيار التحرر العقلي الذي تبدى في اعادة النظر في الأمكار والتقاليد القديمة وتناولها بمفهوم جديد .

وكان الغزو الاستعبارى الأوروبى للشرق الاسلامى قد اسسهم فى ظهور تبار كبير ، ليس فقط فى مصر وانما فى العالم الاسسسلامى بأسره ، خصوصا تركيا ، يدعو الى تبنى الحضارة الغربية باعتبارها الحضارة التي اثبتت تفوقها وهزمت حضارة الشرق . وكان هذا الراى يرى « ان السبيل الى الوصول الى ما وصلت اليه الحضارة الغربية ، لا يكون الا بأخسفنا بأسباب هذه العضارة الغربية ، فى مائتها وروحها ، اما أن نتخذ من الحضارة الغربية عنوا لدودا ، غانا نسير الى الاضمحلال لا محالة . نقد كسان فى الشرق حضارة عمنه ، وامند سلطانها الى الغرب ، نوقفت الحضسارتان الشرق حضارة عمنه ، وامند سلطانها الى الغرب ، نوقفت الحضسارة الغربية (۱) ، وكان هذا التياريرى فى اليابان الحديثة انموذجا للدولة التى الغربية (۱) ، وكان هذا التياريرى فى اليابان الحديثة انموذجا للدولة التى

۱ ــ الهلال عدد مايو ١٩٢٥ من المقال الختابى فى سلسلة متسالات سامى الجردينى عن د اثر الثورة العالمية فى النظام الدولى العام » . نشرت ابتداء من عدد نوهمبر ١٩٢٤ ، نقلا عن د . محمد محمد حسين : الاتجاهات الوطنية فى الادب المعاصر ، ص ٢ ص ١٨٧ .

استطاعت الوقوف في وجه الفرب ، عندما اخذت بأسسباب حضسارته في ملاتها وروحها ، وتمكنت من الوقوف معه على قدم المساواة ، كما كان يرى في تركيا الكمالية الموذجا آخر لايقل أهبية وخطورة ،

على أن هذا التبار المتغرب لتى معارضة شديدة من التيار الدينى الاسلامي ، الذى رفض حركة التغريب رفضا باتا ، واعتبرها حسركة من حركات الاتحلال ، ومن الطبيعي أن العوامل الثقافية والبيئية كان لها تأثير كبير في تحديد موقف كل من الطرفين ، فقد وقفت العناصر ذات التقسافة الدينية من خريجي الأزهر ودار العلوم والعلرق الصوفية وتلاميذ الشسيخ رشيد رضا ، في صف المعارضة لتبار التغريب ، بينما وقفت العناصر ذات الثقافة العلمانية ، وعلى راسها الجامعة المصرية في صف التغريب .

ويمكن القول بكثير من الثقة أن العناصر ذات الثقافة الدينية كانت تنحدر في غالبينها من اصول غلاحية وعمالية وبورجوازية صفيرة ، التى عجزت عن تحمل المصروفات الباهظة التى فرضها الاحتلال على جميسع مراحل التعليم ، غاضطرت الى الاقبال على نوع التعليم الوحيد الجسائى في ذلك الوقت ، وهو المتمثل في دارس المعلمين والمعلمات ودار العلوم والأزهر . وهذه العناصر بحكم ابنعادها عن اسباب الاحتكاك بالحضارة الأوروبية ، يشتد فيها الشعور الدينى ، وتسودها فكرة « الجامعة الاسلمية » ، وتختلط الفكرة القومية عندها لحد كبير بالفكرة الاسلامية .

ويعتبر حسن البنا ، الذي نشأ في اسرة دينية عريقة ، انموذجا غريدا لغريق الشباب المتدين الراغض لتيار التغريب . مقد تلقى تعليمه الابتدائي والاعدادي في المحمودية ، والتحق بمدرسة المعلمين بدمنهور ، وانتقل الى القاهرة للالتحاق بمدرسة دار العلوم . وكان من الطبيعي بالنسبة لشساب تصطبغ ابديولوجياته في الحياة على هذا النحو ، الا يستلفت نظره من الوان الحياة والكفاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري الدائر في القاهرة في العشرينيات سوى ما يتعلق بما اسماه « بالتحلل الاخسلامي » ، ويعني بذلك الانتساح على الحضارة الغربية والأخذ بالاحاد والاباحية »، ويعني بذلك الانتساح على الحضارة الغربية والأخذ بالديموتراطية الليبراليسة واعتنساق الافكار الاشتراكية . كما كان من الطبيعي ان يتردد على مجالس ما اسماه بمعسكر الاشرية الفاضلة ، ويتصد به معسكر الازهر والجمعيسات الاسسلامية النار للشيغ رشيد رشها ... هيث التقي بكثير من الاعلام والفضلاء ،

وفى عام ١٩٢٧ حصل البنا على دبلوم دار العلوم ، وعين في وظينة مدرس بمدرسة الاسماعيلية الابتدائية الاميرية ، واستقر بمدينة الاسماعيلية

وهو في الحادية والعشرين من عمره ، وقد نشط على الغور لابراز شخصيته في المجتبع الذي يعيش فيه ، كداعية من طراز جديد ، فلم يتوجه اليجمهور المساجد ، بل اختار عدة متاه كبيرة في المدينة ، ورتب فيهسا درسسا في الأسبوع ، وبعد سنة أشهر أشرت خطته ، ففي مارس ١٩٢٨ زاره بمنزله سنة من أسدتائه هم : حافظ عبد الحميد، وأحمد الحصري، وفؤاد أبراهيم ، وعبد الرحمن حسب الله ، واسماعيل عز ، وزكى المغربي ، حيث تمت بينه وبينهم بيعة على أن يعملوا للاسلام والمسلمين ، وعندما أرادوا أن يطلقوا على أنفسهم أسما : جمعية أو ناد أو طريقة أو نقابة ، رفض البنا هذه الأسماء كلها قائلا : « دعسونا من الشكليسات والرسسميات ، وليكن أول اجتماعنا أساسه الفكرة ، نحن أخوة في خسمة الاسسسلام ، فنحن أذا أجتماعنا أساسه الفكرة ، نحن أخوة في خسمة الاسسسلام ، فنحن أذا الحديث .

يتضح من ذلك أن حركة الاخوان المسلمين لم تدفع اليها عسوامل سياسية تتعلق بقضايا الاستقلال والدستور ، أو رفض للنظام القائم — وانما دفعت اليها افكار معلفية تعارض تيار التغريب ، أما فكرة العنف والعسمى للوصول الى الحكم بالقوة ، غلم تكن واردة في رعوس أصحابها ، وانسا العمل السلمى المتمثل في اصدار الجرائد الاسلامية والوعظ والارشساد وتأليف الجمعيات وغيرها من الوسائل .

على أنه مع انتشار الدعوة ومرور الوقت ، كان لابد أن تحدد الجماعة موتفها الفكرى من القضايا الاسلامية والسياسية العامة ، وعندئذ برزت لها ايديولوجية متكاملة واضحة المعالم تختلف عما بدأت به ، أو تتميز عمسا بدأت به ، وتشير الدلائل الى أن البنا استقى هذه الايديولوجية من مدرسة المنار ، فقد حضر مجالس رشيد رضا ، وكان كثير المطالعة في مجلة المنسار حسب قوله (٣) .

وقد قامت هذه الايدبولوجية على دعائم بسيطة ولكنها خطيرة في نفس الوقت من حيث أنها تخالف وتتناقض مع ايدبولوجية النظام السياسي القائم ، وتتبثل في الآتي :

٢ ــ حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية ، الطبعـــــة الثانية .
 ( دار الشبهاب ) .

٣ - نفس المندر ص ٢٦ ، ٥٥ .

اولا \_ شبولية الاسلام ، بمعنى شبوليته للدين والدنيا ، ووجسوب عدم النصل بينها . وقد شرحت مجلة « النذير » هذا المعنى في العسمدد الأول الذي صدر منها في مايو ١٩٣٨ ، فكتب البنا يقول : « الاسلام عبادة وقيادة ، ودين ودولة ، وروحانية وعمل ، وصلاة وجهاد ، وطاعة وحكم ، ومصحف وسيف \_ لا ينفك واحد من هذين عن الآخر ، وان لا الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن » . وفي خطابه في المؤتمر الخامس في نفس العام كرر هذا المعنى بحرفه قائلا : « ان الذين يظنون أن تعاليم الاسسلام تتفاول الناحية العبلاية أو الروحية دون غيرها من النواحي ، مخطئون في ذلك ، فالاسلام عبادة وقيادة ، ودين ودولة ، وروحانية وعمل ، وصلين عن وجهاد ، وطاعة وحكم ، ومصحف وسيف \_ لا ينفك واحد من هدذين عن الأفسر ، (٤) .

ثانيا ــ الرجوع بالاسلام الى تعاليمه الأولى ، بعد أن « النبس على الناس الدين الصحيح بها نسب اليه ظلما وجهلا » (٥) .

وقد خطب البنا يقول: ديجب أن نستقى النظم الاسللمية من معين السهولة الأولى، وأن نفهم الاسلام كسل كان يفهمه الصحابة والتابعون من السلف الصلاح، وأن نقف عند هذه الحدود الربانية النبوية، حتى لا تقيد النفسنا بغير ما يقيدنا به أنه ، (٦)

ثالثا — الجامعة الاسلامية . نقد عين البنا بوضوح لا يقبل الشسك ، ان « كل قطعة ارض ارتفعت فيها راية الاسلام ، هي وطن لكل مسلم ، يحتفظ به ، ويعبل له ، ويجاهد في سبيله » (٧) . والاسلام « كما هو عقيدة وعبادة ، هو وطن وجنسية ، ويعتبر المسلمين جميعا أسلة واحدة ، ويعتبر الوطن الاسلامي وطنا واحدا » .

رابعا ــ التمسك بفكرة الخلافة . وهى مرتبطة بالفكرة السابقة . وقد اوضح البنا ذلك في خطابه في المؤتمر الخامس عام ١٩٣٨ ، فسذكر أن

١٤٥ مسن البنا ، المرجع المذكور من ١٤٥ .

ه ــ نفس المحدر من ٦٠٠٠

٢ ـــ رسالة المؤتمر الخامس لحسن البنا ، ( العدد الخامس من كتب : مبوت الحق ـــ دار الاعتصام ١٩٧٧ ) .

٧ \_ جريدة الاخوان المسلمين في ٨ ذي القعدة ١٣٥٢ .

« الاخوان يعتقدون ان الخلافة رمز الوحدة الاسلامية ، ومظهر الارتباط بين المم الاسلام ، وأنها شعيرة اسلامية يجب على المسلمين التفكير في أمرها والاهتمام بها ، والاحاديث التي وردت في وجوب نصب الامام وبيان أحسكام الامامة ، وتقصيل ما يتعلق بها — لا تدع مجالا للشمك في أن من وأجب المسلمين أن يهتموا بالتفكير في أمر خلافتهم ، والاخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لاعادتها في رأس منهاجهم (٨) .

خامسا \_ الحكومة الاسلامية ، وقد أعلن البنا بوضوح أن الاخوان المسلمين يتجهون في جميع خطواتهم وآمالهم وأعمالهم نحو الحكومة الاسلامية « بعد مضى فترة تنتشر فيها مبادئهم وتسود » (٩) ، وقال : « أن الاسلام الذي يؤمن به الاخوان المسلمون يجعل الحكومة ركنا من اركاته ، ويعتمد على التنفيذ ، كما يعتمد على الارشاد ، وقد جعل النبي الحكم عروة من عرى الاسلام ، والحكم صدود في كتبنا الفقهية من العقائد والاسسول ، لا من الفقهيات والفروع ، فالاسلام حكم وتنفيذ ، كما هو تشريع وتعليم ، كما هو قانون وقضاء \_ لا ينفك واحد منهما عن الآخر » (١٠) ،

كانت هذه هى دعائم ايديولوجية الاخوان المسلمين . وهى تتناقض تناقضا بينا ــ كما هو واضح ــ مع فلسفة النظام السياسى والاجتساعى القائم ، فقد اصبحت الحكومة الاسلامية مطلبا من المطالب التى تسعى اليها الجماعة ، بدلا من الحكومة المدنية التى تحكم ، ولم يعد دستور ١٩٢٣ المدنى بصالح لحكم المجتمع الاسلامى وتنظيم علاقاته ، وأما الاطار القومى المحدود الذى يعمل من خلاله الوطنيون المصريون فلم يعد هو الاطـــار الوحيد ، بل الاطار الاسلامى العريض ، بما يشمله من فكرة الجامعة الاسلامية والخلافة . وفضلا عن ذلك ، فلم تعد الجماعة تكتفى بالعمل فى اطار الناحية العبادية أو الروحية ، بل امتدت بعملها الى الناحية السياسية ، فالاسلام عبسادة وتيادة ، ودين ودولة ، وطاعة وحكم ، ومصحف وسيف ، لا ينفك واحد من هذين عن الآخر .

#### النزول الى جيدان العمل السياسى •

ويمكن تحديد بدء اشتغال جماعة الاخوان المسلمين علانية بالعمسل السياسي بعام ١٩٣٨ . ففي مايو من هذا العام ، اصدر البنا مجلة « النفير »

٨ ــ رسالة المؤتير الخابس ، المرجع المذكور ص ٤٧ ــ ٤٩ ـ ٥٠ .
 ٩ ــ نفس المصدر ص ٣٩ .

١٠ ـــ نفس المسدر

سياسية اسبوعية ، وصدر المعد الاول منها يحمل في افتناحيته : ٩ أتجساه الاخوان المسلمين الوطنى ، وابتداء اشتراكهم في الكفاح السياسي في الداخل والخارج » \_ على حد قول البنا . وفي هذا المقال التاريخي الهام كتب البنا يتول :

« منذ عشر سنوات بدات دعوة الاخوان المسلمين خالصة لوجـــه الله ، متنفية أثر الرسميول الاعظم صلى الله عليه وسلم ، متخذة القرآن منهاچها تنلوه وتتدبره وتقرؤه وتنفحصه ، وتنادی به وتعمل له ، وتنزل على حكمه وتوجه انظار الغافلين عنه من المسلمين وغير المسلمين . . وكانت مصريوم أن نبتت هذه الدعوة المجددة لا تملك من أمر نفسها تلبلا ولا كثيرا ، بحكيها الغاميون ويستبد بأبورها المستعبرون وابناؤها يجاهدون في سبيل استرداد حريتها والمطالبة باستقلالها ، ولم يخل الجو من منازعات حزبية وحزازات سياسية تذكيها مآرب شخصية ، ولم بشأ الاخوان المسلمون ان يزجوا بانفسهم فيهذه الميادين ، فيزيدوا خلاف المختلفين ، ويمكنوا للفاصبين، ويلوثوا دعوتهم وهي في مهدها بلون غير لونها ، ويظهروها للناس في صورة خبر صورتها . منقلبت الحكومات وتغيرت الدولات ، وهم يجاهدون مسمع المجاهدين ، ويعملون مع العاملين ، منصرفين الى ميدان مثمر ، هو ميدان تربية الامة ، وتفيير العرف العام ، وتزكية النفوس ، وتطهير الارواح ... وأعتقد أنهم نجحوا في ذلك الى مدى بحمدون الله عليه ويسالونه المزيد منه ٠٠. هذه مرحلة من مراحل الاخوان التي اجتزناها بسلام وفق الخطة الموضوعة لها ، وطبق التصميم الذي رسمه توفيق الله » .

\* والآن أيها الاخوان ، قد حان وقت العمل ، وآن أوان ألجد ، ولم
بعد هناك مجال للإبطاء ، فأن الخطط توضع ، والمناهج نطبق ،ولكنه 
لا تؤدى ألى غاية ولا ينتج ثهرها ، والزعماء حاثرون والقادة مستبنبون
متأرجحون ، سننتل من دعوة الكلام وحسب ، ألى دعوة الكلام المسحوب
بالنضال والاعمال ، وسنتوجه بدعوتنا ألى المسئولين من قادة ألبلد وزعماته
ووزرائه وكامة حكامه وشبوخه ونوابه وأجزابه ، وسندعوهم ألى مناهجنا ،
ونضع بين أيديهم برناهجنا ، . . فأن أجابوا الدعوة ، وسلكوا السبيل ألى
الفاية ، آزرناهم ، وأن لجئوا ألى المواربة ، وتستروا بالاعذار الواهية
والحجج المردودة ، فنحن حرب على كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئسة
لا تعمل على نصرة الاسلام ، ولا تسير في الطريق لاستعادة كلمة الاسلام
ومجد الاسلام ، سنعلنها خصومة لا شلم فيها ولا هوادة ، حتى يفتح الله
بيئنا وبين تومنا بالحق ، وهو خير الفاتحين .

« الى الآن أيها الاخوان لم تخاصموا حزبا ولا هيئة ، كما أنكم لم تنضموا اليهم كذلك . . كان ذلك موتفكم أيها الاخوان سلبيا هكذا فيما مضى، أما اليوم ، وأما في هذه الخطوة الجديدة ، فلن يكون كذلك ، ستخاصمون هؤلاء جميعا في الحكم وخارجه خصومة شليدة . . أن لم يستجيبوا لكم ويتخذوا تعاليم الاسلام منهاجا يسيرون عليه ويعملون له . . فاما ولاء ، وأما عليداء .

«ولسنا في ذلك نخالف خطتنا ؛ أو ننحرف عن طريقنا ، أو نفسير مسلكنا بالتدخل في السياسة بكما يقول الذين لا يعلمون و ولكنا بذلك ننتقل خطوة ثانية في طريقنا الاسلامي وخطتنا المحمدية ومنهاجها القرآني ، ولا ذنب لنا أن تكون السياسة جزءا من الدين ، وأن يشمل الاسلام الحاكمين والمحكومين ، فليس في تعاليمه : اعط مالقيصر لقيصر ومالله لله ، ولكن في تعاليمه : قيصر وما لقيصر لله الواحد القهار » .

ثم حذر البنا من انه سيكون من نتائج هذه الخطوة الجديدة تعسرض الاخوان للاضطهاد وما فوق الاضطهاد ، والسجون وما هسو أشسق من السجون ، ولتبلون في أموالكم وأنفسكم ، فمن كان معنا في هذه الخطوة ، نلينجهز ، وليستعد لها ، ومن قعدت به ظروفه ، أو صعبت عليسه تكاليف الجهاد ، سواء أكان شعبة من شعب الاخوان ، أم فردا من أعضاء الجماعة فليبتعد عن الصف قليلا ، وليدع كتيبة الله تسير ، ثم غليلةنا بعسد ذلك في ميدان النصر أن شاء الله .

واختتم كلمنه بابداء الهل الاخوان في جلالة الملك المسلم ، الهلا محققا ، وفي الشبعب المصرى ومعه الشبعوب الاسلامية المتآخية بعقيدة الاسلام .

والمسؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي دفع بحسن البنا الى ميدان المسلمين عامل المسلمين ق. في الواقع أن نمو القوة الذاتية لجماعة الاخوان المسلمين عامل اساسي في هذا التحول . فغى ذلك الحين كان الاخوان قد انتقلوا - بفضسل نشاط البنا وديناميكيته ، من مجرد جماعة صسفيرة محصورة في مدينة الاسماعيلية يتل عددها عن المائة ، الى جماعة تنتشر مساحتها على ما يزيد على خمسين بلدا في عام ١٩٣٣ ، وفي مايو ١٩٣٨ ، أي بعد خمس سنوات، كتب تعسن البنا في النذير بعلن أن الاخوان قد أصبح لهم « دار في كل مكان ودعوة على كل لسان ، واكثر من ثلثمائة شعبة تعمل للفكرة » (١١) .

١١ \_ حسن البنا : مذكرات الدعوة والداعبة ص ١٤٦ .

ولكن هل نستطيع اعتبار هذا السبب وحده كانيا لنزول البنسا الى ميدان السياسة ؟ في الواقع أن اختيار البنا لهذا العام بالذات للنزول الى السياسة يعد اختيارا مشبوها ، فهذا العام يعد عام الرجعية دون ريب ، ففي ختام العام السابق كان الملك فاروق قد تمكن من اقالة وزارة الأغلبية ، واصبح يهيمن على مصير البلاد عن طريق وزارة محمد محمود باشسا التي ضمت اقطاب الاقلية ، وفي هذا العام ارتفع المد الفاشي الي فراه تحت قيادة الحمد حسين زعيم مصر الفتاة ، الذي اخذ يهاجم الاحزاب علنا ويطعن في الدستور والحياة البرلمائية ، ويرفع شحمار الحكومة الاسلمية وحسكم الشوري والمناداة بالملك فاروق خليفة للمسلمين ، وهي كلها شعارات كانت تخفي تحتها تسليم الملك الشاب أمور البلاد لا شريك له فيها ، ووضسح الملطنين الزمنية والدينية بين يديه باسم الخلافة .

في هذه الظروف نزل البنا الى ميدان السياسة ، لا ليتف الى جانب القوى الديموقراطية ، وانها ليقف الى جانب القوى الرجعية معثلة في القصر الذي كان يدير دفته على ماهر باشا ، وربما يرجع جزء من السبب في ذلك الى ان هذه القوى ، ككل قوى رجعية في البلاد النامية ، تحسرص عسلى استخدام شعارات الدين ضد خصومها لاجتذاب صفوف الجماهير المتدينة ، وكان القصر في ذلك الحين يلوح بهسذا السلاح في جراة ، حتى على حساب الوحدة الوطنية ، زعما بان حكومة الوفد تسيطر عليها العنساصر القبطية (مكرم عبيد باشا) ، بينها كان الشيخ المراغى ، الذي كانت علاقته بالقصر معروفة ، يبدى خشيته من قيام « ورداني » جديد (١٢) .

ولكن من كإن يستخدم الآخر آ ، هل كان البنا يستخدم القصر ، أم كان القصر يستخدم البنا آ . من العسير الإجابة على هذا السؤال ، والأرجح ان كلا من الطرفين كان يستخدم الآخر ، ومن ناحية البنا ، فلطه كان يرى فى شعارات الدين التى يرفعها القصر ، ما يترب تنفيذ فكرة الحكومة الاسلامية والخلافة ، فضلا عن أنه كان يشترك مع القصر فى رفض الأحزاب ، وعلى كل حال ، فلم يكن ينتمى الى المعسكر القسومى الليبرالى المثل فى الوقد ، ولما كان الوقوف على الحياد عسيرا ، فقد بدا موقفه الى جانب قوى القصر محتوما .

۱۲ — عبد العظیم رمضان : المراع بین الوقد والعرش ۱۹۳۹ — ۱۹۳۹ می ۸۳ — ۹۷ (بیروت المؤسسسة العربیسة للدراسسات والنشر ۱۹۷۹) .

اما من فاهية القيم ، المنبزل عن الجماهير المصرية ، فقد كان ف هاجة الي الاستيفادة من قوة الاخوان المسلمين الشيعبية المتزايدة ، فمحاربة الهند والقضاء عليه ، وهذا الانجاء الي الابستفادة من قوة الإخسوان المسلمين الجاء قديم ، بدأ من وقبت انبقال المركز العام الي القاهرة ، فيذكر الهما في مذكراته أنه في فلك الحين ، بينما الدعوة لاتزال ناشئة ، والاخوان في مسيس الحاجة الى المال ، والاسماعيلية لاتزال تمدهم بمساعدة شمرية ، عرض عليهم أن يروجوا للوضع السياسي القائم ، وهو حكومة صدقي باشا بها أرادت من دستور وانتخاب ، ولكن الاخوان رنضوا هدذا العرض واخفتت كل المحاولات لحملهم على ذلك (١٣) .

على أن البنا مع ذلك لا ينسر انتشار الدعوة في عهد الانقلاب ، حتى ارتفع عدد فروع الجمعية من عشرة قبل انتقال البنا الى القساهرة ، الى خمسين بعد عام واحد ، ثم الى ثلثمائة في عام ١٩٣٨ . واذا كان هذا مفهوما بالنسبة لفترة حكم الوفد ، لالتزامه بالخط الدستورى الديموقراطى ، فهو غير مفهوم في عهد الانقلاب ، الذى لم يتردد في مطاردة جماعة مصر الفتساة في أوائل ظهورها تحت ذريعة خطة التهييج التي اتبعتها ، حتى تحالفت معه وعملت في خدمته ، وعلى كل حال ، تبقى هذه الملاحظة صحيحة ، وهي أن جماعة الاخوان المسلمين كاتت تزدهر دائما أبدا في العهود الرجعية ، حتى وقع الإنشقاقي بينهما وانغض التحالف عام ١٩٤٨ .

انكر البنب اذن قيام اى اتفاق بين جماعته وعهد صدقى ، ولكنه لم يستطع انكار علاقته بطى ماهر والعهد الرجعى الذى بدا باقد الب ٣٠ فيبسببر ١٩٢٧ - وفي الحقيقة ان علاقة الجماعة بعلى ماهر قد توطدت الى الحد الذى كاد يوقع الانشقاق في صفوفها - وكانت المناسبة حين عاد على ماهر باقدا من مؤتمر فلسبطين في لندن ( المائدة المستبيرة ) ؛ فقد ذهب وقد من الاخوان لاستقباله ، وعلي راسه اجبد البكري ، وعندما وصل البائدا ، هتف احمد السكري بحياته ، وامر الاخوان أن يهتفوا بجياته كذاك ، فهتف معضهم ، وامثلع الآخرون وعادوا ثائرين ، ورفعوا الى البنا ـ كما يقول \_ بعضهم ، وامثلغ الأخرون وعادوا ثائرين ، ورفعوا الى البنا ـ كما يقول \_ احتجاجا عنيفا فكروا فيه أن الاخوان المسلمين ليسوا هتافين ، وانهم لم يهتفوا الأشيفاص ، وانها يفكرون الله وحده ، لا فطيبت خاطرهم بأن هده تحية المسافي ، وانها يفكرون الله وحده ، لا فطيبت خاطرهم بأن هده تحية المسافي ، وانها لا تحيي شحيفها ، ولكن نحيى عمله المسطين ، قامته المدهم بأن العربية » (١٤) .

١٣ ... حسن البنا : المرجع المذكور ص ١٠٧ -

<sup>14</sup> ــ نقس المندر ص ۲۹۷ ٠

<sup>(</sup>م ٣ \_ الاخوان المسلمون \_ التنظيم السرى )

وفى الحق لقد اعتبر الاخوان المسلمون وزارة على ماهر ، التي خلفته وزارة محمد محمود باشا ، وزارتهم أو ما هو اشبه بذلك ، هذا على الرغم من مخاصمتهم الأحزاب ، وقد بلغ من نوئق صلتهم بعلى ماهسر أن أرادوا الوثوب في عهده الى قيادة الجيش المرابط ، والسيطرة على وزارة الشلون الاجتماعية ( وكان على ماهر باشا قد انشاهما في بداية حكمه ) بحجة أن « الاخوان المسلمين قد مارسوا المهنتين ممارسة معلية منذ سنوات طويلة » . وقد ادرك البنا ما سوف تثيره مثل هذه السيطرة من اعتراضات ، فكتب الي على ماهر قائلا : « سيقول أناس : أن الرجعيين بريدون أن يهيمنسوا على نهضة البلد ، ويمدوا أصابعهم في كل شيء ، سيرى هؤلاء القائلون بهيمسد طول المطاف وكثرة التجارب ، أن نصرة هذا البلد واعزازه وتوفير الخيمير له سيكون على أيدى هؤلاء الرجعيين » (١٥) .

١٥ ــ نفس الصدر ص ٢٦٥ ، خطاب حيين البنا الى على ماهـــر
 باشيا في شيعبان ١٣٥٨ الموافق اكتوبر ١٩٣٩ .

### الفصهالاتاف

نشأة جميش الاخوان وتكوين الجهاز السرى

فى تلك الاثناء ، وكما تشير الادلة ، كان البنا يعمل على تحويل جماعة الاخوان المسلمين من جماعة مدنية الى جماعة شبه عسكرية ، والاتنقل من مرحلة الاعتماد على وسيلة « الحب والاخاء والتعارف » فى نشر الدعوة ، الى مرحلة الاستعداد لتنفيذ اهدائها بالقوة . خاخذ فى بناء جيش كهير تحت اسم برىء هو : « فرق الرحلات » .

ویذکر البنا أن هذه الفرق « قد انشئت عقب نشاة الدموة ، وکادت تلازم أول شعبها وجودا - وقد الفیتمنفسی اول فرقة ، وکنت از اول تدریبها بشخسی علی بعض التمرینات الریاضیة التی کنا نزاولها بالدارس (۲۲) ،

وفى عام ١٩٣٤ تبلورت فكرة تعبيم فرق الرحلات فى الشحب الاخرى فى مشروع كبير يعرف باسم « مشروع فرق الرحلات » ، عسسرض على المؤتمر الثالث لمجلس شورى الاخوان ، فأقره ، كما أقر لائحة أعدت له قامت بتعديلها لجنة خاصة ، وفى هذا المؤتمر أعيد تنظيم عملية الانضمام الى الاحوان محيث تصبح على ثلاث مراتب حسب ارتقائها كالآتى : « الانضمام العام » ، ويسمى الاخ فيسه أخا مساعدا ، والانضمام الاخوى ، ويسمى العضو فيسه أخا منتسبا ، ثم الاتضمام العملى ، ويسمى العضو فيه أخا عاملا ، وفى هذه المرحلة الاخيرة وحدها بحق للعضو العامل الاتضمام الى غرق الرحسلات ، كما انشئت مرتبة رابعة يسمى العضو فيها أخا مجاهدا (٢٤) ،

وقد ذكر البنا أن الفكرة في تأسيس فرق الرحسلات هسو « الناثر بفكرة الجهاد الاسلامي ، وتحرجا مما جاء في الجهاد الاسلامي ، وتحقيقا لنينه ، وتنفيذا لامر الاسلام ، وتحرجا مما جاء في الحديث الشريف : د من مات ولم يغز ولم ينو الغزو ، مات ميتة جاهلية (٢٥) .

فكرة الجهاد ، والغزو ، او نية الغزو ، اذن كانت وراء انشاء او تطوير نرق الرحلات بالشكل الذى انتهت اليه ، وفي الفترة بن عام ١٩٣٤ الى ١٩٣٧ كانت هذه الفرق قد نبت الى الحد الذى قرر فيه البنا أن يقيم عرضا للقوة للقوة في خدمة القصر وليس في خسدمة القوى الديمقراطية سـ وكان ذلسك بمناسبة قدوم الملك ماروق الى القاهرة في يولية ١٩٣٧ . نقد ترر الاشتراك في هذه المناسبة ، ووصفت مجلة الاخوان المسلمين هذا الاشتراك وصفا مثيرا تحت عنوان : « حشد لم يسبق له نظير في تاريخ مصر الحديثة » ، وفي هسذا

٢٣ ــ نفس المصدر ص ٢٣٨ ٠

٢٤ ــ تفس المصدر ص ١٩٤ ٠

٢٥ ـــ تفس المصدر ص ١٠٨ ٠

الوصف اطلقت الجريدة على « غرق الرخلات » أسم « الفرق العسكرية » اول مرة ! وقد ورد به الآتي ٠

« لم يكد يعلن المركز العام للأخوان المسلمين بالقاهرة ، الشبعب النابعة له بالإقاليم عن هذا الحشد ، ويصهر الإوامر الى غرقه العسكرية بالزحف الى القاهرة ، حتى أنهم سيل الإغوان ، ، كانت سارية اللواء تبنغ هوالى إربعة المتار ونصف منر ، وعليها رقعة فسيحة من القطيفة الخضراء ، وقسد رسم عليها المسحف في نصف دائرة هلالية ، وكتب في اعسلاها : « الله اكبر ولله الحمد » ، ومن تحتها : « الأخوان المسلمون » ، وقد حمل اللواء المنيد نسير بطل العالم في حمل الاثقال ، بعد أن اعتنى مبادىء الاخسوان المسلمين ، وانتظمت غرق الرحالة في أثر العلم ،

« وفى ساحة عابدين ، انتظم الاخوان على باب القصر راضعين اعسلامهم يهتدون : « الله اكبر ولله الحيد ، الاخوان المسلمون يبايعون الملك المعظم ، نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله » ! (٢٦) ،

ومن الطريف أنه هين أعيد طبيع « مذكرات الدهسوة والداعية » عين « دار الشهاب » في عام ١٩٧٧ ، حذفت منها هذه الواقعة ، مما يحمل في حد ذاته أدانة دامغة لها .

وفى عام ١٩٣٨ قرر البنا النزول الى ميدان المسياسة كها ذكرنا ، وفى نفس العام قرر اعادة هذه الغرق ، وعين لهذه المهمة على خليل ، مدرب فرقة ابو صوير ، الذى اصبح مشرفا علما على الغرق ، وفى العام التالى صدرت توجيهات مكتب الارتباد فى منشور دورى الى جميع الشعب ، تتضمن تخصيص يوم فى الاسبوع ، يسمى «يوم المسكر » ، يقدم فيه الاخبوان المسلمون عرضا عسكريا يتدربون فيه ، وورد فى التعليمات : الجنسدية ، والتدريب ، والاستعداد للجهاد المقدى هو مايعنى به الاخوان المسلمون كل العناية ، فبه يتكون الجيش الاسسلامى ، وبه يسستطيع أن يحقق الأمل ويرفسسع اللواء عاليا (٢٧) ،

ولم تلبث الحرب العالمية الثانية أن نشبت في ٣ سيتمبر ١٩٣٩ ، لتنقل النظيم العسكري للاخوان المسلمين الى طور جديد . ففي العام التسسالي

۲۱ ــ نفس المصدر ، الطبعة الاولى من ۲۵۱ ــ ۲۵۵ .
 ۲۷ ــ نفس المصدر من ۲۲۸ ــ ۲۲۹ ، ۲۲۳ ــ ۲۶۳ .

• ١٩٤٠ وحتى ينغلب البناعلى العنبات التى قد تثور فى وجه قرق الرحلات فى ظروف الحرب ، قرر الانضواء رسبيا قحت تشكيل النظام العام لجمعية الكشافة ، حتى يستفيد الاخوان من التسهيلات والمزايا التى تستفيد بهسا الفرق من تسجيلها رسبيا بالجمعية ، والاستفادة أيضا من وجسسود بعض شباب الاخوان الذى يعمل رسبيا بالجمعية أو خارجها فى محيط الحسركة الكشفية ، وقد تكون مجلس أعلى للجوالة من سبعة أعضاء وعلى راسهم الكشفية ، وقد تكون مجلس أعلى للجوالة من سبعة أعضاء وعلى راسهم حسن البنا ، وعين الصاغ محمود لبيب مفتشا عاما ، وهو ضابط بالجيش .

ولم يلبث المجلس الاعلى للجوالة ان افتتح مدرسة للمدربين خرجت ٣٥ مدربا بعد شهرين على ايدى صغوة من رجال الكشف . وتكونت المجموعات في محيط القاهرة مبدئيا ، واشرف عليها هؤلاء المدربون . وبعد نجاح المشروع في القاهرة ، بدىء بتنفيذه في الاسكندرية ، ثم اخذ ينتشر في احضان الريف . وتحت هذا الستار المشروع بلغ تعداد الجوالة عند نهاية الحرب . . . . . ٥ جسوال (٢٨) .

ومن الأمور ذات المغزى أن قانون الكثمانة كان يحظر حظرا باتا على الكثمانة أن تنتمى الى جماعات سياسية أو دينية . كما أن القمانون الذى أصدره محمد محمودباشا في ٨ مارس ١٩٣٨ كان يحظر الجمعيات او الجماعات التى يكون لها ، سواء من حيث تأليفها أو عملها ، أو من حيث تدريب أعضائها أو نظامهم أو زيهم أو تجهيزهم ، صورة التشكيلات شبه العسكرية (٢٩) .

ومعنى ذلك بوضوح أن جوالة الأخوان المسلمين كانت ضد القانون العام والخاص على المدواء ، ومع ذلك فقد سمح ببقاء هذا الجيش وقت الحرب في الوقت الذي طبق فيه هذا القانون عسلى فرق القمصسان الزرقاء وفرق القمصان الخضراء لمصر الفتاة ، وكانت جوالة الاخوان المسلمين تملأ مصر من أقصاها لأنفاها ، تسير في كل مكان ، وفي كل مدينة وقرية ، وهي تكبر وتهال وتظهر قوتها (٣٠) .

۲۸ — تقرير عن النشاط الكشفي لعد الفنى عابدين السكرتي العام المساعد لجمعية الكشافة المصرية ودليل عام جوالة الاخوان المسلمين ، نقلا عن محمد شوتى زكى : الاخوان المسلمون والمجتمع المصرى ( القسساهرة مكتبة وهبة ١٩٥٤ ) .

٢٩ سـ أحمد حسين ، المرجع المذكور ص ١٤ ، ٥٠ .

٣٠ ــ نفس المستدر ،

ولقد كات الخطوة الطبيعية الثالية هي الحصول على الاسلحة . وهناك شاهد عيان على ان هذه العبلية كانت نتم في المراحل الاولى مسن الحرب ، هو انور السادات . فقد اورد ان حسن البنا كان في فلك الوقت المبكر يجمع السلاح ويشتريه وبخزنه ، ولكله لم يكن يطلع عليه الرب الناس اليه من كبار الافوان المسلمين ، وانها كان يستعين في هذه العبليات بالخوان من الشبان العسفار ، وقد ذكر انه عرف ذلك هين كان يجلس مسع البنا في يوم مسن الإيلم ، فدخل عليه جندى متطوع يحمل في يديه صندو تين مغلقين ، ولما رآه السيمات راكن البنا امسسره بان يفتصها ، وكان فيهما عشرات من السسواح السيمات (۲۱) .

ولكن لم كل هذا التسليح من جانب البنا ؟ . هسل كان لاسباب وطنية تنطق باخراج الانجليز من مصر ، ام كان لاسباب داخلية تنطق بالاسسئيلاء على الحكم عند اللزوم ؟ .

بالنسبة المسبب الاول ، نهن الثابت ان الاخوان المسلمين لم يتورطوا في اى دور من الدوار المقاومة السرية ضد الاتجليز اثناء الحرب العالمية الثانية وعندما أعد أحمد حسين ، رئيس مصر الفتاة ، خطة عمل ضد الاتجليز عند شروع الالمان في الهجوم على الجزر البريطانية كما كان متوقعا ، وحاول الاستمانة بحسن البنا وجماعته ــ رفض البنا ذلك ، وكان مما قاله له : « اننا لا نبحث عن مفامرة قد تخيب وتفشل ، وانما نعد أنفسنا لعمل قوى ناجع ، لان الفشل يكون كارثة ، لاعلى حركانا أو مصر فحسب ، بل عسلى العالم الاسلامي كله ، (٢٢)

أما بالنسبة للسبب الثانى ، منى الحقيقة أن البنا لم يخف أن الحكم كأن طلبه الرئيسى منذ قرر النزول إلى ميدان السياسة ، بل لقد اعتبر قعسود الإخوان عن طلب الحكم « جريمة اسسسلامية » لا يكفرها إلا « النهوض واستخلاص قوة التنفيذ » ، ولكن المسألة في رأيه كانت تتطلب عدة مراحل تقطعها الدعوة قبل أن تنضيج للحكم ،

ففي خطابه في المؤتمر الخامس عام ١٩٢٨ رد على من يتساءلون :

٣١ ــ اثور السادات : اسرار الثورة المصرية من ٦١ ( كتاب الهلال نونمبر ١٩٥٧ ) ٠

٣٢ \_ احبد حسين ، الدكتور خالد س ١٥٢ -- ١٦٧ .

هل في منهاج الاخوان المستسلمين أن يكونوا حكومة وأن يطالبوا بالحكم ؟ • وما وسيلتهم الى ذلك أ نقال: « أن المصلم الاسلامي أن رضى لنفسه أن يكون مقيها مرشدا ، يقرر الأحكام ويرتل التعاليم ، ويسرد الفروع والأصول، وترك أهل التنفيذ بشرعون للأمة ما لم يأذن به الله ، ويحملونها يقوة التنفيذ على مخالفة اوامره ، مان النتيجة الطبيعية أن صوت هذا المصلح سيكون صرخة في واد ، ونفخة في رماد . وقال : قد يكون مفهوما أن يتنع المسلحون الاسلاميون برتبة الوعظ والارشاد اذا وجدوا من اهل التنفيذ اصفاء لاوامر الله وتنفيذا لاحكامه وايصالا لآياته وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم ، أما والمسال كما نرى: التشريع الاستسلامي في واد ، والتشريع القعلي والتنفيذي في واد آخر ، غان تعود المصلحين الاسلاميين عن المطالبة بالحكم حريمة اسلامية لا يكفرها الا النهوض واستخلاص توة التنفيذ من ايدي الذين لا يدينون بأحكام الاسلام الحنيف ــ وعلى هذا غالاخوان المسلمون لا يطلبون الحكم التفسيهم ، مان وجدوا من الأمة من يستعد لحمل هذا العبء وأداء هذه الأمانة والحكم بمنهاج اسلامي ترآني ، فهم جنوده واتصاره وأعوانه . وان لم يجدوا ، فالحكم من منهاجهم ، وسيعملون لاستخلاصه من أيدى كسل حكومة لا تنفذ أو أمر الله ٠٠ .

على انه في الوقت نفسه بين أن « الاخوان اعتل واحزم من أن يتقدموا لمهمة الحكم ، ونفوس الامة على هذا الحال . فلابد من فترة تنشر فيها مبادىء الاخوان ، وتسود ، ويتعلم فيها الشعب كيف يؤثر المصلحة العامة عسلى الصلحة الغامة ، (٣٣) .

وقد شرح الشيخ حسن البنا في : « رسالة التعاليم منى الى اخسوان الكتائب ، ثلاث مراحل يجب إن تعربها دعوة الاخوان :

الاولى ، مرحلة النعريف ، وتقوم الدعوة غيها على نظام الجمعيات الخيرية للوعظ والارشياد واقامة المنشبآت ، وتكون الدعوة في هذه المرحلة علمة ، ولا تكون الطاعة النامة ملزمة ،

ثانيا \_\_ مرحلة التكوين ، وتقوم على اساس استخلاص العناصر الصالحة لحمل اعباء الجهاد ، وتجميعها ، ويكون نظام الدعوة فيها صوفيا محتا من الناهية الروحية ، وعسكريا بحنا من الناحية العملية ، وشلسلما هاتين الناحيتين دائما : أمر وطاعة من غير بحث ولا مراجعة ، ولا شلك

٣٣ \_ رسالة المؤتمر الخامس ص ٣٧ - ٣٨ .

ولا حرج ، ولا يتصل بهذه المرحلة الا من استعد استعدادا حقيقيها لتحمل اعباء الجهاد الطويل المدى وتحمل التبعات ، وأول بوادر هذا الاستعداد كمال الطاعة .

أما المرحلة الثالثة ، وهى مرحلة التنفيذ ، مهى الدعسوة في طور جهاد لا هوادة فيه ، وعمل متواصل في سبيل الومسول الى الفساية ، وامتحان وابتلاء (٣٤) .

وعلى ذلك بمكن القول أن البنا في ذلك الحين كان في «مرحلة التكوين» ، استعدادا لمرحلة التنفيذ .

#### و المحنة الاولى ، وتكوين النظام الخاص و

على أن الاقدار في ذلك الحين كانت تعدد لاول صدام بين المسلطة والاخوان المسلمين ، في ظروف لم تكن قد نضجت لها بعد تسوة الاخوان . فغى عهد حسين سرى باشا ، وبطلب من السلطات البريطانية ، تمت مصادرة مجلتى التعارف والشماع الاسبوعيتين ، والغى ترخيص مجلة « المنسار » الشهرية التي أعاد الاخوان المسلمون اصدارها بالتعاون مع ورثة الشيخ رشيد رضا . ومنع طبع أي رسالة من رسائلهم أو اعادة طبعها ، واغلقت مطبعتهم ومنعت اجتماعاتهم ، وحظر عسلى الصحف نشر اخبارهم (٣٥) ، وفي ١٩ اكتوبر ١٩٤١ ، اعتقلت الحكومة حسن البنا واحمد السكرى وعبد الحكيم عابدين ، واودعوا معتقل الزيتون (٣٦) ، وبذلك تعرضت الدعوة لاول خطر حقبتي تشهده منذ ظهورها .

على أن التصر لم يلبث أن تحرك لانقاذ الاخوان ، وأضطر حسين سرى الى الانراج عن حسن البنا وأحمد السكرى في ١٣ نوغمبر ــ أي قبل مغى شهر وأحد على الاعتقال ـ كما أفرج عن عبد المكيم عايدين (٢٧) ، وحتى

٣٤ ــ قضية مقتل النقراشي باثما ، من سلسلة المحاكمات التاريخية ،

٣٥ -- محمد شوقي زكي : المرجع المفكور ص ٢٠ .

٣٦ -- مجموعة مضابط دور الانعقاد العادى السابع عشر ، يوم ٩
 ديسمبر ١٩٤٩ .

٣٧ ــ نفس المصدر ، انظر ايضا في دور القصر في الافراج : عبد العظيم رمضان ، تطور الحركة الوطنية في مصر من ١٩٢٧ ــ ١٩٤٨ ، الجزء الثاني ١٢٩ .

يكون البنا على علم بصاحب الغضل في هذا الافراج ، فقد زار حامد جودة ، وزير النموين السعدى ، الشيخ حسن البنا في معتقله قبل الافراج عنه بايام ، وجلس معه عدة ساعات ، واعلمه انه يعمل على الافراج عنه (٢٨) .

على هذا النحو انتهت المحنة الاولى سريعا ، ولكن بعد أن خلفت أثرين في خطة البنا:

الاول ، تحاشى الاصطدام مع البريطانيين باى ثمن ، تغادية لاجهاضى دمسوته .

ثانيا: بناء التنظيم السرى .

وبالنسبة للبريطانيين ، فيقول البعض ان اتفاقا صامتا قد تم بينه وبينهم على التعاون لمحو اسطورة الحاج محمد هتلر في الجوامع ، والامتناع عسن اى نشاط معاد لهم ، في مقابل التفاضي عن نشاط الاخوان في المدن والترى والمدارس (٢٩) .

وكان البريطانيون ، بعد نجاح القصر في اطلاق سراح البنا ورخاقه ، قد اشروا الاتفاق مع الاخوان ، غاتصلوا بهم ، وجرى حسوار حسول اغكار الجهامة وبرنامجها ، عرض غيه مهثل السفارة « مساعدة الجهامة عسسلى تحقيق أهداغها » . وقد اختلفت المصادر حول قبول او عدم قبول هسنده المساعدة . نبينها ذكر البعض أن البنا أبدى استعدادا للتعاون ، وقبول نوع من « الدعم المالى » ، انكرت مصادر الاخوان نية البنا في قبسسول « اموال الكفرة ، (٤٠) .

وسواء تبل الاخوان دعما من بريطانيا ام لم يقبلوا ، غمن الثابت انهم امتنعوا عن القيام بأى نشاط ضد البريطانيين بعدها ، غلم يسكن لهم دور فى مظاهرات ، « الى الامام ياروميل » التى جرت فى اول نبراير ١٩٤٢ (١٤) سماى بعد شهرين من الاغراج سولم ينسب اليهم اى دور بعد ذلك .

۳۸ — احمد حسین : مذکرة بدغاع المتهمین ۱۰۰ الی ص ۱۰۰ م
 ۳۹ — وسیم خالد : الکفاح السری ضد الانجلیز ص ۷۷ ( دار الشیب ۱۹۹۳ ) .

٤٠ ميتشيل ، رتشارد : مجتمع الاخوان المسلمين، الترجمة العربية بعنوان : الاخوان المسلمون ترجمها فاروق عنيفي عبد الحي ص ٨٠ ــ ٨١
 ١٤ -- عبد العظيم رمضان : المرجع المذكور ص ١٨٩ .

ويدخل في هذا الاطار ــ اطار مهادنة السلطة البريطانية أثناء الحرب مد مهادنة الاخوان لحكومة الوفد التي تأليسفت في } فبراير ١٩٤٢ ، فحين اعترض النحاس على ترشيح البنا نفسه لعضوية البرلمان ، وعرض عليسه اطلاق يده في الشئون الدينية في مقابل الامتناع عن الاشتغال بالسياسة ، قبل البنا ذلك ــ لا لأنه كان ينوى التنفيذ الفعلى ، وانها لان هذا الاتفاق كان يتيح له استكمال «مرحلة التكوين » تحت شعار النشساط الدينى ، ويناء قوته العسكرية ، وكان هسدا النشاط يحرج حكومة الوفد ، التي عمدت لحدى المرات الي اغلاق جميع شعب الاخوان ماعدا المركز العام ، والتضييق عليهم في الاجتماعات والمطبوعات ــ ولكن ليبرالية الوفد كانت تتغلب ، فتطلق يدهم مرة اخرى (٤٢) ، ومن المؤكد ــ على كل حال ــ أن علاقة الصسداقة بين مرة اخرى (٤١) ، ومن المؤكد ــ على كل حال ــ أن علاقة الصسداقة بين التمائه الاخوان والوفد افادت حركة الاخوان فائدة كبـــرى ، لأنها اكسبتهم عطف الجماهير الوفدية الففيرة التي لم ير بعضها ما يحول دون الجمع بين انتمائه الوفدي وانتمائه الاخواني .

#### بناء التنظيم السرى

كانت النتيجة الثانية لاصطدام السلطة بالشيخ حسن البنسا ، تكويس النظام السرى أو النظام الخاص — كما ذكرنا ، وقد حدد محمد خميس حميدة نائب المرشد العام للاخوان المسلمين ، تاريخ نشأة هذا النظام بأنه : «حوالى سنة ١٩٤٢ أو قبل كده ، (٤٣) ، وهو تاريخ يناسب مجرى الاحسداث التي نحن بصددها ، يضاف الى ذلك أن الصاغ محمد لبيب ، الذي كشسخت محاكمات الاخوان عام ١٩٥٤ أنه صاحب الفكرة في تكوين هذا النظام ، كان في تلك الاثناء مفتشا عاما الجوالة (٤٤ ،

١٤٠ ــ محمد شوتى زكى : المرجع المذكور ص ٢٦ . يتخذ هذا الكتاب موقفا نقديا شديدا من حكومة للوقد يخفى فيه الحقائق ، فقد صحورها في صورة الانصياع للضغط البريطاني ، على أن هذا الموقف نفسه كان موضع اشادة من جانب الجماعة في بيانهم ردا على حل النقراشي باشا للجماعة في ٨ ديسمبر ١٩٤٨ ، فقد ذكر البيان أن السفارة ضغطت على النحاس باشا لحل الجماعة ، ولكنه رفض ، واكتفى باغلاق الشعب ، وابتى المركز العام (انظر فهمى أبو غدير : قضيتنا ، آخر ما كتب الامام الشهيد قبل اغتياله ص ٣٠ ــ ٠٤) .

٣٤ ــ محكمة الشعب ، الجزء الخامس ص ٢٨ ــ ٣٠ .

٤٤ ــ محكمة الشعب ، الكتاب الاول ، محاكمة محمود عبد اللطيف ،
 اعداد كمال كيره ص ٢٣ .

وكما ذكرنا ؟ نمان الالتحاق « بغرق الرحلات » ، التي تحولت الى فرق الجوالة > كان قاصرا على « الاخوان العاملين » ، وهي المرتبة الثالثة من مراتب العضوية في الجماعة ، وكانت هذه المرتبة تمهد للمرتبة الثالية لها وهي مرتبة « الاخوان المجاهدين » ، وقد حدد المؤتمر الثالث لمجلس شورى الاحوان شروط العضوية في هذه المرتبة الاخيرة ، بأنها من حق الاخ العامل الذي يثبت لمكتب الارشاد محافظته على واجباته السابقة » (٤٥) •

وقد كان نظام الجوالة فى البداية نظاما اختياريا بالنسبة للاخ العامل ، ولكن صدرت بعد ذلك تعليمات تنص على أن « يعتبر كل أخ عامل جسوالا ، ويجب أن يدرب تدريبات الجوالة ، وعلى كل جوال أن يكون أخا عاملا . . ولا يتبل فى صفوف الجوالة الا من كان على هذه الصغة » . . ثم صدرت نشرة ادارية تتضى باعتبار نظام الجوالة « نظاما أساسيا » لا تكيليا ، وقد ورد بهذه النشرة : « أذا كان الاخوان فى أدارة الشعب لا يزالون يعتقدون أن الجوالة نظام تكيلي ، غان عليهم أن يغيروا هذا الاعتقاد تماما . . غان نظام الجوالة نظام أساسى رئيسى فى فكرة الاخوان ، يراد به تدريب الأعضاء ، وتحقيق نية الجهاد » (٤٦) .

وقد وضع البنا نظاما يعرف باسم « نظام الاسر » يعنبر المجلسال العملى للتربية الروحية في الاخوان ، وكان نظام الاسر \_ كما يقول محمد شمدوقي زكى \_ يسمعى في أول أمزه نظام الكتائب (٤٧) \* وعندما نظمت عضوية الاخوان الى مراتب : « اخوان مسمعاعدین » ، و « عاملین » ، و « مجاهدین » \_ اصمحیح دخصول نظام الاسم قاصرا على « الاخصوان العاملین » (٤٨) \*

وكانت كل أسرة تتكون من عدد يتراوح ما بين خمسة وعشرة أعضاء، وتقوم على اساس طبقى أو غئوى ، فكانت تتكون أما من طلبة أو موظفين أو عمال ، ومن تعاليم نظام الاسر أن يعرف كل فرد فيها جميع شئون أعضاء أسرته الاجتماعية والثقافية والاخلاقية والعائلية ، وكانت كل أسرة تعقسد اجتماعا أسبوعيا في منزل أحد الاعضاء ، وليس في مقر الشعبة ، لزيسادة

ه } \_ حسن البنا : مذكرات الدعوة والداعية ص ١٩٤٠

٦٤ \_ تضية مقتل النقراشي باشا ص ٦٣٠

٧٤ \_ محمد شوقي زكي: المرجع المذكور ص ٠٤٠٠

٨٤ ... نفس المصدر ، انظر لوحة الهرم الادارى للاخوان المسلمين ،

التالف وتدارس النواحى الدينية . كما كان من برامجها التيام برهـ التالف وتدارس النواحى الدينية . كما كان من برامجها التيام برهـ وعما وحضور « اجتماعات روحية » مع اشخاص اكثر علما بشملون الدعوة ومهما لهــا (٤٩) .

ولم يلبث نظام الأسر أن تحول آلى نظام لتخريج « الاخوة المجاهدين » وهم خاصة الاخوان ، وارتى مراتب العضوية نيهم ، ، بدليل أن الشيخ حسن البنا حين أصدر رسالته : « نظام الاسر ورسالة التعاليم » وجه الخطاب في هذه الرسالة آلى : « الاخوان المجاهدين من الاخوان المسلمين » ، وقد حدد في هذه الرسالة أركان البيعة بعشرة على النحو الآتى : النهم ، والاخلاص ، والعيل ، والجهاد ، والتضحية ، والطاعة ، والثبات ، والتجرد ، والاخوة ، والثبة ، والثبات ، والتجرد ، والاخوة ، والثبة ، وتد عرف « الجهاد » بائه : « المريضة الماضية الى يسوم التيامة ، والمقصودة بقول رسول الله : « مسئ مات ولم يغز ولم ينو الغزو ، مات ميتة والمقسودة بقول رسول الله : « مسئ مات ولم يغز ولم ينو الغزو ، مات ميتة باهلية » . وقال أن أولى مراتب الجهاد هي انكار التلب ، وأعلاها التتل في سبيل ألله ، وبين ذلك جهاد اللسان والقلم واليد ، وقسر التضحية باتها « بذل النفس والمال ، والوقت والحياة ، وكل شيء في سبيل الغاية » ، وقسر الطاعة بأنها الإمر ، وانفاذه توا ، في العسر واليسر ، والمنشط والمكره ، وقسر الثقة بأنها « اطمئنان الجنسدي الى قائده في كماءته واخلاصه اطمئسينانا عميقا (٥٠) ،

وقد اطلق البنا على هؤلاء المجاهدين اسم « رجال الكتائب » ، وبن هنا جاء عنوان رسالته : « رسالة التعاليم الى اخوان الكتائب » ، ونجد فيشهادة عبد المجيد حسن ، قاتل النتراشى باشا ، تفسيرا لهذا الاسم ، ، نقد أورد أن البنا كان يعقد لهم اجتماعات ليلية للدراسات الروحية ، بيبتون فيهسسا معه في المركز العام أو احدى الشعب الى الصباح ، وكان يطلق على هده الاجتماعات اسم و الكتائب ، (٥١) ، فرجال الكتائب انن يقصد يهم رجسال هذه الاجتماعات من خاصة الاخوان الذين يعدهم البنا للجهاد ، وكانت هناك كتائب للطلبة وأخرى للموظفين ، وثالثة للعمال .

٤٩ ــ قضية مقتل النقراشي باشا ، شـــهادة عبد المجيد حسن ، ص
 ٣٨ ــ ٣٩ .

٥٠ ــ محمد شعوتي زكي : المرجع المذكور ص ٣٨ ــ ٣٩ ٠
 ١٥ ــ تضية متثل النتراثي باشا ، شهادة عبد المجبد حسن ص ٦٩ ــ
 ٧٠ ــ

وفي الحقيقة أن هذه الأسر أصبحت مدخلا للنظام الخساص ( التنظيم السرى ) ، باعتباره المجال العملى للجهاد ( الاسرة هي المجال الروحي ) . . فقد روعي في نظامها أن ينقل العضو الى « النظام الخاص » انتقالا تدريجيا وطبيعيا ، وقد صور عبد المجيد حسن هذا الانتقال التدريجي تصويرا جيدا في محاكمته بقوله : « أحب أن أذكر أنني دخلت هذه الجمعية السرية عسلى اعتبار أنها كنظام الاسرة ، ونظامها يشبه نظام الاسرة ، ولابد لكل شخص من أعضاء نظام الاسرة أن ينخرط في سلك هذه الجمعية السرية ، بعد أن يتدرج في جميع الانظمة ويُثبت أخلاصه للدعوة ، وذلك دون أن يشعر بأنه دخل هذا النظام ألجديد أي الجمعية السرية ، (٥٢) .

وقد شرح كينية انتقاله الى النظام الخاص ، غذكر ان احد الاعضاء في « اسرته » صحبه لمقابلة من يدعى أحمد حجازى ، وطلب اليه ان « يثق في كل كلمة يتولها » ، لأنه « من الاخوان الموثوق فيهم » . . وقد بدأ حجازى يسرد دعوة الاخوان المسلمين قائلا أنه لا بنقصها لتصير شسسبيهة بالدعوة المحمدية الا استعمال السلاح . . وأن الاخوان لم ينسوا هسنذا الباب ، وسيقومون بتنفيذه » . وعرض على عبد المجيد حسن قبول الانضمام معهم في هذا النظام ، « قوافقت على الدخول في هذا النظام باعتباره نظاما كنظام الجوالة ونظام الأسر ، ولكنه يختلف عنهما بأنه مقصور على الاخوان الذين يثبت انهم مخلصون لدعوة الاخوان قماما » والدليل على هذا أن هذا النظام الاخوان معروفا بين الاخوان باسم : « النظام الخاص » وكان معروفا بين الاخوان باسم : « النظام الخاص » بينما كان نشاط الاخوان معروفا باسم : « المحيط العام » (٥٠) •

وقد بين عبد المجيد حسن اوجه التشابه بين نظام الأسرة ونظلم المربة المجيد حسن اوجه التشابه بين نظام الأسرة ونظلم المجيد المجمعية السرية ، فقال ان كلا منهما كان يتفق في « التدقيق في الحياة اليومية لكل عضو اجتماعيا واخلاقيا ، واثبات ذلك في جذول أعمال خاص به من حيث تلاوة القرآن والمأثورات الدينية ، والقيام بالالعاب الرياضية » .

اما أوجه الاختلاف ، مان كل عضو في الجهاز السرى كان يرمز له برقم خاص وبالحروف الاولى من اسعه ، وكان يخضع لنظام مراقبة دقيق صارم . فقد كانت كل تحركانه وسكنانه ترصد ، ويحاسب عليها حسابا عسيرا ، وكان كل عضو بعرف أنه مراتب ، ويتوقع الموت جزاء لاية خيانة .

٣٦ - ٢٥ منفس المصدر ص ٣٥ - ٣٦ ٠

٥٣ ــ نفس المصدر ص ٥٥ -

وكانت كل مجموعة مكونة من خمسة اشخاص ، وكانت هناك ثلاث مراحل برتقيها العضو داخل النظام الخاص ، وقد ذكر عبد المجيد حسن ان أحمد حجازى كان يعطى المجموعة « دراسات في الوطنية وفي النواحي الدينية كما كان يعطينا دراسات خاصة باستعمال السلاح ، واخرى في القانسون والاسعافات الأولية ، وكنا نؤدى امتحانا في هذه الدراسات » . ويتضمم مما ذكره أن التدريب على السلاح كان يتم في المناطق الصحراوية في اماكن عديدة في انحاء البلاد (٥٤) ،

وعند نجاح العضو ، كان يؤخذ لحلف اليبين على الطاعة والكتمان . وقد رسم عبد المجيد حسن صورة تحفها الرهبة لحلف اليبين ، فذكر انسبه توجه الى احد المنازل بالصليبة « وهناك عند الباب قابلنا شخص اسسبه عبد الرحمن السندى ، وصعدنا الى الطابق الثاني ، ودخلنا غرفة مظلمة ، شم ادخلنا غرفة اخرى ، فردا فردا ، وكان في الفرقة شخص ملتم ، هسو الذي تلقينا عنه البيعة . . وكان أمامه مصحف ومسدس قال عنهبا أنهبا الوسيلة الوحيدة لنصرة الاسلام ، وأنه يجب على الطاعة ، والقسسم على الوسيلة الوحيدة لنصرة الاسلام ، وأنه يجب على الطاعة ، والقسسم على ذلك . وأن الذي يغشي سرا من اسرار هذا النظام الخاص فجزاؤه الموت في أي مكان يحتمى به ، وقد ذكر لى عبد الرحمن السندى أن هذا الشسخص هو الصلة بيننا وبين الاستاذ حسن البنا ، وقد اراد بذلك أن يثبت أن هذا الشخص النظام خاضع للنظام العام » وقد عرف عبد المجيد حسن من صوت الشخص اللثم وحجمه وهبئته العامة أنه صالع عشماوى ، وكيل جماعة الاخوان المسلمين ومدير جريدتها (٥٥) ،

وقد رسم « قانون التكوين » كيفية نفظيم « النظام الخاص » عسلى نظام الخلايا ، من هيئة قيادة واركان حرب وجنود . . كما حدد واجبسات كل فرد ، واختيار الجنود ، والشروط التي يلزم توافرها فيهم ، وكيفية ترشيع الافراد ، وطرق تكوين الغرد واعداده بعد قبول الترشيع .

وقد نص هذا القانون على ان يكون لكل خلية « امير » ، مهمته تلقى العضو بعد قبول ترشيحه ، وتعريفه بنوع العمل ، واقنى اعم بشرعيته ، وتوصيته بالكتمان والطاعة والصمت ، وتعليمه كيفية التصرف في المسواقف وعدم التورط ، والثبات عند تادية العمل ، وان يكون طبيعيا عندما يحمسل

٤٥ ــ نفس المصدر ص ٣٨ ، ٢٤ ، ١٠١ .

ه ه ــ نفس المسدر ص ٢٦ ــ ٢٧ .

شبيبًا أو يهوم يهيء ، وتهيئة ذهنه الجيمال قيامه بعمل قريب ، ثم اختبساره بتكليفه باحدى المهام ، ومراتبته الي تبيل الموعد ، بم الفاء التنفيل . و و حالة الرسوب ، يلحق باحدى حالة نجاج العضبو بقيم للبرعة في القاهرة . وفي حالة الرسوب ، يلحق باحدى الأبير ، أو بعض الإعمال اليهامة .

كما أوجب القانون على الأعضاء الطاعة « لأميرهم » بعد البيعة ... وينظم مسائل النجيتيق مع المقصرين » بحيث يكون عن طريق مجالس تحقيسق نشكل حسب الإحوال من : أمير الجهاعة » ومندوب الاقاليم » ومديرالاقاليم ومندوب القاهرة في الاقاليم » ومدير القاهرة ، وتصل عقوبة الخيسانة » أو انشاء السر عن حسن تصد أو سوء نية » ألى الاعدام أو اخلاء الجمساعة سبيل العضسيو .

كما صدرت تعليمات تحدد تكاليف البيعة ، من طاعة وخضوع للتيادة ولإمراء الجماعات، وصدرت « لائحة عامة ، تضمنت واجبات أمراد الجماعة ، وحقوق رؤسائهم ، والتحقيق مع المقصرين ، وحق أمير الجماعة في توقيع المهوبات الإدبية والمادية التي كان اخفها الصيام وزيادة الطوابير والسمير على الإقيدام لمسيافات بعيدة .

وقد جهز التنظيم الخاص يجهاز مخابرات اخوانى على جانب كبير من المهارة ، بحيث تكون القيادة على علم بكل صغيرة وكبيرة عن خصصومها وإسيدتائها على السواء ، وكان نطاق جهاز المخابرات واسما يعتبد ليشمل جهيع الإجزاب المصرية الموجسودة في ذلك الحين : الوقد ، والسسعديين ، والإجرار الدستوريين ، والكتلة الوقدية ، والحزب الوطنى ، ومصر الفتاة ، وجزب العبل ، وحزب الفلاح الاستراكى ، وجبهة مصر ، والسبان المسيحيين ، والجماعات الشيوعية سفضلا عن النقابات والجمهيات المختلفة ، وكانت هناك مغابرات في كل وزارة ، وفي الجامسة والإزهر والداريس ، وكانت تقدم تقارير عن القائمين بالإعمال في اقسام البوليس وقواتها ، والمحال الصناعية اليهودية والاجنبية والمصرية .

وقد جددت التعليمات الشروط الواجب توافرها في افراد جهاز المخابرات، من الصحة الجيدة ، والمهارة ، والتنظيم الذاتى ، والمكر ، والتدرة على النذوب مع الذباب » . كما بناولت طرق اعدادهم اعدادا رياضيا وفنيسا ، وتدريبهم على الكهرباء واللاسلكي والتصوير والاختزال والتمثيل وعمل المكياح وتعيير الزي وقهادة وسائل المواصلات ، وكان الاعداد يشمل اعمال الفدائيين وهرب المصابات ، والتدريب على قنابل مولونوف ، وتخريب المواصلات ) والتحريب المخوان المسلمون — النظيم السرى )

والسكك الحديدية ، واستخدام المفرقمات والإلفام والإسلحة النارية وغيرها • وهو برنامج طهوح كما هو واخبح •

وقد جهز هذا الجيش السرى بالرءوس المفكرة والعقول المدبرة ، والمال الوضي ، والاسلحة ، والمفرقهات ، والدخائر ، ووسائل النقل ، وادوات التراسل والاذاعة ، فضلا عن الاوكار في مختلف الجهات في المدن والريف ،

وكان الهدف ان يتمكن هذا الجهاز السرى من الحصيصول على بيانات منصلة عن منشآت الجيش المصرى والمنشآت الاجتبية ، من سمسخارات ومتنصليات ، نضلا عن المنشآت الحكومية من وزارات ومحافظات ومديريات واقسام ومراكز ونقط البوليس والسجون ومكاتب التلغراف والتليقون والبريد وغيرها ، وعن المواصلات من سكك جديدية وترام وطرق زراعية وخطسوط الاوتوبيس (٥٦) .

على ان جزءا هاما جدا من الاعداد ، كان يتمثل في الاعداد الروحي والدينى ، لاقناع المضيو بمشروعية الإعمال التي يقوم بها ، فقد نقلنا عن عبد المجيد حسن انه قرر الالتحاق بالنظام الخاص بعد أن أقيعه أحسسه حجازى بأن « الدعوة لاينقصها لتصير شبيهة بالدعوة المحمدية الا استعمال السلاح ، وأن الاخوان لم ينسوا هذا الباب ، وسيقومون بتنفيذه » ويقول : « كنا ندرس في النظام الخاص بجمعية الاخوان دراسات مختلفة ، منها القانون . وكذا نتعلم أن مثل هذه الاعبال لا تخالف الدين لان هذا هسيوالجهاد » .

وقيما يبدو ان فكرة الجهاد في اذهان المراد الجهاز السرى كانت منصرة في البداية الى الانجليز وتحرير بلادهم ، او هكذا اوحى بها رؤساؤهم أو امراؤهم ، ثم جرى تحبيب ويل الفكارهم الى الداخل تدريجيا ، فقد أورد عبد المجيد حسن في اعترائاته انه بينما كان يبحضر أحبيب الاجتماعات في بيت جمال فوزى : « تلاعلينا أوراقا مطبوعة على الآلة الكاتبة على ما أذكر ، تنضمن قصصا وروايات حدثت في صدر الاسلام ، ومما ذكر أن قتل المسلمين الذين يثبت أنهم يعاونون الاعداء ، مقرر في الشريعة الاسلامية في عهد سيدة محمد ، وكانت هذه أول مرة يشير فيها النظام الخاص الى تبرير قتل أحب من المسلمين ، لانه لم يكن معروفيا لدى جميع الافراد أن من تعاليم هيئا النظام شيئا من هذا ، وكانت هذه أول مرة اسمع فيها مثل هذا الحديث وبأن الاسلام يجيز قتل المسلم الخائن أذا ثبت ذلك » ، وقد ذكر أن أشب

<sup>· 1 ·</sup> ٩ - ١٠٠ - ١٠٠ - ٠ ١٠٠ - ٠ ١٠٠ - ٠

وسائل المناثير وتبعا عليه كانب : الدراسيات الروحية ، والبيعة ، والاعتقاد بمشروعية الإعمال (٩٧) •

عبد المجيد حسين الى اغتيال النِقراشي دون أحجام أو تردد ، وكما رسم لسه ... وانها تتمثل في أن زوال هذا العنصر فيما بعد قد دفع عبد المجيد حسسن الى الاعتراف بكل با صدر عنه ، نقد استطاعت حكومة السعديين بذكاء استصدار بيان من الشيخ حسن البنا يظهر نيه اسنه على حادث اغتيال النورائي ، ونهه معنى استنكار الجريمة ، ونشر هذا البيان في الصحف يوم ١١ يناير ١٩٤٩ ، وقد أطِلع النائب العام عبد المجيد حسن عسلى هذا البيان -هكان له أثر كبير في جهله على الاعتراف ، نهم تهسكه في البداية بالاتكار ، الا أن مفعول البيان ؟ ثم بيان هيئة كبار العلماء وقنذاك ، قسسد دفعه الي التهكير ثم الإعتراف ، يقول : « اطلعني النائب العام في أحد أيام النحقيق على بيان نشره الاستاذ حسن البنا ، نفى نبه أنه يعلم شيئا عن الجريمة ، وانه بيرا منها ومن مرتكهها ٤ مستندا في ذلك الى احاديث وآيات . معجبت لذلك كل العجب . كما أنى علمت أن هيئة كبار العلماء أصدرت بيانا عن هذا الحادث ، ماطلعت عليه . وعقب ذلك اردت أن أعلن جميع أمراد النظمام الخاص بأنه قد غرر بنا جبيما ولبست أنا وحدى ، وأن نفس التأثير الذي كان واقعا على ، كان ايضا واقعا عليهم ، (٥٨) •

وهذا الكلام معقول ، لان مثل ثلك التربية الدينية ، وذلك الاعسداد والتدريب الروحي والخلقى الكبير لعبد المجيد حسن ، ماكان لبحمله بأى ثبن لولو كان حياته له على أن يشترى دنياه باخرته ولكن زوال التأثير كان له مفعوله في دفعه الى الاعتراف .

على كل حال ، نان هذا الإعداد للجهاز السرى ماكان ليتم بين يوموليلة ، وانها استفرق وقتا طويلا وقطع مراحل كثيرة ، وان كانت الادلة تشسير الى انه قد بلغ درجة عالية من الاكتمال قبل حرب فلسطين . فقد انشئت الخلايا ، وحصل القدريب ، وحصدت المعدات ، وقد تضخم جيش الجوالة في تلك الاثناء ، ففي عام ١٩٤٢ كان تعداده ، . . . . . . . وفي العام التالي وصل الى الاثناء ، ففي عام ١٩٤٢ كان تعداده ، . . . . . وفي العام التالي وصل الى . . . . . . . . . . . وفي سنة ١٩٤٥ وصل

٥٧ ــ محمد شوتي زكي: المرجع المذكور ص ١٢٥ ــ ١٢٩ . ٨٥ ــ تضية مقتل النتراشي باشا ص ٦٤ ــ ١٥ .

الى ...ره ؟ جوال ، وفي العام التالي وصل الى ٦٠ الغا ، وفي نهاية ١٩٤٧ بلغ تعداد الجوالة ٢٠٠٠ر٧٠ وظل هذا الرقم ثابتا حتى قرار الحل (٥٩) ٠

وقد تغلغات تنظيمات الاخوان في الجيش والبوليس ، وكانت تعدد تنظيمات سرية بحكم طبيعة عمل الضباط ، فعندما سئل حسين ابو سسالم المام للحكمة الشعب عما اذا كان يعرف ان هناك تنظيما عسكريا بجانب التنظيم الخاص السرى ، اجاب : « الاخوان اللي في الجيش أو في البوليس، دامما من يوم ما اصبح فيه أخدوان في الجيش والبوليس ، تنظمهم يعبر بالنسبة للجماعة تنظيم مرى ، لان طبيعه عملهم كضماط في الجيش أو البوليس تجعله لا يتردد على شعب الاخوان » (١٠) .

وكان التنظيم السرى يتبع المرشد العام مباشرة . ولكن ليس معنى ذلك أنه كان بدير شئونه بنفسه ، وانها كان بديره بواسطة جهاز خاص . وكان أول رئيس لهذا الجهاز هو عبد الرحمن السندى ، وكان يعاونه مجمسوعة من الاخوان عرف منهم احمد زكى واحمد عادل ومحمود الصباغ . ويلى هؤلاء رؤساء المناطق ، وهم غير رؤساء مناطق الشعب ، وهكذا .

وكان للجهاز الخاص ميزائية مستقلة عن ميزائية النشاط العام للاخوان التي كانت تتكون من الاشتراكات ، وقد بدا جمع الاشتراكات من النظام الخاص في سنة ؟ ١٩٤١ او ١٩٤٥ ، وكانت تنفق على النسليح ومتطلبات الجهاز السرى (٦١) ، ونظرا لصغر حجم الجهاز السرى بالنسبة للتنظيم العلني ، غاغلب الظن أن الميزائية العامة كانت تسد العجز في الميزائية الخاصة ، وكانت هذه الميزائية العامة ضخمة ، فقد كان متوسط الاشتراك الشهرى للنرد عشرة تروش ، وأذا صدق الرأى الذي يقول أن عدد الاعضاء كان يبلغ نصف ملبون عند على الجماعة في ديمسمبر ١٩٤٨ (٢٢) ، فإن المبلغ الشهرى المحصل كان ببلغ . . . ر . ه جنيه ، أما أذا كان العسدد مائتي الف

١٢٥ ــ محمد شوقى زكى: المرجع المذكور ١٢٥ ــ ١٢٧ .
 ٦٠ ــ محكمة الشمعب: المحاكمات التي تبت بن ١٣ الى ١٥ نوفمبر

١٩٥٤ . الجزء الثاني ص ٣٤٧ ٠

٦١ ــ نفس المصدر ، شهادة السيد حسنين أبو سالم من ٣٤٦ .
 ٦٢ ــ احمد حسين ، المرجع المذكور ص ٦٢ . وقد ذكر هذا الرقم ابراهيم الطيب في نوفهبر ١٩٥٤ ، انظر محكمة الشعب ج ٣ من ٥٣٨ .

طبقا لما أورد حمدين ابو سالم ، فأن المبلغ المحصل بيلغ ٢٠٠٠٠٠ جنيه (٦٣)٠ هذا طبعا عدا ميزانية النظام الخاص والمبالغ الاخرى التي يتبرع بها الاثرياء من اعضاء الجماعة .

وقد اعتبد البنا في تكوين الجهاز السرى على عناصر عبالية وبورجوازية معفيرة تتكون من موظفين وحرفيين وطلبة ، وقد استلفتت هذه الملاحظة نظر رئيس نيابة امن الدولة ، مصطفى الهباوى ، في مرافعته امام محكمة الشعب فقال :« ولعلكم يا حضرات القضاة لاحظتم على الشهود أن هسنه الجمعية كانت حريصة كل الحرص على أن تختار في نظامها السرى أو الخاص طائفة من الفقراء ، فقد شهدتم الحداد ، والمطبعجى ، والسمكرى ، والمامل في وزارة المسحة ، ولعل هدنها في اختيار هؤلاء الفقراء أنها أرادت بذلك أن تستغل عامل الفقر في هؤلاء الناس ، فسلكتهم في هذا النظام السرى الفدائي الارهابي لتثير فيهم غريزة الحقد على هذا المجتبع ، وهي غريزة تجعلهم أكثر تعصبا للمبادئء المخرية السفاكة (١٤) ، وفي جلمة ١٢ نوفمبر ١٩٥٤ أبدى رئيس محكمة الشعب ، جمال سالم ، سخريته من هذا النكوين الاجتماعي النظام السرى ، قائلا : « يعني الحمد لله كل الجهاز السرى خسسردوانية وسمكرية وموظفين في الدرجات الصغيرة ، مالقتش مهندس ولا واحد مدير ادارة » ادارة »

٦٣ ــ محكمة الشعب ، الجزء الثانى ، شهادة السيد حسين أبو سالم
 ٣٤٦ ــ ٣٤٥ .

٦٤ ــ محكمة الشعب ، الجزء الرابع ص ٨٩٩٠

٦٥ ــ محكمة الشعب ، الجزء الأول ص ١٥٥ .

## الفصل الثالث

الاخوان المسلمون والعنف ١٩٤٤ - ١٩٤٨

راينا كيف أن مُكرة النظام الخاص قد نشات في اعقاب الاسسطدام بالسلطة ، ولملك لحملية الدعوة والدفاع عنها عند اللزوم ، وفكرنا دور القسر والسعديين في اخراج حسن البنا ورفاته من المعتل ، وقد سستط حكم القصر بعد الافراج بشهرين ، وتولت حكومة الوفد ، وحدث التهادن بين الفريقين ، وفي ظل الحكم الليبرالي لوزارة الوفد ، لم تنشأ الحاجسة بالاخوان لاستخدام العنف ، فهم أن الوزارة اغلقت جميع الشعب فيها عدا المركز العام في نهاية عام ١٩٤٣ ، الا أن الموقف تغير في بداية العام التالي ، فقد قامت مجموعة من أعضاء الوفد البارزين ، معظمهم من الوزراء ، بزيارة المركز العام ، وعادت العلاقات الى التصمين (١٦) ، وعند نهاية حكم الوفد المركز العام ، وعادت العلاقات الى التحمين (١٦) ، وعند نهاية حكم الوفد المركز العام ، وعادت العلاقات عن طريق الانتخابات المبرلاتية عند سسستوح المكانية الوصول الى الحكم عن طريق الانتخابات المبرلاتية عند سسستوح الغاروف المناسبة .

على أن القصر لم يلبث أن تمكن في اكتوبر ؟ ١٩٤٤ من احداث القسلاب دستورى كبير ، أخرج الوقد بمقتضاة من الحكم ، وأتى بعهد جديد يتلخص برنامجه في شيء واحد هو الانتقام من الوقد لموقفه في حسسادث ) قبراير ، والقضاء عليه قضاء مبرما ، والاعقاء على أثره نهائيا (٦٧) ، وقسد ترلى رياسة الوزارة الانقلابية الجديدة احمد ماهر باشا ، زعيم الحزب المسعدى،

ولم يغفر القصر أو الحزب السعدى للاخوان مهادنتهم للوغد ، فقسد رشح البنا نفسه لعضوية مجلس الفواب في دائرته الاسهاعيلية ، كما رشح خمسة من زملائه انفسهم في دوائر أخرى ، ولكن الجميع سسستطوا في الانتخابات ، وكان البنا قد نجح في انتخابات الدور الاول ، ولكن أعيد الانتخاب بينه وبين منافسه لفروق بسيرة مفتعلة بين الاصوات ، واستطرهم التأييد الساحق له من أهالي الاسعاعيلية (١٨) .

وكان ذلك أول نجد للاخوان في دورهم الجديد وقوتهم التي ومسلوا اليها . وقد تبلت الجماعة التحدى ، نحين أعلن أحمد ماهر باشا عن عسزمه على أعلان الحرب على المحور ، عارضه الاخوان ، وكنبوا اليه بالعدول

٦٦ \_ ميتشيل : المرجع المذكور ص ٦٣ .

٧٧ ــ احمد حسين ، المرجع المفكور ص ٢٦ .

٦٨ ــ محمد شنوتي زكي ، المرجع المذكور من ٢٢ ميتشيل المرجع •

المذكور ص ٧٢ .

عن ذلك ، واتفتوا في ذلك مع الوفد والعناصر الوطنية الاخرى . ولسكن الحمد ماهر مضى قدما في عزمه ، والقي بيانا يوم السبت ٢٤ فبراير ١٩٤٥ وافق فيه على اعلان الحرب . ولم يكد بنتهي من الادلاء ببيانه ، حتى اطلق عليه محمود العيسوى الرصاص بينما كان يجتاز البهو الفزعوني فــاودى بحياته .

ويعتبر دور الاخوان في هذا الحادث مها يثير مناتشات كبيرة ، فقسد اعترف القاتل بانتهائه للحزب الوطنى ، وبناء على هذا الاصرار اطلق سراح البنا والسكرى وعابدين وبعض الاخوان البنين اعتقلوا بتهمة الاشتراك في الاغتيال ، ولكن بعض الاراء تؤكد أن محمود العيسوى كان من الاخسوان المسلمين ومن غلاتهم ، وأنه تستر تحت الحزب الوطنى حنى لا يضر حهاعته ، فقد روى محمد على أبو طالب أنه سمع من الاستاذ خالد محمد خالد أن الشيخ سيد سابق ، وهو من زعماء الاخوان والتنظيم وقد أننى بمشروعية اغتيال النقراشي باشا فيما بعد (٦٩) . قد اخبره بعد مقتل احمد ماهر باشا ، بأن محمود العيسوى كان من صميم الاخوان السلمين (٧٠) ، ولم يكذب خالد بحمد خالد أو الشيخ سيد سابق هذا الكلام ،

وقد استدل ابو طالب على رابه بأن وزارة احمد ماهر كان فيهسسا وزيران من الحزب الوطنى هما : حافظ رمضسان باشا ، رئيس الحزب الوطنى وزكى على باشا ، وهو من زعماء الحزب منذ نشأته . وكان أولى أن يحاسبا على اشتراكهما في هذا الجرم ، وهو ما لم يحدث (٧١) "

ولمناقشة هذه القضية لدينا الملاحظات الآتية :

ا ــ ان الكثيرين من المصريين كانوا يجمع ون في ذلك الحين بين النتماء لحزبهم ، والانتماء للأخوان المسلمين ، بل يذكر احمسد

79 تضية مقتل النقراشي باثسا ص ١١٥ -- ١١٧ ،

به البناء على ابو طالب : مرة اخرى ، لمادا اغتيل حسن البنا ( السياسى في ٥ اغسطس ١٩٧٩ ) -

٧١ ـ نفس المصدر · الحقيقة أن وزارة أحمد ماهر باشا لم يشترك فيها بن الحزب الوطنى سوى رئيسه حافظ رمضان باشا ( انظر : النظلسارات والوزارات المصرية ، الجزء الاول جمع وترتيب غؤاد كرم)مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ، مطبعة دار الكتب ١٩٦٩ ·

حسين أن رؤساء الاحزاب وأتطاب السياسة والحكومة البلوا على تليه الجماعة والتشرف بالانتساب اليها : فهرة حامد جودة ، ومرة المرحسوم مبيرى باشا وفؤاد سراج الدين ،وثالثة صدقى (٧٢) · ومن ثم فان انتماء محمود العيسوى الى الحزب الوطنى لا يحول دون انتمائه الى الاخسسوان المسلمين .

٢ ــ لم يكن الحزب الوطني في ذلك الحين حزبا ثوريا ، بل رجعيا ، نقد كان من أحزاب القصر ، وقد باع زعماؤه ورؤساؤه مبائلهم في سبيل الحكم، منذ اشتركوا في يرلمان صدقي باشا الرجعي ، وقد تسبيت مواقف زعمائه في انفصال شبابه عنه ، والفوا تحت رئاسة فتحى رضوان اللجنة الطيسسا الشباب الحزب الوطنى . وعندما مام فاروق بانقلابه الذي أنى بوزارة أحمد ساهر الى الحكم ، اشترك في هذه الوزارة رئيس الحزب الوطني حسسانظ رمضان باشدا ، ومع أنه قدم استقالته الى الدكتور أحمد ماهر عقدما عسرف بغزمه على اعلان الحرب ، الا أن ذلك لم يكن ــ باعترافه نفسه ــ ناجما عن شعوره بأن أعلان الحرب سوف يلحق ضررا بمصر ، وأنها لاسباب شخصية محضة هي الا يتناقض مع ماضيه . . ففي شهادته امام المحكمة العسكرية في قضية اغتيال الدكتور أحمد ماهر باشا ، سأله الدفاع عن اسباب استقالته ، فقال : « ما كنتش شايف خطر ، ولكنى كنت أعتقد أن مانيش مصلحة ، وما اردتش أن أتناقض مع موقفي السابق ، فقسمهمت استقالتي من الوزارة » . وقد سألته المحكمة : هل هناك خطر أو ضرر أصاب مصر من أعلان الحرب ، فكرر كلامه قائلا : « لا ، وكنت أعلم أنه لا يوجسد ضرر ، وانها أردت نقط الا اتناقض مع ماضي ٥ . بل لقد سحب محمد حافظ رمضان استقالته بعد اغتيال احمد ماهر باشا ، وقال في تبرير ذلك للمحكمة : « وجدت أن من الواجب أن أبقى في الوزارة من باب استنكار الحسسادث ، وخصوصا أتنى موش شايف خطر من دخولنا الحرب ۽ (٧٢) ٠

ومثل هذا الحزب المتواطىء مع القصر ، والذى اكتفى منذ زمن بعيد بالكفاح الشكلى ، لم يكن ليجتدب شبابا ملتهب الحماسة والوطنية مثل محمود العيسوى ، أو يلهمه مكرة اغتيال احمد ماهر باشيا ، والاقرب للتصديق أن

٧٢ ــ احمد حسين : المرجع المذكور ص ٧٧ ٠
 ٧٣ ــ محضر الجلسة السرية في قضية مصرع احمد ماهر بالسال
 ( انور العمروسي المحامي : الجرائم السياسية ص ٦٤ ــ ٨١ ) ٠

يستلهم محمود العيسوى هذه الفكرة من تنظيم يعد لهذا العمل وهو الاخوان المسلمون ، الذن اعلنوا معارضتهم الصريحة لاعلان الحرب ، ويملكون جيشا سريا بلغ درجة طيبة من التنظيم . ولعل انتساب محمود العيسسوى الى الحزب الوطنى جاء من انه قضى مدة تمرينه كمحسام فى مكتب عبد الرحمن الرافعى ، وفيما يبدو فاته لم يكن محل رضا أو تقدير من رؤسائه ، فقد وصفه عبذ الرحمن الرافعى بأنه : « شاب رقبق الحال ، غير ناجسم فى المحاماة ، ولا ملتفت لعمله ، (٧٤) - مع أنه كان يحمل دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون الغاص ودبلوم القانون العام ، وكان يعد رسالة لنيل الدكتوراة فى الحقسوق ، وهذا يدل على أن انتماء محمود العيسوى للحزب الوطنى كان انتماء صوريا بخفى انتماء الحقيقى لجماعة الاخوان المسلمين .

٣ — أن تاريخ الاغتبالات السياسية قد دل على أنها لا تنبع عسادة من فرد ، وأنما من تنظيم ، هكذا حدث في أغتيال بطرس غالى بائسا ، ومقتل ألسردار لى سناك ، والاعتداءات التي حدثت أثناء ثورة ١٩١٩ حتى ١٩٣٤ ، ومحاولات قتل أسماعيل صدقى بائسا في المسدة من ١٩٣٠ — ١٩٣١ ، ثم محاولة أغتيال مصطفى النحاس بائسا على يد أحد أعضاء مصر الفتاة في نوفمبر ١٩٣٧ ، وأغتيال أمين عثمان بائسا سنة ١٩٤٦ ، ثم حوادث الاغتيال التي قام بها الاخوان عامى ١٩٤٨ و ١٩٤٩ .

٤ — من الثابت ان اليوليس في مصر ، حتى حل الاخوان المسلمين في المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين من المسلمين من المسلمين وبالتالي علم تكن لديه أية سجلات لاعضاء الاخوان ، ولم يسلكن يعرف من فيهم المتطرف وغير المتطرف (٧٥) ، وعلى ذلك علم يكن في وسلما أثبات انتماء محمود العيسوى للاخوان المسلمين ، وقد استفادت الجماعة من غفلة البوليس الذي كان مشغولا بالجماعات الشسسيوعية والاحزاب السياسية الاخرى ، في انشاء جيشهم العلني وجهازهم السرى .

على كل حال ، اذا صح أن اغتيال أحمد ماهر باثما كان من تدبير الاخوان المسلمين ، غان هذه تكون المرة الاولى التي يستخدمون غيها العنف .

٧٤ -- نفس المصدر ص ٥٥ ، وقد أسف عبد الرحمن الرافعى اسفا شديدا لمسرع أحمد ماهر لما كانت تجمعه به من الصداقة والزمالة منسلة كانا في مدرسة الحقوق ( الرافعي : في أعقاب الثورة ) الجهزء الثالث من ٢٧٢ .

٧٥ - أحبد حسين : الرجع المذكور ص ٥٣ .

وفي الفترة التالية كانت حركة الاخوان تسير في بحر هائج مضطرب للاسباب الآتية :

أولا - كان انتهاء الحرب في مايو ١٩٤٥ تد نتح باب الكلام في القضية الوطنية ، واستنفر كافة القوى الوطنية في مصر للنضال الوطني ، وكان لايد أن تقحم القضية نفسها على حركة الاخوان التي كانت تكرس نفسها للحكومة الاللهية ، فلم يعد في وسعهم ، في وسط المد الوطني العالى الذي أعقب الحرب ، شفل بال الرأى العام بالحديث عن الحكومة الاسلامية كما كان الحال قبل الحرب ، وانها كانت قضية النحرر الوطني مقدمة في ذلك الحين على الحكومة الاسلامية ، ولما كان الاخوان قد آثروا موقف السلامة منذ المحتفة الاولى وطوال مدة الحرب ، وامتنعوا عن أي نشاط ضد الانجليز ، فان دخولهم المعتبرك الوطني كان يعمل معه خطر الاضرار بعسيرة الدعوة وتعريضها للهزات السياسية قبل أن تنضيح تماما للقفز على الحكم ، وبالتالي كان على الشيخ حسن البنا اتخاذ موقف سياسي حذر يضمن حماية الدعوة من الإخطار .

ثانيا ــ المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى طرأت على مصر بعد الحرب ، ونقلت النضال الوطنى فيها الى مستوى جديد ، فان ظروف الحرب كانت قد مكنت الراسمالية المصرية من توسيع نشاطها فى كافة المجالات ، واثارت شهيتها للمزيد من الربح والاستغلال ، فى الوقت الذى تردت فيسه أوضاع الفلاحين المعدمين والعمال الزراعيين والصناعيين والبورجوازيين الصغار بصورة كبيرة ، وقد أعطى ذلك للنضال الوطنى بعدا اجتماعيا خطيرا لم يسبق له مثيل ، غلم تعد قضية النحرر الوطنى تعنى فى نظر الجماهير المصرية التحرر من الاتجليز ، بل اصبحت تعنى ايضا التحرر الاجتماعي وضرب مصالح القصر والطبقة الاقطاعية والراسمالية الملتفة حوله ،

ثالثا — كان من الطبيعى أن تفرز هذه الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية قوى سياسية جديده لم يكن لها نشاط نعلى على طول الفترة السابقة منذ نشأة حركة الاخوان علم ١٩٢٨ — وهى القوى الشيوعية ، فحين ظهرت حركة الاخوان في ذلك العام ، كانت الحركة الشيوعية المصرية قد ضريت بقسوة وصفيت تقريبا منذ عام ١٩٢٥ ، وبالنالى لم تكن حركة الاخوان تحس بأى خطر من هذه الناحية ، وطوال الثلاثينيات سيطر المد الفاشى الذي كانت حركة الاخوان ألمعلمين أحد روافره ، في الوقت الذي اقفرت فيه ساحة العمل الشيوعي تحت عوامل النفيانة وتتبع البوليس، ولم يكن أمام الاخوان من القوى السياسية منوى القوى الليبرالية المنالة في الوفد ، الذي شاهدنا علاقاتهابه

نيما سبق . ولكن ظروف الحرب هيأت الفرصة لحركة شيوعية عارمة تمتاز بغلبة العنصر الوطنى وسيطرته فيها ؟ بعد أن استبعدت ظروف الحسرب العناصر الاجنبية . وكان على رأس هذه الحركة جماعة « الفجر الجديد » التى عرفت بموقفها التحالفى النقدى من الوفد ، وصلتها بالطلبة الوفديين و « الطليعة الوفدية » ، وجماعة الحركة المصرية للتحرر الوطنى ، وجماعة « اسكرا » . وقد أصبحت هذه الحركة الشيوعية القوية تمثل بالنسبسة للاخوان ماكان يمثله « معسكر الالحاد والاباحية عند نشاة هذه الجمساعة ، وهو المصطلح الذى كانت تطلقه على معسكر التغريب والعلمائية .

رابعا ــ لم تكن حكومة السعديين قد اغتفرت للاخوان ما اعتبرته تحالفا من جانبهم مع حكومة الوفد الاخيرة ، ولم تكن لترضى منهم بأقل من الخصومة الصريحة للوفد وتنكرهم له ، اذا شاءوا الاستمرار في نشاطهم ، ولم تكن الاستجابة لهذا الطلب هيئة ، اذ كان معناها أن تخسر الجماعـــة الجناح اليميني في الوفد الذي ساعدهم أثناء الحرب وتغاضي عن نشاطهم في أسوا الظروف ، وكانت في الجماعة أصوات قوية تحذر من هذا الاتجاه على راسها احد السكري ،

كل هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كانت تدفيسه بالشيخ حسن البنا الى احضان حسكر القصر ، فلم يكن يجمعه بمعسكر الوفد والشيوعيين من نقاط الالتقاء سوى المطالب الوطنية ، في الوقت الذي كان يجمعه بمعسكر القصر العداء الشديد للشيوعية وكراهية المسستور والحياة النيابية ، فضلا عن ذلك فان الدخول في تحالف مع الوفسديين والشيوعيين ضد الانجليز والقصر يعرض الحركة للحل والتصفية ، أمسا التحالف مع القصر ، الذي كان في ذلك الحين يقف موقفا معتدلا من الاتجليز ، فيمكن أن يضمن للحركة الوقت الكافي والفرصة المطلوبة لبلوغها درجة القوة التي تعتمد فيها على نفسها وتحقق غاياتها .

ولكن ما السلمين الى التقارب مع القصر أ . يذكر « ميتشل » أن زملاء البنا المقربين اكدوا أن من بين احلامه الكبيرة وقتذاك أن يستقبل فى الحضرة الملكية (٧٦) . وقد أورد أتور السادات هذه الرغبة الملحة فى مذكراته المنسورة تحتعنوان: «صفحات مجهولة» . فقد ذكر أنه بعد هربه من المعتقل فى نوفهبر ؟ ١٩٤٤ ، عاود أنصاله بالشيخ حسن البنا ، شمعورا منه بأن قوة

٧٦ \_ ميتشيل : المرجع المذكور ص ٩٦ .

الاخوان هى القوة الوحيدة القادرة في الميدان ، وقد تبسط معه البنا « بصورة لم يسبق لها مثيل » — حسب قوله — « وأفاض كثيرا ، وشرح لى متاعب التي تأتى من ناحيتين : ناحية الملك ، وناحية الاجانب ، وقال لى ان الملك قد بدأ يشعر شعورا قويا بخطورة دعوة الاخوان ، لما كان يسمعه من ان دعوتهم نقوم على أن يكون الملك بالمبايعة لا بالوراثة ، وقال لى أن الملك يدبر أمره ليبطش بهذه الحركة ، وأنه يخشى أن يضرب الملك ضربته، والحركة لم تبلغ بعد أوج قوتها ، واستطرد بعد ذلك الى ذكر طرف آخر من متاعبه، وكان هذا الطرف هو موقف الاجانب من الدعوة ، فقد بدأ يشعر بأن الاجانب يرهبون دعوته ، ويعتقدون أنها أذ تقوم على وجوب الاخذ بشريعة الاسسلام سمنتعرض حتما لأعمالهم وأموالهم وحرياتهم المنوحة لهم بمقتضى القانون السائد والدسستور .

وقال لم أن هذه النظرة الموحدة إلى دعوته ، من جانب الملك ومن جانب الاجانب ، تجمل الدعوة في خطر جسيم ، مما ايسر أن تتحول النظرة الموحدة الى تحالف عملي للقضاء على الدعوة وعلى الجماعة التي تدعسسو البها ، ويومئذ لا يعرف من أبن تصوب اليه الضربات . وقال لي أنه يريد أن يضم حدا لهذه المتاعب ، وانه يعتقد أن الاجانب يمكن أن يطمئنوا ألى الدعوة. لو اطمأن اليها الملك · ونظر في عيني طويلا وهو يقول : « أنا أسمح تطيع أن اكسب طمأنينة الملك ، لو تقابلت معه ، وكان وجهه ينبيء فعلا عن الثقيــة الكبيرة وهو يصف لي كيف يستطيع أن يزيل من نفس الملك جميع الشكوك والاوهام لو تيسرت له مقابلته مرة واحدة ، ثم أوضح لي أنه لا يريد أن يبدأ مع الملك سياسة وماق أو تعاون ، ولكنه يريد أن يشيع جوا من الطمانينة في نفس الملك ، يجنب به سفينة الاخوان أية عقبات تعترض الطريق ، وقصد رحمه الله الى هدمه بعد ذلك مباشرة مقال لى : «انت تعرف يوسم رشياد» . تلت له: «نعم ، اعرفه وبيني وبينه صداقة كبيرة ومودة» ، فقال: « ويوسفه اليوم ذو حظوة ، غلو استطعت أن تشرح هدفي ، وأن تفهمه أني لست خطرا على الملك ، ولا أريد أن أكون خطرا ، لأمكنه أقناع الملك بمقابلتي » . وأجبته: « أحاول » . وذهبت الى يوسف رشاد ، وأبلغته رسالة حسن البنا ، مناقشيني ميها ، ثم وامق على أن يلعب الدور ، وعندها رأيت يوسف رشاد بعد ذلك قال لى : « لقد غاتجت الملك في هذا الامر في محادثة تليفونية بيني وبينه ، واذا به يقطع حديثي قطعا ويوجهه وجهة اخرى . وقابلته بعسم ذلك فقال لى : « كيف تكلمني تليفونيا في امر كهذا ؟ الا تعلم أن حسن رضعت يراتب التليفونات ؟ » .

ثم يتول السادات انه عاود الالحاح على يوسف رشاد ، وفي همذه المرة استطاع يوسف الحصول بن الملك على اذن بأنيقابل هو أولا حسن البنا

ويستمع اليه ، وينقل حديثه الني الملك ليرى رأيه · ولكن فاروق عاد فطلب منه الفاء هذا الاذن بشأن مقابلة البنا ، ويئس السادات وابلغ البنا بياسه ، ومرت الايام ، وسقطت الاحكام العرفية (في ٤ أكتوبر ١٩٤٥) وكسان السادات ببيته بعزبة النخل في احدى الليالي حيث زاره البنا ومعه محسود لبيب ، واخذ البنا يتحدث عما يمكن أن تجنبه البلاد اذا هدات شكوك الملك في الاخوان . وفهم السادات أنه يريد بنه أعادة الكرة فتحدث ثانية مسسع يوسف رشاد ، وكان في الاسكندرية الي جوار الملك ، واقتعه بمعاودة المحاولة ولكنه أبلغه أن الملك غضب بنه ، واقصاه عن صحبته عشرة أيام ، وعندما عاد يتربه قال له : « أياك أن تفاتحني مرة أخرى في هذا الموضوع ، عسلي أن فاروق عاد فطلب الى يوسف رشاد الاتصال بحسن البنا والاستماع اليه ، فالتني به وتحدث معه ثلاث ساعات ، وخرج من المقابلة مقتنعا نماما بخلوص نبة البنا نحو الملك ، ولكنه عند ما أبلغ الملك بذلك ضحك وقال له ;

## « حسن البنا ضحك عليك » ،

ثم يقول السادات انه بعد أعوام من ذلك قال له يوسف رشاد أن الملك في أواخر عهد أبراهيم عبد الهادي قال له: « أحنا غلطنا في شربة الأخوان وحقنا نرجع لسياستنا القديمة » . . وسأله السادات : « ما هي السياسة القديمة ؟ . فرد عليه يوسف رشاد قائلا : صدقني ، أنا لا أدرى ، ولسكن يبدو أن صلة أخرى قد حدثت بين حسن البنا وبين الملك عن طريق غير طريقي ، وأن الملك قد أنخذ لفترة قصيرة خلال عام ١٩٤٦ موقفا معينا من الاخوان ، ثم عدل بعد حرب فلسطين » (٧٧) .

على أنه يبكن تفسير تغير موقف فاروق وتبوله التصالح مع البغا ، بتغير موقف البغا وبرهنته عمليا في انجاه العداء مع الوفد ، وفي انجاه تقبل عهد الانقلاب وتأييده ، ففي ذلك الحين كانت الجامعة قد أصبحت مسرحا للصراع بين الوفد والاخوان ، وكانت قد انقسمت الى معسكرين : معسكر الوفد والشيوعيين في جانب ، ومعسكر الاخوان والحزب الوطني ومعر الفتاة في جانب آخر ، وقد بدأ الصراع حين دعت مجموعة من الطلبة في اواخر صبف ه ١٩٤٤ الى مؤتمر لبحث القضية الوطنية وتحديد ما يتصد بالجلاء الذي تريده مصر : هل هو جلاء عسكري فحسب ، أم هو جلاء سياسي واقتصادي

٧٧ ـــ أنور السادات : صفحات مجهولة من ٩٩ ـــ ١٠٢ (كتب للجبيع : ١٠٠٠ ) •

وعسكري 1 . وكيف يكون التخلص من الاستعمار : هل يكون بسياسه المهاو غبابته ، أم يكون بكفاح يشترك فيه الملابين ! .

على أن الاخوان سارعوا الى عقد مؤتبر يوم ٦ اكتوبر تحت قيسادة البنا ، قرر اعطاء الحكومة النقراشية الفرصة لمعالجة القضسية الوطنية وتأييدها تاييدا تاما . كما قرر رضع مذكرة الى النقراشي تحدد الحد الادنى من المطالب الوطنية ، وعند ما عقد الطلبة مؤتمرهم في اليوم التالي ٧ اكتوبر ، أبد مندوب الاخوان الحصول على موافقتهم على مقررات مؤتمر الاخوان بوم الكتوبر ، والاكتفاء بذلك ، ولكن الطلبة قرروا الاستمرار فيدراسة القضية ، مما ادى الى انسحاب الاخوان من المؤتمر ، وجاء قرار الطبسة مختلفا عن قرار مؤتمر الاخوان ، أذ ورد به أن الطريق الوحيد للتخلص من الاستعمار لمن قرار مؤتمر الاخوان ، أذ ورد به أن الطريق الوحيد للتخلص من الاستعمار لمن والسوداني ، وأن الاستقلال الصحيح ليس هو مجرد الجلاء العسكري ، وأنها الاستقلال الذي تنال مصر من ورائه نهضة اقتصادية ونهضسسة وانها الاستقلال الذي تنال مصر من ورائه نهضة اقتصادية ونهضسسة وانها الاستقلال الذي تنال مصر من ورائه نهضة اقتصادية ونهضسسة

وقد كانت أهمية هذا الموقف من جانب الاخوان بالنسبة للقصر ، نتمثل في أنه بعد تعبيرا صريحا عن ثقتهم وتأيدهم لحكومة النقراشي باشا ، في الوقت الذي كان الونديون والشيوعيون يشكون في قدرة هذه الحكومة على حل القضية الوطنية ، ويطالبون باجراء انتخابات جديدة حرة ، ومعنى ذلك تأييد الاخوان لعهد الانقلاب الذي قام به ناروق وعزمهم على العمل في ظلمه .

وقد كان هذا هو عربون التقارب العملى ، ومزيل الشكوك فى ولاء الاخوان للعرش ، على ان استهائة الانجليز بحكومة النقراشى ، التى تبدت فى مذكرة ٢٦ يناير ٢٩٤١ التى ردت بها على المذكرة المصرية فى ٢٠٠٠ ديسمبر ١٩٤٥ ، وابداء عزمها على الاقلال من شان القضية الوطنية عن طريق ارسال سفيرها الى مصر لاجراء محادثات تمهيدية ، واصرارها على سياستهسسا الاستعبارية — قد ادى الى استنكار جموع الامة وسخطها ، وفي هسنذا المناخ الوطني المعارم ، طرح الطلبة خلافاتهم الحزبية ، وحشدوا صفوفهم ، وقرروا عمل مؤتمر عام يوم ٢ نبراير في الجامعة ، اسفر عن قرار بتسمير

٧٨ ــ محمد حسن أحمد ، الأخوان المسلمون في الميزان (وهو أسسم مستمار لعبد الرحمن الناصر ) ،

<sup>(</sup>م ه ــ الاخوان المسلمون ـ التنظيم السرى)

مظاهرة سلمية الى قصر عابدين ، وكانت تيادة هذا اليوم للاخوان المسلمين، واراد النقراشى باشا تلقين الطلبة درسسسا حتى يمتنعوا عن القيام باية مظاهرات في المستقبل ، فأصدر أوامره للبوليس باعتراض المسيرة على كويرى عباس (٢٩) ، وانتهى اليوم باصابة ٨٤ من الطلبة باصابات بليغة ٠

وشعر فاروق بحماقة الاجراء الذى اتخذ ، وكان على النقراشي أن يعفع الثمن ، فزار فاروق الجامعة في اليوم التالي ودعا الطلبة الي زيارته بالقصر حيث لمح الى اقالة النقراشي باشا ، وفي اليوم التالي كان مصطفي مؤمن ، زعيم الاخوان في الجامعة ، يقود مظاهرة للاخوان خرجت من الجامعسسة الى القصر تحت حماية البوليس هذه المرة ، وفي اليوم التالي سقطت وزارة النقراشي باشا (٨٠) ، وخلفه اسماعيل صدقي باشا ،

كان تعيين صدقى باشا ، صاحب التاريخ الاسود فى الحياة السياسية المصرية ، على راس الوزارة الجديدة ، صدبة كبرى للقوى الوطنية نيبا عدا الاخوان المسلمين ، مبل ينقل ميتشل رواية تذهب الى ان الينا قد اخد رأيه فى تعيين اسماعيل صدقى باشا فى فبراير ١٩٤٦ (٨١) ، وهى مبالغة غير مقبولة ،

على أن الشيء المحقق أنه في الوقت الذي استقبلت جماهير الامية وقواها الوطنية بالجزع والتشاؤم عهد « جلاد الشعب » ، و « بطل العنابر ، وقاهر العمال ، بطل المنصورة والبداري وحلوان واخطاب ، ومزيف ارادة الامية بنسبة ٢٧٪ من مجموع الناخبين سنة ١٩٣١ ، (٨٢) ، وفي الوقت الذي انكشف للامة المضمون الطبقي للتحالف الامبريالي الراسمالي في مصر ، وتأكدت أهمية البعد الاجنماعي للنضال الوطني ــ في هذا الوقت ، انفسسرد الاخوان المسلمون بالنحالف مع اسماعيل صدقي باشا .

فقد زار صدقى باشا مركز الارشاد ، وبادر الاخوان الى تأبيده ، وروجوا لما قاله فى البداية عن عزمه على خدمة بلاده وعدم استعمال العتف. وعلى زعيم الاخوان فى الجامعة على وعد اسماعيل صدقى باشا بآيـة

٧٩ ــ نفس المصدر ،

٨٠ ــ ميتشل ، المرجع المذكور ص ١٨ ٠

٨١ -- ميتشيل: المرجع المذكور ص ١٠٣٠

۸۲ ــ الوند المصرى في ۱٦ ـ ۲۰ نبراير ١٩٤٦ نقلا عن طلسارق النشرى ، الحركة السياسية في مصر ١٩٤٥ ـ ١٩٥١ ص ١٩ ( هيئة الكتاب ١٩٧٢ ) .

من القرآن : « واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صدادق الوعد وكان رميولا نبيا ، (٨٢) .

وقد حصل الاخوان على ثبن التحالف مجبوعة بن التسهيلات الرسمية التي ينقل بيتشل بنها « ترخيص باصدار جريدة رسمية للجماعة باسم : الاخوان المسلمون » ، التي بدأت تصدر بن بايو ١٩٤٦ ، وامتيازات في شراء ورق الطباعة بالاسمعار الرسمية بما يعنى نوفير با بين ٢٠ و ٣٠ في المسائة بن اسمار السوق المسوداء ، ثم ابتيازات للجوالة تتهشل في استخدام المعسمكرات والتسميلات الحكومية ، وبنحها تطما من الارض لاقامة المباني اللازمة في المناطق الريفية ، فضلا عن الاعانة المالية التي كان يتم تمريرها عن طريق وزارتي المعارف والشئون الاجتماعية بوصفها بساه مات واعانات حكومية مشروعة للخدمات التعليمية والاجتماعية (٨٤) .

وفي الفترة التالية كان منحى الاخوان في العمل السياسي هو الوتوف في وجه الشيوعيين والوفديين ، ومعارضة المجتمعات الطلابية التي تنتمى لهذيني الفريقين ، وهو منحى يخدم بشكل مباشر هدف القصر في تمزيق القوى الوطنية . فحين تكونت « اللجنة التنفيذية العامة للطلبة » بالانتخاب ، الف الإخوان « لجنة الطلبة التنفيذية العليا » في المركز العام ، لتحطيم قرارات اللجنة المنتخبة ، ومهاجمة نشراتها بحجة انها شيوعية تتضمن مصطلحات روسية مثل : « الكفاح التحريري » ، و « المطالبة بالجلاء الانتصادي » و « الكفاح الشيعيي » ، و « يحيا اتحاد الطلبة والعمال ». وعندما انشئت و « اللجنة الوطنية للعمال والطلبة ، (٨٥) وقادت مظاهرات يوم الجالاء الا

۸۳ ـ محمد حسن احمد : المرجع المذكور ، طارق البشرى : المرجع المذكور ص ۱۰۷ .

٨٥ ــ محمد حسن أحمد : المرجع المذكور ؛ وقد أكــــدت الوثائق البريطانية ما ورد في الكتاب المذكور لعبد الرحمن الناصر بخصوص استخدام صدقي باشيا لجهاعة الاخوان ؛ فني برقية ١٦ مارس ١٩٤١ كتب السيغير البريطاني بالنابة جيمس بوكر الآتي : حصل الاخوان المسلمون عــــلي تصريح باصدار صحيفة وتوزيع المطبوعات على نطاق واســـع ؛ واعلنت الجهاعة عزمها على الانسحاب من « اللجنة الوطنية للطلبة والعمال ؛ وهذا الممل قد سهل على صدقي باشيا جهوده للسيطرة على الطلبة ، وكلا الامرين العمل قد سهل على صدقي باشيا جهوده للسيطرة على الطلبة ، وكلا الامرين يؤكدان سياسة الحكومة في استخدام الاخوان المسلمين ( محسن محمد : ، يؤكدان سياسة الحكومة في استخدام الاخوان المسلمين ( محسن محمد : ، بولب من عمر مصر ؛ الوثائق السرية البريطانية ) ا الجمهورية في ٨ بولب .

غبرابر ١٩٤٦ ، بادر الاخوان الى تشكيل «اللجنة القومية» منهم ومن شباب مصر الفتاة وحزب الفلاح الاشتراكي وجبهة مصر لعلى ماهسسر والحزب الوطني ، وعين صدقي باشا محمد حسن العشماوي وزيرا للمعارف ممثلا للحكومة في اللجنة (٨٦) ، وعندما أرادت هذه « اللجنة القومية، تحت ضغط شباب مصر الفتاة والحزب الوطني مواجهة صدقي باشا ، وتحسفيره من تسويف الانجليز الذي يتصدون به تفويت فرصة عرض قضية مصر على مجلس الامن ، ومطالبته بالحريات العامة ، انفصلت جماعة الاخوان عن اللجنة ، واعلنت أن مهمتها كانت محدودة بالدعوة الى اعتبار يوم ٤ مارس يوم حداد عام ، وقد انتهت هذه المهمة بانتهاء هذا اليوم ، وفي يوم ٢١ مارس اصدر مكتب الارشاد بيانا اعلن فيه انه « يعتذر عن عدم الاشتراك مسع اية هيئة أو حزب أو جماعة ، في تشكيلات أو لجان لاتحمل طابع الوحسدة التامة الحقيقية لجميع الهيئات التي تمثل الشعب » (٨٧) ،

وسرعان ما تصاعدت الاحتكاكات بين جماعة الاخوان والوفديين ، وشهد عام ١٩٤٦ أعنف الاشتباكات ، ولم يتردد الاخوان المسلمون في استخدام الوسائل الفاشية والهجوم على الشبباب والطلبة بالمحى والخناجر (٨٨) ، وكان طبيعيا – كما ذكر أحمد حسين – أن « تقف الحكومة الى جوار الاخوان المسلمين في كل صدام يقع بينهم وبين الوقد ، بل وكانت تحميهم وتشد أزرهم ما استطاعت الى ذلك سبيلا »، نفى يوم ٦ يوليو ١٩٤٦ وقع اصطدام في مدينة بور سعيد بين اعضاء الجمعية وخصومهم ، استخدمت مبه القنابل والاسلحة ، واسفر عن قتل احد خصومهم واصابة آخرين ، وقد حاصرت الجماهير الوفدية الشيخ حسن البنا في احد المساجد ، ولم بنجح حاصرت الخطر الا باعجوبة ، واحرقت دار الاخوان ببور سعيد (٨٩) ،

وقد اورد احمد عمار بك ، وكيل وزارة الداخلية ، نماذج من هسده الاشتباكات ، ناشار الى حادث مدرسة شبين الكوم الذى بدا الاخوان نيه بالمجوم على الونديين ، كما اشار الى تضية التيت نمها تنابل من جماعة الاخوان في الاسماعيلية ، وحكم قيها بادانتهم (٩٠) وأورد أحمد حسسين

٨٦ ــ طارق البشرى المرجع المذكور ص ١٠٨٠

۸۷ \_\_ الاهرام في ۱۴ \_\_ ۱۰ مارس ۱۹۹۲ ، نقلا عن طارق البشرى مي ۱۰۹ .

٨٨ \_ محمد حسن احمد : المرجع المذكور •

٨٩ \_ احمد حسين ، المرجع المذكور من ٦٩ .

٩٠ \_ قضية مقتل النقراشي باشا ٠

احدى الوقائع التى تبين سطوة الاخوان فى عهد الانتلاب ، فذكر أن بعض التعليمات كانت قد صدرت من الحكومة بهنع سير أية طوابير أو مواكب فى الشوارع ، وقد أراد مأمور قسم الخليفة تطبيق هذه التعليمات على جوالة الاخوان ، فخرج بعسكره وجنوده ليحولوا بينهم وبين السير ، فأبوا ، ووقع صدام خطير ترتب عليه أن عوتب مأمور الخليفة على موقفه واصطدامه بالاخوان ، وسوى الموقف باقامة احتفال ضخم لجوالة الاخوان أمام قسم الخليفة كمظهر لانتصار الاخوان المعلمين وسلطانهم (١١) .

بل لقد دلل احمد حسين على مدى نفوذ الجهاعة في ذلك الحين ، فذكر ان البغا كان يتصرف في ذلك الحين كأنه « وزير الداخلية » . واورد ورقمة مخبوطة من أوراق الجهاعة موجهة من شبعبة المحجر الى المرشد تخطره نيها باعتزامها الاجتماع كل خميس في دار الشبعبة ، وتطلب منه اتخاذ الاجراءات لكمالة حرية هذا الاجتماع ، وقد اشر عليها الشبخ حسن البغا باضطلسار المسافظة وبوليس قسم الخليفة باعثماد شبعبة المحجر كي لا يتعرض احد لاجتماعاتها » ، وقد علق احمد حسين على ذلك قائلا :

« ماذا تكون الصولة اكثر من هذا ؟ . وماذا يكون النفوذ في ذروته العليا اكثر من هذه التأشيع التي تشبيه ان تكبون تأشيع وزيبر الداخلية (٩٢) ٠

وكان من الطبيعى أن شيء أعمال العنف بين الاخسوان والوفدين ، فضلا عن مظاهر التحالف بينهم وبين اسماعيل صدقى باشا صاحب التاريخ المعروف ، الى سمعة الاحوان المسلمين ، خصوصا عندما بدأت تظهسسر النتائج الهزيلة لمفاوضات صسحتى سدين ، ولم تلبث أن اخذت تثور الاعتراضات داخل صنوفهم من جانب الفرق الذى كان على صلة بالجناح اليمينى من الوفد اثناء حكومته الاخيرة ، وعلى راسه أحمد السكرى ،

مقد كان من راى احمد السكرى ان جماعة الاخوان المسلمين يمكن ان نصبح قوة ذات شأن اكبر في مصر في حالة واحدة هي : ان تدخل في وحسدة عضوية مع الوفد ، وأنه أذا أرادت الجماعة أن تمارس وجودا انتخابيا ذا نقل ، أو تمسك بالسلطة ، فعليها أن تعمل من خلال الوفد أو تستند اليه .

١٩ ـ احمد حسين ـ المرجع المذكور من ٤٦ ٠
 ٩٢ ـ نفس المستسدر .

وقد تصور السكرى دور الاخوان المسلمين على أن يحقق التكامل الروهي الموخد ، كذلك رأى في نفسه الزعيم السباسي للاخوان المسلمين ، بينهسا رأى في حسن البنا مرشدهم و الروهي و حيث يعملون جميعا كجزه هـــن وحدة لا تقاوم ، باعتبارهما معا حزبي الشعب ، كما اعترض المسلكري على سيطرة الدنا المبلغة على الجماعة وتحكمه التعسفي في مصيرهـــا السباسي .

وفي خلال عام ١٩٤٦ كان الخلاف بينه وبين الشيخ حسن المبنا مكتوما لا يعرفه الا الخاصة ، ولكنه تفجر في ربيع العام التالى ، واسفر عن طلسرد السكرى من الجماعة (٩٣) •

وقد عين صالح العشماوى ، رئيس التنظيم السرى ، خلفا لاحمسد السكرى . وهذا ما دعا بعض الباحثين الى الربط بين هذه الازمة وهذا النعيين ، وبين اكتمال التنظيم السرى في ذلك الوقت ، وفي الواقع أن اكتمال التنظيم السرى أنها القائمة بين الاخوان والسلطة واعتقاد هذه السلطة أن نشاط الاخوان انها هو لخدمة الاهداف المشتركة ، وهي ضرب الوفسد .

وهذا ما تؤكده شواهد كثيرة ، فيذكر عبد الجيد حسن ، تاتل النتراشي باشا ، انه ذهب يتدرب في جبل المقطم مع آخرين على استخدام الاسلحة ، وهي بنادق ومسدسات وقنابل ، وكان يدربهم السيد غايز الذي كان يرتدي بنطلونا كاكي اللون ، وتجيما كاكي اللون ايضا بنصف كم ، وتبعة تشهيم تبعات جنود الجيش البريطاني ( أي زي شبه رسمي ) ، ووجد في الجبل اسلحة وذخائر في بعض الخيام ، وقد علم بعد يومين من زملائه انه قد قبض على السيد غايز ومعه افراد يتدربون في الجبل على استعمال السلاح ، ولكن لم يلبث أن اطلق سراح المقبوض عليهم بعد يومين ، بدعوى أن هذا لايخالف المائون ، وأن هذه الاعمال التي يقوم بها الاخوان تتفق وتعاليم الاسلام ، واستدل على فلك بأن هذا التدريب كان تحت سمع الحكومة وبصرها ، وقد ذهب الى حد القول بأن الأخوان كانوا يضعون القنابل في الجامعة ، وحد الميلاد سنة ١٩٦٦ المذهبة أنا وحسين عبدالسميع غرى الجامعة ، وكانت محاصرة ، وتمكنا من تسلق سور كلية الزراعة ، الي الجامعة ، وكانت محاصرة ، واعطاني عبد السميع مغتاحا لاحتفظ به ،

٦٣ - ميتشيل ، المرجع المذكور من ١١٦ - ١١٧ .

ونتح هو بمنتاح آخر احد هذه الدواليب ، ونظر غيهم كما نظرت انا أيضا ، فشاهدت تسمع أو عشر قنايل ، (٩٤) •

وقد اتهم أحهد حسين السلطة بأنها كانت تشجع الاخوان المسلمين على المزيد من ارتكاب الجرائم فقال: « انهم عقب كل حادثة بن هدف الحوادث ، كانوا يلقون تشجيعا وتأييدا ، لانها كانت نظهر ما توصلوا اليه من القوة ، وانهم صالحون كل الصلاحية للمهمة التي يراد منهم القيام بها، وهي لكما قلت للما القضاء على حزب يراد القضاء عليه بأي ثمن من الاثمان (الوقد) ولو على حساب القانون وعلى حساب الامن والسلام (٩٥) .

وقد كان الستار الذى يخفى تحته الاخوان المسلمون تدريبهم واستعدادهم ، وتخفى الحكومة بدورها تغاضل عن هذا التدريب والاستعداد ) هو قضية فلسطين ، وقضية فلسطين هى شلسسعار حقيقى بالنسبة اللاخوان ، ولكنه ستار مزيف بالنسبة لحكومة صدقى باشل وحكومة النقراشي باشا التي خلفتها ، بمعنى أن هذه القضية كانت تقدم بالنسبة لشباب الاخوان محورا اسلاميا مثاليا يستقطب اهتمامهم ، ومجالا حقيقيا للجهاد تقرغ فيه شحنة حماستهم ، ولا يستطيع احد أن ينكر اخلاص شباب الاخوان المسلمين لقضية فلسطين ، وضغطهم على قيادتهم للسماح لهم بالجهاد في فلسطين ، وقد عبر عبد المجيد حسن عن ذلك تعبيرا قويسا

## نقال:

« بدأت مشكلة فلسطين تأخذ دورا جديا . واعتقدت كما اعتقد جميع أغراد « النظام الخاص » أن وقت الجهاد الذى من أجله نعد وندرب قد جاء ، وإنا سنرسل جميعا إلى فلسطين للقتال هناك وكانت القيادة تبلغنا أن الوقت سيأتي قريبا للجهاد ، وأن الغرض من اعداد الفرق هو أن تجاهد في فلسطين بعد تدريب أفرادها على أستعمال السلاح ، ليس السلاح بمعناه فقط ، أنما كانت هناك أجراءات خاصة تتضمن دروسها وتعليمات عن الدبابات واقتناصها ، وحرب العصابات ، وحقول الإلغام ، وكانت القيادة دائما تماطل في كثرة طلباتنا بالذهاب الى فلسطين ، والظاهر أن أفراد المجموعة قد فكروا في الخروج على النظام ، ورغبوا في القتال في فلسطين ، ولما شعرت القيادة يشدة الضغط عليها ، قالت لنا : أن الجهاد ليس مقصورا على فلسطين ، وأن الصهيونيين ليسوا فقط في فلسطين ، وأنها هم موجودون على فلسطين ، وأنها هم موجودون

٩٤ \_ قضية مقتل النقراشي باشا ، وشهادة عبد المجيد حسن ص ٣٩ ٠
 ٥٥ \_ احمد حسين : المرجع المذكور ص ٥٥ ، ٥٥ - ٥٥ .

ابضا داخل البلاد المصربة ، وأن على « النظام الخاص » أن يوجه اليهم نشاطه وجهاده (٩٦) ·

لا نستطيع أذن أن تذكر على شباب الاخوان المسلمين حماسهم واخلاصهم لتضية فلسطين ، ولكن لا نستطيع في الوتت نفسه انكار أن التدريب عسلي السلاح واعداد شباب « النظام الخاص » كان سابقا على ظهور مشسسكلة فلسطين ، أما بالنسبة للحكومة ، فمن المحقق أنها اتخذت من قضية فلسطين شعارا تخفى تحته تفاضيها عن استعدادات الاخوان لاستخدامهم في محاربة الوفد ، وقد كان في وسعها منع هذا النشاط ، ومطالبة الاخوان بممارسه ندريباتهم في الاماكن الرسمية التي حددتها لهذا الغرض ، وهذا ما عبسسر عنه عند الرحمن عمار بك ، وكيل وزارة الداخلية ، في شهادته أمام المحكمة في قضية مقتل النقراشي باشا ، فقد قال : « أن جماعة الاخوان ، كانوا على أثر كل حادث يتمسحون بقضية فلسطين ، وكنت موقنا أن هذا التمسع باطل ولا أساس له ، لانهم أذا كانوا يقصدون حقا خدمة فلسطين ، لتوجهوا الى مكان التدريب الذي اعدته الحكومة في « هاكمستيب » ، ظاهرين لا متخفين ، مكان التدريب الذي اعدته الحكومة في « هاكمستيب » ، ظاهرين لا متخفين ،

كانت الحكومة اذن تعرف أن تمسيح الاخسوان المسلمين في قضيية فلسطين من أجل التدريب والاستعداد باطل ، ولكنها كانت تتفاضى لاغراض أخرى غير قضية فلسطين ، ولذلك حين قبض على جماعة المقطم ألتى ورد ذكرها ، حفظت النيابة الدعوى ضد أفرادها ، وكان مما ورد في قسسرار الحفظ :

وحيث أنه نيما يتعلق بتهمة أحراز السلاح والذخيرة المنسوبة الى الاشخاص المضبوطين ، فالتهمة ثابته قبلهم من أعترافهم الصريح غير أنه من ناحية أخرى ، فأن الفرض الذى من أجله اجتمعوا وأنفتوا من أموالهم، أنما هو غرض نبيل دعت أليه ضرورات الحالة في فلسطين في ذلك الوقت ، فدفعتهم نخونهم الوطنية وشعورهم العربي الى نصرة أخوانهم في فلسطين مجاهدين بأموالهم وأنفسهم ، فضلا عن أن الظروف السياسية قد تطورت فيما

٩٦ \_ نفس المصدر ص ٤٣ -- ١٤

٩٧ \_ تضية مقتل النقر أشي باشا شهادة عبد الرحمن عمار بك ص ٨٣

بعد واندفعت الدولة بذاتها بجيوشها وافرادها ، ودخلت في معترك حرب نظامية مع عصابات اليهود ، فالتقى غرض الافراد مع هدف الدولة للرى مع الموافقة لذلك : أولا لله حفظ جناية الشروع في التتل تطعيا لعدم الجناة . ثانيا لله حفظ جنحة احراز الاسلمة والذخيرة قطعيا لعدم الاهمية ، (٩٨) .

يتضح من ذلك أن علاقات التحالف بين جماعة الإخوان وعهد الانقلاب قد هيأت لهم المناخ الملائم لاتمام تدريبهم واستعداداتهم ، فضلا عنن تطوير الجهاز السرى . وفيما ينصل بالسلاح ؛ فأن الحكومــــة قد مفعت للاخوان فرمية العبر للتسلح حتى استانهم من خلال تضية فلسطين . ويشرح ذلك احمد حسين فيذكر أنه عندما تطورت قضية فلسطين ، استقر رأى الحكومات العربية في البداية على عدم التدخل السافر ، وأن تقوم به الجامعة العربية كهيئة مستقلة ، تعتمد عسسلي الهيئات والجماعات الشعبية ، واتخذت الهيئة العربية العليا مصر مقرا لها ، ونظم الامر بين الهيئة والاخوان تحت اشراف الحكومة وموافقتها على أن يتولى الاخوان جمع السلاح لحسرب فلسطين ، وأعطى مندوبو الاخوان التصريحات اللازمة لجمع السلسلاح ، غذهبوا الى الصحراء الفربية بمعاونة رئيس اركان مصلحة الحدود ، وجمعت الاسلحة وحشدت ، وكان ذلك عملا مانونيا بحنا في ذلك الومت ، وكانت الهيئة المايا تتريث في تسلم هذه الاسلحة احيانا لعدم وجود مخازن لديها او تومر وسبائل النقل أ واحياتا كانت تكلف الاخوان بمهمة اصلاحها وجعلها في حالة جيدة ! ) ولقد فتح الاخوان ورشاً للسلاح للقيام بهذا العمل ، وكان تحت سمم الحكومة ويصرها ۽ (٩٨) •

ولم ينكر الاخوان ذلك ، بل كان من وسائل دفاعهم عن انفسهم عندماصدر 
قرار الحل ، فقد ورد في بيانهم تحت عنوان : «قضيتنا » أن الاخوان المسلمين 
« كانوا هم الهيئة العاملة النشيطة التي ساعدت الهيئة العربية العليا في 
الحصول على اسلحة من مختلف الاماكن ، وساعدت اخوان فلسطين عند 
حضورهم الى مصر لمشترى السلاح بكل ما استطاعت من مسساعدة ، 
وساعدت الجامعة العربية رسميا في هذا السبيل ، وجهزت معسكرا كاملا 
باسم الاخوان في السويس ، ثم في النصيرات ، وفي البريج » (١٠٠٠) .

١٨ - احمد حسين : المرجع المفكور .

٩٩ ــ نفس المصدر ص ٥٦ ــ ٥٧ .

١٠٠ - نهمي أبو غدير : المرجع المذكور ص ٣٦ .

وكان من الطبيعى ان ينعكس ذلك على الجهاز السرى ، فقد اكتمل هيكله في ذلك الوقت ، ووضعت القواعد التى تحدد مهامه ، وطرق اصدار الاوامر وتسلسلها ، والسلطات والمسئوليات ، والمشغرة الملائمة ، والمعدات ، وازداد عدده زيادة ملحوظة من خلال عملية النجنيد عبر ضباط الجيش ، وكانت علاقة البنا بالتنظيم من الوجهة الاختصاصية هي علاقة القائد الاعلى، اما قيادة التنظيم الغملية غقد انتقلت من صالح عشماوى الى عبد الرحمن السندى ، ثم تولى البنا الاتصال المباشر في النهاية (١٠١) ،

ولم تلبث تطورات القضية الفلسطينية أن دفعت بالاخوان الى قلب المعركة وقد أرسل المركز بمائة متطوع الى معسكر قطئة بسوريا وكما أقاموا بالذن الحكومة معسكرا خاصا بالقرب مسن العريش بمارسون فيه التدريب وكان يتسع لما يزيد على مائتين منهم ويعدهم المركز العسسام بكل ما يحتاجون اليه من أدوات وتموين وسلاح وعتاد وفي مارس ١٩٤٨ دخلوا فلسطين واحتلوا هناك معسكر النصيرات جنوبي غزة وقسد رابط الاخوان في «صور باهر » وفي «بيت لحم » وعلى مشارف القدس واتتحموا « رامات راحيل » في جبهة الوسط واحتلوا معسكر النصيرات والمبريج ، ونسنوا مستعمرة « ديروم » واشتركوا في معارك « عسلوج » وحاصروا « المستة وبيروت أسحق » وترددت نقطهم الثابتة والمتحركة في كل مكان في جبهة الجنوب ، واستشهد منهم قرابة المائة ، وجرح نحو ذلك ، وأسر بعضهم ، وكانوا مثال البسالة وحب الاستشهاد (١٠٢) .

وهناك دلائل على أن هذه الخسائر لم تؤثر على جيش الجوالة أو التنظيم الخاص ، فيرى البعض أن رؤساء الجمعية كانوا حريصين على الا يتطوع من جهاعة الاخوان الا الاعضاء المنتمون للنظام الظاهرى ، والا يعثوا من أعضاء النظام السرى الا قلة ، وأن يحتفظوا بالكثرة منهم لمسلما السعود بالجهاد الداخلى (١٠٣) ، ويؤيد البنا نفسه هذا الرأى دون وعى نفى مذكرته ردا على مذكرة عبد الرحمن عمار ما يغيد بأنه دفع بألف من الاخوان لتدريب في معسكر الحكومة . فقد ذكر أنه « حين أعدت الحكومة معسكرها بهاكستيب لتدريب المتطوعين ، تقدم اليه أكثر من الف أخ ، انتخب منهم أكثر

١٠١ \_ ميتشيل: المرجع المذكور ص ١١٨٠

۱۰۲ ــ رد حسن البناعلى مذكرة عبد الرحمن عمار عن جماعــة الاخوان ( فهمى أبو غدير ) : المرجع المذكور ص ٦٨ ) ٠

١٠٢ سنب قضية مقتل النقراشي باشا ص ١١٩٠٠

من سنمائة على دفعات جهزتهم الحكومة ودخلوا مع القوات النظامية (١٠٤) و واضح أن هذا العدد الذي أرسل للتدريب لم يسبق له التدريب ، وانهستا تنتمى غالبيته للاخوان المتحمدين الذين لم يشهستركوا في الجيش العلني ( المجوالة ) أو السرى للاخوان .

على ان البنا لم يكن ليستطيع الاحتفاظ بالنظام الخاص بعيسدا عن المعركة - فكرسه للاعتداء على الميهود المصريين ، خصوصا بعد الغارات الجوية الاسرائيلية على مصر ، ويعترف عبد المجيد حسن بذلك ، فيقول انه بعد دخول الجيش المصرى فلسطين بثلاثة أو أربعة أيام ، أبلغ أن النظام سيبدا العمل ، «وفي شهر رمضان سفة ١٩٤٨ ، وكان فيه غارات جويةكثيرة من الطائرات الصهيونية ، تقرر أن نقوم بمهاجمة محسال اليهود في مصر ، ردا على الفارات الجوية ، وقد بدات الحوادث ومنها حادث نسف محسل شيكوريل ، (١٠٥) ، ولم تنكر مذكرة الاخوان انكارا باتا مسئولية الاخوان عن هذه الحوادث ، ولكنها انكرت مسئولية قيادة الهيئة ، وعللت السبب بأنه يرجع الى « موقف المواطنين الاسرائيليين ( أي اليهود المصريين ) الجامد من مساعده فلسطين العربية ، وموقف بعض المصريين منهم بالمسايعة والمناصرة وثبوت مساعدة كثير من العناصر اليهودية في مصر للصهيونيين في فلسطين مساعدة كبرى كان لها اثر بالغ في ترسيخ اقدامهم ، وتنظيم مستعمراتهم مساعدة كبرى كان لها اثر بالغ في ترسيخ اقدامهم ، وتنظيم مستعمراتهم وامدادهم بالمسلاح والمال ، (١٠١) ، وهي اسباب صحيحة في مجملها ،

وفي الفترة من يونيو الى نوفمبر ١٩٤٨ تركز نشاط الجهاز السرى على الممتلكات اليهودية ، ففي ٢٠ يونية ١٩٤٨ وقع انفجاران في حارة اليهود كوفي ٢٠ يوليو حدث انفجار لغم في المر الواقسع بين محسسلات « اركو » و « شبيكوريل » امام سينما مترو بول ، وفي ٢٨ يوليو حدث انفجار بمحل داود عدس للاتهشة بشارع عماد الدين ، وفي أول اغسطس حدث انفجار كمير آخر بمحلات بنزايون بشارع قصر النيل ، وفي نفس اليوم وقع انفجار كمير بمحلات جاتينيو بشارع محمد فريد ، وبعد يومين أي في ٣ اغسطس انفجرت عبوة شديدة بمبنى شركة اراضى الدلتا المصرية بالمعادى ، وفي ٢٨ سبتهبر حدث انفجار آخر بحارة اليهود ، وبعد اسبوع واحد أي في ٢٩ سبتهبر حدث

١٠٤ \_\_ قهمي ابو غدير ، المرجع المذكور ص ٦٨ -

١٠٥ \_\_ قضية مقتل النقراشي باشا ص ٤٥٠

١٠٦ ـــ الرافعى: المرجع المذكور حس ٢٦٨، محكمة الشعب، الكتاب
 الاول، محاكمة محمود عبد اللطيف حس ٣٥ ـــ ٣٧٠

انفجار بمخزن محلات شيكوريل بحلمية الزينون . وكان اتسى الانفجارات واشدها ضررا ما وقع بشركة الاعلانات الشرقية يوم ٢٢ نوفمبر ، مما ترتب عليه تصدع وتخريب جميع العمارات والمنازل والحوانيت في مكان الحادث والمناطق المجاورة (١٠٦) .

وفي تلك الاثناء كان الشباب المصرى يبعرفه المعاس الوطني ويجذبه العمل السرى للنضال ضد الانجليز ، خصوصا بعد يوم الشهداء ٤ مارس ١٩٤٦ في الاسكندرية الذي دعت اليه د اللجنة القومية ، التي الفها الاخوان ، وقتل الجعود البريطانيون فيه ٢٨ وجرحوا ٢٤٢ (١٠٧) ، وفي خلال أسبوع واحد من يوليو ١٩٤٦ ارتكبت أربعة حوادث ضهد الجنود البريطانيين في سياراتهم واماكن لهوهم باستخدام القنابل والمسدسات والبنادق ، أسفرت عن اصابة ١٢٨ شخصا ، وقبض على احد عشر متهما ، فر منهم ثلاثة من سجن الحدراء من خلال ثغرة فتحوها في نافذة السجن في شهر اكتوبر ١٩٤٦ ، وجرت محاكمتهم أمام محكمة مشكلة برياسة القاضي احمد الخازندار ، الذي وجرت محاكمتهم أمام محكمة مشكلة برياسة القاضي احمد الخازندار ، الذي كان قد سبق له أن حاكم قاتلا عرف باسم ، سفاح الاسكندرية ، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات ، ولكنه حكم على المتهمين بأحكام قاسية تراوحت بين العشر والثلاث سنوات ، ولكنه حكم على المتهمين بأحكام قاسية تراوحت بين العشر والثلاث سنوات ،

ولم بكن احد من المتهمين ، ممن ينمون الى التنظيم الخاص فى جماعة الاخوان المسلمين (١٠٨) و ولكن بعد ثمانية أشهر من الحكم ، اى فى يوم ٢٦ مارس ١٩٤٨ ، قتل القاضى احمد الخارندار بواسطة اتنين من شسباب الاخوان المسلمين انتقاما للحكم الذى اصدره فى قضية القنابل (١٠٩) وقد أنكرت قيادة الاخوان مسئوليتها عن هذا العمل ، ولكنها ذكرت ما يبرره قائلة «جاعت احكام الخازندار بك رحمه الله على الطلاب الذين القوا القنابل على اندية الانجليز بالاسكندرية صارمة قاسية . أذ حكم عسلى كل طالب منهم بعشر سنوات ، مع أنه أصدر على «حسن قناوى » سفاح الاسكندرية بحركاتهم هذه أن يحقوا أهداف الوطن ، ويزعجوا الانجليز فلا يتشددون مع المفاوضين المصريين . ومثل هذه الاحكام فى عرفهم تعوق نشاط الحركسة الوطنية فيما يعتقدون ، (١٠٠) .

۱۰۷ ــ الرانعى : المرجع المذكور ص ۱۸۱ ــ ۱۸۷ ، محمد حسن الحبد : المرجع المذكور ،

١٠٨ ـــ أتور العمروسي : المرجع المذكور ص ١٠٦ ـــ ١٢٩ ٠

١٠٩ ــ الرافعي: المرجع المذكور من ٢٦٦ ــ ٢٦٧ ٠

١١٠ ــ محمد فهمي أبق غدير : المرجع المذكور ص ٢٢ ــ ٢٣٠٠

على كل حال ، غنى اواخر سنة ١٩٤٨ كان الاخوان المسلمون قسد اصبحوا أشبه بدولة داخل دولة ، باسلحتها وجيشها ومصانعها وشركاتها ومدارسها ومستشفياتها ، ولم يبق سوى القفز عسلى السلطة . ولكن فى لا ديسمبر ١٩٤٨ أصدر محمود نهمى النقراشي باشا قرارا بحل الجماعة ، وانقض بالاعتقال والمصادرة على اعضائهم ومنشآتهم واموالهم ، فانتهت صفحة حائلة من نشاط الاخوان المسلمين ، وبدات صفحة اخرى .

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي دوافع ترار حل جماعة الاخوان المسلمين ٤ . لدينا في هذا الصدد نوعان من الدوافع: الدوافع التي تدمتها حكومة النقراشي باشه ، والدوافع التي افترضها الاخوان .

ونيما يتصل بدوافع الحكومة ، فتقوم — طبقا لمذكرة الحل — على أربعة أقسام من التهم : التهمة الاولى ، أن الجماعة كانت تهدف الى قلب النظم السياسية للهيئة الاجتماعية ، متخذة فى ذلك طرقا أرهابية بواسسطة فريق من أعضائها دربوا تدريبا عسكريا وأطلق عليهم فريق الجوالة والتهمة الثانية ، الاشتباكات التى جرت بين الجماعة وخصومها ، وأعمال العنف المثلة فى القاء القنابل فى عدة أماكن بالقاهرة يوم ٢٤ ديسمبر ١٩٤٦ ، وفى الاسماعيلية سنة ١٩٤٧ ، والتهمة الثالثة تقطق بوقائع تدريب الجماعسة على السلاح ، وصنع القنابل والمفرقعات ، وتخزين السلاح بعزبة محسسد فرغلى الذى عشر عليه يوم ٢٢ اكتوبر ١٩٤٨ . أما القسم الرابع سن النهم فيتعلق بقيادة الاخوان فى الريف واتخاذها موتفا معاديا وتحريضيا ضد كبار المسلاك (١٩١١) ،

ويتضح من ذلك أن مذكرة الحل قد استبعدت حسوادث العنف التى ارتكبتها الجهاعة ضد اليهود والاتجليز ، والتى اشرنا اليها . أما حسوادث العنف التى اشارت اليها والتى تنصل بالقاء القنابل يوم ٢٤ ديسمبر ١٩٤٦ المنف التى اشارت اليها والتى تنصل بالقاء القنابل يوم ٢٤ ديسمبر ١٩٤٦ الم تثبت ادانة الاخوان فيها ، وحادث القاء القنبلة بفنسدق الملك جورج بالاسماعيلية سنة ١٩٤٧ ثبت أن المتهم فيه غير مسئول عن عمله وسقط الاتهام ضده ، وأما تخزين السلاح في عزبة محمد فرغلى فالثابت أن محمد فرغلى كان رئيس معسكر النصيرات أولا ومعسكر البريج ثانيا بجوار غزة ، وكان رئيس معسكر النصيرات أولا ومعسكر البريج ثانيا بجوار غزة ،

كان ممن سهلوا لعبد القادر الحسيني الحصول على ما بريد من السلاح ، وقد سالت النيابة الشيخ بعد اكتشاف السلاح بعزبته ، وافرجت عنه (١١٢) .

كذلك من المذكرة في اثباتها سمى الجماعة لقلب نظام الحكم ، لم تستند الى أدلة حديثة اكتشفتها - وانها استندت الى تحقيقات قديمة خاصة بشراء السيلاح من المحور وقد برىء قيها الاخوان (١١٣) .

اما النهمة الخاصة بالاشتباكات مع الوفد ، فلا يمكن أن تكون حكومة النقراشي جادة فيها ، لانها وحكومة صدقي بائسا قبلها كانت المحرضسسة الاسماسية في هذه الاعمال ، ولم تكن العلاقة تحسنت بينها وبين الوفد على نحو يضع تلك المسالة في اعتبارها عند التفكير في حله ،

بقیت التهه الخاصة بموقف الاخوان من کبار الملاك ، وتقوم على ثلاث وقائع ، حرق أحطاب لاحد الملاك بناحیة کفر بداری وهی فی یوم ۱۸ یئایر ۱۹۶۸ . والثانیة ، فی ۳ فبرایر ۱۹۶۸ ، وهی تحریض اهالی کفر البرامون علی التظاهر ، لزیادة اجورهم ، وارغام تفتیش افیروف الذی یقع بزمام القریة علی تاجیر اراضیه مقسمة علی الاهالی بایجار معقول ، وحدث اشتباکات مع رجال البولیس عند محاولة تمع الفتنة ، والثالثة ، فی ۱۱ یونیة ۱۹۶۸ ، وهی تحریض عمال تفتیش زراعة محلة موسی التابع لوزارة الزراعة علی التوقف عن العمل ، والمطالبة بنملك اراضی التفتیش .

وقد فقد الشيخ حسن البنا ما جاء بخصوص الواقعتين الاوليين ، فقد ذكر أن أساس النزاع فيها أن كلا من عمدة كفر بدارى ومنية البرامونى كان الريد ألا تقوم فى القرية أبة جماعة يكون لها مظهر وكبان ، وكلا العمدتين صهر للاخر ، وخطتهما فى ذلك واحدة ، وقد كان الاخوان هدفا الاضطهادهما اضطهادا قاسيا ، (١١٤) ومعنى ذلك بوضوح أن النزاع لم يكن السباب اجتماعية تتعلق بالنظام الاجتماعي وعلاقات الانتساح فى الريف ، وانها كان

۱۱۲ ــ رد حسن البنا على مذكرة عبد الرحمن بك في فهمي أبو غدير:
 المرجع المذكور ص ٥٧ ــ ٦٣ ٠

١١٣ ــ تقس المصدر ٠

<sup>118</sup> من المحدود وقد سلك طارق البشرى (الرجسع المذكور ص 118 من المدروق المراموني في نشاط الحسسركة الديموقراطية للتحرر الوطني ، ولم يتنبه الى دور الاخوان وغياب دور حدثو المناس من المناس ا

لاسباب جزيية ، أما الواقعة الثالثة ، فتتصل بأراضى تابعة للدولة لا للافراد، وبالتالى فهى بعيد عما يمكن أن يكون موقفا متطرفا من الملكية الفردية من جانب الاخوان تتخوف منه حكومة النقراشى باشا ، ومن الطريف حد مع ذلك حان اعتبر الاخوان فيما بعد هذا الاتهام فى الواقعة الثالثة التى لم يتعرض لها البنا فى تغنيده ، عملا من أعمال محاربة الاقطاع يغاخرون به بعد ئورة لها البنا فى تغنيده ، عملا من أعمال محاربة الاقطاع يغاخرون به بعد ئورة لها لوليو (١٩٥) •

يتضح من ذلك كله إنه لا يوجد من الاسباب التى قدمتها حكوسة النقراشى باثما ، سبب واحد متنع يمكن أن يدفعها إلى أنهاء التحالف بينها وبين جماعة الاخوان ، والانقضاض عليها ، وحلها ومحاولة تصغيتها . وبقى علينا أن نبحث في الرأى الاخر ، رأى الاخوان أنفسهم .

لقد اقام الشيخ حسن البنا رأيه في دوافع حسل جماعته على افتراض أساسي هو التدخل الاجنبي ، . ففي رده على مذكرة عبد الرحمن عمسار بك عن جماعة الاخوان قال أنه: « مستحيل أن يكون الدافع الحقيقي لهدذه الخطوة الجريئة من الحكومة مجرد الاشتباه في مقاصد الاخوان أو اعتبارهم مصدر تهديد للامن والسلام ، وهو مالم يقم عليه دليل ولا برهان ، ولسسكن الدافع الحقيقي فيما نظن هو انتهاز الاجانب فرصة وقوع بعض الحسوادث مع اضطراب السياسة الدولية ، وقلق الموقف في فلسطين ، وتردد سياسة مصر بين الاقدام والاحجام ، فشددوا الضغط على الحكومة ، وقد صرح بذلك سعادة عمار بك نفسه ، واقر بأن سفراء بريطانيا وأمريكا وفرنسا قسد اجتمعوا في فايد وكتبوا لدولة النقراشي باشا في صراحة بأنه لابد من حسل الاخوان السلمين ، (١١٦) ،

وقد أورد بيان الجماعة بعنوان: « قضيتنا » ايضاجات أكثر في هــذا الصدد ، فذكر أن عبد الرحمن عمار أقر بنفسه للاستاذ المرشد العــام أن مذكرة قدمت الى النقراشي باشا من سغير بريطانيا وسغير فرنسا والقــائم باعمال سغارة أمريكا ، بعــد أن اجتمعــوا في غايد في ٦ ديسمبر تقريبا ، يطلبون غيها المبادرة يحل الاخوان المسلمين ، وعقد بيان الجماعة مقــارنة

١١٥ \_\_ الدعوة عدد ١٢ ، مايو ١٩٧٧ •

۱۱٦ \_\_ انظر نص المذكرة في فهمي أبو غـــدبر: المرجع المذكــور ص ٦٨ \_\_ ٦٩ ٠

بين موقف الاستجابة من جانب النقراشي باشا لهذا الطلب ، والموقف الذي وقفه مصطفى النحاس باشا في عام ١٩٤٢ ، « فقد طلبت المعفارة من رفعة النحاس باشا في سنة ١٩٤٢ ، والحرب العالمية على اشسدها والالمان على الأبواب ، حل الاخوان المسلمين وتعطيسل نشاطهم ، فأبى أن يجيبهسا ألى ذلك ، واكتفى باغلاق الشعب كلها مع بقاء المركز العام الى حين ٢ .

وقد أضاف بيان الجماعة أربعة دواقع أخرى على النحو الآتى:
أولا ــ التمهيد للمفاوضـات المنتظرة بين الحكومة والانجليز بحـل
الاخوان وتسغلهم بأنفسهم عن مجريات الامور وتقلبات الاحوال .

ثانيا \_ الخوف من ردود فعل الاخوان ازاء فشل الحسكومة في حسل قضيتي فلسطين والمسودان ، والخوف مسن القيام بثورة لهذا السبب ، وعلى حد قول البيان : « تعلم الحكومة تمام العلم معرفة الاخوان الدقيقة ببواطن الامور ، وأسباب هذا الغشل ، وتشعر بأنهم سيئسددون عليها الحساب . فأرادت أن تسبقهم الى ذلك ، وأن تستر هذا الفشل بهذا الاجراء . ولعلها كانت تتوقع أن يثور الاخوان في مصر أو يتمرد المتطلوعون منهم في فلسطين فتحملهم تبعة ما يكون بعد ذلك ، ولكن الاخوان لم يكن منهم الاضبط الأعصاب » .

ثالثا \_ الخوف من مواجهة الاخوان في الانتخابات القادمة ، خصصوصا والقائمون في الحكم « يعلمون مدى تغلغل غكرة الاخوان في نغوس الشعب ومختلف طبقاته ، وبخاصة في القرى والريف ، غكان طبيعيا ان يحسبوا حساب منافستهم في هذا الميدان ، وان يحاولوا بمثل هذه الضربة ان يباعدوا بيتهم وبين بعض الجمهور ويشوهوا جهادهم » .

رابعا \_ تحالف اليهودية العالمية والشايوعية الدولية والدول الاستعمارية وانصار الالتحاد والاباحية على الدس للاخوان لدى الحكومة ، لاتهم يرون في الاخوان ودعوتهم « الساد المنبع الدى يحسول بينهم وبين ما يريدون من تحلل ونوضى وانساد » ! .

واذا صرفنا النظر عن السبب الاخير الذي لا يستحق الوقوف عنسده بالمناتشة ، وتناولنا التدخل الأجنبي ، مان المقال الذي كتبه شمس الشناوي في مجلة الدعوة يحتوي على معلومات مختلفة بعض الشيء لما ورد في بيان الاخوان ، فقد ذكر أن اجتماع السفراء الأجانب الذي قرروا فيسه اتخساذ الاجراءات اللازمة لحل جماعة الاخوان ، كان في ، ا نوفمبر ١٩٤٨ ، وليس في

7 ديسهبر كما ورد في البيان - وقد اضاف أنه في ٢٠ نوغهبر ١٩٤٨ ارسل رئيس المفابرات البريطانية الى قائد القوات المسلحة البريطانية في مصر أن خطوات دبلوماسية ستتخذ لحل جماعة الإخوان المسلمين ، واخطسرت السفارة البريطانية النقرائي بهذا الترار مشفوعا بتبليغ شفوى أنه أذا لم تحل جماعة الاخوان نستحتل القوات البريطانية القاهرة والاسكندرية .

وقد ذكر الشناوى ان الصورة الزنكوغرافية لترار السفراء موجدودة لديه (١١٧) ، ولكنه لم ينشرها بمقاله ٠

على أن عبد الرحمن عمار ، وهو الذى أسند اليه بيان الاخسوان الاعتراف بالتدخل الأجنبى وأنه مصدر خبره ، أنكر هذه الواقعة انكارا باتا . فنى أثناء المحاكمة فى قضية مقتل النقراشي باشا سئل عما أذا كان يعلم أن هناك اجتماعا عقده سفراء دول غرنسا وأنجلترا وأمريكا فى غليد قرروا فيه مطالبة الحكومة بحل الاخوان ، أجاب « محتدا » : \* هذا غسير محيح . وهي غرية أغتراها الاخوان فى مذكرة طبعوها ووزعوها سرا ليوهموا الناس بأن النقراشي باشا حين قرر حل الاخوان كان تحت تأثير أجنبي . وهيذه واقعة لا ظل لمها من الحقيقة ، (١١٨) .

ومع ذلك ، غلم نكن لنستبعد واقعة التدخل الاجنبى ، خصوصا بعد انهيار الامن والنظام في مصر على النحو الذى ذكرناه ، لولا أن مذكرة الحل التى استندت اليها الحكومة ، قد خلت ــ كما رأينا ــ من الحسوادث التى ارتكبها الاخـــوان ضــمد اليهــود والانجليز وهى الحــوادث التى بمكن وحدها أن تدفع السفراء الى اعتبار الاخوان مسئولين عن انهيار الامن ، والتدخل من ثم لحل جماعتهم ، اما وقد أغفلت مذكرة الحـل هـذه الحوادث ، غمعناه الوحيد أن السنراء لم يكونوا يملكون أدلة عـسلى دور الاخوان في هذه الحوادث ، ويكونوا قد فقدوا المبرر للمطالبة بهذا الحل ، وعلى كل حال ، فلم أجد في الوثائق البريطانية أثناء اقامتى في لندن وترددى على الارشيف البريطاني ما يؤكد هذا التدخل .

أما مسألة التمهيد للمفاوضات كدافع لحل الجماعة ، فما نظن أن هذا السبب كاف . فلم يرفض الاخوان منسذ البداية مبسدا التفاوض ، بل لقد

۱۱۷ ـــ للدعوة في أكتوبر ۱۹۷٦ ، العدد الرابع ٠
 ۱۱۸ ـــ قضية مقتل النقراشي باشا حر ٨٦ ٠

<sup>(</sup>م ٦ - الاخوان المسلمون - التنظيم السرى )

طالبوا باتاحة الغرصة للنقراشي باشا في حكومته الأولى لمعالجة القفسية الوطنية عن طريق التفاوض ، كما طالبوا بالوقوف وراء صدقي باشا لنجاح المفاوضات التي كان يجربها — في الوقت الذي كان الوفد يرفض تمثيل النقراشي وصدقي للشعب المصرى في المفاوضات ووعندما عرف الاخسوان بعزم النقراشي على رفع القضية الى مجلس الامن بعد فشسل مفاوضات صدقي باشا ، عدلوا عن مبدأ المفاوضات ، ودعوا في جرينتهم الى عرض القضية على مجلس الامن ، وقد استمرت علاقتهم طيبة بحكومة النقراشي باشنا ، فساندوا النقراشي في مجلس الامن ، ونظموا له الاستقبالات عفسد باشنا ، فساندوا النقراشي في مجلس الامن ، ونظموا له الاستقبالات عفسد عودته ، وظلت علاقتهم بالنقراشي طيبة ، واستدت اليهم مهمة التعاون مع الهيئة العربية العليا ، وجمع السلاح لحرب فلسطين ، وكانت تدريباتهم واستعداداتهم وتخزينهم للسلاح يتم تحت بصر حكومة النقراشي باشا تحت ستار قضية فلسطين ، ومن ثم فلم تكن حسكومة النقراشي لتخشي مواجهه معهم لو قررت المفاوضات ، فتسارع بحل جماعتهم قبل القيام بها .

بقيت مسألة خوف حكومة النقراشي من ردود فعل الاخوان ازاء فشلها في حل قضيتي فلسطين والسودان ، وادراكها معرفة الاخوان الدقيقة ببواطن الامور واسباب هذا الفشل ، وهذا السبب يمكن قبوله فقط لو أن الاخوان قد اثبتوا انهم يعرفون بالفعل بواطن الامور واسباب الفشل ، ولكن الثابت تاريخيا أنهم لم يلعبوا أي دور هام في الكشف عن فضائح معركة فلسطين ، وانما الذي حمل لواء هذا الكشف عما حدث من تلاعب في صفقات الاسلحة والذخائر للجيش هم السعديون والاحرار الدستوريون أنفسهم الذين كانت تتألف منهم حكومة النقراشي التي قامت بحل الجماعة ، بالاضافة الي دور اليسار والمستقلين الأساسي في فضح هذه الصنفقات على الراي العسام ، والذي قاده احمد بهاء الدين واحسان عبد القدوس في مجلة « روزاليوسف،

بقى السحم الاخسسير ، وهسو خسوف القصر وحكومة النقراشي باشا من تزايد قوة الاخوان المسلمين في الحياة السياسية ، وهسو الدافع الحقيقي فيما نرى ، ففي ذلك الحين كان القصر قد بدا يحس بسان قوة الاخوان المسلمين قد تزايدت الى الحد الذى لم يعمد يمكنه السميطرة عليها ، وان سماحه لها بالنمو الى مالا نهاية ، سوف يجعله في النهاية اول ضحاياها ، بل لقد شعر بأنه في رغبته في ضرب الوقد قد ساعد على تنهيسة قوة هي اخطر بكثير من الوقد ، فالوقد في نهاية الامر هسو حسزب ليبرالي لا يلجأ الى الاسماليب الفاشية في التعامل مع الخصوم ، أما الاخوان فسان استخدامهم لهذه الوسائل لا حدود لها ، وفي حالة الاحتكام الى الامة مسرة

اخرى ، مان القصر يمكنه التفلب على الوغد بتزييف الانتخبابات كها غطل مرارا ، ولكن بالنسبة لقوة مسلحة كقوة الاخوان المسلمين ، فان استخدام التزييف سوف يؤدى الى صدام وكارئة . وعلى هذا النحو ، وشيئا غشيئا سوف يتحول الشركاء الصغار الى كبار ، ويتحول الشركاء الكبار الى صغار . وهكذا يسنبدل القصر بخصم مجرد من السلاح مثل الوغد ، خصما مدججسا بالسلاح مثل جماعة الاخوان .

ولكن كيف تنقض الحكومة على جهاعة الاخوان دون أن تتعرض لاتنقام جهازها السرى الذي لا تعلم عن أسراره شيئا ؟ .

هنا تظهر أهمية حادثة ضبط سيارة الجيب بطريق الصدغة في يوم ١٥ نونمبر ، ففي خلال وقت وجيز بعد الواقعة كانت السلطة قد وضعت يدها على اثنين وثلاثين من قسادة الجهساز السرى ، وعلى راسسهم عبد الرحمن السندى رئيس الجهاز . ومن خلال مجموعة الاوراق والوثائق التي عثر عليها في السيارة الجيب ، والحافظة الجلدية ، وملف المذكرات والاحندة ومحسافظ الجيب والسجلات الشخصية الاخرى التي عثر عليها في منازل المتبوض عليهم ، تبينت في وضوح لاول مرة معالم التنظيم السرى ، وامكن تقسويض شبكة الاتصالات في التنظيم تماما ، كما قوضت كل رسائل الانضباط (١١٩). وبلغ من نقة النقراشي باشا في السيطرة على الامور وعزل البنا عن التنظيم ، أنه رفض أعتقاله بعد حل الجماعة ومصادرة اموالها ، تحقيرا لشاته ، رغم طلب البنا اعتقاله فيمن اعتقل من أعضاء مكتب الارشاد ، وكاتت اجابة النقراش باشا: « لا خطر منك بعد أن قصصنا أجنعتك ، (١٢٠) • وقسد بلغ من أهمية وثائق مضية الجيب أن حاول الإخوان التخلص منها بعد ذلك بطريقتهم الخاصة ، فأعدوا شبحنة ناسفة وضعت في محكمة الاستئناف يوم ١٣ يناير ١٩٤٩ ، لاتلاف أدلمة الاتهام ضدهم ، ولكن أمكن ضبطها وابعادها حيث انفجرت خارج المحكمة وأصابت ٢٥ مواطفا بجروح مختلفة (١٢١١) .

على كل حال ، غلم تكد تهضى عشرون يوما على ضبط سيارة الجيب حتى انتهز النقراشي باشا فرصة القلاقل التي وقعيست في الجامعة يوم ٤

۱۲۱ ـــ میتشیل، المرجع المذکور ص ۱۳۲ ـــ ۱۳۳ ـــ ۱۳۳ ـــ ۱۳۷ ـــ ۱۳۷ ـــ ۱۳۷ ـــ ۱۳۷ الاخوان والارهاب ص ۸۲ ـــ ۸۳ ٠

۱۲۰ ــ احمد حسين: المرجع المذكور ص ۷۴ .
 ۱۲۱ ــ الاخوان والارهاب ، ميتشيل المرجع المذكور ص ۱۲۸ .

ديسمبر ، ومصرع سليم زكى حكمدار التاهرة بتنبلة التيت عليسه من سطح كلية الطب بقصر العينى ، غاتهم الاخوان المسلمون بثتله ، وبعد صدور الاتهام صدر الامر باغلاق صحيفة الجماعة ، وفي يوم ٨ ديسمبر كان قد صدر ترار حل الجماعة .

وهكذا انتهى التحالف بين الاخوان والقسر نهاية ماساوية ، وصدقت الحكمة التى تقول بأن الاخطاء التى ترتكب فى حق الديمقر اطية تقتص لنفسها بن ماعليها .

وقد سارت الامور بعد ذلك في طريقها المحتوم ، فقد نشبت الحرب بين الحكومة الارهابية العلنية للقصر وبين الحكومة الارهابية السرية للاخوان ، فعلى الرغم من أن التنظيم السرى كان مضروبا ، ألا أنه تبكن من الانتقام من النقراشي باشا ، وتقاضى منه حياته ثبنا للحل يوم ٢٨ ديسمبر ، أي بعد عشرين يوما فقط ، وقد ردت حكومة القصر الارهابية بقتل الشيخ حسن البنا يوم ١٢ فبراير ١٩٤٩ أي بعد شسهر ونصف فقط ، ورد التنظيم السرى بمحاولة تتل أبراهيم عبد الهادي باشا رئيس الحكومة يوم ٥ مايو ١٩٤٩ ، أي بعد ثلاثة أشهر فقط ، ولكن الاعتداء وقع على رئيس مجلس النواب حامد جودة الذي نجا باعجوبة ، وهكذا غاب القانون وسادت شريعة الغاب،

## الحصياد المرالعنف:

والسؤال الذي يطرح في نهاية هـذه الصفحة سن صفحات العنف في ممر : ما هو حصاد هذه الفترة ؟ .

والرد ان هذا التصاد خسارة محققة اصابت مصر ، نبغضل التخطيط الأخرق لحوادث العنف التى ارتكبها التنظيم السرى لجماعة الاخوان ضحد اليهود والانجليز ، كانت الغالبية الساجقة من الضحايا من المعربين وليسوا من اليهود أو الاتجليز ، نقد كانت المنتجرات توضيع في المحملات الكبرى والسينمات والمبانى والشركات الملوكة لليهود أو الاتجليز ، ولكنها كسانت تغص بالمعربين ، فتتغرب بعض الجدران ونزهق أرواح المنات من الابرياء ويتشوه الكثيرون .

ولو أن هذه العمليات كانت تتم ضمن عملية كبرى للاستيلاء على السلطة واتامة الحكومة الاسلامية ، لكان لها ما يبررها ، ولكسانت ثمنسا بخسا لهدف اسمى ، ولكنها قامت لغير غرض ثورى حقيتى ، غفلات قيمتها

النضالية ، واتسمت بالطيش والاستخفاف بأرواح الناس ، وعدم المسئولية، وكان من حسن حظ مصر إنها لم تحكم بهذه العقلية التخريبية .

وكما أن العنف الذي أستخدمه الاخوان أصاب الجماهير المصرية ، غان العنف الذي استخدمته حكومة القصر أصاب الجماهير المصرية أيضا ، فقسد لجأت حكومة ابراهيم عبد الهادي الى استعمال أشد أساليب الضغط عسلى الحريات ، وفتحت المعتقلات ، ومارست أبشع أنواع التعذيب والارهساب والتخويف ، ولاول مرة تعدى أضطهاد المعتقلين مسن الاخسوان الى نويهم واتاريهم وعائلاتهم ، فكانت سابقة مشئومة أتبعها فيها بعد زبانية ثورة ٢٣ يوليو ، وقد اسستغلت الحكومة منساخ الارهاب في ضرب القوى الوطنية التقدمية وأجهاض الحركة أنوطنية ، وتصفية حركة المقاومة ضد الانجليز ، فكانت فترة قمع لم يسبق له مثيل ،

وهكذا يختلف العنف الثورى عن العنف غير الثورى . فالعنف الثورى فيه نفحة من بناء ، ولكن العنف غير الثورى ليس فيه سوى الهدم والتخريب . والعنف الثورى يصيب أعداء الجساهير ، ولكن العنف غير الثورى لا يصيب سوى الجماهير في الصميم .

## الفصهلالرابع

الصهراع بين الهضييي والسندى

انتهت تجربة العنف من جانب الاخوان بحل جماعتهم وقيام عهد الارهاب على يد حكومة السعديين ، وانتهاء التحالف التاريخي بينهم وبين القصر . ولكن نشال القوى الوطنية الديموقراطية في تلك الاثناء قدم للاخوان خسده عظيمة ، فقد حقق انتصاره على القصر ، واضطره الى انهاء حكم المعدين وجاعت النهاية في ٢٥ يولية ١٩٤٩ ، بعد أن استمر سنة اشسهر ، فتألفت وزارة ائتلافية برياسة حسين سرى باشا ، اشسترك فيها الموفد ، تمهيسدا لعودة الحالة الى مجاريها الطبيعية عن طريق اجراء انتخابات حرة . وقسد أفرجت هذه الوزارة عن معظم المعتقلين المسياسيين ومنهم الاخوان المسلمون وفي يوم ٣ بناير ، ١٩٥ منز الوفد بأغلبيته المعهودة ، وشكل الحكومة الجديدة في يوم ٣ بناير ، ١٩٥ منز الوفد بأغلبيته المعهودة ، وشكل الحكومة الجديدة في ١٢ بناير ، ١٩٥ منز

وقد استأنفت قيادة الاخوان نشاطها سريعا عقب الافراج ، نحت قيادة صالح العشماوى نائب البنا ورئيس التنظيم السرى السابق ، وبدأ البحث عن مرشد جديد للجهاعة ، وظهرت ثلاثة تجهعات : الاول متطرف وعسسلى راسه صالح العشماوى ، والثانى محافظ وعلى راسه عبد الرحمن البناشقيق حسن البنا ، والثالث معتدل ، وعلى راسه أحمد حسن الباقورى ، واستقر الرأى ، حلا للنزاع ومنما للانقسام ، على اختيار عضو من خسارج مكتب الارشاد والجمعية التأسيسية ليكون مرشدا ، وكان هذا المرشد الجديد هو الارشاد والجمعية التأسيسية ليكون مرشدا ، وكان هذا المرشد الجديد هو واتصل بالشيخ حسن البنا حوالى سنة ١٩٤٢ ، وبقيت عسلاقته به حتى مصرعه (١٢٢) ،

لم يكن اختيار حسن الهضيبي مرشدا علما لجماعة الاخوان بعيدا عن المراع التقليدي الدائر بين القصر والوغد ، وكان الوغد قد توهم ان النكبات الني أصابت الجماعة على يد حلفاء الأمس ؛ سوف تدفعهم الى اعادة النظر في سياستهم ؛ فاخذت جريدة المصرى منذ ترك ابراهيم عبد الهادى باشسا رئاسة الوزارة في بوليو ١٩٤٩ تنبني قضية الاخوان ، وتحسنت بالفعسل العلاقة بين الوغد والجماعة ، واعلن صالح عشماوي المتحدث باسم الجماعة أنه ليس هناك تنافس بين الجماعة والوغد ، وجرت المفاوضات بين الحزب والجماعة حول إعادة الاخوان الى الحياة الشرعية ، وكان ممثل الوغد هسو رئيس الجناح اليميني فؤاد سراج الدين باشا ، وممثل الاخوان مصسمطفي مؤمن ،

\_\_\_\_

على أن الصيغة التونيتية التي تم التوصل اليها ، لم تلق تأييسدا من الجماعة ، وخصوصا من الجناح المتطرف ، الذي يتزعمه صالح عشماوى ، الذي كان مايزال بدير شئون الجماعة تبل تعيين الهضيبي ، وكانت هسدة المسيغة تقوم على السماح للجماعة بأن تستأنف نشاطها بصورة غير رسعية وتحت اسم جديد ، حتى يتم رفع الاحكام العرفية فتستأنف نشاطها رسميا وتستخدم اسمها القديم ، وكان الاسم الذي اقترحه مصطفى مؤمن الجماعة هو : « التهضة الاسلامية » ، ولم يكن هذا الخلاف بين صالح عشسسماوى ومصطفى مؤمن ألا انعكاسا لموقف مكرى ظهر حين كان الاثنان في السجون ، نقد دعا مصطفى مؤمن في ذلك الحين الى صبغ الجسساعة بالمسسبغة الديموتراطية ، وفي تهاية عام ١٩٥١ ، استطاع صالح عشماوى استصدار قرار من مكتب الارشاد بطرد مصطفى مؤمن من الجماعة على اساس اتسه قرار من مكتب الارشاد بطرد مصطفى مؤمن من الجماعة على اساس اتسه و انحرف عن مهادىء الاخوان » (١٣٢١) ،

كان رفض المصالحة مع الوقد من جانب الجماعة في ذلك الحين ، استبرارا لوتفها التقليدي من الصراع الدائر بين الوقد والعرش ، والذي كانت تجد نفسها فيه في معسكر واحد مع القصر ، فلم يكن يجمعها بالوقسد من اوجه الالتقاء — كما ذكرنا س غير الاهداف الوطنية ، لما القصر فكسان يجمعها به العداء الشعيد للشيوعية والديموقراطية الليبرالية ، فضسلا عن ذلك ، فان حكم القصر مديد طويل ، لما حكم الوقد فقصير لا يكاد يعسد في تاريخ الحياة النيلية ، فقد حكم في الفترة التي مارس فيها الاخوان حيساتهم ونشاطهم منذ نشاتهم في عام ١٩٥٨ حتى أوائل عام ١٩٥٠ — وهي مدة ٢٢ عاما حدمات المعمدة اعوام فقط ، وبالتالي فان التحالف معه لا يعول عليه ، اذ سرعان مليعود الحكم الى القصر بانقلاب من الانقلابات الدسستورية التي سرعان مليعود الحكم الى القصر بانقلاب من الانقلابات الدسستورية التي شهدتها الحياة المسياسية في مصر منذ ضدور دستور ١٩٢٣ .

يضاف الى ذلك أن النحاف مع الوقد يعنى استمرار التيادة للوفسد ،
واسوا من ذلك الالتزام بالأساليب الليبرالية في الممارسة السياسية واحترام
الدستور ودعمه ، أما التحالف مع القصر فيطلق المجال للاساليب الفائسية
والممارسة غير الديموقراطية التي يقوم عليها نظام الجماعة ، ويهز الاستقرار
السياسي ، ويتبع الفرصة للانقلاب على الحكم واقلمة الحكومة الاسلامية .
ولابد أن تلخذ في الاعتبار في هذا التحليل ، أن هذا الموقف من الوفسد
والحياة الليبرالية ، الذي انخذه الاخوان طوال الفترة قبل وصول الوفد الى

۱۲۲ \_ ميتشيل المرجع المذكور ص ۱۸۱ ـ ۱۸۲ .

الحكم في عام ، ١٩٥٠ ، ثم اتخذوه في نترة حكمه من ١٢ يناير ، ١٩٥١ الى ٢٦ يناير ١٩٥٠ ، سوف يتخذونه أيضا بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو وخلع فساروق ، نسيتنون في وجه عودة البرلمان الوندى المنطل ودستور ١٩٢٣ ، ويساندون النزعة الدكتاتورية للثورة ويشجعونها ، حتى تعصف بهم في ١٤ يناير ١٩٥٤ ومع ذلك لا يستفيدون من الدرس ، ويعودون بشمكل مذهل الى الوقوف الى جانب الدكتاتورية في أزمة مارس ١٩٥٤ ، ويتخلوا عن القوى الديموتراطية التقديمية .

وقد أكدت جريدة الاخوان في أكتوبر ١٩٥١ موقفها من الحياة الدستورية في مصر ، فكتبت تقول : « أن المشكلة هي في نظام الحكم المتبع في مصر ، لقد جربت مصر كل النظم منذ سنة ١٩٢٤ حتى الآن (!) ، وفشلت كل النظم في سد المثغرات المفتوحة في نظام الحكم ، كما فشلت في منع تسرب الفساد ، لقد حكمت مصر حكومات تستند إلى البرلمان ، وحكومات ألغت البرلمان واوقفت الدستور ، وحكومات ألغت البرلمان واوقفت الدستور ، وحكومات الفت الدستور وجاءت بدستور جديد ، وأخذت مصرنظم الحكم من فرنسا وأبطاليا وبلجيكا وألمانيا ، ولكن شيئا وأحدا لم يتغير ولسن يتغير ، ذلك هو الفسساد الذي تغلغل وأشتد في جميع المرافق ، بقي دواء راحد لم يجربوه ، وهو التشريع الاسلامي ونظام الحكم الاسلامي ، (١٢٤) ،

والمعالطة الواضحة في هذا الكلام ، هي الاخفاء المتعبد لدور القصر في السياد الحياة النيابية ، وبالتالى دور من ساعد القصر على هذا الافساد ، وقبل التحالف معه ضد القوى الديمقراطية – وفيهم نفس جماعة الاخوان ! والأسوا من ذلك أن الاخوان كانوا في ذلك يغالطون انفسهم ، ويتخلون عما كانوا يحاجون به جماعة مصر الفتاة في عام ١٩٣٨ من صحيحالحية النظام البرلماني القائم لقيام التشريع الإسلامي ، فقد ذكروا أنه : « أذا أجتمع نحت تبة البرلمان نواب مسلمون ، أمكن القضاء على كل منكر بقوة القانون وحكم النظام ، (١٢٥) - ومعنى ذلك أن مساندة الدسيتور ودعم الحياة النيابية يمكن أن يأتي بغالبية أسلامية إلى البرلمان تفرض التشريع الاسلامي ، ولكن هذا كان قبل تطور نظام الرحلات إلى نظام الجوالة ، وقبل نمو قوة الجوالة لتصبح جيشا شبه عسكرى للجماعة ، وقبل أنشاء النظام المرى حاى قبل أن تستكمل الجماعة أدواتها غير الديموقراطية نفرض الحكومة الاسلامية ،

۱۲۶ ـــ الاخوان المسلمون من صفحات الامس ( الدعوة عـــد اكتوبر ۱۹۷۸ ) ۰

١٢٥ ــ الندير عدد ٢٣ نقلا عن احمد حسين : الرجع الذكور ص ٣١ •

على كل حال ، فان رفض المصالحة مع الوفد ، وفصل مصطفى مؤمن كان يحمل معنى التلميح للقصر بالاستعداد للتعاون ، وكان تحسن العلاقات المؤقت بين الجهاعة والوفد قد بث الرعب في قلب غاروق ، وجعله يحس بعواقب ضربة الاخوان ، وفي ذلك يروى أنور السادات روايته التي يذكر فيها أنسه سمع من يوسف رشاد أن الملك في أو أخر عهد أبراهيم عبد الهادى قال له : واحنا غلطنا في ضربة الاخوان ، وحقنا نرجع لسياستنا القديمة ، (١٢٦) ،

وهناك عدة اسماء ترويها المصادر لعبت ادوارا في تحسين العلاقات بين غاروق والاخوان . منها : مزراحي باشا ، محامي الخاصة الملكيسة ، الذي ذكرت جريدة « اللواء الجديد » أنه لعب دورا في تحسين العلاقات بين الملك والجماعة (١٢٧) • وهناك محمسد حسن العشماوي ، المستشسسار الملكي ، والسيد تجيب سالم ناظم الخاصة الملكية وصهر الهضيبي (١٢٨) •

ونيما يبدو غان مجال التنازل من جانب الاخوان في مقابل عودتهم الى الشرعية وعودة إموالهم المصادرة ، كان في تعيين مرشد جديد يحظى برضاء الملك وتاييده . وتتفاوت الروايات حول دور ماروق في هذا التعيين ، متذهب اكثر الروايات تطرغا الى أن غاروق قد « غرض التعيين » ( ١٢٩ ) ، وتذهب رواية اخرى الى أن الملك أيد التعيين (١٢٠) ، بينما تذهب الرواية الثالثة الى أن الملك أبد التعيين (١٢٠) ، بينما تذهب الرواية الثالثة الى أن الاخوان كانوا برغبون في ارضاء الملك وبث الطمانينة في نفسه ، عن طريق تعيين صهر ناظر الخاصة مرشدا علما لهم ( ١٣١ ) ، وكان صالح عشماوي وجماعته يرددون أن فاروق ، كان لمه دور في التعيين ، (١٣١ م) ،

ومن سوء حظ ألاخبوان ان عسلاقات الهضييي بالقصر بعد تعيينه مرشيده علما ، لا تبدع للباحث مجالا لنفي هذه الروايات على

١٢٦ ـــ انور السادات ، المرجع المذكور ص ١٠٢ ٠

١٢٧ \_\_\_ الاشتراكية في ٦ ديسمبر ١٩٥١ نقلا عن طـــارق البشري :

المرجع المذكور من ٣٧٠٠

١٢٨ \_\_ مخكمة الشعب ، محاكمة محمود عبد اللطيف ، ص ٤٠٠٠

١٢٩ ـــ نقس المعدر ٠

<sup>.</sup> ١٣٠ ــ طارق البشرى: المرجع المذكور ص ٣٧٠ .

١٣١ \_\_ ميتشيل المرجع المذكور ص ٢٨٧٠

١٣١ م ... شهادة محمود الحواتكي : محكمة الشعب ، الجزء الثاني

ص ۲٦٢ ٠

اسس سليمة . فقد رايفا من رواية انور السادات ، كيف سسمي الشسيخ حسن البنا سميا شاقا لمقابلة فاروق ، وكيف فشسل في ذلك ، ولكن الاسر اختلف بالنسبة للهضيبي ، فلم يكد يمضى شهر والحد على تعيينه حتى كسان بركب عربة ملكية في يوم ١٤ نوفمبر ١٩٥١ في طريق ، الى القصر الملكي للقاء فاروق ، وقد روى بنفسه ، في مقابلة صحفية بعد الثورة ، ان هذا اللقساء تم باستدعاء من فاروق (١٣٢) ، وفي هذا اللقاء طلب فاروق من الهضيبي تطهير الجماعة من العناصر الثورية ، واتخاذ خطة المهادنة والسسلام مسع الإنجليز ، كما ذكره بوعد حسن البنا الى كريم ثابت سنة ١٩٤٨ بان تتخسذ الجماعة خطة المعاداة للشيوعية (١٣٢) ،

وقد تكررت زيارات المرشد للبلك بعد ذلك ، في غترة كان الشعور الوطني يقف فيها موقفا معاديا بدرجة لم يسبق لها مثيل لفاروق ، حتى كان يوم ١٦ يناير ١٩٥٢ حين توجه الهضيبي الى القصر الملكي مهنئا بمولد ولى العهد أحمد فؤاد (١٣٤) · وقد حرص الهضيبي على مجاملة فاروق في تعيين حافظ عفيفي باشا رئيسا للديوان الملكي يوم ٢٤ ديسبمبر ١٩٥١ ، فني الوقت الذي استثبلت فيه القوى الوطنية هذا التعيين باعتباره تآمرا من جانب القصر على الحركة الوطنية ، واخذت المظاهرات العدائية تتجمع وتسير في الشوارع منذ يوم ٢٥ ديسمبر ضد فاروق ، وأخذت الهتسافات العدائية ضده تسمع لاول مرة مدوية في فناء الجامعات وفي الشوارع والميادين (١٣٥) أما رسال الهضيبي الى حافظ عفيفي برقية يهنئه فيسها بتوليه منصبه (١٣٥) .

وتؤكد بعض اقدوال الاخدوان ان بعض زيارات المرشد للملك فاروق كانت سرية ، نقد دكر عبد العزيز احدد حسن امام محكمة الشسعب أن المهنييي زار فاروق « وجاء وقال أن المقابلة لم يعرفها أحد ، واتفقوا على أن غرضها يكون سريا ، وقال أنها زيارة كريمة لملك كريم ، (١٣٦م) ،

۱۳۲ ــ روزاليوسف ۲۶ اكتوبر ۱۹۵۲ ٠

۱۲۲ ــــ أسحق موسى الحسيني : الاخوان المسلمون ص ۱۲۱ ـــ ۱۲۲ ، نقلا عن طارق البشري المرجع المذكور ۳۷۱ ٠

١٣٤ ـ ميتشيل ، المرجع المذكور ص ١٩٠٠

۱۳۵ ـــ الرافعی : مقـــدمات ثورة ۲۲ يوليو ۱۹۵۶ حن ۷۵ ــ ۷۲ ـ ( ۱۹۵۷ ) ۰

۱۳۱ ــ ميتشيل ، المرجع المفكور ص ١٩٦ .

١٣٦ م \_\_ محكمة الشعب ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ٠

وقد حدد الهضيبي موقفه من النضال الوطني والمنف في اطهار حده العــــــلاقة حسم الملك . فقد أعلن لمجلة « الجمهـور المصرى » يوم ١٥ لكتوبر ١٩٥١ ــ أي بعد أسبوع وأحد من الفاء المعاهدة ... بأن أعمال العنف لا تخرج الانجليز من البلاد : « هل نظن أن أعمال العنف تخرج الانجليز من البلاد؟ » • « أن وأجب الحكومة اليوم هو أن تفعيل ما يفطيه الأخيوان المسلمون من تربية الشعب واعداده ،فذلك هو الطريقلاخراج الانجليز (١٣٧) وخطب في عشرة آلاف من شههاب الاخوان المسهمين قائلا : و اذهبوا واعكفوا على تلاوة القرآن الكسريم ، • وقد رد عليسه خالد محمد خالد في روز اليوسف بمقال تحت عنوان : « أبشر بطول سلامة يا جورج » ! قال هيه : « الأخوان المسلمون كانوا أملا من آمالنا ، لم يتحركوا ولم يتسذفوا في سبيل الوطن بحجر ولا طوبة ! . أفي مثل هـذه الايام يدعى التــباب للعكوف على تلاوة القرآن الكريم ؟ ، ومرشد الاخوان يعلم ، او لا يعلم ، ان رسول الله وخبار اصحابه معه قد تركوا صلاة الظهر وصلاة العصر من اجل معركة ، ويعلم ، أو يجب أن يعلم ، أن رسول الله نظر إلى أصحابه في سغره ، فاذا بعضهم راقد قد أعياه الصوم ، وبعضهم مغطر قسام بنصب الخيام ، غابتسم لهم ابتسامة حانية راضية ، وقال : « ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله a · فلقد رجد الوطن قبل أن يوجد الدين ، وكل ولاء لمدين لا يسبقه ولاء للوطن فهو ولاء زائف ليس من روح الله » . وكتب احسان عبدالقدوس يوم ١٧ نوفمبر ١٩٥١ ، أثناء اشــــــتداد معركة القنال تحت عنــوان : « الاخوان ، الى أين ، وكيف » ينعى عليهم عـــدم مشاركتهم في معـركة التنال ، ويتول أن هذه هي أيام الامتحان الأول للأخوان عتب محنتهم ، فاما أن يكونوا أتوياء بايماتهم ، واما فقدتهم مصر . وفي نفس العدد كتبت المجلة تشير الى مقابلة ملكية بين الهضيبيي وفاروق (١٣٨) . وقد اعترف محمد فرغلى بأن الذي اشترك في معركة القنال منن الإخوان 8 عنسدد بسبط ، (١٣٨م) • وواضعين أن الهضيبي في موقفه من العنف ، لم يكن يفرق بين العنف الثوري ، كما هو منمثل في مواجهة جماهيرية عامة مسم جنود الاحتسلال ، وبين العنف الاجسرامي الذي تمثل في دس التنسابل والمتفجرات بين الجماهير الممرية.

١٣٧ ـــ الجمهور المصرى ٢٢ اكتوبر ١٩٥١ عدد ٤٢ ٠

۱۳۸ ـــ روزاليوسف في ۲۰ اكتوبر ۱۹۵۱ ، ۲۷ نوفمبر ۱۹۵۱ نقلا عن عبد الله امام : ثورة يوليو والاخوان ٠

١٣٨ م سمحكمة الشعب جـ ٣٠ شهادة محمد فرغلي ص ٧١٧٠٠

وللامانة التاريخية ، فان هذه النصرفات من جانب الهضيبي قد عزلته عن قاعدته الجماهيرية المكونة من شباب الاخوان المتدين والمتحمس للجهاد في سبيل قضية بلده ، وكانت مجلة « الدعوة » تعبر سفى اطار ايديولوجيتها سبيل قضية بلده القاعدة الجماهيرية ، فقد ابدت النحاس باشا في الفائه معاهدة اعراركت في المطالبة بالكفاح المسلح ضد الانجليز والوقوف ضد اعداء الشعب ، وعندما عين الملك حافظ عفيفي رئيسا للديوان كتبت تهاجم هذا التعيين ، وقد تسببت هذه السياسة في تبرق الهضيبي منها علائية ، فقد الذاع عبد الحكيم عابدين ، سكرتبر عام الجماعة ، بعد مهاجمة الجريدة لحافظ عفيفي ، بيانا نصه : يقرر المركز العام للاخوان المسلمين أن مجلة الدعوة عنيفي ، بيانا نصه : يقرر المركز العام للاخوان المسلمين أن مجلة الدعوة تعبر عن آراء صاحبها ، ولا تنقيد دعوة الاخوان المسلمين بما ينشر فيسلمين بها ينشر عن آراء صاحبها ، ولا تتقيد دعوة الاخوان المسلمين بما ينشر فيسلميا ، و١٣٥) •

وقد قابل الهضيبي حماسة شباب الاخوان بالتثبيط ، فعنها أصدر بعض شباب الاخوان من طلبة الجامعات والمعاهد العليا عدة فرارات تقضى بنجريم العسودة الى المفاوضات ، وتجريم التعاون مسع الانجليز ، وقطع العلاقات الاقتصادية والمعياسية معهم (١٤٠) ، علق الهضيبي عسلى هذه الفرارات لجريدة الجمهور المصرى بأنها لا تلزم الجماعة : « لا قييسة لقرادات تصدر من غير المركز العام للاخوان المسلمين » وقرر أن الكفاح العملي قد يأخذ صورا مختلفة غير مقاطعة الانجليز (١٤١) ، وعندما سرت الاشاعات بأن جماعة الاخوان قسد طلبت الى الحسكومة تسدريب ١٦ الف شخص من الاخوان على حمل السلاح ، نفى الهضيبي أن في نية الجماعة التقدم الروحية » ، أما « القوة المادية » ، فهى من اختصاص الحكومة ، فساذا الروحية » ، أما « القوة المادية » ، فهى من اختصاص الحكومة ، فساذا بالواجب » (١٤٢) ، فنحن لا نستطيع أن نفعل شيئا اكثر من مطالعتها بالقيسام بالواجب » (١٤٢) ،

ولقد كان من الطبيعي أن تدفع هذه السياسة التي يقودها الهضيبي الى مواجهة بينه وبين التنظيم السرى . وطبقا لما ذكره ، فأنه حين تسولي

۱۳۹ ــ الدعوة في ٨ يناير ١٩٥٢ ، نقلا عن طارق البشري ص ٢٧٤٠ . ١٤٠ ــ الجمهور المصري في ٥ اكتوبر ١٩٥١ .

۱٤۱ \_\_ المصرى في ١٥ أكتوبر ١٩٥١ ، نقلا عن طارق البشري ص ٢٧٥ ١٤٢ \_\_ الجمهور المصرى في ٢٢ أكتوبر ١٩٥٢ ·

تبادة الاخوان في الكوبر ١٩٥١ لم يكن يعلم بأن هذا التنظيم ما يزال قاتما :

« لما جيت في اخوان المسلمين في سحنة ١٩٥١ ، تبين لى أن عندهم شيء امهه « النظام اخاص » ، فأنا سالت : « ابه الفرض من هذا النظام أ ، وابه تعملوا بيه ؟ ، خصوصا بعد ما ثبت أنه ارتكب جرائم تبل ذلك في السنوات ١٩٤١ و ١٩٤٨ و ١٩٤٨ ، وكل هذه الجرائم التي ارتكبت طبعا انحراف وخروج عن الفرض الاصلى من هذا النظام وهو اعداد الفرد المسلم اعدادا صالحا للدفاع عن الوطن الاسلامي؟ » ثم يقول الهضييي انه اراد « تصفية هذه المسألة ، ويعرف الاعضاء في هذا النظام » ، « فها المكاثل نتوصل لحاجة ، واتول لك يمكن السبب أن بعض الاخوان بتوع النظام ما ينتوش في طبعا ، وهم ناس يعني يمكن ينتكروا أنهم مجاهدين أكثر شوية وأنا راجل كبير » (١٤٣) ،

وعلى هذا النحو بدا الصراع على التنظيم السرى ، الذى استمر الى ما بعد ثورة ٢٣ يوليو ، وكان له اخطر الآثار على حركة الاخوان .

ومع أنه لا توجد معلومات كافية عن تطورات هــذا الصراع ، الا أن ما هو متاح حاليا من هذه المعلومات يكفى لتقرير حقيقــة هــامة ، هى أن الهضيبي لم يكن طرفا وحيدا في هذا الصراع في مواجهة التنظيم السرى ، بل كانت تؤيده غالبية قيادات الهيئة التاسيسية ، الذين القوا على عاتق التنظيم السرى مسئولية النكبات التي لحقت بالجماعة ، وبالتالى ، مان سسياسة الهضيبي تجاه القصر والنضال الوطني والعنف ، لم تكن سياسته وحده ، بل تشترك معه فيها هذه القيادات ،

وقد شرح محمد خميس حميدة هذه المسالة شرحا جيدا فقال: « لما جاء الاستاذ الهضيبى ، جه معاه الاستاذ عبد القادر عودة وكيل الجهاعة ، وكفا الهم وضعين: الدعوة ككل ، وجهاز بذاته قائم فيها ، وهذا الوضيع كان يتعب الجهاعة ، اذ كان فيه ثنائية ، وقد راى الاخوان اعضياء الهيئة التاسيسية ان هذا الوضع ما يكونش موجود اصلا ، ولابد ان الدعوة تبقى توجيه واحد ، وسياسة واحدة ، ومنهاج وتفكير واحد ، وقد حاول الاستاذ عبد القادر عودة في الفترة الاولى ان يعالج هذه المشكلة ويظهر انها اخذت

۱۶۳ ـــ محکمة الشعب جـ ۳ شهادة محمد خميس حميدة من ۵۵۸ ـــ ۱۰۳۰ محکمة الشعب جـ ۳ شهادة محمد خميس حميدة من ۵۲۰ من ۵۲۰ من ۱۰۳۰ من القـــادر عودة عن نفسه جـ ۷ من ۱۳۰۱ ويقول انه كان من رايه حـــل النظام السرى من توقعبر ۱۹۵۱ ۰

نِيْرِةَ طِوِيلِةَ ، وِما عِولجَنِثَى ، فالاستاذ الهضيبى بعث لى جسواب يقول ان المشيكلة ان الدِعوة كِبرة وِنيها ثنائية ، والجماعة نيها اضطراب » .

نم بذكر بجبد خبيس حبيدة ان هذه المسكلة لم تكن جديدة مع مجيء الهضيبي ؛ وانها ترجع الي ما قبل تعيينه ، فقد كان فريق من الاخوان يرى انه لا داعى لهذا الوغيع ولا النظام السرى ولا التسكيلات ، لان مالهاش اصل في دعوة الاخوان المبلمين ، ويكتفى بأن يأخذ الاخوان انفسهم بالتربية المتكاملة ، ولما تبجى أي حاجة ، أو أى حركة عامة ، يبتى يندب لهسا من الجماعة ، واللي يتطوع بتطوع . وفريق يرى أنه لا مانع من أن الاخوان اللي يعرفوا تدريب ، يبقوا قاتمين باسلحتهم ، وأذا كان فيه حاجة يبقوا يروحوا ، وده لتحقيق فكرة الجهاد . وكان السبب الذى دعا الفريق الاول لعارضة وجود النظام الخاص ، أن الحوائث التي حصلت جعلتهم يتولوا : ابع يكون وضع الجماعة أذا حصل أن بعض الشبان تورطوا ، ويورطوا الجماعة أذا حصل أن بعض الشبان تورطوا ، ويورطوا الجماعة أذا حصل أن بعض الشبان تورطوا ، ويعرضوها لهزات . وأذا دعت الحاجة الى تطوع الافراد يبتى يتطوعوا زى الافراد الآخرين ( من غير الاخوان ) » . وعلى ذلك قان هذا الفريق كان يرى منع التربية العسكرية ، وأنه من المستحسن التربية ققط ، مطلق التربية . أما أن يعد بعض الشباب أعدادا عسيسكريا قلا داعى مطلق التربية . أما أن يعد بعض الشباب أعدادا عسيسكريا قلا داعى المسه ، (١٤٢) .

ويتضح من ذلك أن الصراع بين الهضيبي والنظام الخاص كان يعكس انتسالها داخل الجماعة من قبل مجرئه ، واشتد بعد مجيئه ، بين غريقين : احدهما يريد انهاء هذا النظام ، والآخر يتمسك به ، ومن الواضح أن الغريق المتدل كان يمثل الفالبية ، بدليل أنه نجح في تميين الهضيبي مرشدا علما، مخالفا في ذلك كل القواعد القانونية التي وضعتها الجماعة لتعيين المرشد ، وبالمتالي فان سياسة الهضيبي تجاه القمر والحركة الوطنية والعنف ، ثم تكن ــ كما ذكرنا ــ سياسته وحده ، بل كانت تعبيرا عن رأى ذلك الغريق ، وهذا يقسر أن الهضيبي عند ذهابه الى قصر عابدين في زيارته الاولى ، تبعه ثلاثون من افراد الجماعة سجلوا اسماءهم في ســــجل التشريفات ، فكانت زيارة باسم الجماعة (١٤٤) .

أبي ذلك الحين كان على راس النظام الخاص عبد الرحمن السندى ، يعاونه اربعة هم : احمد حسنين ، ومصطفى مشهور ، ومحمود الصباغ ، واحمد زكى حبين (١٤٩) ، وقد جرى الصراع بين هذه الجموعة وبين الهضييى ، وكما

١١٤ \_ ميتشييل المرجع المذكور ص ٢٢١ •

١٤٥ ـــ محكمة الشعب ص ١٠٣٦ ·

<sup>(</sup>م ٧ ــ الاخوان المسلمون ــ التنظيم السرى )

يتول محمد فرغلى: في الوقت الذي كان الهضيبي لا يريد أن يكون «الفظام» موجودا، وقف عيد الرحمن السندي في وجه الرشد، باعتبار أن هذا الجهاز هو خلاصة الجماعة، ولا يمكن بحال من الاحوال أن يلغى هذا النظام، ولابد من بقائه واستمراره (٣٦) وقد ذكر محمد خميس حميدة أن عبد الرجمن السندي . « من أول قيام الاستاذ الهضيبي كبرشد » ، حدثت بينه وبين الهضيبي « بعض الامور » ، وأنه كان هناك « نغور باستمرار » ، فقد كان السندي يرى أن الهضيبي « ماكانش يجب أن يكون مرشدا » لأنه « موش من الجماعة ، وماكانش متصل بيها في يوم من الايام ، ومجيئه موش مسن الناحية القانونية » . وقد على محمد خميس حميدة على ذلك قائلا : « وكان ده رأى كثيرين » ! • أما الهضيبي ، فكان يرى أن وجسود عبد الرحمن السندي في الجماعة « يسلب لها متاعب » ، وأنه « كانت له اخطاء في الماضي • • من أيام حكاية الخازندار • • • أخطاء من غير شك كان وجودها خطا في الجماعة (١٤٧) •

وكان من الطبيعى ان يترتب على هذا العداء بين الهضيبي والسندي ، أن فقد الهضيبي والسندي فقد الهضيبي سيطرته على الننظيم السرى ، أذ لم يعد عبد الرحمن السندي ينفذ أو أمر المرشد العام • وعلى حد تعبير محمسد فرغلى : « عبد الرحمن السندى كان يرى في نفسه سلطة عليا • فكان مرة يخضع للمرشد ، ومسرة اخرى يخرج عنه ، (١٤٨) • وسنرى أن هذا الوضاع قد ترتب عليه نتسائج بالغة الخطورة بعد ثورة ٢٢ يوليو •

على كل حال ، فإن الخلاف بين الهضيبى والسندى كان لابد أن تكون له آثاره داخل الجهاز السرى نفسه ، فانقسمت قياداته الى قسسمين : فريق عبد الرحمن السندى ، ومعه أحيد حسنين ، ومصطفى مشسمور ، ومخمود الصباغ ، وأحمد زكى حسن ، وفريق آخر عسلي رأسه خميس حمدى ، ويوسف عبد المعطى ، ورقيق سالم (١٤٩) .

ولمعالجة هذه الاوضاع والانتسامات ، كون المهضيي لمهنة مكونة مسن محمد خميس حميدة ، وعبد العزيز كامل ، والدكتور حسين كمال الدين ، واختت هذه اللجنة في دراسة المشكلة منجميع جوانبها ، وسرعان ما اكتشبنت تعذر حل التنظيم السرى ، لارتباطه بفكرة الجهاد من جهة ، ولان طبيعة التنظيم

١٤٦ ـــ نفس المصدر ، شهادة محمد فرغلي هي ١١٢٢ ٠

١٤٧ \_\_ نفس المصدر ، شهادة محمد خميس حميدة ص ١٠٣٢ \_ ١٠٣٣

١٤٨ ... نفس المصدر شهادة محمد فرغلي ص ١١٢٣ ٠

١٤٩ \_\_ نفس المصدر شهادة محمد خميس حميدة ص ١٠٢٦ ٠

تجمعله هما بخهي بأبيه ، اذلك مند توصلت الى حل وسط يتمثل في محاولة الله المخالفة و المغالبة على المغلوب المعام والتنظيم الخاص ، عن طريق ادماج الأسر المخير الحي المغلوبين في قسم واحد يسمى باسم « قسم الأسر » ، يخضع لتوجيه واحد وإوابر واحدة تصدر من مكتب الارشاد . كما انفتت اللجنة على إزالة المعربة تيربيبيا عن النظام الخاص عن طريق ادخال اكبر عدد ممكن من الإخوان فيه ب وكان ذلك اقتراح الدكتور حسين كمال الدين و ونظلم المجزز اللجنة عن اخراج عبد الرحمن السندى فقد بتى في التنظيم السرى ، وعين حلمي عبد المجيد رئيسا للجهاز (١٥٠) وقد اضطر الهضيبي الى قبول وعين حلمي عبد المجيد رئيسا للجهاز (١٥٠) وقد اضطر الهضيبي الى قبول عذه الصيفة ، واقرار السندى داخل التنظيم ، ونسر هذا التبول تفسيرا بسيطا جدا قائلا : « احنا جاهدنا اننا نخرج الناس اللى ارتكبوا ، أو قبل انهم كانوا في الجهاز السرى بالبوليس وعلى رأسه صلاح شادى ، والجهاز الخاص بالجيش ، ولمي رأسه أبو المكارم عبد الدى رأسه عبدالدى ، والجهاز الخاص بالجيش ، وعلى رأسه أبو المكارم عبد الدى رأسه أبو المكار المنادى ، والجهاز الخاص بالجيش ، وعلى رأسه أبو المكارم عبد الدى والمكار الخاص بالجيش ، وعلى رأسه أبو المكارم عبد الدى رأسه أبو المكارم المكارم عبد الدى رأسه أبو المكارم المكارم عبد الدى رأسه أبو المكارم المكارم المكارم المكارم المكارم المكارم المكارم عبد الدى رأسه أبو المكارم ا

وبِقِيت مسألة الاسلِجة الموجودة لدى الجهاز الخاص ، ولم يكن فيوسع اللجنة أن توصى بشيء بشأنها ، اذ لم نكن تستطيع تسليمها للحكومة القائمة ، فضلا عن أن النظام السري ظل قائما ، فبقيت في حوزة الجهاز (١٥٣) ، وكان جزّ من هذه الاسلجة قد نقلته الجماعة من تكنات وبيوت الضباط الأحسرار يوم حريق القاهرة ، وقد بقى في مكانه بن عزبة حسن العشسماوى حتى أخرجه عبد الناصر منها بعد مجاولة اغتياله يوم ٢٦ اكتوبر ١٩٥٤ ، واتخذ تربئة ضد الجهاعة .

على كلِ جال ، يتضح بن هذه التعديلات التي الخلتها اللجنة على النظام السرى ، انها لم تكن بذات قيمة كبيرة . فقد بقى التنظيم بكامل تسليحه . وبالى أنها لم تكن بذات قيمة كبيرة ، فقد بقى التنظيم بكامل تسليحه . وبالى أندي فيه ، بل عاد الى قيادته بعد فترة (١٥٢م) ، كما زاد عدد شعت فعرة أن زيادة العدد يزيل السرية ، كما زادت حدة « الثنائية ، بسبب الخلافات التي استمرت بين الهيسيبي وعبد الرحمن السندى ، وبقيت التشكيلات الخاصة بالبوليس والجيش تجت قيادتها دون مساس .

۱۹۰ ـــ محکهة الشعب چـ ۳ ، شهادة محمد خمیس حمیدة ص ۵۳۰ ، ج. ۵ ص ۱۰۲۸ ـــ ۱۰٤۷ ۰

١٥١ --- محكمة الشعب جـ ٤ شهادة حسن الهضيبي ص ٧٩٢ ٠

١٥٢ ـــ مِيكمة الشميع جي ٥ شهادة محمد فرغلي ص ١١٢٤ ٠

١٥٣ -- نفس المصدر ، شهادة محمد خميس حميدة ص ١٠٤٠ ٠

۱۹۲ م ـــ محكمةِ الشعبِ ، الجزء السادس شهادة يوســـــف طلعت على ١٢١٢ ٠

على انه لما كانت القيادة السياسية للأخوان قد وقعت في يد المتدلين ، وعلى رأسهم حسن الهضييي ، فان هذا يفسرهذه الظاهرة التي لم تبعدت في عهد الشيخ حسن البنا ، وهي ظهور شخصيات شابة الى جانب الهضييي تعوض الضعف الكان فيه ، وتبلك القدرة على التكيف بين الاعتدال والنطرف داخل الجماعة ، وفي يد هذه المناصر الشابة وقعت كل الاتصالات بين الجماعة والتوى السياسية الخارجية العلنية والسرية ، وكان أبرز هذه العناصر صالح أبو رقيق وحسن العشماوي ، اللذين كانا يملكان \_ كما يقول محمد فرغلى \_ تأثيرا على الهضييي (١٥٤) ،

وقد كان من خلال هذين العضوين أن أقيمت جسور الملاقة بين الاخوان وحركة الضباط الاحرار · فقد كان حسن العشماوي - حسب قوله - « احد سبل الاتصال بين الضباط الاحرار والاخوان في امور معارك قناة السويس، والمسبيل الوحيد في غيرها من الامور · ومن خلال هذه الصلة كانت الجماعة تشتري السلاح من الخساط الأحرار ، ويتم التعاون بينها وبينهم في بعض المهليات التليلة التي اشترك بها الاخوان في معركة التنال ، كما في حالة اللغم البحري الذي أذن فؤاد سراج الدين ، وهو وزير خارجية حكومة الوفد الأخيرة ، بنقله بالقطار الى القنطرة لتفجيره في أحدى ناقلات البترول اوبوارج البحرية البريطانية (١٥٥) ·

وقد جرى التعاون بين هذه المجموعة الشابة بن الاخوان وبين الضباط الاحرار اثناء حريق القاهرة يوم ٢٦ يناير ١٩٥٢ ، حين أتصل عبد الناصر بصالح أبو رقيق لابلاغه بانه سوف يجرى تفتيش مكاتب الضباط في المسكرات حيث توجد أسلحة مفباة ، وطلب المناعدة في نقل هذه الاسلحة · فارسل عربات لنقلها سارت بها وسط شوارع القساهرة المحترقة ، ووضعت في جراج بيت حسن العشماوي ، ثم نقلت الى عزبته في مديرية الشرقية بعد أن احضر عبد الناصر تصميما هندسيا لمخزن النخيرة (١٥٦) ·

۱۰۶ ــ محكمة الشعب ج ٤ شهادة محمد فرغلى ص ٢٥٩ ، وقد ذكر من اقراد المجموعة : منير دلة ، وصبلاح شادى ، وفريد عبد الخبيالي ، وعبد القادر حلمى ، وقال ان الهضييي كان يميل لرايهم او يتأثر به أو يقدره ، وقد اضاف محمد خميس حميدة ، كمال عبد الرازق ، ومحمود عبده ( محكمة الشعب ح ٣ ص ٢٤٠ ٠

١٥٥ ـــحسن العشماري: الاخران والثورة ص ١٤ ـــ ١٧٠

۱۹۱ ــ ممكمة الشعب ع ع شهادة حسن الهضيبي ص ۱۸۷۲ ، حسن العشماوي : المرجع المذكور ص ۱۹ ــ ۲۱ ، انظر حديثي مع صالح ابو رقيق في : عبد الناصر وازمة مارس ص ۱۰۹ ، (دار روزاليوسف ۱۹۷۲) ،

وقد كان من خلال هذه الصلة بين صالح ابر رقيق وحسن العشماوى وبين تنظيم الضباط الأحرار ، أن قبل الاخران مساندة حركة الضباط للثورة وكان الرأى منقسما داخل الجماعة تجاه هذه المسألة وكمسا يقول حسن العشماوى : و فان بعض الزملاء \_ الذين لم نسمع لهم يومنذ ! \_ رفضوا الي آخر لمحظة قيام الجيش بحركة عسكرية كخطوة نمو الثورة العامة ، لأنهم لا يثقون في حركات الجيوش الما المتحمسون منا ومن غيرنا ، المؤملون كثيرا في مستقبل الحرية ، فلم يستهموا الى الزملاء الذين أشرت اليهم ، ورأوا مخاطر مشاركة العسكريين في الثورة أهون من بقاء النظسسام المقائم في مصر (١٥٧) .

وكان صلاح ابو رقرق اول من علم بميعاد الثورة قبل وقوعها ، ففي صباح اليوم السلاق على الثورة مباشرة للحما يقول كمال الدين حسين : « ذهبنا الرئيس الراحل (عبد الناصر) وأنا الى السيد صالح أبو رقيق ، وكان من قادة الاخوان المسلمين ، وأخطرناه حسب اتفاقنا المسبق بموعد الثورة ، بهدف كسب تابيدهم لثورتنا ، كما اتفقنا معه على أن تقوم قوات من متطوعي الاخوان بالمعاونة مع وحدات الجيش للسيطرة على طريق السويس ، لصد أي هجوم انجليزي محتمل أن يتحرك نحو القاهرة ، صباح يوم الثورة ، (١٥٨) وقد اتصل صالح أبو لقيق بالهضيبي في الاسكندرية للحسب قوله لي للحمل على موافقته على حساندة المركة (١٥٩) ، وبذلك بدأت صفحة جديدة في تاريخ الاخوان ،

۱۵۷ ـــ حسن العشماری ، المرجع المذکور ص ۲۲ ـــ ۲۳ ۱۵۸ ــ کعــال الدین حسین بروی قصیــة ثوار بولیو ( المسور فی ۲۳ ـ ۲۳ دیسمبر ۱۹۷۰ )

١٥١ \_ انظر حديثي مع صالح أبو رقيق: المرجع المذكور ص ١٠٨ .

## الفصيل الخامس الاختوان والدشورة

عندما ايد الاخوان المسلمون و المصباط الاحرار و في القيام بثورة ٢٢ يولير ، كانوا بشمورون أن هذه الثورة قامت لحسابهم ، وأنهم سوف يحققون من خلالها التغيير المنشود - ويرجع السبب في هذا التصور الى أنهم اشتركوا في قيامها على نحو لم يسبق له مثيل في أى انقلاب من انقلابات القمر وهذا ما دعاهم الى الوتوف بكل توة في وجه فكرة عودة البرلمان الوقدى الاخير الى الأجتماع ، التي كانت مطروحة على بساط البحث في الايام الاولى بعدد الثورة (١٦٠) ، وتقويت تلك الفرصة النادرة لنقل السملطة سريعا الى أيدى ممثلى الشعب ، قبل أن تخلب لب الضباط ويعضوا عليها بالنواجذ ـ وهو ما حسدث بالنعل .

فقدسارعوا في يوماول اغسطس الى اصدار بيان عن الاصلاح المنشودةي للعهد الجديد ، هاجموا فيه المهياة النيابية السابقة هجوما شديدا ، واعلنوا ان التجارب الدستورية التي سلفت دون استثناء « لم تقدم نيابة صسالحة ولا تمثيلا صحيحا \*! ، وأن الحياة البرلمانية « في كافة العهود الحزبية \*! « انتهت الي أن اصبحت أداة تعطى شهوات الحكام ومظالم السلطان صيفة قانونية ، ومع أنهم طالبوا بالغاء الاحكام العرفية وسائر القوانين الرجعية المنافية لحريات ، ألا أنهم اعتبروا دستور ١٩٢٣ « لا وجود له من ناحية الواقع ولا من ناحية الفقه \* ، وظالبوا باسقاطه ، والمسارعة بعقد جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد « يستعد مبادئه من مبادئ والمسلم الرشيدة في كافة شئون الحياة » ، (١٦١) .

وبعد اسبوع واحد من هذا البيان ، كان سيد قطب يوجه رسالة اخرى في جريدة الاخبار الى اللواء بحمد نجيب ، يطالب نيسها باتابة « دكتاتورية عادلة نظيفة ، وقصر الحرية السياسية على « الشرفاء ، فقط ، وحرمان « الملوثين » . وكانت حجته أن الشبعب قد احتبل « دكتاتورية طاغية باغية شريرة مريضة مدى خسسة عشر عاما أو تزيد ، افلا يحتمل دكتاتورية عادلة نظيفة ستة شهور ؟ ، • ( ١٦٢) ولم يذكر سيد قطب بطبيعة الحال دور الاخوان في التحالف مع تنك الدكتاتورية الطاغية الشريرة المريضة ! •

١٦٠ ـــ المصرى في ٢٧ يوليو ١٩٥٢ ٠

۱٦١ \_\_ انظر بيان الاخوان المسلمين عن الاصلاح المنشــود في العهد المجديد في ارل اغسطس ١٩٥٢ (عبد العظيم رمضان): المرجع المذكور، ملحق ٦٠٠٠ \_\_ ٨٨٧ -

۱۹۲۱ ـــ الاخبار في ١٨ اغسطس ١٩٥٢ ، نقلا عن عبد الله امام : المرجع المنكور ١٠ ا

وللحقيقة القاريخية فان سيد قطب اعتبر الشميرعيين من « الشرفاء » في ذلك الحين ، فقى مؤتمر الاخوان المسلمين الصحفى بشأن المسجونين السياسيين ، طلب للشميروعيين الحرية « كغيرهم ممن كانوا يكافحون الطفيان » ، ووصفهم بأنهم « من الشرفاء الذين ينبغى أن نقارعهم الرأى بالراى والحجة بالحجة ولا تلقاهم بالحديد والنار » (١٦٣) .

وللحقيقة التاريخية ايضا ، فان سيد قطب ما لبث أن عدل عن هذا الرأى في الشيوعيين بعد ثلاثة أيام فقط ! ، بمناسبة حوادث كفر الدوار · فقسد سارع بالمصاقها بالشيوعيين دون تعقيق ، وكتب مقالا مؤثرا ذكر فيه أنه «كان يعترم المضمير البشرى عن أن يكون من الدنس الى حد أن يحارب عهدا كالعهد الذى أشرق فجره منذ أيام ، ولكن كم يخطىء الانسان في تقدير مدى الدنس الكامن في بعض قلوب الناس » ! (١٦٤) ·

على أن تطور المعلاقات بين الاخوان والثورة لم يلبث أن دفع بالاخوان وبضميرهم البشرى الى الموقوع فى د الدنس ، نفسه الذى اعتقد سبيد قطب أن الشيوعيين وقعوا نبه: دنس محاربة المهد الجديد ،

فلم يكد يعضى وقت طويل حتى تبينت الجماعة أن الثورة لا تنوى أن تخضى الى جيوبهم ، او تخضع لهيمنتهم ، وانها تؤثر الحكم لحسابها الخاص. وكانت المناسبة عند ظهور مشروع الاصلاح الزراعى ، فمع أن الاخسوان طالبوا في بيان أول أغسطس السالف الذكر بتحديد الملكية ، بعبارات لا لبس فيها ولا غموض – ألا أن الحد الذي وضع، وهو مائتا فدان لم يلق منهم قبولا ، فقد كانوا يرون – كما قال لى معالج أبورقيق – أن يكون الحد الاقصى خمسمائة فدان ، ويتسولى حق الارث تفتيت هذا الحد فيمسا بعد (١٦٥) ، على أن عبد الناصر رفض هذا الطلب في المقابلة التي جرت بينه وبين الهضييي في بيت صالح أبو رقيق ، وهنا أوضح المرشد في صراحة أنه لكي يؤيد الاخسوان الثورة ، غانه يرى عرض الامور التي تتخذها الثورة عليها قبل أقرارها ، ولكن عبد الناصر رد بأن هذا يعني وضع الثورة تحت وصاية الجماعة ، وأنه

۱۹۳ ـ سيد قطب ، حركات لا تخيفنا ( الاخبار ــ ١٥٦ ــ اغسطس َ

١٦٤ \_\_ نفس المعدر ٠

١٦٥ ــ حديثي مع صالح أبو رقيق في : عبد الناصر وأزمة مارس -

يتبل مقط التشاور في السياسة العامة « مع كل المخلصين » من أهل الراي دون التقيد بهيئة من الهيئات » (١٦٦) .

كان معنى هذه الواقعة للاخوان ، أن للدكتاتورية التى كانوا يطمعون فى ان يصيبوا بها الوقد والشيوعيين والأحزاب الأخرى ، سسسوف تكون دكتاتورية عامة تشمل الجميع ، وعندئذ انقسم الرأى فى الجماعة ، فقسد رأى البعض أن تتحفظ الجماعة فى اظهار تأييدها للثورة ، حتى لا تتيح لها الفرصة للاستفادة من هذا التابيد فى توطيد اقدامها ثم الاستدارة البها فى المنهاية ، اما البعض الآخر فرأى ضرورة استمرار الجماعة فى اظهار تأييدها للثورة حتى تبقى على الدوام قربية منها وحتى لاتترك لها الفرصة لطلب التأييد من غيرها ،

وقد حانت الفرصة لاغتبار قوة هذين الرايين حين اطاح مجلس قيادة الثورة بوزارة على ماهر واستد رئاسة الوزارة الى اللواء محمد نجيب ففي لا سبتمبر ١٩٥٧ قرر المجلس اشتراك الاخوان المسلمين في الوزارة الجديدة ، وانصل عبد الناصر تليغونيا بحسن العشماوي يدعوه لمتابلته في ادارة الجيش في الصباح الباكر . وفي هذا اللقاء — وعلى حد قول العشماوي والمغنى اعتقال ثلاثة وسلمين شلمخصا من رجال السياسة والقصر الملكي ، وعرض على اشتراك الاخوان في الوزارة ، على أن أكون أنا أحد الوزراء ، وقد تركت مسالة دخول الاخوان الوزارة ليقررها مكتب الارشاد . وكان من رايي الموافقة على أن يدخل الاخوان الوزارة ، حتى يكونوا على بينة من سير الامور ، وحتى لا نترك الانتهازيين والمنافقين يلتفون حول عبد الناصر وزملائه يوجهونهم الني السيطرة والاستبداد ، (١٦٧) .

وفيعا يبدو أن الهضيبي لم يتنبه لخطورة الاشتراك في الوزارة عندما اتصل به عبد الناصر تليفونيا في حضور حسن العشماوى يطلب اليه ترشيح ثلاثة للوزارة - فقد رشع له بصفته الشخصية كلا من منير دلة ، وحسسن العشماوى ، ومحمود أبو السعود ، وكان القائمتام يوسف صديق حاضرا هذا الحديث ، فشكك في أهلية الاخوان للوزارة ، فاستدل حسن العشماوى بالشيخ حسن الباقورى على وجود كفاءات في الاخوان ٠ فقبله عبد الناصر

۱٦٦ ... بيان مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الاخوان المسلمين : الاهرام في ١٥ يناير ١٩٥٤ على ١٦٠ ... حسن العشماوي ص ٢٩ ... ٣٠ .

على الغور وتحمس له ، فأصبح مرشحا اساسيا ، على أن الهضيبي الحصيف لم يشا البت في هذه المسالة الخطيرة بمفرده ، فأحالها الى مكتب الارشاد •

وقد تغلب الرأى المعارض داخل المكتب بصبورة حاسبة لمسالة الاشتراك على اساس أن الاشتراك يقوى الثورة ويضعف الاخوان عما انه بقوى الثورة فلانه يعطيها لونا اسلاميا ييرز مكانتها وسط الجماهير المصرية المسلمة ، ويمنحها ولاء الاخوان في كل مكان ، واما أنه يضعف الاخوان ، فلان الاشتراك بهذا العدد القليل يضع سلطة القرار في يد الضبباط ، ويحمل الاخوان اخطاء الثورة وأوزارها ، وقد عبر محمد خميس حميدة عن ذلك في استحياء به أمام محكمة الشعب ، فذكر أن ما قاله مكتب الارشاد وقتذاك هو أن د وجود الاخوان في الوزارة قد يثير أشياء مافيش داعي ليها ، فقد يقول البعض أن الاخوان مشتركان في الحكم ، أو أن الثورة طلعت ليس لها لون خاص ، وربما وجود الاخوان فيها يعطيها لونا خاصا ، (١٦٨) ، وقد بلغ من اقتناع مكتب الارشاد بهذا القرار أنه حين قبل الشيخ احمد حسن الباقوري الوزارة ، قرر فصله ،

كانت تلك اول مواجهة علنية بين الاخوان والثورة ، فقد سحوا من الثورة الصبغة التي كانت تود أن تستند اليها في مواجهة القرى السياسية الاحرى ، وهي الصبغة الاسلامية ، ورفضوا تحمل تبعات الحكم ، وقد ادركت جماعات داخل الاخوان أن الثورة لن تغفر هذا الموقف ، فبرز رأى يرى أنه طالما أن الثورة تنجه نحو الانفراد بالحكم ، واقامة دكتاتورية ليست عادلة ولا نظيفة سغير اسلامية فمن الافضل القضاء عليها قبل أن تسيطر ، وكان هذا الرأى يستند الى أن الجماعة لا تزال في وضع يمكنها من هذه الضربة ، فقد كان طريق السويس ومناطق القنال مخفوره بمجموعة من المداتيين ، كما كانت السفارات الأجنبية والمراكز الحساسة في القاهرة والاقاليم ومنازل عبدالناصر وزملائه وأشخاصهم يحرسها مجموعات من الاخوان في زي مدنى ليدفعوا عنها أي اعتداء من جانب المنظرفين .

على أن هذا الرأى كانيلتى الاعتراض من حسن العشماوى ومن معهمين كانوا يثقون في عبد الناصر • وهو ما ندموا عليه بعد ذلكندما بليغا • فيقول: « لقد علمتنى الايام كم كنت مخطئا في تقسدير أهمية وزارة الرئيس نجيب كنقطة تحول لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ • ولو كنت ممن يندمون على الماضي ،

١٦٨ ـــ محكمة الشعب ، الجزء الخامس ص ١١٠٨ ـــ ١١١٠ -

لندمت على أنى لم أستمع ألى قول الناصحين لى أن نقضى على تلك المجموعة قبل أن تسيطر • وكتا وقتذاك قادرين على ذلك • ولكنى لم أقبل أى محساولة للقضاء على عبد الناصر وزمسلائه ، ووقفت ومن يرى رأيى ندفع عنهم أى أذى ، وأستمر عبد الناصر في خطته بصنى الجيش من منانسيه ، ويصنى جبهة الشعب من معارضيه مستعينا بكل منهم على الآخر (١٦٩) .

ف ذلك الحين لم يكن عبد الناصر — في الحقيقة — هو الذي يسيطرعلى الحكم ، بل كان مجلس قيادة الثورة ، اذ كاتت القرارات تتخف بأغلبية الأصوات ، وكانت هناك عناصر اخرى مدنية تدفع الثورة دفعا في طريقها الدكتاتوري ، وعلى راسها سليمان حافظ ركيل مجلس الدولة ، الذي كان بحكم انتمائه الى الحزب الوطني يكن الكراهية والحقد للوفد ويعمل على القضاء عليه ، ولم يكن الخسباط يمانعون كثيرا في الاتصياع لمرغبات أعداء الوفسد وقبول خدماتهم التي يتطرعون بها طالما انها تمكن لهم في الحكم ، وكان من المشروعات التي تفتق عنها ذهن سليمان حافظ وقتذاك لضرب الوفد ، هو تانون تنظيم الاحزاب السياسية رقم ١٧٦ لسفة ١٩٥٢ ، الذي قصد به ان يكون مقدمة لحل الوفد .

على أن هذا القانون ما لبث أن أصاب الأخوان بأصابة مباشرة • فقد ورد في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه ، أنه : « لا يعتبر حزبا سهاسيا الجمعية أو الجمعية أو الجمعية أو الجمعية أو الجمعية أو دينية (١٧٠) وبذلك ترك لجماعة الأخوان المسلمين حق اختيار أن تعلن نفسها جماعة دينية بحثة ، وبذلك تكون قد فقددت الحق في مزاولة النشاط السياسي ، ولا تكون في حاجة — من ثم — إلى تقديم اخطار باعادة تكوينها ، أو الافصاح عن صفتها السياسية بصورة علنية ، ويكون ذلك بتقديم اخطار باعادة اخطار باعادة تكوينها مابقا للقانون .

وقد انقسمت الجماعة قسمين ، فبينما كان رأى المرشد حسن الهضيبى عدم تقديم اخطار لاعادة تكوين الجماعة ، واعتبارها جمعية بعيدة عدن مزاولة النشاط السياسى ، كان معظم اعضاء الهيئة التأسيسية يعارضون هذا الراى (١٧١) ٠

۱٦٩ ــ حسن العشماوى ، المرجع المذكور ص ٣٠ ــ ٢٦ ٠
١٧٠ ــ وزارة العدل : التشريعات الصادرة خلال السنة شهور الاولى لعهد التحرير ١٦٣ ص ١٦٧ وما بعدها (المطبعة الامبرية) .
١٧١ ــ الاهرام في ١١ اكتربر ١٩٥٧ ٠

وقد استقر الراى على حل وسط ، يتيح للجماعة مزاولة النشاطين • وهو فصل العبل الدينى عن العبل السياسى ، فتحتفظ الجماعة بصحبه الدولية كجماعة دينية ، وتتولى بهذه الصغة العبل الدينى ، ويتولى العبل السياسى شطر منها كحزب او هيئة سياسية تقدم الاخطار باسمها (١٧٢) • وتنفيذا لهذا الراى سارع حسن الهضييى في اواخر سبتمبر ١٩٥٢ بتقديم اخطار عن ايداع مالية الهيئة البالغ تدرها و٧٩٣ جنيها بالبنك العربى المصرى ، قبل أن يبلغ عن قانون الهيئة أو نظامهبا أو اسماء الاعضياء المؤسسين (١٧٣) •

على أن هذا الحل لم يلبث أن أثار صعوبات أوجدت كثيرا من الجدل بين اعضاء الجماعة • فطبقا لما أوردته جريدة الاخبار في ذلك الحين ، فأن هذه الصعوبات كانت تتمثل في الآتي :

أولا \_\_ الموظفون المحرم عليهم الاشتغال بالحزبية ، يؤلفون الجزء الاكبر من قادة الاخوان ، فالسكرتير العام ، وأمين الصندوق ، وسنة آخرون من اغضاء مكتب الارشاد والبالغ عددهم اثنا عشر عضوا \_\_ موظفون ، فضلا عن أن غالبية رؤساء شعب الاخوان في الاقاليم هم أيضا موظفون ، ونطبيق القانون الجديد عليهم معناه استبعادهممن مركز القيادة واعتبارهم أغضاء غير مؤسسين ،

ثانيا \_ الاموال التى أودعها المرشد للأخوان فى البنك ، وأبلغ عنها وذير الداخلية هى أموال « الجماعة » الدينية وأموال « الهيئة » السحياسية معا ولكن اذا انفصلت « الجماعة » عن « الهيئة » \_ كما يقضى القحانون \_ فأنها ستنفصل دون أن يكون لها مال ، لأن هذه الاموال أودعت باسم الهيئة وباسم الشيطر السياسي منها دون سواه \*

ثالثا \_ الطلبة والجوالة يكونون جزءا كبيرا من قاعدة الاخسسوان المسلمين في نشاطهم السياسي . والغالبية العظمي من هؤلاء لا تزيد اعمارهم على واحد وعشرين عاما ، مما يقتضي ابعادهم عن النشاط السياسي ، الامر الذي يؤثر في قوة الاخوان كحزب .

وقد أثارت تلك الصماب كثيرا من الجدل بين أعضاء مكتب الالشاد في القاهرة ، ورؤساء المناطق في الاقاليم . ومن أجلل فللك دعيت الجمعية التاميسية للهيئة للانعقاد لحميم المرضوع (١٧٤) .

۱۷۲ ـــ الاهرام في ٨ اكتوبر ١٩٥٢ ٠

١٧٣ \_\_\_ الاهرام في اول اكتوبر ١٩٥٢ .

١٧٤ \_\_\_ الاخبار في ٢٨ سبتمبر ١٩٥٢ ٠

وقد تم عقد الجمعية التأسيسية للأخوان مرتين ، ولم يسفر الاجتماعات الاعن تمسكها باعتبار الاخوان هيئة سياسية ، غبالاضافة الى ان هذا الحل يمنع الازدواجية ، فانه يتفق مع فكرة الاخوان وقهمهم للاسلام ، وهو أنه لا يغرق بين الدين والدولة ، ولذلك حين حدث في الاجتماع الثاني ان تغيب المرشد لمرضه ، انتهز بعض أعضاء مكتب الارشاد الفرصة ليصروا على تقديم الاخطار جامعا شاملا للجماعة كلها كحزب و ولما كانوا أغلبية ، فقد أرسلوا الاخطار في اليوم التالي (يوم ٨ نوفمبر ١٩٥٧) .

وقد كان عدد الاعضاء المؤسسين الذين تضعنهم الاخطار ثلاثة فقط الختارهم مكتب الارشاد من اعضائه ، وهم : السيد محمد حسنى عبد الباقى، وقد اعتبر ممثلا للقساهرة ، والدكتور محمد خميس حميدة ، ممثلا للوجه البحرى ، ومحمد فهمى أبو غدير ألحامى ، معثلا للوجه القبلى • ولم يتضمن الاخطار المرشد وبقية أعضاء المكتب ا • وقد سيق فى تفسير ذلك أن مكتب الارشاد العام حينما اراد اعتبار اعضائه جميعا هم المؤسسون ، أتضح له أن المرشد العام غير مقيد فى جداول الانتخابات البرلمانية ، وأنه لا مقر من عدم وضع اسمه بين أسماء المؤسسين ، طبقا للقانون الذى كان يشترط التقييد فى جداول الانتخاب فى عضو الهيئة المأسيسية ، وقد خشى المكتب أن يؤدى وضع جداول الانتخاب فى عضو الهيئة المأسيسية ، وقد خشى المكتب أن يؤدى وضع أسماء اعضائه جميعا دون اسم المرشد فى قائمة المؤسسين الى تصسديق أشاعة أن هناك خلافات داخل الهيئة ، فاتفق الاعضاء على الاكتفاء باختيار ثلاثة من الاخوان القسدامى مهن لم تقترن اسماؤهم فى الصسحف بأنباء الاخوان التسديل مهن لم تقترن اسماؤهم فى الصسحف بأنباء

على أن هذا الذي اراده الاخوان من اخفاء معالم الخلاف لم ينجح ، لان المرشد لم يكد يعلم بالاخطار حتى امتنع في منزله ، وقرر الاستقالة ما لم تعدل الهيئة التأسيسية عن قرارها . وقد اتفق معه بعض الاخوان على دعوة الهيئة مرة ثالثة لاعادة النظر! ، ولكن الآخرين صارحوه بانه بعد أن اتخذت الهيئة قرارها مرتين ، فلا داعى لاعادة النظر . ولم تلبث أن جرت اجتماعات لبعض كبار الاخوان لاختيار مرشد جديد في حالة اصرار الهضيبي عسلي الاستقالة . بل أن البعض كان بحبذ في الحقيقة اتخاذ هذا الاجراء لو تيسر ذلك ، فعلى حد قول احد كبار الاخوان في ذلك الحين : « أن كثيرا من زملائه برون أن استمرار الدعوة التي يقوم بها الاخوان ، تتطلب أن يكون لهم مرشد

۱۷۰ ــ الاهرام في ٩ أكتوبر ١٩٥٢ ٠

لايفكر في الاستقالة من حين لآخر ، ولا يلوح بها ، ، على أن المسألة انتهت بسفر عبد القادر عودة ، وكيل الاخوان الى الاسكندرية لمقابلة الهضييي ، ثم عودته منها ليصرح بأن ه المرشد بأق ، ، بأق ، ! (١٧٦) .

على كل حال نقد عبر الاخوان في اخطارهم الذي قدموه طبقا القانون عن رايهم في الاشتفال بالسياسة في صراحة تامة • فقد أعلنوا أن د اهداف الاسلام وغاياته تشمل شئرن الحياة كلها • والاسلام لا يفسرق بين الدين والدولة • والاخوان المسلمون حينما يزاولون تشساطهم المتعدد الاثوان ، ليس لهم الخيرة ، فيما يأخذون وما يدعون ، فاذا اشتغل الاخوان بسسياسة مصر الداخلية والخارجة فيما يشتغلون ، فانما يشتغلون بامر الاسسسلام ، وينزلون على حكم الدين ، ويمارسون نشاطا دينيا محضا هو فرض على كل مسلم مهما كانت صفته • فان لم يكن بد من اخضاع نشاطنا السياسي لقانون الأحزاب ، فاننا نقدم اليكم وجهة نظرنا مصحوبة بالقانون الأساسي لهيئة الإخوان المسلمين وبأسماء الإخوان المؤسسين .

وقد صدر القانون الاساسى بمقدمة ورد بها انه فى ٨ سبتمبر ١٩٤٥ وانقت الجمعية العمومية للاخوان المسلمين على قانون النظام الأساسى للهيئة واصبح ناغذا من هذا التاريخ . ولما تطورت الدعوة ، واتسسعت ميسادين نشاطها ، وعلى ضوء التجارب التى مرت بها خلال هذه الفترة ، راى المرشد العام للاخوان المسلمين أن يقترح على الهيئة التأسيسية المنعقدة فى أوائل عام ١٩٤٨ أدخال بعض التعديلات ، فوافقت الهيئة على ذلك ، واقرتتاليف لجنة من الأساتذة طاهر الخشاب وصالح عشماوى وعبد الحكيم عابدين ، لاجراء هذا التعديل وتحت الموافقة عليه فى ٢١ مايو من السنة نفسها .

وقد نضبن القانون الاساسى ثبانية ابواب وصفت فيها الهيئة نفسها
بأنها « هيئة اسلامية جامعة تعمل لتحقيق الاغراض التي جاء مسن اجلهسا
الاسلام الحنيف وما يتصل بهذه الاغراض » ، وذكرت من هذه الاغراض عشرت
دعوة القرآن الكريم شرحا يردها الى فطرتها وشمولها ويعرضها عرضا يوافق
روح العصر ، وتقريب وجهات النظر بين القرق الاسلامية المختلفة وتنمية
الشروة التومية وحمايتها وتحريرها ، والعمل على رفع مسستوى المعيشة ،
وتحقيق العدالة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي لكل مواطن ، والساهمة في
الخدمة الشعبية ، ومكافحة الجهل والمرض والفقر والرذيلة ، وتشجيع عمال

١٧٦ ــ الاهرام في ١١ ، ١٢ اكتوبر ١٩٥٢ ٠

البر والخير ^ وتحرير وادى النيل والبلاد العربية جمعاء والوطن الاسلامي بكل أجزائه من كل سلطان اجنبى ، ومساعدة الاتلبات الاسلامية في كسل مكان ، وتليد الوحدة العربية تأبيدا كلملا ، والسير الى الجامعة الاسلامية . وقيام الدولة الصالحة التى تنفذ لحكام الاسسلام وتعالبه وتحرسها في الداخل وتبلغها في الخارج ، ومناصرة التعاون العالمي .

ويلاحظ في هـذا البرنايج أنه يحمل ليديولوجية الاخوان في الرجـوع بالاسلام التي تعاليمه الاولى: « رد دعوة للقرآن الكريم التي فطرتها ، وعرضها عرضا يوافق روح العصر » وشمولية الاسلام : « قيام الدولة الصــالحة التي تنفذ احكام الاسلام وتعاليمه عمليا » . والجلمة الاسلامية : فهي نهاية المطاق بعد الوحدة العربية ، ولكن البرنايج يخلو من شيء عن « الخــلافة الاسلامية » ، كما يتميز بالفموض وعدم التحديد بالنسبة أوقف الاخوان من علاقات الانتاج ، فلاشيء اكثر من « تحقيق المداله الاجتماعية » ، وهــو نس مائم ، وهو يتحدث عن « تحرير الثروة القومية » ، ولا يحدد المفتصب ولا الوسيلة ،

وقد حدد القانون الوسائل التي يعتبدها الاخسوان لتحقيق البرنامج السالف الذكر ، وتقلفس في الدعوة بطريق النشر والاذاعة وتجهيز الوفود والبيطات في الداخل والخارج ، وتربية الاخوان « وتكوينهم تكوينا مسللما بدنيا بالرياضة ، وروحيا بالمبادة ، وعقلبا بالعلم ، والتوجيه عن طريقوضع المناهج الصالحة في كل شئون المجتمع ، والعمل ، وذلك بانشاء مؤسسات اقتصادية ولجتماعية ودينية وعلمية ، واقامة المعاجد والمدارس والمستوصفات واللاجيء ، ولم يتحدث عن المسمى التي الحكم ،

ونضلا عن ذلك نقد حدد القانون الهيئات الادارية الرئيسية للاخوان على النحو الآتى : اولا ، المرشد العام ، وهو الرئيس العسام لهيئة مكتب الارشداد والهيئة التأسيسية . ثانيا ، مكتب الارشساد العام ، وهسو الهيئة الادارية العليا للاخوان المسسلمين ، والمشرف على سسير الدعوة ، والموجه المسياستها وادارتها - ثالثا ، الهيئة التأسيسية ، وهي مجلس المشوري اللاتوان والمجمعية العمومية الكتب الارشاد - وقد حتم القانون على المرشد الدعوة ، الى مؤتمر عام كل مستين من رؤسساء شعب الاخوان التقاهم في المسسئون ، المختلفة التي تتصل بالدعوة واستعراض خطواتها (١٧٧) .

۱۷۷ \_\_ الامرام في ٩ اكتوبر ١٩٥٢ -( م ٨ \_ الاخوان المسلمون \_ التنظيم السرى )

على هذا النحو يكون الاخوان قد عبروا عن تصبيبهم على التحول الى حزب سياسى ، والدخول في المعترك السياسى بكل ما يحمله ذلك من معان ونتائج . على ان وجود الجناح المؤيد للثورة داخل الجهاعة قد انقذها مسن الخضوع لقرار حل الأحزاب ، نقد تم الاتفاق على أن تطلب وزارة الداخلية من الجماعة تفسيرا عها اذا كانت اهدائها سنعمل على تحقيتها عن طريق اسباب الحكم كالانتخابات ، وان يكون رد الاخوان بالنقى (١٧٨) ، ويعترف عسن المشماوى بدور عبد الناصر في هذا الشأن فيقول : « وقد بسفل عبد الناصر في هذا السبيل جهدا لا أنكره ، برغم معارضة بعض زملائه له وبرغم ما وجد في هذا السبيل من متاعب من الاخوان انفسهم ، الذين لم يكن لزاما على أن أبلغهم بما أسره الى عبد الناصر » ( ١٧٩ ) ، وعلى كل حال مان الجماعة كانت قد احتاطت لذلك في قانونها الاسساسى سكما ذكرنا — فلم تذكر شيئا عن عزمها على تحقيق برنامجها عن طريق الحكم ، واكتفت باضافة عبارة تقول : « وعلى كل وسيلة اخرى مشروعة » ، فصار نص الفقرة : « يعتهد الاخوان المسلمون في تحقيق هذه الأغراض عسلى الوسائل الآتية ، وعلى كل وسيلة اخرى مشروعة » . فصار الوسائل الآتية ، وعلى كل وسيلة اخرى مشروعة » . فصار الوسائل الآتية ، وعلى كل وسيلة اخرى مشروعة » .

على كل حال ، ففى ذلك الحين كانت الثورة قد فقدت تأييد جميع القوى السياسية في مصر ، فيها عدا الاخوان ، ففي يوم ، 1 ديسمبر اعلنت سقوط دستور ١٩٢١ ، وفي ١٦ يناير صوبت ضربتها الى الوفد بقانون حل الاحزاب، وفي يوم ١٨ يناير اصدرت مرسوما بقانون باعتبار التدابير التي اتخذها « رئيس حركة الجيش » من اعمال السيادة العليا ... أي لا تخضع فدتابة القضاء • وفي يوم ١٠ فبراير اعلنت دستور الانتقال الذي اكملت به استيلاءها على السلطة من الناحية القانونية ( ١٨٠ ) .

ولم يكن لدى الاحوان ما يدفعهم لمعارضة هذه القرارات والقدوانين جميعها ، لانها كانت تسير وفق مصلحتهم في التخلص من اعدائهم القدامى : الوفديين والشيوعيين وقد اعتبرت الجماعة فترة المعنوات الثلاث للمعنور الانتقال ، نترة « معقولة لعمل الاجراءات النطهيرية اللازمة قبل الوصدول

۱۷۸ ـــ محمد نجيب ، كلّمتى للتاريخ ص ۷۷ ـــ ۸۸ ( دار الكتــــاب النموذجي ۱۹۷۵ ) ۰

۱۷۹ ـــ حسن العشماوى : المرجع المذكور من ۲۲ · ۱۸۰ ـــ عبد العظیم رمضان : المرجع المذكور من ۱۲۵ ـــ ۱۲۲ ·

الى ارضاح برلمانية سلسليمة ونظيفة (١٨١) • وكان اكبر ما يهم الاخوان في هذه الاجراءات هي انها تترك لهم السلاحة لفرض شروطهم على الثورة مقابل التأبيد • وهو ما سارعوا اليه بعد اعتقال عدد من ضلباط المدفعية يوم ١٥ يناير بدعوى تدبير مؤامرة لاغتيال ضباط الثورة •

نقد حضر الى مكتب عبدالناصر كل من صلاح شادى ومنير دلة ، وطلبا اليه د تكوين لمجنة من هيئة الاخوان تعرض عليها القوانين قبل صدورها للموافقة عليها » . ولكن عبد الناصر سد ونقا للرواية الرسمية سدرد تاقلا : « لقد تلت للمرشد سابقا اننا لن نقبل وصاية ، واننى اكررها اليوم مرة اخرى في عزم واصرار ، (١٨٢) ، وقد برر منير دلة هذا المطلب بانه د كان رايا شخصيا ، وما كان يعثل راى الجماعة ، (١٨٢) ،

وفي النترة التالية كان الصراع يدور بين اضلاع مثلث جدلى ، يقف في جانب منه الاخوان ، وفي الجانب الثاني الثورة ، وفي الجانب الثانث الاتجليز ، فقي الموقت الذي كانت الثورة تسعى حثيثا للحصول على مكسب سياسي فيما يتعلق بالقضية الوطنية عن طريق التفاوض مع الانجليز تعزز به مركزها في الجبهة الداخلية ، انجه الانجليز الى القوة السياسية الوحدة الباقية في الساحة الشعبية ، وهي قوة الاخوان ، للحصول منها على ما عجزت عن تحصيله من الثورة ، وسحب السجادة من تحت اقدامها ، وفي الوقت نفسه كانت الثورة تستغل الخلافات داخل الاخوان لاحداث انشدقاق بينهم ، على اعتبار أن كل قوة تنتقص منهم تضاف لحسابها .

وبالنسبة للمغاوضات بين الانجليز والاخوان ، فكما هي العادة في كل مفاوضات لا تستند الي جبهة داخلية قوية ، فان المسراع المكتوم بين الثورة والاخوان كان له تأثيره في موقف الاعتدال الذي وقفته الجمعاعة اثناء المغاوضات خوفا من الحرب في جبهتين : جبهة الثورة وجبهة الانجليز ، فقد وافقت الجماعة على ما قبله عبد الناصر في اتفاقية الجلاء بعد ذلك بعام ، وهو بقاء خبراء انجليز في قاعدة قناة السويس ، وهق عودة القسوات البريطانية الى القناة ، واستخدام القاعدة في حالة وقوع هجوم مسلح من دوقة من الخارج على اي بلد يكون طرفا في معاهدة الدفاع المشترك بين دول

۱۸۱ ــ محكمة الشعب: الجزء السابس شهادة منير دلة ص ۱۲۰۷ . ۱۸۲ ــ انظر بيان مجلس قيادة الثورة بحل الاخوان: الاهرام في ١٥ يناير ١٩٥٤ .

١٨٢ ـــ معكمة الشعب : الجزء السابس ص ١٢٢٨ ـــ ١٢٢٢ :

الجامعة للعربية أو على تركيا ، والتشاور على للمستودة في حالة خطر المسترب (١٨٤) •

وقد أدرك الانجليز من خلال هذه المفاوضات أن الاخوان أيسوا بالتطرف المنى كانوا يخشون • فقد قبلوا المتفاوض معهم ، كما قبلوا الأسس المعالفة الفكر للانقاق • واتبتوا بذلك أنهم لكثر اعتدالا من الوقد ، الذي الفي معاهدة ١٩٢٦ ، ونص في برنامجه على قيام الثورة على : « نبذ للفاوضة نبذ النواء، ونبذ الدفاع المشترك ، ومشروع قيادة الشرق الأوسط (١٨٥) •

وكان الاخوان يسعون في المعقيقة إلى تؤله هذا الانطباع لدى الاتجليز ·
فقد ذكرنا أن موقف قيابتهم اثناء معركة القناة سنة ١٩٥١ – ١٩٥٢ كانموقفا
منخاذلا · فقد تبرأت تماما منكل شبهة تتطق بالاشتراك في المبل الوطني ،
وتبرأت من سعوة شباب الاخوان الى مقاطعة الاتجليز وتبرأت من استخدام
التوة أو نية استخدامها ، وتبرأت من مجلة \* الدعوة \* حين هاجبت تسين
حافظ عفيفي اضرب الحركة الوطنية ، وفي الفترة التي أباح فيها بمض علماء
الدين · مثل الشيخ أبو العيون ، سكرتير علم الازهر ، والشيخ على الخفيف
دماء الاتجليز علنا في الصحف (١٨٦) – كانت قبادة الاخوان المعلمين ترفض
علنا العنف كرميلة لاخراج الاتجليز ، وقد كان قبول قبادة الاخوان المعلمين
وقد عبر الهضيدي عن ذلك في صراحة تامة قائلا : دانا على ثقة من أن الغرب
سيقتنجينزايا الاخوان المعلمين ، وسعكف عن اعتبارهم شبحاً مغزعا كمسا

والتبرير الذي نراه لهذا المسلك ، هو أن أنلية الحكومة الاسلامية كان ألهدف الاسمى للأخوان المسلمين ، وكانوا على استعداد لتقديم كثير مسن المتصدات في سبيل الوصول اليه ، بدليل أن نفس قيادة الأخوان رفضيت معاهدة الجلاء التي أبرمها عبد النساسير رغم مولفقتهم على أمسها ، لاتها تمت لحساب دكتاتورية عبد الناسي وليست لحساب للحكومة الاسلامية •

١٨٤ ـــ عبد العظيم رمضان : للرجع للذكور ص ١٣٠ ـــ ١٣٦ ٠

١٨٥ \_\_ نفس المسر ، انظر اللحق رقم ٤٠

١٨٦ ـــ الجمهور للصري في ١٥ الكتوبر ١٩٥١ ٠

۱۸۷ ـــاورد النص المسلم حمروش: قصة ۲۲ بوليليو ، مصر وللمسكريون ، الجزء الاول من ۲۹۷ ( بيروت : المؤسسة العربية للدواسسات والنشر ۱۹۷۶ ٠

## الفصل السادس

الصراعات المداخلية بين الاخوان المسلمين

راينا كيف كان الصراع بدور بين اطراف بثلث جسدلى يقف في جانبه الاخسوان ، وفي الجانب الثانى الثورة وفي الجسانب الثالث الانجليز . وفي ذلك الحين ، وبينما كانت نذر الصراع على السلطة تظهر بين الاخوان المسلمين والثورة ، اخذ عبدالناصر في ضرب الاخوان من الداخل ، باستغلال الصراعات التي تفاقمت بينهم : بين جماعة حسن الهضيبي وجماعة صالح عشماوي من جهة ، وبين جماعة الهضيبي والتنظيم السري من جهة اخرى ، وكان قد نجح حسب قول حسن العضيبي والتنظيم المري من جهة اخرى ، وكان قد نجح اخلاصه وفضنه ، ولكن الظروف كانت مواتية لخروجهم عن وحدة الصف ، وقد قدر للمراع الثاني ، أن يقجر المراع الاول على نحو لم يسبق له مثيل ،

فقد زاينا كيف دب الصراع بين عبد الرحمن السندى والمرشد العام حسن الهصيبي منذ اليوم الاول لتعبينه مرشدا ، وكيف عجزت اللجنة التي تشكلت من محمد خميس حميدة وعبد العزيز كامل والدكتور حسين كمال الدين عن معالجة المشكلة علاجا جذريا ، وانتهت الى انشباء قسيم الأسر لازالة السرية تدريجيا . وكان من الطبيعي أن تثبت هذه المعالجة عسم جدواها ، فقد استمر النزاع بين الهضيبي والسندى ، واصبح الهضيبي معزولا تماما عن التنظيم لا يدري شيئا عنه . وهذا ما يؤكده محمد خميس حميدة ، فقد ذكر أنه بعد أن أنتهت مهمة اللجنة عاد ألى المنصورة ، وكان ذلك تبل الثورة ، وفي نبراير ١٩٥٣ جاء الى القاهرة وانتدب نائب مرشد ، « ووجدت الحالة متحسنتش ، والاضطراب قائم في صفوف الجماعة ، ومشكلة النظام (السرى) ما زالت متعسرة ، وما تمتش حاجة كما يجب أن يكون • فقابلت عبد الرحمن السندي ، وقلات له : • أن وضع الجماعة بهذا الشكل مقلقل ، واحنا بنانقي جميعا على الدعوة العامة ، وما بنانقيش على انراد . لازم تحل هذا الوضع ، لان الاخوان مرتبطين بك أرتباط كبير » . فوافق على الاشتغال في تسم الرياضة ، ومشيت الامور مدة حسوالي شهرين ، وبعدين حصل اضطراب ، وجه عبد الرحمن السندى ، وقال : « أن حسن الهضيبي بيممل نظام جديد ، فسألت الهضيبي : فيه نظام جديد بيتعمل ؟ ، غنال : أبدا ! ولكن عبد الرحمن قال لى أن غيه استستحالة ، ولا يستطيع أن يسير في العمل أو يتعاون مع المرشد (١٨٨) .

كان تنحى عبد الرحين السندى عن رئاسة التنظيم والاشتغال في الرياضة ، هزيمة لفريق التعاون مع عبد الناصر ، الذي كان قد استطاع

١٨٨ ـــ محكمة الشعب ، الجزء الخامس ص ١٠٢٨ ـــ ١٠٣٠ ٠

اجتذاب السندى اليه (١٨٩) ، وانتصارا لغريق الهضيبي الوالى لقسكرة الوصاية على الثورة ، لذلك هب عبد الناصر يطالب الاغوان بحل تنظيمهم السرى حماية لحركة الجيش ، فقداسندى محمد خميس حميدة والمبيدسابق والباتورى ومحمود عبد اللطيف (سكرتير وزير الاوقاف) الى مجلس تيادة الثورة في الجزيرة ، وحضر الاجتماع في مجلس تيادة الثورة جمال عبدالناصر وثور السلدات وصلاح مسلم وكمال الدين حسين ، وتناول عبد الناصر في حديثه موقف الاخوان في رحلة المسيد ، وتال ان اللخوان تشكيلات في للجيش ، وهو لا يريد هذه التشكيلات ، لان وجودها يؤدى الى المعلم البوليس ما يعمض أنها تكون موجودة ، كما أنه لا يريد وجود تشكيلات في البوليس كذلك . ثم تناول النظام السرى بشكل علم ، وقال : « ان التنظيم السرى ملكونش موجود » (١٩٠) ،

على أن مطالبة عبد الناصر بحل التشكيلات الإخوانية والتنظيم السرى لم تلق الا استجابة شكلية . فقد أبلغ محمد خميس حميدة المرشد العلم مادار من حديث مع عبد الناصر في هذا الشان ولكن المرشد رد باته لا توجيد تشكيلات خاصة للاخوان في الجيش ، «الا أننا نعطى فكرة اسلامية للجنود»؛ وقد رد عليه محمد خميس حميدة تاثلاً: «طيب دى موش محتاجة لتشكيلات»! أما بخصوص تشكيلات البوليس ، فقد كان يقوم بها مملاح شادى ، وقد تعهد بمنعها ، « ولكن بعد فترة ظهر أن فيه تشكيلات في الجيش وتشميلات في البوليس » (191) .

وفى الواقع أن الصراع على النظيم السرى بين عبد الرحمن السندى والهضيبى كان قد اشتد فى تلك الفترة ، فقد قبل عبد الرحمن السندى — كما رأينا — النتحى عن رئاسة التنظيم والاشتغال فى قسم الرياضة ، على اسلس ما قبل له من أن نية الجماعة متجهة الى حل التنظيم ، وقد حل محله زميله محمود الصباغ (١٩١ م) ، ولكنه ما لبث بعد فترة وجيزة أن تبسين له أن الهضيبي يقوم بتكوين تنظيم جديد من انصاره ، وأنه يعمل فى الوقت نفسه التخلص منه ، وهنا التقى بالمرشد وواجهه ، وخرج من القابلة بالطباع أنه المنتصل المعلون مع المرشد » (١٩٢) .

١٨٩ ــ احبد حبروش : الرجع الذكور .

١٩٠ ـــ محكمة الشعب: الجزء الخامس ص ١٠٩١ ـــ ١٠٩٢ ٠

١٩٤ \_ محكمة الشعب : الجزء الثاني س ٦١٧ \_ ٦١٩ .

١٩١ م .... تقس للصدر شهادة محمد فرغلي ص ٧٠٢ ٠

١٩٧ ـــ نفس الصدر من ٣١٥ ــ ٢ ، الجزء الخامس ١٠٢٩ ــ ٢١ ٠

وقد جرت الامور بعد ذلك في طريق تصادم دموى ، نان الهضيبي كان قد استطاع أن يضم اليه المهندس الصيد فايز ، وهو الرجل الثاني في التنظيم ، فاتيحت له بذلك الفرصة للنفاذ الى اسرار الجهاز السرى ومعرفة افراده ، ولكن في يوم ١٩ نوفمبر ١٩٥٢ ، أي في اليوم الذي كان مقررا أن يتسلم فيه من السيد فايز تقريرا يشمل تفاصيل وبيانات الجهاز السرى ، تلقى السيد فايز طردا من الديناميت في شكل هدية من الحلوى بمناسبة مولد النبى ، انفجر فيه وفي شقيقه الصغير (١٩٣) ،

وقد كان هذا الحادث ذروة الصراع بين عبد الرحمن السندى والهضييى وضربة موجهة الى الاخير وفريقه ولما كانت كل الجهود التى بذلت الى ذلك الحين لقطع الصلة بين المعندى والتنظيم المرى قد الثبتت عدم جدواها سبب سيطرة السندى على التنظيم بواسطة مجموعته ، فقد بدا أن الطريق لابعاد السندى ، هو طرده ومجموعته من الجماعة بأسرها، ولما كان مثل هذا الترار لا يصدر الا عن مكتب الارشياد (١٩٣١ م) ففى نفس يوم الحادث دعا الهضيبى الى عقد اجتماع لمكتب الارشياد ، لاتخاذ ترار بطرد السسندى ومجموعته ، ويقول ميتشل أن الإصوات كانت متسلوبة ، أى خمسة الى خمسة ، وقد حسم صوت المضيبى الامر ، وصدر قرار مكتب الارشاد بفصل خمسة ، وقد حسم صوت المضيبى الامر ، وصدر قرار مكتب الارشاد بفصل كلين عبد الرحين السندى ومحمود الصباغواحيد زكى واحمد عادل (١٩٤) .

ويتهم من كلام يوسف طلعت ، رئيس التنظيم السرى الجديد بعد عبد الرحمن السدى ، أنه كانت هناك لجنة عليا تشرف على الجهاز السرى مكونة من الشيخ سيد سابق والشيخ محمد غرغلى والدكتور محمد خبيس حميدة ومحمود الصياغواحمد زكى ولحمد عامل وعبدالرحمن السندى ،وهذه اللجنة تؤدى بالنسبة للتنظيم السرى نفس الدور الذى تؤديه الهيئة التأسيسية للاخوان للسلمين ، وقد جرى خلاف داخل اللجنة ، فقد كان البعض يرى أن عبد الرحمن السندى هو مؤسس هذا النظام ، بينما كان البعض الآخر ،

<sup>197</sup> \_ ميتشيل : المرجع المذكور ص ٢٥٦ ، محكمة الشبعب الكتاب الاول محلكمة عبد اللطيف ص ٦٩

<sup>197</sup> م محكمة الشعب ص منهانة محمد خميس حمينة ص 197 م المهادة الرجع المنكور ص 197 ، محكمة الشعب : شهادة السيد حسين أبو سالم ، الجزء الثاني ص ٢٥١ م حكان الشيخ محمد فرغلي من الذي تنم اقتراح فصل عبد الرحمن المبتدي ( نفس المعدر ، الجسسان؛ الخامس من ١٠٧٧ شهادة محمد خميس حميدة ) \*

خصوصا محمد فرغلى ينكر ذلك ، وقد انتهى الخلاف بفضل المسسندى ورغاقه ، وقد دار نقاش حول من يخلف السندى ، واستقر الراى عسلى اختيار يوسف طلعت ، وهو تاجر حبوب كان على صلة بحسن الهضيبى قبل ان يكون مرشدا ، وعمل على انتخابه مرشدا عاما ، رئيسا للتنظيم ، ضعين بعد موت السيد فايز بيومين (١٩٥) .

وقد فجر فصل عبد الرحمن المعندى ورفاقه الثلاثة اكبر انقسام وقع في الاخران المسلمين الى ذلك الحين • فقد انتهز خصوم الهضيبي ظروف فصل مؤلاء الاعضاء دون تحقيق أو حيثيات فصل ، لتحريك القاعدة الشهبابية للاخوان ضد الهضيبي مطالبة باجراء تحقيق في اسباب هذا الفصل • وقد احرج الهضيبي ولم يجد عا يقوله الا أن ، للمكتب أن يصدر ما يشهاء من قرارات ، ولا يسهاله أحد عن الاسهباب ، والاسهام لا يعرف قداسة لمخلوق ، (١٩٦) •

وبذلك تحولت قضية الصراع على النفظيم السرى الى قضية صراع على الديموقراطية داخل الاخوان ، وتلك كانت الصورة التى خرجت بها الى الراى العام فى أواخر نوفعبر وديسمبر ١٩٥٣ ٠

فقد وصف صالح عشماوى ، رئيس تحرير مجلة ، الدعوة ، الناهضة للهضيبى ، الأربعة المفصولين بأنهم : « من صبفوة الاخوان العاملين الذين لهم سبقهم وبلاؤهم فى الدعوة ، وروى ماحدث ، فذكر أن بعض الاخوان حاولوا الاستفهام من أعضاء مكتب الارشاد أو الهيئة أو المرشد العام عن أسباب فصل هؤلاء الاربعة ، فلم يفلحوا ، « وكانت النتيجة أن ضاقت السبل بعض المنكرين ، فاتجهوا إلى المركز العام ، واعتصبوا واعلنوا انهم لنن يخرجوا حتى تصحح الاوضاع وتسير الامور فى مجراها الطبيعى ، (١٩٧) ، يكانت المطالب التى تقدم بها المعتصبون فى ذلك الحين تقضى باعتبار قرار فصل الاعضاء الاربعة وقفا مؤقتا ، وتشكيل لجنة للتحقيق ، ورقف مكتب الارشاد حتى تبت الهيئة التأسيسية فى أمر وجوده مستقبلا ، وانشاء لجنة الارشاد حتى تبت الهيئة التأسيسية فى أمر وجوده مستقبلا ، وانشاء لجنة

<sup>190</sup> ـــ محكمة الشعب : الجزء الخامس من ١٩٢٠ ـــ ١١٢١ ، الجزء السادس من ١١٢٠ ــ ١٢٢٠ . الجزء السادس من ١٢٠٠ ــ ١٣١٣ .

۱۹۱ ــ صالح عشماوی ، المبادی، لا الاشخاص ( الدمــوة فی اول دیستیر ۱۹۵۳ عدد ۱۶۱)

١٩٧ ـــ تفس للصدر ٠

من هؤلاء الاعضاء انفسهم لادارة التنظيم لح**ين** اجتماع الهيئة التأسيسية (١٩٨) ·

وفى المساء ، توجه الى مكان الاعتصام عدد من اعضاء الهيئة المناسيسية ، على راسهم : صالح عشماوى ، ومحمد الغزالى ، وأحمد عبد العزيز جلال ، وسيد سابق ، وعبد العزيز كمل ، وطاهر الخضرى ، وعبده تاسم ، ومحمد سليمان ، ومحمد الغضرى ، وعبد التفاهم مع المعتصمين (١٩٩) -

وبطبيعة الحال ، غان موقف الثلاثي صالح عشماوي ومحمد الغزالي واحمد عبد العزيز ، كان منحازا لمطالب المعتصمين ، فقه أوردت مجلة الدعوة » أن الوغد الذي توجه الى المركز العهام ، حاول التفاهم مسع المعتصمين ، ووعدهم بأن تنظر ظلامة أي منظم ، وتبرئة كل غير ذي ذنب ، ومعاتبة كل مسىء حسب تقاليدنا الاسلامية وآدابها » (---)

وسرعان ما نطور الموقف حين أرسل الاعضاء الموجودون في المركز العام وغدا منهم الى بيت المرشد لمناقشة الموقف معه ، وكان هذا الهند مكونا من محمد الغزالى ، واحمد عبد العزيز ، وعبد القادر عودة وطاهر الخشساب ومحمد سليمان ، ولم يكن المرشد موجودا ، ولكن بيته كان يغص بانصاره وعلى رأسهم: صالح أبو رقيق، وحسين كمال الدين، وعبر الاميرى، وهارون المجددى ، وفريد عبد الخالق ، وعبد البديع صقر ، وهناك في هذا الجسو المحموم بالمعراع ، اختت الامور تعفى في شكل مواجهة بين انصار الهضييي وانصار خصومه من المعتصمين ، فقد أبدى بعض أنصار الهضييي استعداده المزحف بجمع اكبر على المركز العام ، واخذ اليعض يصدر الاوامر لتجميع شباب الاخوان من الشعبه .

وعندما تبين صالح عشماوى ورفاقه عهزهم عن اقناع مجموعة المهنديني بخطورة الموقف ، عملوا على اصدار بيان الى الاخوان المسلمين يعلنون نيه دعوة الهيئة التأسيسية في اترب نرصة للفصل في النزاع ، والزام الغريتين بترار ، في الوقت الذي توجه نيه عبد العزيز كلمل الى المتحمين

۱۹۸ ـــ ميتشيل : الرجع المذكور ص ۲۵۸ -۱۹۹ ـــ الدعوة في أول ديسمبر ۱۹۵۲ ۲۰۰۰ ـــ نفس المعدر ٠

وطلب اليهم الاتصراف ، فانصرفوا قبل الفجر - على وعد منه « بتسوية الامر كما يحبون » (٢٠١) .

رعلى هذا للنمو كثنف مبالع عشماوى ورفاقه موتقهم علنا في جبهة للقصولين ، وامسح للمراع بتلك سافرا بيتهم ربين للهضيبي ومجموعته ٠ وفي الفترة التالية اعلنت مجلة ، الدعوة ، الحرب على الهضيبي واتصاره ٠ نقد وصفت قرآر قصل للجماعة باته و بشع معيب ، • ووصفت الخـــلاف الدائر باته ليس خلافا على اشخاص، وانما طعالجة اوضاع خاطئة، ! (٢٠٢)٠ وفي يوم ٨ ديممبر كتب ممالح عشملوى : « ما كان الامملام أبدا ، وهو القائم على اساس الشورى ، دين استيداد . ولكن ترار النصل الاخم جاء غريدا في نوعه وسابقة خطيرة في تاريخ للجماعة ليس لها مثيل • ولهذا قام الاخران بطلبون بتصحيح الاوضاع ؟ (٢٠٣) . وفي ١٥ ديسببر شببه خصيرمه و بالميكروبات ، ، واعتبر ما حدث في الأخوان نوعا من و للصدمة القرية ، ، او « الحرارة العلية » . وقال أنه « كان بن أثر هـذه الصدبة أن زالت الغفلة وببت البقطة وانتشر الوعى - ولم بيق الا أن تسلط الاضواء على الوقائع والأعداث حتى تتكشف على حقيقتها وتبنى الاشخاص عارية على طبيعتها ، وعندئذ ستموت البكروبات في أماكنها ، وينظم الجسم كلسه ، ثم ينهض ليسير تدما الى هدغه وغلبته ؟ (٢٠٤) ، وفي يوم ٨ ديسمبر وصف سحمد الفزالي خصومه باتهم ﴿ يريدون أن يبرزوا ، يحبون بجنون أن يظهروا، وكيف يتم لهم هذا ؛ ، على انقاض الآخرين . فليهدموهم ، وليلحوا في هدمهم، وليدابوا ما استطاعوا على الكيد لهم . ونسى اولئك النفر أن هذم الاتوياء لن يضمَى على الضبعاف أي لون من الوان القومَ ﴾ (٢٠٥) -

وكان من الطبيعي أن يضعف هذا الانتسام كلا من نريتي الاخوان ، وأن يكون هذا الضعف لحساب عبد الناصر ، نقد لحس نريق الهضيبي بنتوق خصومه الذين كانوا يملكون جهازا اعلاميا ضخما ممثلا في مجلة و الدعوة» تضلا عن « التنظيم السرى » الذي كان ما يزال تحت سيطرة السندي رغم خروجه منه ، فالتجا الشيخ محمد قرغلي والسعيد رمضان مندويين عسن

٢٠١ ـــ نفس المعدر •

٢٠٢ ـــ تقى للمنبر ٠

٢٠٢ \_\_ نفس المسر في ٨ ديسمبر ١٩٩٢ -

۲۰۶ ـــ للنعوة في ١٥ ديسمبر ١٩٥٣ ٠

٢٠٥ \_\_ الدعرة في ٨ ديسمبر ١٩٥٢ ٠

مكتب الارشاد الى عبد النامر طلبا التدخل ضد الغريق الأخسر . ولم يكن عبدالنامر الحسيف لبيلع الطعبويت خل ضد غريق يحتج على فصل عبدالرحين السندى واتصار مسياسة التعاون مسسع الثورة في التنظيم المرى . وطبقا الرواية الرسمية ، قانه ابدى رايه بانه لا يستطبع التصفل بالقوة حتى لانتضاعف المنتائج و وانه يرى أن يتصالح الغريقان ويعسلا على تصسيفية ما بينها . فطلب محمد فرغلى منه التوسط وأن يجمعه بصالح عشماوى . وجاء صالح عشماوى ومعه الشيخ سيد صابق ، وكان من الطبيعي انوقف عبد المناصر في معف صالح عشماوى وفريقه ، فتم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق و يوافق على العضائها ممالح عشماوى » تبحث فيما نسسب الى الخصوان الاربعة المنصولين ، عسلى الا يعتبروا منصسولين بل تحت التحتيق » (٢٠٦) .

وقد فوجىء غريق الهضيى بهذا الاتفاق ، ورفض الاعتراف به • فوققا لا رواه حمالح عشماوى ، فاقه لستدعى في اليوم المثالي لكتب عبد القاهر عودة - واخبره هذا أن الشيخ حمد فرغلى قال أنه لم يحدث اتفاق على شيء وأن الاستاذ عبد الحكيم عابدين قال أن المسلمين يسعى بنمتهم لعناهم ، وأنه لو ثبت أن الاستاذ فرغلى وأفق على هذا الاتفاق سينكره المكتب (٢٠٧) .

على ان تبادة الجيش اصدرت بيانا مؤيدا حدوث اتفاق على تكوين لجنة تحقيق ، فلم يعد مقر لمام الهضييي من تكوين هذه اللجنة • ولكنه في تقس الوقت كان يوجه ضرية كبيرة لمعالع عشماوي وقريقه ، ففي يوم ٩ ديسمبر ١٩٥٣ اذاع مكتب الارتباد قرارا لمجلس العضوية بقصل صالح عشسماوي ومحمد الفزالي واحمد عبد العزيز جلال (٢٠٨) •

ومد سلرع الاعضاء الثلاثة الى تقسديم طلب للحفسور الملم الهيئسة التنسبسية لشرح تضيتهم ، وفي الاجتماع المذكور وتف صلح عشسماوى يغمز الهضيين في ظروف تعيينه ، ويشرح كيف ارك الاستاذ منبر ملة تعين

٢٠٦ ـــ بيان مجلس قيادة للثورة بحل جمــاعة الاخوان ، المرجع الفكور -

۲۰۷ ـــ الدعرة في ١٥ ديسمبر ١٩٥٣ ٠

۲۰۸ ـــ بیان معالع عشماری ومحمد الغزالی واحمد عبد العزیز جلال بعثوان : « تحن الدعوة والدعوة منا » ( الدعوة فی ۱۹ دیسمبر ۱۹۵۳ ) ۰

مرشد عام للجماعة ، واقترح أسم الهضيين الذي ه لم يكن معروفا لأحد من الاخوان في ذلك الوقت الالعدد قليل » وكيف ساق في مزايا هذا الحل أتب يجمع شمل الاخوان ويمنع تنازعهم ، وكيف « ذكروا اعتبارات أخرى ومزايا لهذا الاختبار لا محل لذكرها الآن ! » (٢٠٨ م) • وكان صالح عنماوى هنا يلمح التي ارضاء القصر ، فقد كان يردد هذه المسالة على مسامع بعض قيادات التنظيم السرى • وقد ذكر محمؤد الحواتكي أنه سمع من صالح عشماوى وجماعته أن الملك كان له رأى في تعيين الهضيبي (٢٠٩) •

ثم وقف احمد عبد العزيز جلال ينهم انصار الهضيبى الذين كانوا فى بينه يوم الاعتصام ابالاستهانة ومحاولة تعريض الجماعة الكوارث المستولين فى الى مولجهة المعتصمين بالقوة وكيف لاحظ ان بعض الاخوان المستولين فى المناطق اخنوا برسلون فى جمع بعض الاخوان من بيوتهم وانكر انه ورفيقيه صالح عشماوى ومحمد الغزالي قد دبروا المظاهرة بالمركز العام، وتكلم محمد الغزالي ، فأعلن انه يحتقر التهم المنسوبة اليه ! (٢٠٩ م)

وهنا قام عبد العزيز كامل ، وهو من مجموعة صالح عشماوى وكان قد قدم استقالته من رياسة لجنة العضوية (٢١٠) ، وآجرى مناورة ماهرة ، فقد اقترح ، النظر في موقف كل واحد من الثلاثة على حدة ، وفطن انصار الهضيبي للمناور ، وطبقا لما ذكرته الدعوة ، فقد ثار في وجهسه صسالح أبو رقيق وعبد البديع صقر وعبد المعطى بهجت ، واسكتوه عن الكلام . كما ثار الهضيبي قائلا : يجب أن يفصل الجميع ، وقد حاول حلمي نور الدين تأييد راى عبد العزيز كامل ، فثار في وجهه فريق الهضيبي ، وسمبوا منه الكلمة ، وفي اثناء هذه الجلسة كان الشيخ محمد غرغلي يتنقل بين صفوف الاخوان وفي القادمين من الاتأليم ، كما وقف في الاجتماع يهاجم صالح عشماوي ويحمله مسئولية ما حدث من شباب الاخوان المعلمين في الركز العام ،

وفى وسط هذا الجو المحموم ، وتف الهضيبى ، ودعا « بصورة تهديد » \_ حسب رواية و الدعوة » \_ من لايوافلون على الفصل بالوقوف ! • فطلب أنصار عشماوى اخذ الراى بالطريقة السرية ، نقامت عاصفة من المقاطعة .

۲۰۸ م حقائق في اجتماع الهيئة التأسيسية ( الدعوة ، نفس المسد )
 ۲۰۹ محكمة الشعب : الجزء الثاني ، شهادة محمود الحسواتكي
 ۲۲۲ ٠

٢٠٩ م ــ حقائق في اجتماع الهيئة التأسيسية ( الدعوة في ١٥ ديسمبر ١٩٥٢ ) ٠

۲۱۰ ـــ الدعرة في اول ديسمبر ١٩٥٣ عند ١٤٦٠ •

وتتابع المعترضون على الفصل حتى بلغوا ٢٨ عضوا ، وكان عدد الحاضرين عند التصويت في تلك الساعة المتأخرة من الليل ستين عضوا ، منهم اعضاء مكتب الارتساد ولجنة العضوية ، وعددهم تسعة عشر ، وقد لاحظ الدكتور كمال خليفه أن هؤلاء يجب اسقاطهم ، فلم يسمع له أحد ، فدعا الى أخذ الرأى بالطريقة العسليمة ، وهي أن يقف الموافقون على قرار الفصل ، ولكن الهضيبي لم يوافق ، اكتفاء بما جرى من تصويت . وتقول « الدعوة » أن الواقفين حول المرشد تعالت أصواتهم بأنهم أخذوا أسهاء الذين عارضوا ترار الفصل ، وأن كل من يظهر عطفا على المفصولين سيحال الى لجنسة العضوية والتحقيق ، ويؤخذ بمنتهى الشدة (٢١١) .

على كل حال ، فبعد هذا الانتصار الكبير لجناح المهنييي ، بقصل عبد للرحمن السندى ورفاقه أولا ، وبغصل صالح عشماوى ورفيقيه ثانيا ، أخذ يمارس سيطرته على التنظيم السرى ، فأقام جهاز اشراف على التنظيم مكونا من : ابراهيم الطيب معتولا عن القاهرة ، وأحمد حصنين ، مسئولا عن الاقاليم ، وبقى صلاح شادى مسئولا عن البوليس ، وأبو المكارم عبد الحى مسئولا عن الجيش وأما الهيئة العليا القديمة التي كانت تشرف على الجهاز ، فاستبدل بها « اللجنة العليا للجهاد » ، التي تمثل السلطة العليا للتنظيم وكانت تتكون من الشيخ مجمد فرغلى ومحمود عبده وصلاح شادى وأبو المكارم عبد الحي (٢١٢) . والدكتور محمد خميس حميده ويوسف طلعت وعبد الذي عبد الرعوف (٢١٢) ، وكان صالح أبو رقيق ومنير دلة والدكتور حسيب عبد الرعوف (٢١٢) ، وكان صالح أبو رقيق ومنير دلة والدكتور حسيب

ولم يلبث المسرح السياسي أن أخذ ينهيا لصمحدام خطير بين الثورة والاخوان والم يعد في وسمع عبد الناصر بعد انتصار الهضييي أن ينتظر حتى

۲۱۱ --- حقائق في اجتماع الهيئة التأميسية (الدعوة ۱۰ ديســمبر ۱۹۵۳ ) ۰

۲۱۲ \_\_\_ محكمة الشعب : الجزء السادس شـــهادة يوســف طلعت ص ١٣٠٤ \_\_ ١٣٠٠ .

۲۱۲ م ـــ محكمة الشعب : الجزء الثاني ، شهادة ابراهيـــم الطيب ص ۲۲۹ ٠

۲۱۲ ـــ محكمة الشعب ، البجزء السابع ، مرافعة عبد القادر عودة عن
 نفسه من ۱۹۱۲ ٠

يعيد تنظيم جهاز؛ السرى ليضرب به الثورة ويقول حسن العشب عاوى ان عبد الناصر قد صاحه أكثر بعزمه على حل الاضب وان وأنه « يحمل من الاخوان بجنوة تحوه وتحو سياسته » ، « ودعلتى أكثر من مرة الى التعاون معه بعيدا عن نطاق الجماعة ، علم يجد منى تبولا . وكانت احاليث طويلة وقف كل منا نبها موقفه ، ولم يبد أى تقارب بيننا » (١٣٣م) .

وفي ذلك الحين كانت ظروف الصراع بين عبد الناصر ومحمد نجيب تترب بين الاخير وبين الاخوان ، فطبقا لما رواه الصاغ حسين محمد حمودة وهو من ضباط الاخوان الذين كلفوا بتكوين شعب في القوات المسلحة ، ففي أواخر ديسمبر ١٩٥٣ أو أوائل ينفير ١٩٥٩ ، استدعى لاجتماع عقده المرشد الهضيبي في أحد بيوت الاخوان ، وحضره كل من المعاغ صلاح شادى وخليل نور الدين والمنكتور غراب ، وأبلغ الهضيبي الحاضرين أن اللواء تجيب أتصل به عن طريق كل من محمد رياض ، ياوره للخاص ، وحسن العشماوي ، عن الاخوان ، وأن اللواء تجيب قد الهمه أنه ه مطرشق » من أعضاء مجلس قيادة الثورة بسبب الحكم المكتاوري في البلاد ، وأنه يرغب في أقلية حكم نيابي دستوري، حسير غبة الهيئات الشعبية ومنها الاخوان. وأنه يويد «الاستعلام بالاستاذ الهضيبي وجماعة الاخوان المعلمين لعمل أي ترتيب المتخلص من بالاستاذ الهضيبي وجماعة الاخوان المعلمين لعمل أي ترتيب المتخلص من ومن الاخوان ، لأن أبو المكارم كان في المستشفى ، والمساغ صلاح شسادي مسئول عن البوليس، ويوسف طلعت مسئول عن الدنيين، وأنا ما لدخلش في مسئول عن البوليس، ويوسف طلعت مسئول عن الدنيين، وأنا ما لدخلش في التقصيلات ، والمسائل دي عليكم بحثها ، وابقوا يلقوني بالنتيجة » . ثم قال الهنائل دي عليكم بحثها ، وابقوا يلقوني بالنتيجة » . ثم قال الهنائل دي عليكم بحثها ، وابقوا يلقوني بالنتيجة » . ثم والسائل دي عليكم بحثها ، وابقوا يلقوني بالنتيجة » . ثم والسائل دي عليكم بحثها ، وابقوا يلقوني بالنتيجة » . ثم والسائل دي عليكم بحثها ، وابقوا يلقوني بالنتيجة » . ثم والسائل دي عليكم بحثها ، وابقوا يلقوني بالنتيجة » . ثم والسائل دي عليكم بحثها ، وابقوا يلقوني بالنتيجة » . ثم والسائل دي عليكم بحثها ، وابقوا بلقوني بالنتيجة » . ثم والسائل دي عليكم بحثها ، وابقوا بالمؤلدي بالنتيجة » . ثم عليكم بحثها ، وابقوا بالمؤلدي بالنتيجة » . ثم والسائل دي عليكم بحثها ، وابقوا بالمؤلدي بالنتيجة » . ثم عليكم بحثها ، وابقوا بالمؤلدي بالنتيك ما بالمؤلدي بالنتيك المؤلدي بالنتيك المؤلدي بالنتيك المؤلدي بالنتيك المؤلدي المؤلدي بالنبيك المؤلدي بالنتيك المؤلدي بالنتيك المؤلدي المؤلدي المؤلدي المؤلدي المؤلدي المؤلدي المؤلدين المؤلدي المؤلدي

وقد لجنمع حسين حمودة مع ابر الكارم وخليل نور الدين وصلاح شادى ويوسف طلعت فيبت ابو الكارم، لبحث الموضوع ، ولكن بوسف طلعت أبدى رأيه بتعتر عمل شيء في تلك الظروف ، نظرا لان » عبد الرحمن السندي كان معاكسا في تسليم الناس ، ويشرح في تعبئة ناس تانيين » ، وانه لايمكن عمل أجراء ألا بعد سنة ، حيث يتوقع أن يكون لديه عشرة آلاف من الاخوان • كتلك فكر مثلاح شادى أن كل من عنده من الضباط هم تسمة عشر ضابط بوليس ، فيل أن ويمضهم متفرق في الديريات ، ويتعتر عمل شيء • وبالنسبة المجيش ، فيل أن عدد الضباط في الجيش تليل ؛ وفي الوقت نفسه » ما نقدرش نفاتح كل واحد،

٢١٣ م \_\_ نفس للرجع •

لان دي ميسائل عايزة ثنية ؟ · وعلى ذلك اسفر الاجتماع عن ترار بتعسفر النجاذ اي اجراء في هذا الشأن (٢١٤) ·

وقد أورد اللواء محبد نجيب في مذكراته مزيدا من التفصيلات عسن هذه الاتجمالات ، وإن ذكر أن الاخوان هم الذين حاولوا الاتحمال به عن طريق محمد رياض الذي الجميل به حبيان المشماوى ومنير دلة في ديسمبر ١٩٥٣ ، وطلبا البه قديير مقابلة سرية مع محمد نجيب ولكن محمد نجيب رفض المقابلة البيرية واقترح مقابلة علنية في منزله أو مكتبه ، فاعتذروا عن ذلك، وطلبوا تقويفي مندوي عنه لماوضيتهم ، فهين محمد رياض ، الذي اجتمع بعمين المشماوي ومنير دلة عدة مرات .

ويانيه شروط مجيد نجيب للتعاون تتلخص في انهاء الحكم العسكرى ، وعودة الجيش الى ثكنائية ، واقامة الجياة الديموقراطية البرلمانية ، وعودة الاجزاب ، والفاء الرقاية على الهيمف الم

ولكن الإخوان رفضوا فلك إوطالبوا «ببقاء الحكم المسكرى القائم المعارضوا عودة الاجزاب واقامة الحياة النيابية ، كما على ان ينفره محمد نجيب العرفية ، وطالبوا باستمرار الاوضاع كما هي ، على ان ينفره محمد نجيب بالحكم اويتم اقبحاء عبد الناصر وباقي اعضاء مجلس قيادة الثورة » وان تشكل حكومة بدنوة لا يشترك نيها الاخوان ، ولكن يتم تأليفها بموافقتهم ، وأن يعين رشاد مهذا قائرا عاماً للقوات المسلحة ، وأن تشكل لجنسة سرية استشارية يشترك فيها بعض المسكريين الموالين لمحمد نجيب وعدد مماو عن الخوان المسلمين ، وتعرض على اللجنة التوانين قبل اقرارها ، كما يعرض عليها السياسة الرئيسية للدولة ، وكذلك يعرض عليها اسماء المرشحين للمناصب الكبرى » ، ويقول محمد نجيب أنه رفض هذه الاقتراحات جميمها لانها سعميه قوله سرقودي الي سيطرة الإخوان المسلمين على الحكم ، دون ان يتحملوا المسلولية ، وانتهت هذه المناوضات بالفشل (٢١٥) .

ونلاحظ أن رواية محمد نهيب تنفق تماما مع ما نعلمه عن سياست الإخوان التي جرى شرحها نيها سطف والتي تقوم على معاداة عسودة الوفد ، وايثار تهام دكتاتورية عادلة نظيفة بداى لحسابها بوعدم المشاركة في الحكم علنا وايثار التجكم نيه من وراء ستار تحاشيا للمسئولية .

۱۹۶۰ سب محكمة الطبعب: الجزء السادس ميم ۱۹۶۷ سب ۱۹۶۸ - ۲۹۵ مصعد نجهيد: المرجع المذكور هي ۲۹۱ سبير ۲۹۲ - ۲۹۵ مصعد نجهيد : المرجع المذكور هي ۲۹۱ سبير ۲۹۲ - (م ۹ سب الاخوان المسلمون سب التنظيم السرى)

على كل حال ، فقى تلك الظروف التي جرت فيها اتصالات محمد نجيب بالاخوان ، اللغت المخابرات المصرية بعودة الاتصالات بين الاخوان والانجليز استنادا الى رؤية سيارة أوستن أمام منزل المستر كرزويل ، المفوض البريطاني، ببولاق الدكرور ، مرتين في يوم ، ا يناير ١٩٥٤ ، وكان حسن العشمهاوى يملك مثل هذه السيارة ، وسواء أكان صحيحا هذا الاستنتاج من جانب المخابرات المصرية ، أم أن الصحيح هو رواية الاخوان عن أن هذه السيارة قد ثبت قيما بعد أنها لسكرتيرة المستر كرزويل ! (٢١٦) به فقد حسمت هذه المسالة الامر ، قبعد ثلاثة أيام فقط ، أي في يوم ١٤ يناير ١٩٥٤ ، صدر قرار مجلس قيادة الثورة باعتبار جماعة الاخوان المسلمين حزبا سياسيا يطبق عليها أمر مجلس تيادة الثورة الخاص بحل الاحزاب السياسية ، وفي اليوم المسابق ١٣ يناير ، كانت السيارات تقطع شوارع القاهرة تجمع الاخوان من بيوتهم ، وكانت التطارات تادمة من الاتاليم تحمل المتقلين من الاخوان (٢١٧) ،

وهكذا ، وكما دقع الاخوان في الديسمبر ١٩٤٨ ثمن مساندتهملدكتاتورية القصر ، دفعوا في ١٤ يناير ١٩٤٤ ثمن مساندتهم لدكتاتورية الثورة ، انهم لم يتعلموا ان الاخطاء التي ترتكب في حق الديموقراطية تنتقم من فاعليها ٢٠

۲۱۱ سد معالم أبو رقيق ، المحقيقة الكاملة فيما يدور عن الاخسسوان المسلمين والاسلمة والانجليز (الدعوة في سبتببر ۱۹۷۱) العدد الثالث ، المسلمين مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الاخوان ، المرجع المنكور ولا ١٩٧٠ سد حسن العشماوي ، المرجع المذكور ص ٢٩٧ و ٢١٧

## الفصلاالسابح

الاخوانبين أزمتى فبراير ومارس ١٩٥٤

اصبح الاخوان المسلمون في السجون مرة اخرى بعد خمس سنوات من حل جماعتهم الاول في عام ١٩٤٨ ، ولكن الانفجار الذي وقع في مجلس تيادة الثورة بين اللواء محمد نجيب والضباط الصغار وعلى رامسسهم عبد الناصر ، اناح لهم الفرصة ليلعبوا دورا جديدا .

نفى يوم ٢٣ فبراير كانت سلملة التجاهلات والتحديات من جانب مجلس الثورة للواء محمد نجيب قد بلغت درجة من الاثارة دفعت اللواء الى تقديم استقالته ، وخرج من مقر القيادة ناركا الضباط يواجهون اخطر ازمة تهدد الثورة . وانقسم الراى في المجلس الى قسمين : نبينها راى البعض تبول الاستقالة ، رأى البعض الآخر الاقالة واعلان ذلك على الناس . ونغلب الراى الاول ، وقرر المجلس تعيين جمال عبد الناصر رئيسا لمجلس الوزراء ورئيسا لمجلس قيادة الثورة .

ولكن الموقف انفجر في سلاح الفرسان عندما وصل اليهم نبأ تنحيه محمد نجيب ، واصر الضباط على عودة محمسد نجيب بلاسلطة كرئيس لجمهورية برلمانية ، واضطر عبد الناصر الى الاذعان ، واوصى مجلس قيادة الثورة باسناد الوزارة الى خالد محبى الدين ، وتوجه الاخير الى اللسواء في وند بتكليف من مجلس الثورة ، واستطاع الحصول على موافقته عسلى العودة على هذا الاساس ،

ولكن نبأ تصغية الثورة صدم ضباط الصف الثانى من الغباط الاحرار في الاسلحة الاخرى ، الذين تمتعوا بالسلطة وخشوا أن تغلت منهم مع أنتصار محمد نجيب ، واعطى اسناد الوزارة الى خالد محيى الدين المعروف بهيوله الماركسية ، انطباعا بأن سلاح الفرسان قد دبر انقلابا شيوعيا ، فأخسسذت أعداد هؤلاء الضباط تتوافد على مبنى القيادة بكوبرى القبة ليعلنوا تشبثهم بالثورة ، واتخذ الامر شكل مواجهة حادة بين سلاح الفرسان من جانب وبقية الاسلحة الاخرى من جانب آخر ، وانقلبت كفة الميزان مرة الخرى لصالح الدكتاتورية ، وواجه خالد محيى الدين ومحمد نجيب الاعتداء والاعتقال ،

على أن الجماهي ، التي خاب الملها في المثورة ، وثار مخطها ومرارتها لحكمها الدكتاتورى ، تحركت في هذه اللحظات الحرجة لتتلب الموقف مسرة اخرى في انجاه الديموتراطية . ففي الوقت الذي كان مجلس قيادة الثورة بناقش مصير اللواء محمد نجيب وخالد محيى الدين ، كانت جموع هائلة تتحرك من تواعد الاخوان المسلمين والوقد والحزب الاشتراكي ، تطالب بعودة محمد نجيب وسقوط الدكتاتورية ، وانطلقت الى ميدان عابدين تهتف ، محمد نجيب أو الثورة ، الى السجن يا جمال ، الى السجن يا صلاح (سالم)

ولقد كانت هذه المظاهرات هى التى رآها صلاح سالم وهو يتوجه الى
بيت احد اصدقائه ليستريح عنده بضع ساعات تهيئا للعودة الى مجلس الثورة
لاتخاذ قرار فى شأن معمد نجيب ، فعاد بسرعة الى عبد الناصر الذى كان
قد حسل على تقويض من زملائه بانخاذ أى قرار قد تقتضيه الظروف اثناء
غيابهم ، وابلغه بالحشود الني رأها في ميدان عابدين ، وابدى رايه بضرورة
عودة محمد نجيب ، غلم يحر عبد الناصر جوابا ، وعندئذ قام صلاح سالم
بوصفه وزيرا للارشاد القومى باذاعة بيان في السادسة ، من مساء يوم ٢٧
قيراير ١٩٥٤ يعلن فيه عودة محمد نجيب ، وفي الميوم القالى ، ٢٨ فبراير ،
غرجت مظاهرات الابتهاج الى عابدين نطالب محمد نجيب بالافراج عسن
المعتقلين ولكنها اصطدمت اصطداما دمويا بالبوليس عند كوبرى قصر النيل ،
واضطر محمد نجيب الى الاستعانة بعبد القادر عودة لتهدئة الجو وصرف

كانت تلك أول مظاهرات موالية للديموةراطية يشترك نبها الاخوان المسلمون في تاريخ حياتهم السياسية . فأى دور لعبته قيادتهم في هدف المظاهرات ، وأى دور لعبته قواعدهم ؟ •

النسبة لقيادات الاخوان السياسية ، وحتى نفهم حقيقة الدور الذى لعيوه ، ينبغى ان نعرف هذه الحقيقة ، وهى أن الثورة على الرغم من قيامها بحل الاخوان فى يوم ١٤ يناير ١٩٥٤ ، الا أن أملها فيهم لم ينقطع تماما كما أن أمل الاخوان فى الثورة لم ينقطع ، لقد كان يجمع بين الغريقين عامل هام مشترك ، هو العداء للديموقراطية والاحزاب الليبرالية والشيوعية ، وهى نفس العوامل التى كانت تجمع بينهم وبين فاروق قبل الثورة ، فضلا عن أن الاخوان لم يكن لهم تحالفات جادة خارج حدودهم ، وبالقالى فسان الخلافات التى وقعت بينهم وبين الثورة كانت من نوع الخلافات التى وقعت بينهم وبين حكومة المعديين والقصر فى عام ١٩٤٨ مـ أى الخلافات بين الطيفين حين يحس احدهما بأن قوة الآخر قد استفجلت الى حد بات يهدده بالخطر ، ولكن كلامنهما كان يحس بحاجته الى الآخر ، لانه ليس له حليف سواه ه

هذا يفسر الموقف الذي وقفه عبد الناصر من الجماعة بعد أعلان حلها : فلم يعمل على تصفيتها ، وانما استمرت مجلة الدعوة في الظهور ، ولميعتقل

۲۱۸ ــ عبد العظیم رمضان : عبد الناصر وأزمة مارس ، الفصـــل الســـاب •

من الاخوان سوى ٥٠٠ فقط أفرج عن ٢٠ منهم في الحال (٢١٩) ، وأما المسجونون فلم ينفرضوا للتنكيل الذي عرف به عهد عبد الفاصر فيما بعد ، وعلى حد قول حسن العشماوى : «مرت الايام ، ولا أحد يسال عنا ، ولا أحد يحقق معنا ، ولا يعكر صغونا شيء ألا الشعور بأننا سجناء (٢٢٠) .

وأخذت اتجاهات عبد الناصر ازاء الجماعة تتكشف مع الوقت ، فقد تركزت الحملة الصحفية التي أوعزت بها الحكومة ، على الهضيبي وأنصاره ، واظهاره في مظهر الخلف السيء لسلف صالح (٢٢١) ، وانضح الفرض جليا حين انتهز عبد الناصر فرصة الذكرى الخامسة لاستشهاد البنا في ١٢ فبراير ١٩٥٤ ، فزار قبره ومعه صلاح سالم والشيخ احمد حسن الهاقوري ، وخطب قائلا : « أشهد الله أني أعمل ، وكنت أعمل لتنفيذ هذه الماديء وأفنى فيها واجاهد في سبيلها » (٢٢٢) .

وقد كان معنى ذلك بوضوح أن عبد الناصر كان يستهدف بالحل اسقاط مجموعة الهضيبى المناهضة للثورة ، وتغليب كفة الجناح المناهض للمرشد ، واعادة الجماعة تحت قيادة جديدة :

وفى هذا ألمناخ ، جرت المفاوضات بين عبد المقادر عودة ، الذى اختارته الجماعة رئيسا لها بعد اعتقال الهضيبي ، وبين عبد الناصر لاعادة الجماعة من جديد (٢٢٣) ، واشترط عبد الناصر ثلاثة شروط :

- ١ \_ الابتعاد عن النشماط السياسي .
- ٢ ــ ايقاف نشاط الانخوان داخل صفوف الجيش والبوليس .
  - ٣ ـ حل التنظيم السرى (٢٢٤) .

۲۱۹ ـــ الجمهورية في ۱۰ يناير ۱۹۵۶ نقلا عن ميتشــيل: المرجع المذكور من ۲٦٤٠.

٢٢٠ \_\_ حسن العشعاوي ، المرجع المذكور ص ٥٤٠٠

٢٢١ ــ ميتشيل: المرجع المذكور ص ٢٦٤٠

٢٢٢ ــ حمروش : المرجع المذكور صن ٣٠٥٠

٣٢٣ \_\_ محكمة الشعب : الجزء السابع ص ١٦٤٧ أقوال عبد القسادر عسوده •

عبد اللطيف ٢٢٤ ــ محكمة الشعب: الكتاب الاول ، محاكمة محمود عبد اللطيف ص ٢٠٠٠

وقد كان عبد القادر عودة ملى استعداد للتفريط في التنظيم السرى . ولكنه لم يكن على استعداد للتفريط في النشاط السياسي ، ويفهم مما ذكره أمام محكمة الشعب انه كأن يسمى لاقناح عبد الناسر بابقاء هذا النشاط لمسالم التورة ، وأن محاولة تصغية هذا النشاط أن تكون مجدية ، ولذلك كان من رأيه \_ حسب قوله \_ التعجيل بعودة الجماعة ، « ليمكن توجيه الأخوان ، والاتصال بهم ، لأن عدم الاتصال بهم قد يجعل الاتساعات توجههم توجيها غير سطيم » - ثم يقول : « وقد تكلمت سعه في هذا آخر مرة يوم أن كنا على تبر الشيخ هسن البناء والرئيس جمال قال لى أنه مساعر بسرج العرب بكرة ، فاتصلوا بالصاغ مبلاح سنايم ، واللي تتفتوا عليه انتم الاثنين أنا أمشيه لكم ، مُتقابِلُت معه في وزارة الأرشياد ، وابديت له الحجة في أعادة الجماعة ، والسماح لي بالاتصال ، وعدد الاجتماعات العامة ، موافق على عكرتي من الناهية المنطقية وقال: أنا حاثير هذه المسألة في مجلس الثورة في الاجتماع المقبل ، ولكن لا اضمن أن يأخذ الأغلبية . ومعلا اتصلت ببعض حضرات الاعضاء الذين يمكنني ان اتصل بهم ، وكان من الذين انصلت بهم اللواء محمد نجيب ، نطلبت مقابلته في ديوان رئيس الوزراء ، فقال : مافيش ملتع عندي من أعادة الجماعة ، بس بشرط الا يكون الهضيبي على راسها. منتلت : أرجو أن يكون هذا شرطا تتركوه لنا ، ونحن تادرون على تحتيثه فیما بعد ، (۲۲۵) ۰

يتضبح من ذلك أن الاتفاق كان وشيكا بين الاخوان وعبد الناصر ، لولا الاتفجار داخل مجلس تيادة الثورة بين محمد نجيب والضباط الصغار ، الذى فجر الشمور العام المضفوط ، ودفع الجماهير الى الشوارع يوم ٢٧ فبراير غاضية مطالبة بسقوط الدكتاتورية ،

فهل كان لقيادات الاخوان دور في تدبير هذه المظاهرات؟ • ان المرض السابق للمفاوضات بين عبد القادر عودة وعبد الناصر ، يستبعد عبد القادر والقيادات السيامبية للاغوان من تدبير هذه المظاهرات • وفي المقيقة ان الاتمالات بين الطرفين ظلت قائمة الي يوم ٢٧ فبراير ، فيذكر عبد القادر عودة انه في عصر يوم ٢٧ فبراير علم من اليوزبائي محمد نصير بما حدث في مجلس الثورة ، • فاتصلت بجمال عبد الناصر في بيته فقال : أحنا قدمنا استقالة والوزارة استقالت ، وعلمت من محرر في المصرى أن الانجليز عند

٣٢٥ ـــ ممكمة الشعب : الجزء السابع ص ١٦٢٦ ٠

الكيلو ٥٥، وأن الرئيس محمد نجيب بيعمل مشاورات علشان العالة وقال لى : تروح له دلوقت ربعا يحتاج اليكم في حاجة ٥، وفي يوم ٢٨ فبراير كان عندى قضية في مجلس الدولة ، وخلصت منها ، ورحت المكتب ، فجاني واحد وقال أن فيه مظاهرة في عابدين ، وأن المتظاهرين اطلقوا النار في قصر النيل ، وأن الاخوان عاملين هيصة ، فقلت له : روح شوف المسئول من الاخوان ، وخلوه يصرفهم وفقابل شخص أسمه كمال السنانيري ٥٠٠ ولكن الاخوان مارضيوش ينصرفوا وفاتصل بي وقال لي : اعمل معروف تعال اصرفهم ٥٠٠ وذهبت لغض المظاهرة ، فوجدتهم يتولون أن اللواء محمد نجيب سيتكلم اليه (٢٢٦) .

واذا كانت القيادات السياسية مستبعدة من تدبير هذه المظاهرات عفهل قام التنظيم المبرى بتدبيرها ؟ • في الواقع أن التنظيم المبرى كان له مـــن الاسباب ماينفعه للمملضد الثورة ، مقد كانحله مطلبا من المطالب الاساسية لعبد الناصر كما راينا لاعادة الجماعة الى الشرعية ، ومن الثابت من مذكرات عبد اللطيف البغدادي أن معلومات كانت قد وصلت في اليوم السابق بــأن الاوامر قد صبيدرت الى الاخوان بالاستبتعداد للخييروج في مظيهاهرة مسلحة » (٢٢٧) . على أن هذه الأوامر التي وصلت الى علم مجلس الثورة تتصل ، دون ربب ، بمظاهرات يوم ٢٨ فبراير ، وليس بمظـــاهرات اليـــرم السابق ، التي فاجات مجلس قيادة الثورة ـ كما ذكرنا ـ وأجبرته على اعلان عودة مصمسد نجيب • ونحن نرى أن التنظيم السرى كان له دور في هسنده المظاهرات الاخيرة دون ربب ، فان كمال السنانيري الذي أشار اليه عبد القادر عودة في كلمته السابقة كان رئيس فصيلة في التنظيم السرى (٢٢٨) ، ولكن دور التنظيم في تدبير مظاهرات يوم ٢٧ فبراير لا دليل بقيني عليه ، وان كان غير مستبعد • فمن الثابت أن عبد القاذر عوده لم يكن له صلة بهذا التنظيم : وكان من النصار فكرة حله ، على أسال أنه يؤدى الى وجود قيادتين في الجماعة (٢٢٩) • وفي هذه الحانة يكون الجهاز ، أو من يفي خارج السبون من اقراد الجهاز ، قد تصرفوا على مستوليتهم الخاصة ، دون أوامر من عبد القادر عوده ، الذي كان يشرف وقتها على الجماعة بدلا من الهضيبي -

٢٢٦ ـــ نفس الصبر من ١٦٢٧ ٠

٢٢٧ ـــ مذكرات عبد اللطيف البغدادي ص ١١١ ـــ ٢٢٧

٣٢٨ ـــ محكمة الشعب: الجزء الثاني شهادة ابراهيم الطيب •

٢٢٩ ـــ نفس المعدر : الجزء السابع من ١٦٠٠ ـــ ١٦١٤ ٠

واغلب الظن ان مظاهرات ٢٧ فبراير كانت بوحى القواعد الشحبية لجماعة الاخوان السلمين والوفد وبعض أجنحة من الحزب الاشحتراكى ، وهى نفس المناصر التى اشتركت فى مظاهرات اليوم التالى ابتهاجا بانتصارها وعودة محمد نجيب ، بالنسب الآتية التى تمثلها أعداد المقبوض عليهم وهى : ١٥ من الاخوان المسلمين ، و ٢٠ من الحزب الاشتراكى المنحل ، و ٥ من الوفديين ، ٤٤ أخرين طبقا لما أعلنته البيانات الرسمية (٢٣٠)

على أنه منذ يوم ٢٨ فبرابر يبدأ دور جديد لعبد القادر عودة ، فقصد توجه الى المظاهرة التى يزخر بها ميدان عابدين لفضها بناء على استدعاء كمال السفافيرى ، ولكن وجوده وسط الجماهير اشعل حماسها ، كما أن حماس المتظاهرين أشعل حماسه! ، فاذا به فوق اكتاف الجماهير! . وقد كان هذا هو الوضع الذى وجده عليه محمد نجيب حين خرج الى شرفة القصر ، فكتب في مذكراته يقول : « كانت هنافات الاحتجاج على الأعداء تتصاعد ، فطلبت من عبد القادر عودة ، أحد أقطاب الأخوان ، والذى كان محمولا على الاكتاف ، أن يصعد الى الشرفة ، وقد ساعد ذلك على تهدئة الجسسو وانصراف المتظاهرين ، بعد أن اخبرتهم بأنى أمرت النبابة بالتحقيد ق في الحوادث التى وقعت » (٢٣١) .

ولكن في اثناء محاكمة عبد القادر عودة أمام محكمة الشعب ، تكشف النيابة عن الخطبسة التي القاها عبد القادر عودة في المتظاهرين من شرفة القصر ، فيذكر أنه خطب في الجماهير قائلا : « حدث اليوم أن أطلق الرصاص على طلبة الجامعة ، وهو مظهر من مظاهر الدكتاتورية ، أن الاسلام وراء القضبان ، وأن المسلمين معتقلين ومسجونين ، فافرجوا عنهم » .

وتثير هذه العبارة اشجان رئيس المحكمة جمال سالم . فيخاطب النيابة قائلا : « أنا حافظها من يوم ٢٨ فبراير ! ، حافظها ، وموش مضطر انى اسمع كلامه ! ٥ (٢٣٢) .

على هذا النحو ، وبغضل الروح الثورية التى انتقلت من الجماهير الى عبد القادر عودة ، انتقل فجأة من موقع التعاون مع عبد الناصر الى موقع

۲۳۰ ـــ الاهرام في ٣ مارس ١٩٥٤ -

۲۳۱ ــ محمد نجيب : كلمتى للتاريخ ص ۱۹۹ ــ ۱۹۷ .

٢٣٢ -- محكمة الشعب: الجزء السابع ص ١٦٤٩ .

التأييد لمحمد نجيب ، ويتول عبد اللطيف البقدادى : « علمنا ونحن في اجتماع مجلس الوزراء بأن عبد القادر عودة ، وهو احد زعماء الاخوان المسلمين ، كان يخطب ايضا في ذلك الجماهير هو ومحمد مالك من الاخوان كذلك ، وكانا يهاجمان جمال عبد الناصر في خطابيهما » (٢٣٣) ، وكان على عبد القسادر عودة أن يدفع الثمن غاليا ، ففي مسساء البوم نفسسه اعتقل ومعه خمسة وأربعون من الاخوان المسلمين ، ووقفوا على أرجلهم في السسجن الحربي من الرابعة صباحا حتى السابعة ، يضربهم ضسباط السجن وعسساكره في وحشية » (٢٣٤) ،

## الاخوان واحداث مارس ١٩٥٤

على كل حال ، نقد أصبحت معظم قيادات الاخبوان الآن داخل السجون ، وبذلك انعزلت عن الأحداث التالية التي وقعت في مارس ، ولم تشارك في النضال التاريخي الذي خاضته القوى الديموقراطية والتقدمية ضد الدكتاتورية ، وفي يوم ٢٥ مارس كان هذا النضال الشبعبي قد أجبر مجلس قيادة الثورة على اتخاذ قراراته المشهورة بالسماح بقيام الاحزاب ، وانتخاب جمعية تأسيسية انتخابا مباشرا حسرا تكون لها السسيادة الكاملة والسلطة الكاملة وتكون لها سلطة البرلمان كاملة ، وتكون الانتخابات حرة، وحل مجلس قيادة الثورة يوم ٢٤ يوليو ١٩٥٤ باعتبار الثورة قد انتهت ، وتسلم البلاد لمثلى الامة ، وتنتخب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهورية وتسلم البلاد لمثلى الامة ، وتنتخب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهورية بمجرد انعقادها (٢٣٥) .

وعندئذ تهيأت الفرصة للأخوان للانضلسمام بكل قوتهم الى الجهاهير الديموتراطية والإجهاز على الدكتاتورية . فقد جرى التسابق بين عبد الناصر ومحمد نجيب على كسب تأبيدهم ، وطبقا لما أورده صالح أبو رقيق - فان عبد الناصر أرسل اليهم في السجن الحربي وفدا مكونا من الأسستاذ محمد أحمد والمرحوم فؤاد جلال ، الذي ولي وزارة الثنون الاجتماعية في حكومة محمد نجيب وبعدها وزارة الارشساد القومي في تعديل ٩ ديسمبر ١٩٥٢ ، والمرحوم محيى الدين أبو العز « للتفاهم معنا على تعاون بيننا وبينه من أجل الصالح الوطني ، وتلنا لهم : « كيف ذلك وقد أصدرت الحكومة بيانا نتهمنا

٢٣٣ ــ مذكرات عبد اللطيف البغدادي ص ١٩٦ - ١٩٧ -

٢٣٤ ــ الدعوة عدد أغسطس ١٩٧٦ -

٢٣٥ \_\_ الصرى في ٢٦ مارس ١٩٥٤ ·

بهؤامرة وباتصالات كاذبة وبحيازة اسلحة للتآمر بعزبة حسن العشماوى ، مع إنها اسلحة عبد الناصر نقلناها بطلب منه من يكاتب في التكتسات لرفع الحرج عنه ، ووضعناها في عزبة حسن العشماوى بعلم وبرأى منه ، هكيف نخرج في ظل اتهامات ، الحكومة ادرى الناس ببطلانها وكذبها أ ، وعرض الاستاذ محمد أحمد الامر على عبد الناصر ، فاقترح أن يزور المرشد في بيته ومعه كل الاخوة الذين جاء ذكرهم في بيانات الحكومة ، وذلك بمجرد خروج المرشد فورا الى بيته ، وحرصا على المسلحة قلنا : « لا ماتع ، نتهم بالأمس بالخيانة ، ونطالب اليوم بمد أيدينا تعاونا وباسم المسلحة العامة » ، وفعلا وصل السيد جمال عبد الناصر ومعه السيد صلاح سالم الى بيت المرشسد بعد خروجه من المعتقل ، ونقلت الاذاعة والصحف أخبار هذه الجلسسة » بعد خروجه من المعتقل ، ونقلت الاذاعة والصحف أخبار هذه الجلسسة »

يتضح من ذلك أن شروط الأخوان كانت قاصرة على اطلاق الحرية لهم ورد اعتبارهم ، دون أية شروط أخرى تتصل بعودة الديموقراطية ، وقد أوردت جريدة المصرى أسس الاتفاق الذي تم بين الأخوان وعبد الناصر في السجن الحربي ، بما لا يخرج كثيرا عما ذكره صالح أبو رقيق ، وهي :

۱ --- تعود الجماعة الى سابق نشاطها وكيائها بدون اى حـــد بن حرياتها ، واعادة أموالها المصادرة ، وشعبها ، ومركزها العام .

٢ — الافراج فورا عن جميع المعتقلين من الاخوان المسلمين ، مدنيين
 وعسكريين ، مع أعادة من فصل منهم الى الخدمة العسكرية .

٣ - أن يصدر مجلس قيادة الثورة بيانا يوضيح فيه حقيقة الأسباب التي اعتبرها داعية الى حل الاخوان ، ويكون هذا البيان نهاية فصيل الختام في هذه المسالة المؤسفة .

وقد سارع عبد الناصر بعد الافراج عن الهضيبى الى زيارته بهنــزله بعد منتصف الليل ، وصرح الهضيبى بأن الاخوان المسلمين سيكونون «عونا للحكومة » على الانجليز ورد اعتداءاتهم (٢٣٧) .

على هذا النحو يكون عبد الناصر قد سبق اللواء محمد نجيب الى الأخوان ، وقد ادرك الاخير هذه المحقيقة حين اراد الاتصال تليفونيا بحسن

۲۳٦ \_\_\_ مبالح أبو رقيق: الحقيقة كاملة ١٠ الخ ١ ( الدع\_\_\_\_ و عدد مبتمبر ١٩٧٦ ) ٠

۲۳۷ .... المصري في ۲۰ مارس ۱۹۵۶ -

الهضيبى في بينه ، هتيل له أنه « في الحمام » . وكان ينوتع لن يرد الهضيبى على اتصاله ليشكره على سؤاله عنه ، ولكن الهضيبى تجاهل هــذا الامر تجاهلا تاما . ويتسول اللواء نجيب : « هنا وضـــح لى نماما أن جهــال عبد الناصر قد اختار في هذه المرحلة أن يمضى في طريق الأخوان المسلمين ، وأنه أشترى صمتهم باعسادة جماعتهم ، وقد أغراهم فلــك على التهادن كفرصة أنتهازية للقضاء نماما على فكرة عودة الاحزاب والحياة البرلمائية ، كفرصة انتهازية للقضاء نماما على فكرة عودة المهادنة كانت موقفا تكتيكيا ثم الانفراد بالمتلطة ، وهم لا يدرون أن هذه المهادنة كانت موقفا تكتيكيا لضمان سكوتهم في محاولة القضاء على الديموقراطية وعلى شمخصيا ، ثم تعد خطة جديدة للانتضاض عليهم بعد ذلك » (٢٣٨) .

على أن محمد نجيب لم ييأس ، فقد عاود الاتصال مرة أخسسرى تحت ناثير قائد حرسه محمد رياض ، ويقول : « اقترح محمد رياض الاتصسال بالاخوان المسلمين الذبن وقفوا بجانبى عنسد استقالتى ، فحذرته من ذلك لفقدائى الثقة فى اتجاه بعض زعماء الاخسوان ومعارضتهم قيام الأحسزاب والحياة البرلمانية ، وعاد الى محمد رياض فى اليسسوم التالى يبلغنى انه أرسل رسولا الى حسن الهضيبى ، هو رياض سلمى الذى أصبح بعد ذلك سفيرا لمصر فى احدى الدول الافريقية ، يستفسر عن حقيقة موقف جماعة الاخوان المسلمين ، واستعدادهم للخروج فى مظاهرات شسسعبية عنسد الضرورة ، وقال حسن الهضيبى انهم لم يتدبروا امرهم بعد ، وانهم بغضلون الانتظار والهدوء حتى يتم الافراج عن كافة المعتقلين » (٢٣٩) ،

وواضح أن الاخوان في هذا الموتف كانوا يراهنون على حصبانهم المنضل وهو الدكتاتورية ، مدنوعين في ذلك بكراهيتهم للوند والحياة الليبرالية ، ولم يخف الهضيبي ذلك ، بل اعلنه بصراحة تامة في المؤتسر الكبير الذي عقدته الجماعة عقب الاغراج يوم ٣٠ مارس ١٩٥٤ قائلا :

« لقد ظهر رأى ينادى بمودة الأحزاب القسديمة الى الوجسود مرة الخرى ، وانى لغى عجب شديد من هذه الجراة وهذا المنطق ، ان الأحزاب والهيئات النيابية السابقة عانت منها الدولة اشد العناء ، فقد كان والدهم الفساد والمحسوبية ، وتغشى فيهم حب الذات ، فلم يكن عملهم لوجه الله ، ولكن كان عملا لوجه الشيطان ، أفهم أن شخصا ينادى بعودة الحيسساة

۲۳۸ ـــ محمد نجيب : المرجع المذكور ص ۲۱۵٠ ۲۳۹ ـــ نفس المصدر ٠

النيابية ، ولكن لا ينادى بعودة الأحزاب القديمة كى تباشر مهامها ، فنحن اذ نطالب بالحياة النيابية نمانها نطالب بحياة نيابية نظيفة سليمة مكاولسة في ذلاها حرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية القول ؟ (٢٤٠) .

ولم يتمكن أحد في ذلك الحين من أن يسأل الهضيبي هسذا السؤال فكيف يمكن بناء حياة نبابية نظيفة سسسليمة أذا كان الحكم على الأحزاب القديمة ينزع من يد الشعب ويوضع في يد هيئة مخاصمة لها مثل جمساعة الأخوان ؟ ، وأذا كان في وسبع هيئة حزبية مثل الأخوان سلب هذا الحق من الشعب ومرض وصاية عليه بالتحالف مع العناصر الدكتاتورية في ثورة ٣٧ يوليو ، الا تكون تلك هي الدكتاتورية الطاغية الباغيسة الشريرة التي تحدث عنها سيد قطب ونسبها إلى غاروق أ ، وأذا كان السسجن الحربي الذي عاش فيه الأخوان شهرين كاملين لم ينزع أوهام قيادات الأخوان في المكان قيام دكتاتورية عادلة نظيفة ناحت أسم حيساة نبابية نظيفة ، فهسل بلومون الا أنفسهم أذا قدر عليهم أن يدخلوا السجن بعد عدة أشهر لسنوات أطلسول ؟ .

## الفصهل السشامن

عودة الصبراع بين الاخوان والثورة

انتهت ازمة مارس بسلسلة من الاضرابات والاعتصامات السلطوية المدبرة ، التي قامت بها الطبقة العالمة بالدرجة الاولى ، وخاضعت غمارها كشريك لا أداة ، وانهال عبد الناصر بالقمع والتصغية على كافة القسيوي الديموقراطية التقدمية التي خاضت ضده غمار الصراع ، فضرب الصحافة باسم تطهير الصحافة ، وقام بحل مجلس نقابة الصحفيين بحجة أن سبعة من أعضائه البالغ عددهم اثنى عشر عضوا تقاضوا مبالغ من المصروفات السرية في العهد الملكي ، ولم يذكر في قرار الحل بطبيعة الحال لمسساذا نرك هؤلاء دون اجراء طوال الفترة المسابقة منذ ثورة ٢٣ يوليسو! ، كما اصدر قرارا بحرمان السياسيين الونديين والاحرار الدستوريين والسعديين الذين تولوا الوزارة في السنوات العشر السابقة على الثورة من ٢ غبراير ١٩٤٢ الى ٣٢ يوليو ١٩٩٢، كافة الحقوق السياسية وتولى الوظائف العامة وتولى مجالس ادارة النقابات والهيئات ، واستدار الى الجامعة ، فمنح سلطات للمسئولين فيها لضمان انتظام الدراسة فيها، وجرى الفصل والتنكيل باساتذة الجامعات الذين اشتركوا في النضيسيال من أجيل الديموتراطية اثناء الازمة (١٤٢) .

وهكذا لم يبق في الساهة السياسية سوى الاخوان المسلمين . وطبقا لطبيعة الاشياء في مثل هذه النظم الدكتاتورية ، مان الصدام بين الطرمين كان مسألة وقت .

ويتضح من المعلومات التي بين ايدينا أن أول صدام بين الغريقين كان حول المعتقلين . فقد ذكونا أن النقطة الثانية من نقاط الاتفاق بين عبد الناصر والجماعة في السجن الحربي كانت تتضمن « الافراج فورا عن جميع المعتقلين من الاخوان المسلمين ، مدنيين وعسكريين ، مع اعادة من فصل منهم الي الخدمة العسكرية » . وقد أفرج عبد الناصر عن الاخوان المدنيسين ، أما العسكريين فقد ماطل في الافراج عنهم ، وكان على رأس هسؤلاء رؤسسا الجهاز السرى الاخواني في الجيش ، وهم : البكباشي اركان حرب أبو المكارم عبد الدي ، وقائد اللواء الجوى عبد المنهم عبد الرعوف ، والصاغ اركان حرب حسين حمودة ، والصاغ اركان حرب معروف الحضري (٢٤٢) .

وكان هؤلاء الضباط قد قبض عليهم في أوائل مارس ، وكانت وجهة نظر الحكومة في عدم تنفيذ هذا الشرط ، أن عدم محاكمة هؤلاء الضباط ،

٢٤١ ــ عبد العظيم رمضان : المرجع المذكور •

۲٤٢ سـ المصرى في ٢٧ مارس ١٩٥٤ •

<sup>(</sup>م ١٠ -- الاخوان المسلمون -- التنظيم السرى )

وعودتهم الى الخدمة العسكرية ، من شائه أن يؤدى ألى أناحة المرمسة لهم لاعلاة التشكيلات في الجيش ، وكانت تعتبر الحاح الجماعة في المطالبة بالاغراج عن هؤلاء الضباط واعلاتهم الى وظائفهم العسكرية ، واعتبارها هذا الاجراء شرطا للتعاون بينها وبين ألحكومة ، علامة على رغبتها في تعزيز الجهاز السرى وتتويته (٢٤٣) ، وقد الفت الجماعة لجنة للالتقاء برجال الحكومة والتفاهم معهم على هذه المسائل ، ولكنها وجدت اعراضا (٢٤٣).

ولم تلبث الثورة أن قدمت الضابط عبد المنعم عبد الرعوف الى المحاكمة، وقد طلب من هيئة المحكمة العسكرية استدعاء محمد نجيب وعبد الناصر كشمود دفاع . ولكن المحكمة رفضت طلبه ، فأعد خطة للهرب من سجنه ، ونفذها بنجاح (٢٤٥) . وقد قدر لهذا الضابط أن يلعب دورا هاما في تطوير الجهاز السرى ، مما سنتناوله في حينه ،

كانت المسالة الثانية التى وقع حولها الخلاف واوجدت الشهيك في نفوس الجماعة ، خاصة بالبند الثالث من بنود الاتفاق الذى تم في المهجن الحربي ، وهو الذى ينص على ان « يصدر مجلس قيادة الثورة بياتا يوضع فيه حقيقة الاسباب التى اعتبرها داعية الى حل الاخوان » . وكانت أهبية اصدار هذا البيان جسيمة للجماعة ، لانه يعد بمثابة أعلان حسن نوايا من جانب عبد الناصر ، اذ يقطع عليه الطريق لضربة جديدة يوجهها للاخهوان على نفس اسباب الحل القديمة . وقد ماطل عبد الناصر في اصدار هسدة البيان ، مما كان يعنى انه يدخر الاسباب القديمة لضربة جديدة .

وكما هى العادة فى مثل هذه الظروف ، حسين يتبين احد الشركاء فى الفظام الدكتاتورى انه لا يسير لصالحه ، فيتذكر عسلى الفسيور مزايا الديمقراطية ، فأن المرشد العسام حسن الهضيبي سسارع فى يوم ؟ مايو الى ارسال خطاب الى عبد الناصر بهذا المعنى ، فقد اشار فيه اولا الى اسس الاتفاق الذي تم بينهما على بدء عهد جديد من التعاون ، « وقد سلمتم

۱۶۲۳ ـــ محكمة الشعب ، الجزء السادس ص ۱۲۸۱ ، الجـــزء السابع ص ۱۰۲۲ •

۲٤٤ ــ خطاب من حسن الهضييى انى الاخران المسلمين يوم ٩ سبتمبر ١٩٥٤ ( انظر الدعوة قبراير ١٩٧٧ ) ٠

٢٤٥ ــ ميتشيل: المرجع المذكور من ٢٧٤ ــ ٢٧٥ ٠

يوبئذ بوجوب الفاء قرار حل جماعة الاخوان المسلمين ، وبالافراج عن جميع المعتقلين ، وبرنع الاثر الذي ترتب على بيان الحل رنعا صريحا يفنينا عسن التعرض لمناقشة البيان » ، وقال : « وبصرف النظر عن أن هذه المسائل الخاصة بالجماعة لم بنته الراى نيها الى ما أنفق عليه ، غان مصلحة الوطن تقتضينا أن نبذل لكم من رأينا في مشاكله ما نرى أنه يدعو الى اطبئتان الناس ويحتق الاستقرار » ، وطالب الهضيبي بثلاثة مطالب هي :

۱ — اعادة الحياة النيابية ، باعتبار أنها « الاساس السليم لكل حكم في المصر الحاضر ، والامة لا تتعلم بالغاء الحياة النيابية في غترة الانتقال ، وأنما تتعلم بممارسة الحياة النيابية بالفعل » .

٢ ... الفاء الإجراءات الاستثنائية والاحكام العرفية .

٣ — اطلاق الحريات ، وخصوصا حرية الصحافة ، وحريات المعتقلين وبعض المحكوم عليهم من المحاكم الاستثنائية (٢٤٦) . وقد وجد هذا الخطاب طريقه الى الشارع المصرى في شكل منشور (٢٤٧) ، مما كان يعنى عودة الصراع العلنى .

على أن عبد الناصر كان يواجه الاخوان بأنهم اذا كانوا مخلصيين في دعوتهم الى الحكم الديموقراطي ، نعليهم أولا حل جهازهم السرى الذي يتنافي وجوده مع النظم الديموقراطية (٢٤٨) ، بل أن مطالبة الاخسوان بالديموقراطية كانت محل سخرية واستنكار ، نظرا لان نظامهم الداخلي كان يقوم على اسس دكتاتورية بحتة ، نقد كانت هيئتهم التأسيسية ، وهي برلمان الجماعة ، قائمة على التعيين وليس الانتخاب ، وكان جزء من مكتب الارشاد، المبئق من الهيئة التأسيسية ، بالتعيين ، وفي الوقت نفسه لم يكسن رأيه ملزما للمرشد ، الذي كان في امكانه الاخذ به أو تركه ، كما كان في امكانه الامرشاد اي قرار دون الرجوع الى مكتب الارشاد (٢٤٩) ، واذا كسان الامر

٢٤٦ ــ خطاب من حسن الهضيبى المرشد العام للاخوان المسلمين الى جمال عبد الناصر في ٤ مايو ١٩٥٤ ( انظر الدعوة عند يناير ١٩٧٧ ) ٠

٢٤٧ ــ ميتشيل : المرجع المذكور من ٢٧١ .

۲٤٨ \_\_ محكمة الشعب ، الجزء الثالث شهادة محمد خميس حميسدة ص ٦٢٦ \_\_ ٦٢٨ .

<sup>• 17. — 111</sup> and library - 117 - 176 •

كذلك مان جماعة الاخوان آخر من يصلح للمطالبة بالديموتراطية في رأى عبد الناصر .

ولم تلبث الخلافات أن دبت داخل الجهاعة بالنسبة للموقف من الثورة؛ وتسمنها إلى ثلاثة أقسام :

تسم على راسه البهى الخولى ، ويرى الاستمرار في تأييد الثورة ، وقسم على رأسه الهضيبي ، ويرى أنه لا يمكن التعاون مع الثورة ، ولن يمكن التوصل الى تعاون معها ،

وقسم ثالث بحاول التونيق بين الاتجاهين ، وعلى رأسه محمد خميس حميدة ، وكيل الاخوان (٢٥٠) .

ويمكن القول أن الهضيبى كان قد فقد ثقته تماما فى الثورة ، بعسد أن أخلف عبد الناصر وعوده التى قدمها له فى السجن الحربى فيما يختص بكل من الافراج عن العسكريين واصدار بيان يبرىء ساحة الاخوان من التهم التى تضمنها قرار الحل ، ولذا يذكر محمد خميس حميدة عنه أنه كان يرى أنه « بوش ممكن أن نصل إلى تفاهم » ، و « موش عاوز تعاون مسسع الحكومة » (٢٥١) ،

وعندما اشتد الخلاف في الجماعة ، راى الهضيبي أن يقوم برحلبة الى البلاد العربية ، بنسبح نيها السبيل لانصار التفاهم مع الثورة ، وفي ذلك يقول : « أنا رحت علشان قبل أن الاخوان عايزين يتفقوا مع الحكومة ، ويظن أنى واقف عقبة في سبيل الاتفاق . قلت لهم : أنا ماشي ، وانتم تعرفوا شيغلكم » (٢٥٢) . على أن الهضيبي يدعى أنه كان يرى أنه « لا يجد سسببا للخلاف مع الحكومة » . وهو أمر غير معقول ويتناقض مع قوله السابق ، فلو كان صحيحا أنه لم يكن يجد سببا للخلاف مع الحكومة ، لما اعتبر بحال عقبة في سبيل الاتفاق ، ولما وجد نفسه في حاجة إلى السفر ليفسح الطريق للاتفاق .

۲۵۰ محكمة الشعب: الجزء الاول ، شهادة هنداوى دوير ص ۲۲،
 الجزء الخامس، شهادة محمد فرغلى ص ۱۱۰٦ \*

<sup>.</sup> ٢٥١ ـــ محكمة الشعب : الجسسينء الخامس شسبهادة محمد فرغلي ص

٢٥٢ ـــ محكمة الشعب: الجزء الرابع ص ٨٣٥٠

على كل حال ، فان سفر الهضيبى قد افسح السبيل بالفعل لفريق محمد خميس حميدة السمى الى تفاهم مع الثورة ، وكان محمد خميس حميدة قد تولى الاشراف على الجماعة بعد سفر المرشد باعتباره وكيل الاخوان ، فنى نفس الشهر الذى غادر فيه الهضيبى مصر ، يونية ١٩٥٤ ، توجه محمد خميس حميدة ومعه عبد الرحمن البنا لمقابلة عبد الناصر ، للتباحث ممسه فيها اسماه « الامور المعلقة » ، ويتصد بها : قرار الحل ، ومشكلة ضباط الجيش والافراج عنهم ، وضباط البوليس وعودتهم للخدمة » ، وقسد رد عبد الناصر بانه لا يمكن اقامة حكومة ديموقراطية مع وجود اجهزة سرية ترهب المواطنين وترهب الحكومة ونرهب الرياسات القائمة عليها ، ومن ثم تعليد من حل هذه الاجهزة ، واذا كان الاخوان يريدون اثبات حسسن نيتهم ، فهذا يأتى على ثلاث خطوات : تهادن فتفاهم فتعاون ، ووعد بارسال نيتهم ، فهذا يأتى على ثلاث خطوات : تهادن فتفاهم فتعاون ، ووعد بارسال خطاب بالفاء الحل ، والتصرف في مسألة الضباط ، ويقول محسد خميس حميدة : « خرجنا من عند الرئيس باستعداد كامسل بان نسسير بهذا الوضع: تهادن فتفاهم ثم تعاون وبدانا نخطو خطوات في هذا السبيل ، وكانت فرصة نهادن فتفاهم ثم تعاون وبدانا نخطو خطوات في هذا السبيل ، وكانت فرصة ال المرشد غائب في سوريا » (٢٥٣) .

على انه فى يوم ٢٧ يوليو وقع عبد الناصر مع الانجليز بالاحرف الاولى المبادىء الرئيسية لاتفاقية الجلاء ، ولم يكن حتى ذلك الحين قد بر بوعسده فى تنفيذ بنود اتفاق السجن الحربى ، فكانت تلك هى الفرصة التى مستحت للاخوان لتحويل الصراع بينهم وبينه الى تضية وطنية ، فقد اعلن الهضبيى من سوريا رفضه للاسس التى بنيت عليها الاتفاقية ، مؤكدا أن « أية اتفاقية بين مصر وحكومة أجنبية ، ينبغى أن تعرض على برلمان منتخب بارادة حرة بين مصر وحكومة الشعب المصرى ، وعلى صحافة متحررة من الرقابة وتملك حرية المناقشة » . وقد نشرت جريدة الهدف البيروتية هذا التعليق يوم ٢١ يوليو ١٩٥٤ (٢٥٤) .

وهكذا استعار الهضيبى تكتبك الوند النضالي الذي استخدمه عام 197. لايتاف مشروع محمد محمود — هندرسون ، حين رفض النحاس ابداء

۲۵۲ ـــ محكمة الشعب : الجزء الثالث ، شهادة محمد خميس حميسدة ص ۲۲۲ ـــ ۲۲۸ ۰

٢٥٤ ــ الهدف البيروتيـة في ٢١ يوليــو ١٩٥٤ نشــلا عن ميتشبل ص ٢٧٨ ــ ٢٧٩ ٠

رأيه في المشروع « الا تحت تبة البرلمان المنتخب انتخابا مسحيحا » (٢٥٥) . على أن الإخوان - في الحقيقة - كانوا آخر من بدينون مثل هذه الاتفاقية بين عبد الناصر وانجلترا ، لانه سبق لهم أن تبلوا الاسس التي تالت عليها أثناء مفاوضاتهم مع أيفاتز ، ولذلك حين ركز الهضيبي هجومه بعد ذلك على أن الاتفاقية تد اعطت للانجليز حتا في العودة الى التناة ، واعترفت للانجليز بقناة السويس كقاعدة عسكرية يديرها عسكريون في شكل مدنيين ، وربطت مصر والدول العربية بالمسكر الغربي ــ اعتبر عبد الناصر هذا الهجوم عملا من أعمال التضليل للرأى العام ، وأخذ يتصرف على هذا الاسباس ، فأخذ في مصادرة نشاط الجماعة بكل الوانه ، واعتقل خطباء المسساجد السذين هاجموا الاتفاتية ، وجرى تفتيش بيوت الاخوان ، واعتقال بعضهم . وبذلك دخلت العلاقة بين الفريقين في شــكل صدام بتربص فيه كل مفهما بالآخر ، وبلغت الامور ذروتها حين عاد الهضيبي من سوريا يوم ٢٢ اغسطس ، وحضر اجتماعا غاضبا للاخوان في لقاء الثلاثاء الاسبوعي ، ارتفعت نيه صبحات تنادي : « الموت للخونة » (٢٥٦) . وتلا ذلك مهاجمة بيت المرشـــد أنناء غيابه ، ثم أختفاؤه في بيت بمصر الجديدة كان قد سبقه اليه حسسن المشماوي وبعض زملائه ، وعهد كثيرون آخرون من الاخوان الى الاختفاء في أماكن متفرقة ، ومنذ ذلك الحين انتقل نشاط الاخوان الرئيسي من الملائية الى السرية ؛ وتحولت الجماعة الى جهاز سرى كبير .

٢٥٥ -- انظر عبد العظيم رمضان: تطــور الحركة الوطنية في مصر ١٩١٨ -- ١٩٣٦ ص ٥٠٠ . ٢٥٦ -- ١٩٢٨ عبتشيل: المرجم المذكور ٠

## الفصل التاسع

التشكيل الجديد للتنظيم السرى

في ذلك الحين ، كان التنظيم السرى تحت قيادة يوسف طلعت قسد تعرض لتغييرات وتطورات هامة ، وكان يوسف طلعت قبل توليه رئاسة الجهاز بعد من الاعضاء المعروفين من قديم عند الشيخ حسن البنا ، وكان يتولى مد باعترافه — رئاسة النظام السرى في الاسماعيلية (٢٥٧) ، كما كان على صلة وطيدة بالهضيبي — على الرغم من أن الاخير قد أنكر أمام محكمة الشعب معرفته به (٢٥٨) ، فقد سعى كما يقول محمد فرغلى — لاختيسار الهضيبي مرشدا ، وسافر الى الاسكندرية أكثر من مرة لاتناعسه بقبول المنصب ، كما سعى لدى كثير من الاخوان ليطلبوا ترشيسته المنسب المرشد (٢٥٨) ، مع ذلك عندما أراد الهضيبي تعيينه لرئاسة الجهاز المسلم المرى ، استشار محمد فرغلى رئيس منطقة الاسماعيلية ، التي كان يوسف طلعت رئيسا لجهازها السرى ، فوافق على اعتبار أن يوسف راسهم محمد خميس حميدة ، وكيل الاخوان ، فوافق على اعتبار أن يوسف طلعت « كان من اللي راحوا فلسطين ، ومعروف في الاخوان ، ومعروف في الا

ومعنى ذلك بوضوح أن مكتب الأرشاد لم يكن بعيد الصلة عن تعيين يوسف طلعت ، وانها أخذ رايه في تعيينه . وفي ذلك يقول الهضيبي : « لما جبنا يوسف طلعت ، جبناه على اتفاق بيننا وبين مكتب الأرشاد » (٢٦٢) . على أن هذا الكلام لا يجب أن يكون معناه أن مكتب الأرشاد كان يملك الحق في تعيين يوسف طلعت ، نقد كان تعيين رئيس الجهاز من حق المرشد وحده مكتا يقول محمد خميس حميدة من (٢٦٣) . وأغلب الظن أن ظروف نصل عبد الرحمن السندي ورفاقه في اعقاب حادث مصرع المهندسي السيد فايز ،

۲۹۷ \_\_\_ ممكمة الشعب : الجزء السادس ، شهادة يومســـــف طلعت ص ۱۲۱۵ •

۲۰۸ \_\_\_ محكمة الشعب : الجزء الرابع ، شـــهادة حسن الهضيبي ص ۷۹۲ •

٢٦٠ ـــ نفس المسر من ٢٦٠ ٠

٢٦١ \_\_\_ نفس المسدر : شهادة محمد خميس حميدة من ١٠٤١ ٠

۲٦٧ \_\_ ممكّمة الشعب : الجزء المنابع ، شـــهادة حمن الهضييي ص ١٤٤٥ ٠

٣٦٢ ــ محكمة الشعب ، الجزء الذامس ، شهادة محمد خميس حميدة ص ١٠٧٢ •

بها اقتضته من تدخل مكتب الارشاد في هذا الفصل باعتباره صاحب الحق في فلك ، نظرا لان فصله كان من الجهاعة بأسرها وليس من الجهاز السرى وحده \_ هي التي لتلحت لمكتب الارشاد مناتشة موضوعات الجهاز السرى، وكان بعيد الصلة عنها في ايام الشيخ حسن البنا ، ولا يعلم بتفاصيل هذا الجهاز كما يقول ابراهيم الطيب (٢٦٤) .

على كل حال ، مبتعيين يوسف طلعت رئيسا للنظام الخاص ، تكون الفرصة قد سخت للهضيبي لتنفيذ سياسته فيما يتطق بهذا النظام ، وهي أن يتحتق الفرض الذي الشيء من أجله ، وهو « اعداد الفرد المسلم اعدادا صالحا للدغاع عن الوطن الاسلامي » وفي ذلك يقول : « اتفتنا عسلي أنه لا بجوز البتة ارتكاب أي جريبة من الجسسرائم ، ولاعمل أي عمسل ارهابي » (٢٦٥) ، وقد لكد يوسف طلعت هذا الكلام ، فذكر أن الهضيبي بعد أن عينه رئيسا للجهاز قال له : « مش عايز روح العصابة تهيمن عسلي الانراد ، والتزمت والسرية » (٢٦٦) .

على أن المهمة لم تكن بهذه السهولة ، فقد كانت روح السندى تهيمن على الجهاز ، وكان انصاره يمثلون الاغلبية فيه ، وفي ذلك يقول يوسسنه طلعت : « كان عندى أمل أني أرتفع بهذا الجهاز إلى المعنى الانسسائي الصحيح ، ولكنى وجدت فيه « جو مش طعم » لقيت فيه عناصر مش من الاخوان المسلمين » عناصر لم يتربوا على دعوة الاخوان ، وأنا أحب أسجل دى » وأتول أنه دخل في الجهاز السرى ناس مش من الاخوان المسلمين ، ولما جبت أستلم الجهاز ده » مش كله سلم » أو كل الناس اللي فيه سلمت نفسها ، وناس لا » وظلت بعيدة » وتهدد بالالتزام بالنظام والتزام الوضع القديم » (٢٦٧) »

ع٣٦٤ \_\_\_محكمة الشعب: الجزء الثالث ، شــــهادة ابراهيم الطيب من ١٦٥٠

٣٦٥ \_\_\_ محكمة الشعب: الجزء الرابع ، شهادة حسن الهضيييي من ٧٢٥ \_\_ ٧٢٠ •

۲۲۲ ـــ محكمة الشعب : الجزء السادس ، شــــهادة يومنف طاعت ص ۱۲۲۸ -

٣٦٧ ـــ محكمة الشعب : الجزء الســـابع ، شهادة يومســف طلعت ص ١٤٨٠ ٠ .

بل لقد وصل الى حد أن بعض أنصار السندى أخذوا يتربصون بيوسف طلعت ، ومنهم محمد على أحمد ، وأحمد عادل ، وكمال يحيى ، وآخرون ، وقد تربصوا به ليروا خطته : هل سيحل الجهاز ويصفيه ، أم سيبقى عليه كثرات موروث من عهد الشيخ حسن البنا ! ... حسب قدولهم (٢٦٨) ، ويتول يوسف طلعت : « كنت تسمع كلام : أنت خاين ! ، أنت عايز تسرح الجهساز ! » (٢٦٩) .

وهذا يثير حقيقة هامة ، هى أنه كان من المتعذر بالفعل حل الجهاز السرى أو تصغيته ، حتى لو أراد الهضيبى ذلك أو مكتب الارشاد! وهذا ما اعترف به الهضيبى ، فقد ذكر أنه حين عين يوسف طلعت رئيسا للجهاز « جبناه على أثفاق أنه يسير بالنظام نحو التصفية ، ولكن التصسيفية ليس معناها أننا نيجى نقول : حلينا النظام . فهذا لا يؤدى بنا ألى حاجة ، ولكن تلاسر تلنا أننا نوجه الاخوان الوجهة الصحيحة من جهة ، ومن جهة أخرى نكسر من عدد الذين يدخلون في النظام ، حتى نذهب عنه صفته السرية » (٢٧٠) .

وقد قرر هذه الحقيقة ايضا محمد غرغلى ، فعندما سئل عن أسببهب صعوبة حل الجهاز ، قال : « الصعوبة ان الجهاز يشمل عددا كبيرا من الشبان المتحمسين في الاخوان ، فحله يثيرهم على من قلم بهذا الحل » ! . وقد سأله الدفاع : « هل يفهم من هذا ان طبيعة الانظمة السرية هي التصدي لمن يتعرض لها أو يخرج عليها » أ ، فرد قائلا : « اعتقد ذلك !» (٢٧١) .

وكان مقتل المهندس السيد فايز على يد انصار عبد الرحمن السندى في ذاكرة اعضاء الجهاز الموالين للهضيبي ويوسف طلعت ، فعندما سسئل محمود الحواتكي ، وهو مدرس كيمياء وكان رئيسا لفصيلة سرية بالجيزة ، عما اذا كان « يتوقع اشياء تهدده لو أنه خرج على النظام ؛ » أجلب قائلا : « اشياء تهددني أ ، لا ! » ، ولكن عندما سئل عما اذا كان مطمئنا الى أن

<sup>• 189• ....</sup> نفس المعدر من ١٤٩٠ •

٣٦٩ ـــ ممكمة الشعب : الجزء السادس ، شــــهادة يوسف طلعت من ١٣٢٠ •

<sup>•</sup> ١٣٢١ ـــ نفس المبدر من ١٣٢٠ ـــ ١٣٢١ •

المحكمة الشعب : الجسسزء الرابع ، شسسهادة محمد فرغلي غرب ٢٧١ محكمة الشعب : الجسسزء الرابع ، شسسهادة محمد فرغلي

خروجه من الجماعة لن يؤثر عليه ؟ اجاب تائلا : « مسالة الاطمئنان لم تكن متوفرة لى مائة في المائة ، لسبب ، هو أن هناك اشاعات تقول أنهم متلوا سيد غايز لانه كان يحارب جبهة معينة في النظام ، غاذا كان الامر كسندلك ، فيجوز يوجد من يفعل هذه الفعلة ! » (٢٧٢) .

وقد حاول محمود الحواتكى أن يفسر مسألة أرهاب النظام للخارجين عليه تفسيرا نظريا ، فذكر أن هناك فرقا بين « جماعة المؤمنين » و « جماعة الارشاد » . فاذا كانت جماعة الاخوان مثل « جماعة المؤمنين » ، فان ألامر الذي يصدر منها يصبح ملزما . أما أذا كانت « جماعة أرشاد » فأمسسرها لا يكون ملزما ، وقال أن الخارج على « جماعة المؤمنين » جزاؤه القتسل في الاسلام ، ولكن الخارج على « جماعة الارشاد » لا يقتل ، وقد نكسر أن هذا التفكير لم يكن واضحا لدى التنظيم السرى القديم ، ولكنه أوضسحه للتنظيم الجديد (٢٧٣) .

ومع أنه من الصحيح أن الجهاز السرى الجديد في عهد يوسف طلعت لم يرتكب حوادث ضد الخارجين عليه ، إلا أن « الروح القديهة هي التي كانت متأصلة » باعتراف يوسف طلعت (٢٧٤) ، ولذلك يذكر محمد خميس حميدة أنه عندما وقع الخلاف بعد ذلك بين مجموعة الهضييي ومجموعة محمد خميس حميده ، وصلت تهديدات من الجهاز السرى لبعض المعارضين للهضيبي ، مثل المعيد حلمي المنياوي ، والسيد عبده قاسم ، كما أتفسف الامر صورة مراقبة على بيوت بعض اعضاء الجماعة (٢٧٥) ،

على كل حال ، ففى تلك الظروف التى عين فيها يوسف طلعت رئيسا للتنظيم السرى ، جرى اتصال محمد رياض ، ياور محمد نجيب ، بحسن العشماوى فى اواخر ديسمبر ١٩٥٢ أو اوائل بناير ١٩٥٤ ، طلوا لتحالف بين محمد نجيب والاخوان ، وقد جمع الهضيبى قادة الجهاز — كما ذكرنا سوتد اعتذر يوسف طلعت وقتذاك ، « لاته » — وفقا لكلام الضابط حسسين

۲۷۲ ـــ محكمة الشعب : الجزء الثاني ، شـــهادة محمود الحراتكي ص ۲۰۲ ــ ۲۰۸ ٠

<sup>·</sup> ٢٦٤ \_\_\_ ٢٥٩ \_\_\_ ٢٧٣

۲۷٤ \_\_\_ محكمة الشعب : الجزء السادس ، شمسسهادة يوسف طلعت ص ۱۳۱۹ •

۲۷۰ \_\_\_ محكمة الشعب : الجزء الثالث ، شــهادة محمد غميس حميدة
 عن ۲۷۲ \_\_\_ ۲۷۷ ٠

حمودة \_ « لسة مسئلم الجهاز جديد ، وعبد الرحمن السندى معاكس فى تسليم الناس » ، وانه \_ اى يوسف طلعت \_ « بيشرع فى تعبئة ناس ثانية من الدعوة العامة ، ولو انتظرتم على سنة حيبتى عنــدى عشرة آلاف من الاخوان » .

على أنه لم يكد ينتضى أسبوعان على هذا الاجتماع ، حتى كان عبد الناصر ينزل ضربته بالاخوان بقرار الحل في ١٤ يناير ١٩٥٤ ، وقلما بحملة اعتقالات واسعة النطاق شملت كثيرا من اعضاء الجهاز السرى، نقد قبض على الصاغ حسين حمودة في ١٨ يناير ، كما قبض على المكباشي أبو المكارم عبد الحي ، والصاغ معروف الحضرى ، وقائد اللواء عبد المنعم عبد الرعوف في أوائل مارس .

وازاء هذه المصيبة التي المت بالجهاعة ، اخذت صدفونها تلتثم من جديد . ننلاحظ انه عندها خرج الهضيبي وعبد القادر عودة وعبد الحكيم عابدين وغيرهم من المعتقلين بالسجن الحربي يوم ٢٥ مارس ١٩٥٤ ، كان من بين الذين زاروا المرشد لتهنئته خصدومه الذين طردهم من الجماعة ، وهم : صالح عشماوي ، ومحمد الغزالي ، وعبد الرحمن السندي ، واحمد زكي ، واحمد عادل كمال ، ومحمود الصباغ ، وقد ذكرت الصحصف أنهم زاروه مهنئين بالعودة ، ومجدين للبيعة » (٢٧٦) .

ومع استئناف الجهاعة نشاطها ، استأنفت ايضا اعادة تنظيم جهازها السرى ، ولكن في ظروف ملائمة هذه المرة ، لان عبد الرحمن السسندى وجهاعته كانوا قد دخلوا في مصالحة مع الهضيبي ، وبالتالي كفوا لحد ما عن مضايفاتهم ليوسف طلعت . وتشير الادلة الى أن يوسف طلعت استأنف اعادة تنظيم جهازه السرى في أوائل أبريل ساى غداة الخروج من المعتقل ! وهذا ما ذكره أبراهيم الطيب ، رئيس مناطق القاهرة ، وأكبر معاوني يوسف طلعت . فقد قال : « الذي حدث أننا أخذنا في دور الإعداد والتكوين من بعد مارس ١٩٥٤ ، وظل هذا الإعداد من الناحية التنفيذية ، ومن ناحية تجميع الافراد ، واعدادهم الإعداد الثقافي والروحي » . وحدد توقيت أعادة النظيم النه كان في « أوائل أبريل » (٢٧٧) . وقد أكد يوسف طلعت هذا قائلا أن

٧٧٧ ـــ محكمة الشعب ، الجزء الثاني ص ٤٣٨ بــ ٤٤٠٠٠

اعلاة التنظيم كانت د بعد الانراج على طول ، ( ٢٧٨ ) .

والسؤال المطروح: هل حل يوسف طلعت التنظيم القديم واتام تنظيما جديدا ؟ . ان الإجابة على هذا السؤال يجب ان تشتمل على أمرين: الاول ، التشكيلات . والثاني ، الامراد ،

وبالنسبة التشكيلات ، غان التشكيل القديم التنظيم السرى كان يقسوم على اساس الخبسات ، اى المجهوعات التى تتكون من خبسة أفراد يراسها واحد ، وتتدرج في شكل هرمى بحيث يكون رؤساء الخبسات مجبوعة اعلى يراسها واحد ، يكون بدوره عضوا في مجبوعة أعلى يراسها واحد ، حتى تصل الى رئاسة عبد الرحمن السندى (٢٧١) ، وبيعنى آخر ، واذا تناولنا النظام من أعلى الى اسغل ، غان عبدالرحمن السندى كان على رأس التنظيم، يليه رؤساء هم : احمد زكى ، واحمد علال ، ومحمود الصباغ ، ويلى هؤلاء يليه رؤساء مناطق ، يليهم رؤساء آخرون ، وهكذا حتى يصل الى الخلية الاولى (٢٨٠) . وكانت الشعبة المهمة بها عدة جماعات ، كما كان معظم النظام في القاهرة (٢٨١) ، وكان هناك فصل بين رؤساء الشعب ورؤساء النظام السرى ، بمعنى أن رؤساء الشعب لم يكن لهم اتصال تنظيمى برؤساء الجهاز الموجودين في شعبهم ،

ويرجع الغضل فيتغير هذا التشكيل الى الضابط عبد المنعم عبد الرعوف، وهو احد اعضاء تنظيم الضباط الأحرار الاوائل الذين غصلوا قبل ٢٣ يوليو لاصراره على الولاء لجهاعة الاخوان المسلمين ، وكان عبد المنعم عبد الرعوف قد تلتى محاكمة عسكرية — كما ذكرنا — طلب فيها الاستماع الى شهدة محمد نجيب وعبد الناصر كشهود دفاع ، وعندما رفض طلبه هرب من سجنه، وتوجه الى المركز العام للاخوان طالبا اخفاءه ، وقد كلف ابراهيم الطيب بهذه المهمة ، فنقله الى بيت احمد عيد بشبرا حيث استقر عنده مدة طويلة ، ثم نقل الى بيت هنداوى دوير في المبابه ، وانتقل بعد ذلك الى بيت مصطفى نقل الى بيت مصطفى

٢٧٨ \_\_ محكمة الشعب : الجزء السادس من ١٣٠٧ ·

٣٣ ـــ محكمة الشعب : الجزء الأول ، شهادة هنداوى دوير ص ٣٣ ـــ محكمة الشعب : الجزء الثانى ، شهادة السيد حسين أبو سالم

من ۲۵۲ ۰

۲۸۱ ... محكمة الشعب : الجزء الاول ، شهادة هنداوى دوير ص ۲۳ ... ۲۸۲ ... محكمة الشعب : الجزء الثاني ، شهادة المسيد حسين أبر سالم ص ۲۵۲ .

الزرتاني في المبابة ايضا (٢٨٣) . وفي تلك الاثناء كان يجتمع به يوسسنك طلعت وابراهيم الطيب (٢٨٤) .

وفى نترة اختفاء عبد المنعم عبد الرعوف وضع خطة التشكيل الجديد الجهاز السرى على اساس أن ينقسم إلى سبعات بدلا من خيسات ، وكل سبعة منها يطلق عليها اسم مجموعة ، ويتكون من كل ثلاث مجموعيات نصيلة ، يضاف اليها مجموعة خدمات ، نيصبي مجموع المسييلة ثمانيسة وعشرين نردا ، يضاف اليهم رئيس النصيلة و « ردينه » (وكيله ) ، نيكون مجموع النصيلة ثلاثين نردا ، وتتكون من هذه النصائل « المنطقة » ، التي مجموع النصيلة أو اثنتان أو ثلاث ، ويكون رئيس المنطقة هو السرئيس الاعلى للنصائل اذا كان أو ثلاث ، ويكون رئيسها المباشر اذا كان أق المنطقة نصيلة واحدة أو اثنتان ، وهناك ضباط اتصال ننيون يتبعون رئاسة المبهاز السرى ، ويكونون صلة بينها وبين رئيس المناطق ، وهو ابراهيم الطيب ، وبينه وبين رؤساء النصائل ، هذا بالاضافة الى ضباط اتصال اداريين ، ويتكون من المناطق الأقسام القطرية الكبرى ، نشد قسم القطر المصرى الى ثلاثة اقسام إلقاهرة ، ويراسها ابراهيم الطيب ، والاقاليم ويراسها احمد حسنين ، ثم الاسكندرية (١٨٥) .

كان هذا التنظيم على نسق نظم الجيوش النظامية التى كانت تتكون من نصائل لكل منها تائد ، وتتكون كل منها من مجموعات تتسلح بمختلف انواع الاسلحة (٢٨٦) . وقد قبله يوسف طلعت على الغور ، لانه يتفق مع الرغبة في فتح نطاق التنظيم ، وازالة السرية التى كان يكفلها نظام الخمسات القديم، وقد شرح يوسف طلعت هذه المسألة فقال : ان النظام القديم كان « واخد شكل التزمت ، شكل السرية ، وقد قال لى الاستاذ الهضييى : ما تزمتهاش، افتح العملية دى ، فقابلنى عبد المنعم عبد الرعوف ، وعرض على نظسام الغصائل ، فأنا رأيت أن هذا النظام يفتح الحكاية المقنولة ، يفتح العملية

۲۸۳ ـــ نفس المصدر ص ۲۸۳

٢٨٤ ـــ محكمة الشعب: الجزء الاول ، شهادة هنداوي دوير من ٣٤٠

۲۸۰ بــ محكمة الشعب: الجزء السادس، شهادة يوســـه طلعت ص ۲۸۰ ، الجزء الثانى، شهادة محمد عبد المعز ص ۲۲۷، وشـــهادة ابراهيم الطيب ص ۴۰، .

١٣٦٦ ـ محكمة الشعب ، الجزء المسلسلاس ص ١٣٦٨ ـ ١٣٦٩

هذا التشكيل الجديد للنظام السرى لم يلبث أن حدد مسألة الانراد .

محتى ذلك الحين ، كان هذا النظام مقصورا على أفراد التنظيم القدامى ،
ولكن التشكيل الجديد منح الباب لدخول أفراد جدد من أعضاء النظام العام ،
وفي ذلك يقول يوسف طلعت : أنه عندما تحدث مع أبراهيم الطيب وأحمسد
حسنين في الاخذ بالتشكيل الجديد ، قالا له : « طيب ، دى تبقى على أد نظام
الاخوان » ساى في نطاق أفراد النظام القائم ، ولكنه رد قائلا : « أبدا ،
موش لازم . كل راجل مسلم وعنده استعداد للجهاد خلاص يخش جوة
النصائل دى » (٢٨٨) .

ومعنى ذلك أن النظام الجديد أخذ يتكون من أفراد النظام القديم ومن أفراد النظام العام ويطبيعة الحال فقد اختار يوسف طلعت من النظلما القديم الاعضاء الذين كانوا على خلاف مع عبد الرحمن السندى ومجموعته ولذلك حين سئل السيد حسين أبو سألم ، رئيس منطقة وسط القاهرة في التنظيم الجديد ، ومن أعضاء التنظيم القديم عن أسباب اختياره رغم أنه من المنظيم الجديد ، ومن أعضاء التنظيم القديم » ، رد قسسائلا : « أنا ما كنتش من أتباعه ! . أنا كل أمر يصدر من عبد الرحمن السندى كنت لازم أناقشه . وده كان سبب سوء التفاهم بينى وبين السندى » (٢٨٩)

ومعنى هذا الكلام أن النظام القديم الذى أقامه عبد الرحمن السندى في عهد الشيخ حسن البنا ، قد حل بالفعل ، واقيم مكانه نظام جديد . وهذا ما أثار ثائرة أعضاء الجهاز السرى على يوسف طلعت ، بعد التحسن الذى طرا على العلاقات بين السندى والهضيبى بعد خروج الاخسير ورفاقه من السجن الحربى ، وهذا ما يرويه يوسف طلعت قائلا : « الجماعة القدام كثوا بيعتقدوا — ومنهم عبد الرحمن (السندى) — أننا بنعمل على تسريح هذا النظام ، وكانت التهم تترامى علينا ، لدرجة أن واحدا قال لى : أن نظام الفصائل ده معناه تسريح النظام ، وافتكر أن واحد اسمه يحيى عبد الحليم الفصائل ده معناه تسريح النظام ، وافتكر أن واحد اسمه يحيى عبد الحليم

٢٨٧ ـــ نقس المصدر شهادة يوسف طلعت ص ١٣٠١ ـــ ١٣٠٢ ٠

۲۸۸ - نفس المصدر .

٢٨٩ ـــ محكمة الشعب ، الجزء الثاني ، شهادة الســـبيد حسسين أبو سالم ص ٢٥٢ ٠

حط صباعه في عيني وقال: انتم جماعة عايزين تعملوها جمعية دنن موتى ١١٥ وقال : انتم عايزين تسرحوا دعوة الاخوان » (٢٩٠) .

على كل حال ، فقد هب يوسف طلعت لاعادة بناء الجهاز السرى على أساس التنظيم الجديد ، واخذ يجند أفرادا من النظام القديم وأفرادا من النظام العام على حد سواء ، وبمكن للنماذج الآتية التي نرويها على السنة اصحابها أن ترسم لنا صورة كافية لهذه العملية الفريدة ، فقد روى محمد عبد المعز ، وهو من أفراد الجهاز السرى القديم ، وكان قد جنده احمد عادل ايام السندى ثم ترك الجهاز السرى تبل الثورة ــ انه بعد أن مصل احمــد عادل مع عبد الرحمن السندى ، زارني في البيت صديق يدعى صلاح العطار ومعه بوسف طلعت ، وقالا لى : احنا عارفين الله كنت مع أحمد عادل كمال، وفيه ناس تانيين كمان ، ودول احنا عاوزين نضمهم الى النظام الجـــديد . فقلت لهم : لما استشرهم . . وفعلا قلت ( لزملائي ) على الحكاية ، فقالوا لى: اتركنا شوية . فتركتهم شوية . وبعدين حدث حل الاخسوان الاخم ، وبعد حل الاخوان ، حضر لي ابراهيم الطيب في البيت ، وقال لي : احنا كلمناك علشان تشتغل ثاني في التنظيم الجديد ، انفا سنعمل على اسسس سليمة ، ونحاول أن نتفادى كل الاخطاء ٠٠٠ وعلى هذا الاساس قلت له : حاضر ، حاقول للاخوان ، وبعدين انصلت به وقلت له ان الاخوان وافتوا على أنهم يعملوا في النظام الجديد على الاسماس السليم » (٢٩١) .

كما روى حامد عبد الفتاح نويتو أنه حتى مارس ١٩٥١ كان عضوا علايا في الجماعة ، « وبعدين مصطفى الوردانى ، نائب الشعبة ، ادانى ميعاد أروح له البيت ، فلقيت حلمى ، وحسن عبد العظيم ، ويوسف السيد وجه بعد كدة حسن عبد المنعم . وقال لنا مصطفى الوردانى أن فيه نظسام عندنا في الاخوان ، ننقى من الاخوان العاديين أخوان نحطهم في جمساعات ، وندريهم على أسلحة ، ونخليهم لوقت الحاجة . أخذنا ميعاد من حسسن عبد المنعم ، ورحنا في يوم معين عنده في البيت ، وكنت أنا ، ويوسسف ، وحسن عبد العظيم ، وحلمي عرفة . واجتمعنا . فقال : قبل أي حاجة لازم نقوى روحنا المعنوية ، ونحفظ سورة آل عمران وتفسيرها ، ونأخذ سيرة ، نقوى روحنا المعنوية ، ونحفظ سورة آل عمران وتفسيرها ، ونأخذ سيرة ،

۲۹۰ ـــ محكمة الشعب الجزء السادس ، شـــهادة يوســـف طلعت
 ص ۱۳۰۱ ـــ ۱۳۰۲ ـــ ۱۳۲۰ ...

۲۹۱ \_\_\_ محكمة الشعب : الجزء الثانى ، شـــهادة محمد عبد المعز
 ۳۹۰ \_\_ ۲۹۰ ٠

<sup>(</sup>م ١١ \_ الاخوان المسلمون \_ التنظيم السرى )

ونخش فى البرنامج الروحى ده فى الاول ، ومشينا على كدة أربع اجتماعات. وبعدين انضم البنا سامى الكومى ، وهو وكيل نبابة ، وعبد الحى ، وأحمد حجازى ، وقال : دول حيبتوا معاكم فى الجماعة » (٢٩٢) .

كما روى حلمى عبد السلام هلال قصة تجنيده فى الجهاز السرى ، فذكر أنه التحق بالجماعة قبل اربع سنوات من محاكمته ، وعندما صدر قرار الحل « قفلنا الشعبة ، وما بقاش فيه حاجة خالص ، ومن مدة شهر ونصف ، وكان يوم جمعة ، بعد ما صلينا الجمعة ، رجعت على البيت ، واثناء نومى فى البيت جانى واحد اسمه صلاح الدين عباس خليل ، وهو طالب ، وقال لى: ايه رايك ؛ عاوزين نعمل مجموعة ، فقلت له : ايه المجموعة دى ؛ ، فقال لى : انت حاتدرب وتحفظ قرآن ، وتندرب على السلاح ، قلت : علشان لى : انت حاتدرب وتحفظ قرآن ، وتندرب على السلاح ، قلت : علشان أيه ؛ . قال : علشان يقوم كفاح شعبى ، وبعد ١٥ يوم بعثوا لى للحضور فى بيت واحد اسمه عبد القادر سيد حنفى سليمان ، ولقيت هناك صلاح ، وعلى نويتو ، وثلاثة اربعة ، . وكانت مجمسوعتى مكسوفة من : حلمى عبد السلام ، وصلاح خليل ، ومحمد محمود الشقيرى ، وصفوت مسلم ، وعبد القادر حنفى ، ومحمد محمود الشقيرى ، وصفوت مسلم ، وعبد القادر حنفى ، ومحمد محمود الشقيرى ، وصفوت مسلم ،

كما روى محمد على نصيرى مناسبة تجنيده فى الجهاز السرى ، منكر أنه اشترك فى المظاهرات التى خرجت ايام طرد محمد نجيب ، « ولما طلعنا الى قصر النيل ، البوليس أطلق علينا الرصاص ، وقتل اثنين من زملائنا . فقلنا أن ده يبقى شىء خطير ، وثارت ثورة الجامعة ، فواحد صاحبى اسمه حسين عرفنى بهنداوى دوير ، وطلب منى أن أنضم الى مجموعته ، قلت : ما اقدرش ، لانى ما دخلتش امتحان الدور الاول لانى كنت مريض ، وبعدين دخلت المجموعة قبل الدور الثانى » ، ثم ذكر أن مجموعته كانت تتكون من « السيد عواد ، وأحمد الفيومى ، وعلى شاهين ، ويوسف عليان ، وطلعت ابراهيم ، وسلامة ميخائيل ، وأنا ، وفيه وأحد أظن كمان مش فاكر اسمه دلوقت » (١٩٤٤) . وقد أختر محمد على نصيرى بعد ذلك لاغتيال عبد الناصر دلوقت » (١٩٤٤) . وقد أختر محمد على نصيرى بعد ذلك لاغتيال عبد الناصر كما سيرد في حينه .

۲۹۲ ـــ محكمة الشعب : الجزء الاول ، شهادة حامد عبد الفتاح نويتو
 س ۱۸۹ ــ ۱۸۷ ٠

۲۹۳ ـــ محكمة الشعب : الجزء الثانى ، شهادة حلمى عبد العســـــلام ص ٤١٩ ـــ ٤٢٠ ٠

وقد روى محمود الحواتكى ، انه دخل النظام السرى عن طريق يوسف هارون بعد خروجه من الاعتقال . فقد « قابلنى الاستاذ يوسف هارون ، رئيس منطقة الجيزة ، ودعانى لان اشترك في النظام الخاص بالجيزة ، وكنت انا قد سمعت عن هذا النظام في سنة ١٩٤٨ » . ثم ذكر أن النظام في الجيزة شكل بعد الاعتقال بحوالي شهرين ، « فقد حدثني يوسف هارون في هسذا الامر واحنا في مارس ، يبقى في اوائل يونية أو منتصف يونية » (٢٩٥) . ومعنى ذلك أن الاتصال لاعادة بناء النظيم الجديد بدا في مارس عقب الافراج وتكون في الجيزة بعد شهرين ، وقد ذكر محمود الحواتكي أن النظام في الجيزة « شكل بأن اختير الاخوان الذين يفهمون الاسلام كما نظن فهمسا سليما » . وذكر أن من الشروط التي كانت واجبة في العضو أن يكسون « عاقلا غير متهور ، وأن يكون فوق ٢١ سنة ، وأن يكون مستعدا للجهاد في القضايا العامة وقت أن تكون البلاد في حاجة اليه » (٢٩٦) .

وقد روى صلاح ألدين أبو الخير ، وهو مهندس معمارى ، كبف دخل الجهاز السرى ، فذكر أنه كان نقيب أسرة عادية في الاخوان ، وفي يسوم جاءه محمود الحوانكي وقال له أحفا حنكون نظام جديد ، وحنكون حسفرين علشمان ما نقعش في الاخطاء القديمة ، فايه رأيك أ . فقلت له : مافيش مانع . فملكني مجموعة ، وأداني أسماء سبعة ، وقال : دول تجتمع معاهم في أي مكان ، وربطني بهم علشمان نعمل مجموعة ، وكان البرنامج بناعنا في أي مكان ، وربطني بهم علشمان نعمل مجموعة ، وكان البرنامج بناعنا في النظام له ناحيتان : ناحية تربية روحية ودراسات اسلامية ، وناحيسة عسكرية وهي تدريب على التشكيلات العسكرية والاسلحة لمن لم يتدرب .

كان أهم ما فى التنظيم الجديد ، الى جانب تكوينه من اعضاء قدامى واعضاء عاديين من النظام العام ، هو الربط بين النظام الخاص والنظام العام ، فحتى ذلك الحين ، كان هناك فصل تام بين رؤساء الجهاز العلنى ورؤساء الجهاز السرى ، بمعنى أن رؤساء النظام العام لم يكونوا يعلمون شيئا عن النظام الخاص أو عن رؤسائه فى متاطقهم ، ولكن فى التنظيم الجديد

۲۹۰ \_\_\_ محكمة الشعب : الجزء الثاني ، شـــهادة محمود الحواتكي ص ۲۳۰ \_\_\_ ۲۳۱ ·

٢٩٦ ــ نفس المعدر ٠

۲۹۷ ـــ محكمة الشعب : الجزء الثانى ، شهادة صلاح الدين أبو المفير ص ٢٦٩ ــ ٢٧٠ ٠

اصبح رئيس المنطقة هو رئيس جهازها السرى ، ومعنى ذلك أن الجماعة قد تحوات الى جهاز سرى ، أو أن العمل السرى قد اصبح جزءا من نشاط الجماعة العلنى ، وهذا النطور يجعل الجماعة اخطر بكثير مما كانت اثناء حياة الشبيع حسن البنا ، حيث لم يعد هناك فضل بين العمل السرى والعمل العلنى ، واتسعت اختصاصات رئيس الجهاز السرى لتشمل رؤساء الجهاز العلنى .

وهذا ما تكتف أثناء محاكمات الاخوان في حادث المنشية ، فعندمسا سئل محمود الحواتكي عما اذا كان يعرف أن هنداوي دوير ، رئيس منطقة المعابة ، هو رئيس جهازها السري ، لجاب قائلا : « طبعا ! رئيس المنطقة هو رئيس الجهاز السري » . وقد سأله جمال سألم قائلا : « هل هسده قاعدة اتوماتيكية ؟ » ، فرد بالايجاب قائلا : « نعم » (٢٩٨) .

وعندها سئل محمد عبد المعز عن وظيفته في جهاعة الاخوان ، قال :

- \_ خاتم بأعمال رئيس منطقة شرق القاهرة .
- \_ غين ؟ في النظام السرى والا في النظام العلني ؟ .
  - \_ في النظام السرى والنظام العلني 4 (٢٩٩) .

وقد عبر عبد العزيز أحمد ، وهو من الاعضاء القدامى ، ورئيس منطقة النسطاط ، عن هذه النقطة ، تعبيرا بليغا ، فعندما سئله جمال سئلم عمادا كان « المسئول عن اخوان المنطقة يعتبر هو المسئول عن الجهاز ؟ « أجاب قائلا : « أبوه ، لان اللي ما ينفعش لرياسة الجهاز ، ما ينفعش لرياسة المنطقة ! » (٣٠٠٠) .

وهذا الكلام يظهر حقيقة اخرى لا نقل اهبية ، هى أن اعسادة بنساء النظام الخاص ، قد ترتب عليها أعادة بناء النظام العام ، بحيث يتطابق مع النظام الخاص . كما ترتب عليها أيضا تغيير قيادات النظام العسمام ، أذ استبعدت القيادات التى لا تصلح لرئاسة الجهاز السرى ، وحلت محلها قيادات صالحة لرئاسة النظامين ، ففى منطقة أمبابة ، على سبيل المثال ،

٣٩٨ \_\_\_ نفس المعدراء شهادة محمود الحواتكي ص ٢٤٩ "

٢٩٩ ... تقس المسدر : شهادة محمد عبد المُرّ ص ٢٥٩ -

٣٠٠ \_\_ نفس المصدر : شهادة عبد العزيز أحمد ص ٢٢٩ ٠

كان رئيسها الدكتور حسن البائسا ، وهو مدرس بكلية الاداب ، وكان لا يعلم شيئا عن النظام السرى ، وكان وكيل المنطقة هنداوى دوير ، فأصبح هو رئيس الجهاز السرى ، واستقال الدكتور حسن البائسا ، واصبح هنداوى هوير رئيس المنطقة ( ٣٠١) ، وفي منطقة الفسطط عين لها عبد العزيز احبد، ويقول : « لما كلفت برياسة منطقة الفسلطاط ، علمت أن هنسك فصيلتين عندى في المنطقة ، فصيلة برياسة على صديق ، واخرى برياسة فتحى البوز، وأن هذه الفصائل هي التي تعتبر هذا النظام » . وهكذا .

ووفقا للتنظيم الجديد للجهاز السرى مان القاهرة قد انقسمت الى عشر مناطق يراسها ابراهيم الطيب ، وهو محام يبلغ من العمر ٣٢ سنة :

۱ — منطقة وسط القاهرة ، وقد عين لها السيد حسين ابو سالم ، وهو مأمور ضرائب يبلغ من العمر ٣٠ سنة ، وكان ردينه ( وكيله ) غريد عوض ، وكانت هذه المنطقة تشتمل على ثماني شعب : بولاق ، والتونيقية ، وعابدين ، ودرب سعادة ، والجمالية ، والدراسة ، والموسكي ، والازبكية ، وكان بها نصيلة من ثلاث مجموعات ، من افرادها : عثمان عبد الله واسماعيل عبد المعطى ، وصالح عطا ، ومحيى محمد ابراهيم ، ومحمد محمود احمد ، وفؤاد حجاج ، وصالح الحديدي ، ونجدي صالح ، وعسلي قناوي ، ورفعت حسين (٣٠٢) .

٢ - منطقة الفسطاط ، وكان يطلق عليها اسم منطقة الروضة قبل ضم حلوان البها ، وقد عين لها عبد العزيز احمد ، ويحمل دبلوم الاقسسام الصناعية والسيارات ، وعمره ٣٦ سنة ، وكانت تشتمل على شمسيس ، حلوان ، وطره ، والمعادى ، ومصر القديمة ، وجزيرة الروضة ، وكان بها فصيلتان ، احداهما برياسة على صديق ، والاخرى برياسة فتحى البوز ، وكل فصيلة تتكون من أربع مجموعات يصل عددها الى ٣٠ عضوا (٣٠٣) ، ٣ منطقة الجيزة ، وقد عين رئيسا لها يوسف هارون ، ومن بعده محمود الحواتكى ثم اسماعيل محمود يوسف ، وكان بها فصيلة يراسهما محمود الحواتكى ثم اسماعيل محمود يوسف ، وكان بها فصيلة يراسهما

۲۰۱ ـــ نفس المعدر : شهادة محمود الحواتكي ص ۲٤٩ ، الجـــزء
 الاول ، شهادة هنداوي دوير ص ۲۸ ـــ ۲۹ ،

۲۰۲ ـــ محكمة الشعب : الجزء الثانى ، شهادة عبد العــــزيز احمد
 ص ۲۹۲ ، شهادة السيد حسين أبو سالم ص ۲۲۰ ـــ ۲۳۱ .

٣٠٣ ــ نفس المصدر : ص ٢٩٣ ، ٢٩٤ ، ٣٣٦ •

محمود الحواتكى ، مكونة من أربع مجموعات يراسها : صلاح أبو الخسير ، وتوفيق شلبى ، وعبد الفتاح موسى ، والرابعة لم يكن رئيسها ثابتا (٤٠٤).

3 ـ منطقة شرق القاهرة ، وقد عين لها محمد عبد المعز ، وهــو معاون فنى بوزارة الصحة متخرج من مدرسة الصناعات الزخرفية ، وعمر ٣٧ سنة ، وكان بها ثلاث فصائل برئاسة كل من : وائل شاهين ، وعبد المنعم ابراهيم ، وعبد الرحمن البنان ، وكانت الفصيلة الاخيرة مكونة من شعب سراى القبة ، وحمامات القبة ، ومصر الجديدة (٣٠٥) .

منطقة جنوب القاهرة ، ويراسها كهال السنائيرى ، وكان السنائيرى ، وكان السنائيرى مهن قادوا مظاهرات ٢٨ فبراير ١٩٥٤ .

٦ - منطقة شمال القاهرة ، ويراسها محمد شديد .

٧ \_ منطقة المرج ، ويراسمها محمود يونس ،

۸ — منطقة عرب جهينة ، ويراسها محمود يونس ايضا ، وكان قائد الفصيلة السيد عبد الله الريس ، وهو طالب بكلية الآداب ، ورديغه محمد الديب ، وكان قائد المجموعة الاولى سيد ناصر ، وقائد الثانية محمد سليمان الهضيبى ، وقائد الثالثة احمد الصاقورى ، وقائد مجموعة الخدمات المسام حجر ، وقد استبدل بسيد ناصر فيما بعد أمين درويش (٣٠٦) .

٩ ــ منطقة بين السرايات ، ويراسها على الفيومي (٣٠٧) .

۱۰ - منطقة المبابة ، وكان على راسها هنداوى دوير ، وقد كسون هنداوى نصيلة مكونة من ثلاث مجموعات ومجموعة مخابرات ، وكانت المجموعة الاولى ، مجموعة وراق العرب ، ويراسها صلاح عباس ، ومعه عبد القادر سليمان ، وحلمى عبد السلام ، وعبد الحميد البنا (عامسل) ومحمود النوتيرى ويوسف همام ، ومحمد رعوف ، أما المجموعة الثانيسة ، فيراسها على نويتو ، وتتكون منه ومن مصطفى الوردانى ، وعبد رب النبى

۲۷۲ ـــ نفس المعدر: شهادة معلاج الدين أبو الخير ص ۲۷۱ ـــ ۲۷۲ شهادة محمود الحواتكي ص ۲۲۱ ٠

۳۹۰ ـــ نفس المصدر ، شهادة محمد عبد المعز ص ۳۵۸ ، ۳۲۸ ـــ ۳۲۷ ـــ ۳۲۸ محکمة الشعب : الجزء الاول ، شهادة السيد عبد الله الريس ص ۲۰۳ ـــ ۱۲۲ محدد عبد المعز ص ۳۷۳ ،

٣٠٧ ـــ محكمة الشعب: الجزء الاول ، شهادة هنداوي دوير ص ٣٨ -

عباس ، وسعد حجاج ، وعبد المنعم حفنى ، ومحمد نجيب راغب ، وكاتت المجموعة الثالثة مكونة من محمود الصياد ، وعبد العزيز شميس (خردواتی) وعبد المنصف البحيرى ، وأما مجموعة المخابرات فكانت مكونة من يحيى معيد ، وعبد القادر سليمان ، ومحمود عبد اللطيف ، ومحمد زكى ، وقسد ذكر على نويتو ، وهو موظف بالمساحة ، انه كانت هناك مجمسوعة اخرى على راسها حسن عبد المنعم ومعه يوسف السيد ، وحامد نويتو ( مجلسد ) وحلمى عرفة (طالب) وحسين شعلان ، واحمد خليل (عامل) ، وعبد المنصف البحيرى ( موظف ) وعبد القادر سليمان ( موظف ) (٣٠٨) .

ويتضح من كلام هنداوى دوير ، رئيس منطقة امبابة ، ان هسدا الجهاز كان مجرد تشكيل كونه مؤخرا ولم تتح له الفرصة للتدريب . وقسد فكر ان السبب فى ذلك يرجع الى انه كان لابد اولا من اختبار صلاحية الافراد هناذا اثبت الشخص ان عنده استعداد ، نديله تدريبات عسكرية ، وبعد هذا اذا ثبتت صلاحيته نفهمه انه فى النظام ، وبعدين نديله تدريبات عملية . وهذه المراحل كلها لم تطبق فى امبابة ، وكل ما طبق اننا شكاناهم ، وعملناهم جماعات » . وعلى ذلك نان المجموعة العاملة بالفعل كانت تتكون منه ومن محمود عبد اللطيف نقط ، بدليل يذكره ، وهو انه حين تقرر اختيار واحد آخر ليقوم بنفس عمل محمود عبد اللطيف ، تم اختيار محمد على نصيرى ، وهو من خارج المنطقة (٣٠٩) ، ونلاحظ فى هذا الصدد ان محمود عبد اللطيف الذى قام بمحاولة اغتيال عبد الناصر قد اضاف الى ما ذكره هنداوى دوير من اعضاء مجموعته عضوا ثالثا اسمه سعد حجاج ( ٣٠١ ) .

هذا نيبا يختص بتنظيم القاهرة . أما الاقاليم ، فكان يراسها أحمد حسنين . وقد عرف من أقسامها : أقاليم الشرقية وشرق منطقة القنسال ، والغربية ، والمنونية ، والبحيرة ، وبنى سويف ، وأسيوط ، والمنيا . وكانت هناك غصيلتان في كل من الاسماعيلية ، السويس ، والشرقية ، والغربية ، والمنونية ، وبنى سويف ، وكانت مجموعتان في أسيوط ، ومجموعة في كل من النيوم ، والمنيا (٣١١) .

٣٠٨ \_ نفس المصدر شهادة على عبدالنتاح نويتو ص ١٥١ ــ ١٥٥٠

٣٠٩ ... نفس المصدر ، شهادة هنداوي دوير ص ٣٩ ... ٤١ ٠

٣١٠ \_\_ نفس المصدر شهادة محمود عبد اللطيف ص ٨٠٠

٣١٦ \_\_\_ محكمة الشعب : الجزء السابس ، شهادة يرسيسف طلعت

٠ ١٢٠٦ .

على كل حال ، قان هذا الجهع بين رئاسة النظام المعلنى ورئاسسة النظام السرى ، قد اتاح الفرصة لرئيس النظيمين لتسخير امكائيات النظام العلنى في خدمة النظام السرى ، فوققا لما ذكره ابراهيسم الطيب ، رئيس مناطق القاهرة ، كان كل رئيس منطقة يتبعه عدد من نواب الشعب يبليغ تسعة نواب ، يجتمعون معا ، ولهم ضابط اتصال بينهم وبين القاهرة (٣١٢). وكانت مهمة نواب الشعب اعطاء معلومات لرئيس المنطقة ، وترشيح اسماء الصف الأول في الشعب للنظام الخاص ، وفي ذلك ذكر محمد عبد المعسز ، رئيس منطقة شرق القاهرة ، انه بعد اسناد المنطقة اليه « طلبوا منا تكوين الصف الأول ، وجمع معلومات بعدد افراده في المنطقة ، فجمع الصف الأول، وبعد معلومات بعدد افراده في المنطقة ، فجمع الصف الأول، وبعد ذلك قالوا لنا : عاوزين نكون الجماعة دول في مجموعات من سبعات ، وكل أربع سبعات تكون فصيلة ، فقينا بعمل هذا التنظيم ، وجمعنا المعلومات المطلوبة من نواب الشمسسسية ، وكونا ثلاث فصسسائل في منطقة شرق المناهرة من نواب الشمسسسية ، وكونا ثلاث فصسسائل في منطقة شرق التاهرة من نواب الشمسسسية ، وكونا ثلاث فصسسائل في منطقة شرق التاهرة من نواب الشمسسسية ، وكونا ثلاث فصسسائل في منطقة شرق التاهرة من نواب الشمسسسية ، وكونا ثلاث فصسسائل في منطقة شرق التاهرة من نواب الشمسسسية ، وكونا ثلاث فصسسائل في منطقة شرق التاهرة من نواب الشمسسسة ، وكونا ثلاث فصسسائل في منطقة شرق التاهرة من نواب الشمسسسة ، وكونا ثلاث فصسسائل في منطقة شرق التاهرة من نواب الشمسسسية ، وكونا ثلاث فصلت من القراء الشعوم المناه المناه التناهرة ، وكونا ثلاث فصله المناه المن

وقد وضع نظام اتصال بين يوسف طلعت وابراهيم الطيب ، وبسين ابراهيم الطيب ورؤساء الفصائل ، عن طريق ضباطاتصال فنيين يتبعسون يوسف طلعت ، منهم : اسماعيل عارف ، ومهدى عاكف ، وكان هنسساك ضباط اتصال اداريون منهم : محمد عبد المعز ، وحسين شعبان (٣١٤) ، وينهم مما رواه اسماعيل عارف انه كان مسئولا عن الاتصال بأربع فصائل فقط ، فقد ذكر ان وسف طلعت اخبره بأنه سيكون حلقة اتصال بينه وبين ابراهيم الطيب ، ثم قام بتوصيله بابراهيم الطيب ، الذي وصله بدوره باربعة رؤساء فصائل لتوصيل الرسائل اليهم وتلقى رسائلهم ، لها هؤلاء الاربعة فهم : محمد يوسف ، رئيس فصيلة السيدة زينب وفصيلتين اخريين ، وعلى نويتو ، رئيس فصيلة امبابة وفصيلتين اخريين ، ومحمد عثمان عبد اللسه المسئول عن وسط القاهرة ، وعبد الرعوف ( لم يذكر بقية اسمه ) ، وكان هناك اتصال دوري ثم كل اسبوع (٣١٥) ، ومعنى هذا الكلام ان ضباط الانصال كانوا مكافئ بالاتصال بفصائل معينة .

۳۱۲ ـــ محكمة الشعب : الجزء الثاني ، شــــهادة ابراهيم الطيب ص

۲۱۲ ـــ نفس المصدر : شهادة محمد عبد المعرّ ص ۲۹۱ ـــ ۴۹۷ · ۲۱۵ ـــ نفس المصدر : شهادة اسماعیل عارف ص ۴۹۷ · ۲۱۵ ـــ نفس المصدر ص ۳۹۱ ، ۶۰۸ ـــ ۶۰۹ ·

وقد أقيم تسم قائم بذاته للمخابرات ، يرأسه صلاح عبد المعلى ،
وينبع يوسف طلعت بباشرة (٣١٦) ، وكانت مهبته براقبة أعضاء الجهاز ،
وتقديم تقارير عنهم ليوسف طلعت تشنبل على زياراته م واجتهاء قهم ،
وملاحظة ما يطرأ على حالاتهم النفسية (٣١٧) ، وقد ذكر صلاح السدين
أبو الخير (مهندس معمارى) ورئيس مجموعة في نصيلة الجيزة ، ان هذه
المخابرات كانت تتجسس على الشيوعيين ، وقال أنه يعرب أن الاخوان
« ضبطوا خلايا من مدة » ، وقد ساله الدناع قائلا : « هل كان الاخوان
يحاربون الشيوعية ؟ » ، فاجابه قائلا : « طبعا ، لأنها ضد مصسلحة
البلد » (٣١٨) .

### • تسليح الفصائل:

كانت الخطة الأساسية أن تزود مجموعات النصائل بسلاح بكنى لادائها المهام الموكولة اليها ، وهذا السلاح — ونقا لرواية يوسسف طلعت — في حدود : « مجموعة برن » وثلاثة بنادق » واستن » (٢١٩) ، على أن محمد عبد المعز الذي تام يعمل رئيس منطقة شرق القساهرة » نكسر أن أبراهيم الطيب المغه أن تسليح المجموعة سيتكون من : مسدس لرئيس المجموعة وثلاث بنادق » ومدنعين استن (٣٢٠) ، وقد ذكر عبد العزيز احمد » رئيس منطقة النسطاط » أن تسليح المجموعة كان يتكون من ؟ بنادق » ومدنعين منطقة النسطاط » أن تسليح المجموعة كان يتكون من ؟ بنادق » ومدنعين أستن » ومدنع برن » وقنبلتين لكل فرد ، وهذا التسليح يتفق مع عسدد أفراد المجموعة » فيحمل أربعة منهم بنادق » ويحمل أثنان مدنعين « استن » أفراد المجموعة » فيحمل أربعة منهم بنادق » ويحمل أثنان مدنعين « استن » ويحمل السابع مدنع برن » هذا بالإضافة الى قنبلتين لكل فسرد ( ٢٢١ ) ،

٣١٦ \_\_ محكمة الشعب : الجزء الثالث ، شــــهادة ابراهيم الطيب ص ٣١٦ .

٠ ١٢٧ ــ نفس المصدر ، ص ٥٣٠ ــ ٢١٧ ،

۲۱۸ ــ محكمة الشبعب : الجزء الثانى،شبهادة مبلاحالدين أبو الخير ص ۲۸۸ ــ ۲۹۰ ٠

۳۱۹ ـــ محكمة الشعب : الجزء السادس ، شهادة يوســــف طلعت ص ۱۳۰۳ ٠

٣٢٠ ـــ محكمة الشعب : الجزء الثاني شهادة محمد عبد المعز ص ٢٦٨ ـــ نفس للصدر ، شهادة عبد العزيز أحمد ص ٢٩٤ ٠

النصائل (٣٢٢) . وكان السيد عبد الله الريس ، وهـو طالب بالآداب ، هو امين مخازن السلاح . وقد روى تصة تكليفه بهذه المهمة من قبل ابراهيم الطبب ، رئيس مناطق القاهرة ، فذكر أنه كلفه « بأن أجرد الاسسلحة الموجودة لدى الاخوان ، فجردت الاسلحة الموجودة في عرب جهيئة ، وكفر حكيم ، والدتى . وكلفت بنقل أسلحة الى حلوان والمسسلدى ، فنقلتها فعـلا » (٣٢٣) ، ويلاحظ أن حلوان والمعلدى كانتا تتبعان منطقة الفسطلط ولذلك يذكر عبد العزيز لحمد ، رئيس المنطقة ، أنه شاهد السيد الريس بتصل بعلى صديق ، رئيس أحدى الفصيلتين بالنطقة ، « ويتحدث معـه في الاسلحة ، وكينية أحضارها (٣٢٤) .

وكانت التعليمات بتوزيع السلاح تصدر من ابراهيم الطبيب الى الصيد عبد الله الريس عن طريق ضابط الاتصال اسماعيل عارف . وهذا ما كشفه الأخير ، فقد ذكر أن ابراهيم الطبيب ﴿ كان يوصلى أوراق أوصلها للسبيد الريس عاشان يوصل اسلحة الى جهات معينة بالتعاون مع فؤاد مكاوى ٤ . وقال أن البيانات التي كانت في الأوراق كانت تقضى بأرسال اسسلحة الى شبرا وحلوان ومصر القديمة . وقد وصل الشبرا ومصر القديمة ١٦ بندقية وعدد من القنابل ، وربها جلجناب (٣٢٥) ، وكانت مسئولية السيد عبد الله الريس تتجاوز عملية توزيع السلاح الى التفتيش عليه والتحقيق من صلاحيته الاستعمال (٣٢٦) .

ومع ذلك ، فغيما يبدو ان مسئولية السيد عبد الله الريس عسسن توزيع السلاح ، كانت قاصرة على بعض المناطق دون الأخرى ، فقد ذكر محمود الحواتكى ، رئيس فصيلة الجيزة ، ان ه المسئول الأول والاخرى عن السلاح كان محمد مهدى علاقه ( وهو ضابط اتصال فنى يتبع يوسف

۲۲۲ ـــ تفس للصدر ٠

۲۲۲ ـــ محكمة الشعب : الجزء الاول ، شهادة السيد عبد الله الريس
 ۲۲۱ ٠

۳۲۶ \_\_\_ محكمة الشعب : الجزء الثاني ، شـــهادة عبد العزيز المعد ص ۳۰۰ \_\_ ۳۰۱ •

٣٢٥ ـــ تفس المصدر: شهادة اسماعيل عارف ص ٣٩٧ ـــ ٣٩٨٠
 ٣٢٦ ـــ محكمة الشعب: الجزء الاول ، شهادة على عبد الفتاح تويتر ص ١٨٤٠

طلعت \_ كما مر بنا المغروض ان يكون الاتصال به وحده ، كما ذكر ان الانصال بالسيد الريس كان محظورا ، وقال ان محمد مهدى عاكف كان يزور بعض الجماعات في الجيزة وفي أماكن أخرى ( ٣٢٧ ) ،

وكان مغزن السلاح الرئيس الذىتجمع فيه الاسلحة الخاصة بمنطقة القاهرة وتوزع منه على مختلف الفصائل ، هو مخزن عرب جهيئة . وكان متره مقابر أسرة المرشد حسن الهضيبى . وكان امين هذا المخزن هسو السماعيل الهضيبى ، ابن عم الهضيبى (٣٢٨) .

على أنه كان من الضرورى أن يكون لكل منطقة مخزنها المخاص الذى كان غالبا ما يكون شعة فى أحد المبانى . نفى أمبابة ، حيث كان هنداوى دوير رئيسا للمنطقة ، كان هذا المخزن عبارة عن شعة كما نكر على نويبو ، وقد ذكر أن هنداوى أتى له فى أحدى المرات « بشيلة نيها توالب ت.ن.ت وقنابل ناضية ، ولفة ثانية لا أعرف نيها أيه . هذه أول مرة ، وثانى مرة بعث شنطة ، وقال لى : « شيلها فى المخزن الذى كان عبارة عن شسسقة ساكن نيها عبد الحميد البنا » (٣٢٩) .

وقد شرح السيد عبد الله الريس ، المسئول عن توزيع الاسسلحة ، كيف كان يتم نقلها وتوزيعها على الفصائل ، فقال : نقلت مسرتين اثنين : المرة الاولى ، نقلت ١٦ بندقية في اربع لفات ، كل بندقية فيها اربعة وعشرون مشعل مولوتوف ، وكل عشرة في ربطة ، علئمان نوديهم لفصسيلة مصر القديمة وفصيلة حلوان . وصلفا بعربة ، وكفا قد قمفا من عرب جهيئمة ، ومعنا محمد فؤاد مكاوى والسواق ، وكان منتظرنا واحد عند مصر القديمة اسمه محمود . فقلت له : انا حاقابل على صديق ، وبعدين رحنا وديناهم عند واحد اسمه السعدني في حلوان .

۳۲۷ ـــ محكمة الشعب : الجزء الثانى ، شـــهادة محمود الحواتكى ص ۲۳۶ ـــ ۲۳۶ ٠

٣٢٨ ـــ محكمة الشعب : الجـــزء الاول ، شـــهادة عبد الله الريس ص ١٣٧ ، الجزء المنادس ص ١٣٨٢ ·

٣٢٩ ... نفس المصدر ، شبهادة على نويتو ص ١٥٨ ، وكان بخزن الدتى ايضا عبارة عن شقة ، انظر شهادة السيبيد عبد الله الريس ، نفس المصدر ص ١٢١ .

« وفي المرة الثانية ، قلت لمحمد مؤاد مكاوى : تستنى عند صديق في لمصر القديمة علشان تودى السلاح لعلى صديق ، فأنتظرنى ، وبعسدين رحنا المعادى ، وطبيعى الأثواع كلها أنا لا أعرفها بالضبط ، وأنها عسلى ضديق طلع صندوق نخيرة ٣٠٣ ، وأخذ قنبلتين » (٣٣٠) .

وكان التديب يتم في بداية الامر في معسكر كرداسة ، وكان يقع على حدود الزراعة وجبل كرداسة ، وقد ذكر محمد عبد المعز ، رئيس منطقة شرق القاهرة ، انه زار هذا المعسكر ، وعاينه هو وابراهيم الطيب ، وكان يتولى التدريب فيه واحد اسمه الخضرى ( ٣٣١ ) وقد هاجم البوليس بعد ذلك معسكر كرداسة ، ولكنه لم يتبكن بن القبض على احد ( ٣٣٢ ) على انه ببدو انه كان لكل منطقة او عدة مناطق مدرب مسئول ، فقد ذكر محمود الحواتكي ، قائد نصيلة الجيزة ، أن محمد مهدى عاكف كان هو المسئول عن التدزيب (٣٣٣) ، وقد ذكر يحيى سعيد أن عبد المنعم عبد الرعوف قد تولى القدريب ايضا في معسكر كرداسة قبل مهاجمته ،

وتشير الادله الى إن عبد المنعم عبد الرعوف لم يكن يكتفى بالتدريب الفعلى ، بل كان يشرح لرؤساء الفصائل التكتيك العسكرى ، فقد روى يحيى سعيد ، وكان عضوا فى منطقة امبابة التى كان يختفى فيها عبد المنعم عبد الرعوف ، انه ذهب فى احدى المرات فيرفقة على نويتو الى منزل مصطفى الوردانى بالمنيرة ، وكان غائبا فى بلدته ، « فوجدت شخصا متوسسطا حليقا ، وقاعد يشرح على ترابيز؛ بعلب كبريت مناورات حربية ، وبيدرس نيها . فقال لى على نويتو : هذا عبد المنعم عبد الرعوف ، وقعسدت سعهم اكثر من ساعة ، وكان بيشرحها لاربعة ، اعسرف منهم حسن عبد المنعم ، وعلى نويتو ، واثنين تاتيين موش متذكر حقيقة من هم » (٣٣٤) ،

٣٣٠ ــ تفس المعدر من ١٤٢٠

۳۳۱ \_\_\_ محكمة الشعب : الجيزء الثاني ، شبهادة محمد عبد المعز ص ۳۷۱ \_\_\_ ۲۷۲ •

۱۰۰ محكمة الشعب: الجزء الاول ، شهادة يحيى سعيد ص ١٠٠ ٠
 ٣٢٢ ــ محكمة الشعب: الجزء الثانئ ، شــهادة محمود الحواتكى ص ٢٦٤ .

۳۲۶ \_\_ محكمة الشعب: الجزء الاول ، شـــهادة يحيى ســعيد ص ۹۹ \_\_ ۱۰۰ .

وكانت مشكلة توفير السلاح اللازم للجهاز السرى قد طرحت عبلى سلط البحث بين عبد المنعم عبد الرعوف ويوسف طلعت ، عندما تقسسر الاخذ بنظام « الفصائل » التى تتكون من سبعات ، فيذكسر يوسف طلعت أنه قال لعبد المنعم عبد الرعوف : « أجبيب لك التسليح ده منين » . قال : « التسايح لازم يكون كده » ! . وقعدنا نراجع كشوف التسليح الموجودة عند الاخوان ، وهل التشكيل اللى عملناه ينفعه التسليح الموجود ويكتبه ؟ . لقيناه مايكفيش ، قال : « لازم تسمى لنسليح هذه المجموعات » .

ويتول بوسف طلعت انه تم شراء سلاح عن طريق الاكتنابات وجمع الأموال ، وضرب بعض الامثلة ، ففى القاهرة عمل ابراهيم الطيب اكتنابا جمع منه بعض الاموال التى اشترى بها ١٨ مدفع برن ، وفى الاسماعيلية جمع يوسف طلعت بنفسه بعض الامسوال اشسترى بها خمسة مدافست استن (٣٣٥) ، كذلك فقد صدرت أوامر لبعض المناطق باعداد الزجاجات الفارغة لتعبئتها كتنابل مولوتوف (٣٣٦) ،

وقد قدر محمد خميس حميدة عدد أفراد الجهاز السرى عند تسولى يوسف طلعت رئاسته بأنه كان « في حدود ألف أو ألفين » ، ، وقال : في تقديرى أن الشمان الذين دربوا على السلاح في حدود ألفين ، ولا يزيدون على هذا ، وهذا هو العدد ألذى أعلمه ، وأما أتكلم عسسن التقسيدر ألعام » (٣٣٧) ، وكانت خطة يوسف طلعت الارتفاع بهذا العدد ألى عشرة آلاف ها ذكرنا ،

وقد ذكر ابراهيم الطبب ، رئيس مناطق القاهرة ومساعد يوسسف طلعت ، انه علم من الاخير أن هناك توات للاخوان موجودة في اقليم الشرقية وشرق منطقة التنال ، وانها مستعدة للقيام بحرب عصابات ضد الانحليز نيما لو نكروا في التدخل اثناء الاشتباك بين الاخوان والحكومة ، وقال ان خطة عرقلة التدخل كانت تقوم على القيام بحرب عصابات ، ونسف طرق

<sup>.</sup> ٣٣٥ ـــ محكمة الشعب : الجزء الســاس شهادة يومــــف طلعت ١٣٠٠ ـــ ١٣١٩ -

٣٣٦ ــ محكمة الشعب : الجزء الثاني ، شهادة السيد حسين أبو سالم ص ٣٤٠ ــ ٣٤٠ .

۳۲۷ ـــ محكمة الشعب : الجزء الخامس ، شـــهادة خميس حميدة ص ١٠٦٥ ـــ ١٥٦٦ ٠

المواصلات والمنشآت التى يحتلونها ، وتقطيع خطوط المداداتهم ، وعندما تشكك جمال سمالم في قدرة الاخسوان على ذلك ، ذكسره ابراهيم الطيب بهساعدة الاخوان للثورة عند قيامها قائلا : « بمجرد ما قامت الثورة كان نيه نقدم لقوات الانجليز ، ولذلك الاخوان تقدموا ليكسسونوا تحت تصرف الثورة » (٣٣٨) ،

#### المجلس الاعلى للجهاد :

والسؤال الآن : من كان المسئول الاعلى عن الجهاز السرى ؛ م هل كان المسئول الاعلى هو الهضيبي كما كان الحال أيام البنسا ، أم كان ما اسماه يوسف طلغت في ذلك الحين : المجلس الاعلى للجهاد ؟ .

ان الاجابة على هذا السؤال ليست سهلة كما قد تبدو ، ويرجل السبب في ذلك الى تضارب الآراء نيها الى حد كبير جعل منها اثبه بلغز من الالغاز ؟ .

وكان يوسف طلعت هو الذى اثار هذه المسألة حين سئل عمن كان يدير شئون الجهاز ، وممن كان يتلقى أوامره ، ولمن كان يتبع ؟ . فقد ذكر أنه بعد أن اختير لرئاسة الجهاز ، دعاه الشيخ محمد فرغلى الى بيته للقاء لجنة مكونة منه ، أى من يوسف طلعت ، ومن الشيخ محمد فرغلى الى والاستاذ محمود عبده ، وأبو المكارم عبد الحى ، وصلاح شادى . وذكر أن الشيخ محمد فرغلى قال في هذا الاجتماع : « أننا نعتبر اللجنة العليا للجهاد في دعوة الاخوان ، وهذه اللجنة هى التى تنسق قوى الاخوان » واستطرد قائلا أنه قد عقد هذا الاجتماع الأول حتى. « يقول كل واحد اللى عنده » . قائلا أنه قد عقد هذا الاجتماع الأول حتى. « يقول كل واحد اللى عنده » . وكان من رأى الشيخ محمد فرغلى أنه يجب الا يقتصر عمل اللجنة عسلى مصر ، وأنها يجب أن تعتد أعمال الجهاد الى أى بلد آخر . « وكانت أيامها حكاية مراكش زادت شويه » . ثم قال يوسف طلعت أن هذه اللجنة «كانت معمولة علشان آخذ الاوامر منها » (٣٣٩) ، وحدد الوقت الذي تشكلت معمولة علشان آخذ الاوامر منها » (٣٣٩) ، وحدد الوقت الذي تشكلت

۳۳۸ ــ محكمة الشعب : الجــزء الثالث ، شــهادة ابراهيم الطبب ص ٤٩٠ ــ ٤٩٣ ـ .

۳۲۹ ـــ محكمة الشعب : الجزء السادس ، شـــهادة يوســـف طلعت ص ۱۳۰۸ ٠

نيه هذه اللجنة بأنه كان في أواخر سارس أو أوائل أبريل ١٩٥٤ ، أي بعد الانراج عن الأخوان بعد الحل الأخير (٣٤٠) .

وقد أيد ابراهيم طلعت ، مساعد يوسسف طلعت ورئيس مناطق القاهرة ، وجود هذا المجلس ، فقد ذكر أنه كان للجهاز السرى مجلس اعلى مكون من يوسف طلعت ، وصلاح شادى ، والشيخ محمد فرغلى ، والدكتور محمد خميس حميدة ، وأن هذا المجلس كان يخضع مباشرة للمرشد العام ، ويتعاون معه فى ادارة الجهاز ، وقال أن هذا المجلس كان يتلقى الخطط العامة للعمل من المرشد ، فأذا استقر على خطة ، لابد من موافقة المرشد على تنفيذها (٣٤١) ، ثم ذكر أن هذا المجلس كسمان مستقلا تهام الاستقلال عن مكتب الارشاد (٣٤٢) .

كذلك تحدث محمود عبده عن اجتماع دعاه اليه الشيخ مرغلى بمنزله بعمارة وهبة في اغسطس ، وكان معه يوسف طلعت وابو المكارم ، وصلاح شمادى (٣٤٣) .

على أن محمد فرغلى انكر مسألة المجلس الإعلى للجهاد انكارا قاطعا، فحين تحدث عن النظام السرى ، أوضح أن التشكيلات الخاصة بالبوليس والمجيش والمدنيين ، كانت تتبع المرشد رأسا ، وأن رئيس كل تشكيل كان يتصل بالمرشد رأسا ويتبعه رأسا ، ولا يخضع لاى هيئة أخرى من هيئات الجهاعة . وعندما سئل عما أذا لم يكن هناك بين رؤساء هذه التشكيلات وهم الصاغ صلاح شادى ، وأبو المكارم عبد الحى ، ويوسسف طلعت مجلس أعلى أو لجنة عليا ألم أجاب : « هؤلاء الثلاثة هم المسئولون عسن الجهاز ، ويعتبرون لجنة عليا ، وعراسهم المرشد » . وعندما ووجه بكلام ابراهيم الطيب بأنه كان مع الدكتور محمد خميس حميدة وصلاح شادى . . الضاء في اللجنة العليا للجهاز السرى القال بصورة قاطعة : « هذا غير صحيح . فأنا لمست عضوا في هذه اللجنة ، ولا أعرف أن هناك لجنة غير صحيح . فأنا لمست عضوا في هذه اللجنة ، ولا أعرف أن هناك لجنة

٣٤٠ ــ نفس المصدر: الجزء السابع، من أقوال يوســـف طلعت في المنجقيق ص ١٥٥٦ ٠

٣٤١ \_\_ نفس المعدر : ص ١٥٥٩ \_\_ ٢٤١

٣٤٧ ــ محكمة الشعب : الجزء الثالث ، شـــهادة ابراهيم الطيب ص ٥١٧ ٠

٣٤٣ ـــ محكمة الشعب: الجزء السابع ص ١٥٥٧ ٠

علیا للجهاز السری او النظام الخاص ، الا من ذکرت » . وقد ساله المدعی او الخام المعلی ا

كذلك انكر محمد خميس حميدة عضويته بالمجلس الاعلى للجهاد ، فقد ساله جمال سالم :

ــ قرر ابراهيم الطيب أن هناك رئاسة عليا لنظام الجهاز السرى ؛ وي مجلس أدارة الشركات ، من يكونون مجلس أدارة الشركة ؟.

محمد خبیس حبیدة : الذی أعرفه هو یوسف طلعت ، وهو یتصل میاشرة بالمرشد . فاذا كان المرشد تد عبل مجلسا ، فیكون هذا خاصلا بالمرشد . والذی اعلمه أن صلاح شادی ویوسف طلعت بتصلون مباشرة بالمرشد .

جمال سللم: قرر ابراهيم الطيب في اعترافاته أن اللجنة الطيا التي تترأس الجهاز السرى مكونة من الاثنين ومن الشيخ غرغـــــلى وسيابتك خميس حميده .

محمد خميس حميدة: الذي أقوله عن نفسى أنى لست مسلولا ، لا عضوا أعلى ولا عضوا أصغر في هذه النشكيلة ، وأشهد وأعترف بأنسه ليس لى أنصال بهذه اللجنة العليا أو اللجنة غير العليا » (٥٤٣) .

وفى موضع آخر انكر الدكتور محمد خميس حميدة وجود مجلس اعلى للاشراف على النظام قائلا: «ليس للنظام مجلس اعلى ، انما هو يوسسسف طلعت في نظامه ، كل واحد يتبع حسن الهضيبي مباشرة » (٣٤٦) .

ويتضح من ذلك انه فحين يعترف محمد فرغلى بوجود مجلس اعلى الوخة عليا ، للاشراف على الجهاز ، مع انكار عضويته نبها ، مان محمد خميس

<sup>788</sup> ـــ محكمة الشعب: الجـــزم الثالث، شهادة محمــد فرغلي ص ٧٠٧ ــ ٧١٠ ٠

<sup>107</sup> ـــ نفس المستدر : شهادة محمد خميس حميدة ص 107 ـــ 108 127 ـــ محكمة الشعب : الجزء الخامس ، شهادة محمد خميس حميدة ص 1024 ٠

حميدة ينكر وجود المجلس الاعلى أو اللجنة العليا اصلا ، ويترر ان التمسلل وزساء الغروع الثلاثة للتنظيم السرى كان بالمرشد بشكل مباشر .

وازاء هذا الخلاف ، فان شهادة حسن الهضيبي تعد ذات اهبية كيرة. فقد ذكر أنه عندما أقر مكتب الارشاد اقصاء عبد الرحين السندي ، « عينا بالاثبة من الاخوان علشان يبقوا متصلين بالنظام . ووجه الصلة بينهم سيعني اللي يتصل بهم سين طريق الشبخ محمد فرغلي ، وأن الدكتسور حسين كمال الدين وكمال خليفة والشيخ من حسين كمال الدين وكمال خليفة والشيخ فرغلي سياس عشوا يلاحظوا هذه المسألة ، والشيخ محمد فرغلي عضو في مكتب الارشياد ويتصل بهم ، كما أني تركت العمسل فيه الدكتور محمد خميس حميدة » (٣٤٧) ، وترجمة هذا الكلام أنه تعينت لجنة من الدكتور حسين كمال الدين وكمال خليفة ومحمد فرغلي للاتصال بالنظام وكان ضابط الإتصال بهن اللجنة والنظام هو الشيخ محمد فرغلي باعتباره وكان ضابط الإتصال بي اللجنة والنظام هو الشيخ محمد فرغلي باعتباره عضوا في مكتب الارشياد ، وكان محمد خميس حميدة مفوضا في ادارة شئون اللجهساز ،

وفي موضع آخر سئل بواسطة رئيس النيابة :

ــ هل حددتم أمام من يكون المسئول ( يوسف طلعبت ) عن التنفيذ وكيفيته ؟ .

الهفسيبي ــ بوسف طلعت عين بقاله سنة وكسور ، ولم تحدث اى حسادئة ! .

رئيس النيابة ـ وكان يسئول أمام مين ؟ .

الهضيبي ـ خيس وبرغلي .

رئيس النيابة ــ بس ؟ .

الهشبيبي - ويمكن - أنا مش ماكر - يمكن حسين كمال الدين .

رئيس النبابة : فرغلى وخميس معا قررا أن المسئول الأول والاخم عن الجهاز السرى هو المرشد العام .

الهضيبي : قانونا كده صبح ، ولكن عملا هم كانسوا بيشونوا كسسل حاجة » (٣٤٨) .

وفي موضع ثالث سبل بواسطة جمال سالم :

- هل اطلعتم على الجهاز السرى وتفاصيله ؟

الهضيبي : ده موكول لخميس بشوغه هو وفرغلي .

٣٤٧ ـــ محكمة الشعب : الجزء السابع ، شــــهادة حسن الهضيبي ص ١٤٤٤ ــ ١٤٤٠ -

٣٤٨ ـــ محكمة الشعب : الجزء الرابع ، شــــهادة حسن الهضيبي مديد اللهضيبي ٠ ٨٤١ ــ مديد الهضيبي مديد اللهضيبي مديد الله مديد اللهضيبي مديد اللهضيبي اللهضيب اللهضيب اللهضيبين اللهضيب اللهضيبي اللهضيبي اللهضيبي اللهضيب اللهضيبي اللهضيبي اللهضيب اللهضيب اللهضيب اللهضيب اللهضيب اللهضيبي اللهضيب اللهضيبي اللهضيبي اللهضيب ال

جمال سالم: رغم انك انت المسئول عنه ؟
الهضيبى: مسئول قاتونا ، ولكن فعلا هم المسئولين .
جمال سالم: هل المسئول قانونا يزاول حقه القانونى أم لا ؟.
الهضيبى: أنا لم أزاوله ، وأنا قلت لك أنه صعب عسلى أن أباشر جماعة الاخسسوان (٢٤٩) .

هذا الكلام للمرشد العام حسن الهضيبى يؤكد مسئولية الدكتور محمد خيس حميدة والشيخ محمد فرغلى عن الجهاز السرى ولكنه لا يشير أية اشسارة الى المجلس الأعلى للجهاد بالصبورة التى رواها يوسيف طلعت وابراهيم الطيب ومحمود عبده وانها يشير الى لجنة للاتصال بالنظام عن طريق محمد فرغلى ، مع تفويض محمد خميس حميدة فى ادارة الجهساز ومعنى هذا الكلام أن محمد فرغلى ومحمد خميس حميدة كسانا مسئولين عن النظام بهسذه الصبغة ، وليس بوصيغهما عضوين فى مجلس الجهاد الأعلى ، وأن الهضيبى لم يعين مجلسسا أعلى للجهساد بالشسكل الذى تحدث عنه يوسف طلعت ومحمود عبده وإبراهيم الطيب .

واذا كان الامر كذلك عنهل كان مجلس الجهاد الاعلى من اختلاق الثلاثة ولا أساس له من الحقيقة أن في الواقع أن الامر ليس كذلك ، وانها كان مجلس الجهاد الاعلى موجودا بالفعل ، ولكن الذي انشأه لم يكن الهضيبي ، وانها محمد فرغلى ومحمد خميس حميدة المسئولان عن النظام ، وبالتألى لم يكن له صغة رسمية ، بمعنى أنه لم يكن في تنظيم الجهاز السرى ، لان الذي يملك قانونا أنشاء مثل هذا المجلس هو الهضيبي ، الرئيس الاعلى النظام الخاص ، وعلى ذلك ، فإن أنكار محمد فرغلى ومحمد خميس حميدة كان منصبا على الشكل القانوني للمجلس ، بينها كان أعتراف يوسسف طلعت وأبراهيم الطيب ومحمود عبده منصبا على الواقع الفعلى ، أما الهضيبي فإن أنكاره كان صحيحا لائه لم يعين مجلسا بهذا الاسم ، ولم يكن التنظيم يحوي مجلسا بهذا الاسم .

وفى الواقع أن محمد نرغلى ومحمد خميس حميدة كأن لأبد أن يكون لهما دور فى الجهاز السرى ، نقد كانا عضوين فى اللجنة القديمة التى كانت تشرف على النظام الخاص أيام عبد الرحمن السندى ، والتى كانت تتكون من : الشيخ سيد سابق ، والشيخ محمد نرغلى ، والدكتور محمد خميس حميدة ، ومحمود الصباغ ، واحمد عادل ، وعبد الرحمن السندى ، وهى

٣٤٩ ــ نفس المبدر من ٣٤٩ -

التى كانت « تحل وتربط فى هذا النظام ، وكانت تتحكم نيه » كما يقـــول يوسف طلعت (٢٥٠) ،

وقد كان للدكتور محمد خميس حميدة دور في اقصاء عبسه الرحمن السندى عن التنظيم ، كما سبق أن ذكرنا ، حين نشب الخلاف بينه وبين الهضيبي قبل الثورة ، وكون الهضيبي لجنه من محمد خميس حميدة وعبد العزيز كامل والدكتور حسين كمال الدين لدراسة المشبكلة ، فقررت تعيين حلمي عبد الحميد رئيسا للجهاز بدلا من عبد الرحمن السندى .

كما لعب محمد فرغلى دورا آخر لا يقل أهمية في طرد عبد الرحمن السندى كلية من الجماعة بأسرها ، بعد مقتل السيد غايز ، وقد كشسيف الهضيبي عن هذا الدور ، غذكر أن الشيخ محمد غرغلى عرض على مكتب الارشاد مسألة اتصاء عبد الرحمن السندى من الجماعة ، بجميع الظروف التي احاطت بها ، وأنهمه أنه هو الذي ارتكب الحوادث في الاول ، وأنه مادام موجودا في الجماعة غان اتصاله بالاخوان ، حتى ولو تنحى ظاهريا ، غانه ما يديناش اطمئنان كافي على اننا ننفذ الخطة اللي احنا عايزينها ، وبنساء على نبلك أتر مكتب الارشاد اتصاء عبد الرحمن السندى » (٣٥١) .

نحن أذن أمام عضوين غير عاديين من أعضاء الجماعة ، يملكان نفوذا وسيطرة في النظام الخاص وفي النظام العام على السواء ، وقد اشرنا الى تعيين يوسف طلعت رئيسا للجهاز السرى ، وقلنسا أنه لسم يتم الا بعسد أستشارتهما وموافقتهما ،باعترافهما وباعتراف الهضيبي ، ولذلك فقد كان أمرا طبيعيا للغاية أن يكون لهما دور قيادى في النظيم السرى الجديد برئاسة يوسف طلعت ،

وهذا ما هب الشيخ محمد غرغلى للقيام به وممارسسته بعد خروج الجهاعة من السجن الحربى في آخر مارس ١٩٥١ . فقد روى يوسف طلعت سكيا ذكرنا ــ أن الشيخ محمد غرغلى دعاه وكلا من صلاح شادى ، رئيس تشكيل البوليس ، وأبو المكارم عبد الحى ، رئيس تشكيل الجيش ، وقال : « اننا نعتبر اللجنة العليا للجهاد في دعوة الاخوان ، ودى اللجنة العليسا

۳۹۰ ــــ محکمة الشعب : الجزء السادس ، شهادة يوســــــف طلعت من ۱۳۱۹ ــــ ۱۳۱۹

۲۵۱ ـــ محكمة الشعب : الجزء السابع ، شـــهادة حسن الهضيبى
 ۱٤٤٤ ـــ ۱٤٤٥ ٠

للجهاد » . وقد كان هذا الكلام لمحمد نرغلى تعبيرا عن الواقع النبطى وسواء سهى هذا الامر الواقع باللجنة الطيا للجهاد ام لم يسم على الإطلاق ، لان رئاسة الجهاز السرى النمطية كانت في يد رؤساء التنظيم الثلاثية الميبئولين عن البوليس والجيش والمدنيين ، وفي يد محمد فرغلي ومحمد خميس جميدة الموكل اليهما من قبل المرشد شئون هذا الجهاز ، وقد ضم بحمد فبيسيرغلي محمود عبده ، رئيس مكنب اداري القاهرة ، التي هذه اللجنسة للاستهائة بخبرته في هذا الميواني ،

وعلى كل حال ، نقد اعترف محيد نرغلي بدوره في رئيلية الجهسسال بصورة حاسمة دون أن يدرى ، جين تعريض للإتصالات التي جيسرت بين الاخوان والثورة في اعتاب الانراج عنهم من السسجن الجيربي ، للتيسام بنشاط في التنال ضد الانجليز ، وكان عبد الناهر قد شبعر بجاجته الي مثل هذا النشاط في التناة بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية في ٢٣ ميلوس ١٩٥٤ تطع المفاوضات مع مصر حتى تتخذ السيلطات المصرية الإجراءات الكفيلة بحماية أرواح البريطانيين ومعتلكاتهم (٣٥٣) — فيتولى محمد فرغلي المحماية أرواح البريطانيين ومعتلكاتهم (٣٥٣) — فيتولى محمد فرغلي ا

«أردنا أن نتعاون مع بعض رجال الثورة حينما كان يراد القيام بحركة في المتنال ، واتصلت أنا بأحد الضسباط القائمين على هذا الأمر وكان هلساك ضباط موجودون في المنطقة ، كل واحد يختص بجهة بمعينة ، مانا أتصلحت بالهضيبي ، وقلت له : أننا في منطقة القنال لابد أن نقعاون مع رجال اللورة في أي عمل يطلب منا في مقاومة الاستعمار ، وطلبيت من يوسف طلعت بالذات أن بختار من كل منطقة من المناطق اللي معين فيها ضابط من ضباط المورة ، شخص مسئول ( من الجهاز السري ) ليتصل به ( بالضابط ) ويقعاون معه نيما لو طلب ذلك ، ومعلا تم هذا ؛ واختار الاسماء وقدم لي هذه الاسماء ودعونا هؤلاء الاشخاص معلا ، واجتبعوا في ادارة الحرس الوطني بعضور الصاغ كمال الدين حسين ، عضو مجلس قيادة الثورة ، وبعض الضباط ، وجاء مندوب من كل منطقة من النظام في هذه المناطق » ( ١٩٥٤ ) ،

٣٥٢ \_ مذكرات كمال الدين رفعية : جرب التجرير الوطنية بين الفاء معاهدة ١٩٣٦ والفاء اتفاتية ١٩٥١ ، اعداد مصطفي طبية ص ٣١٨ .
٣٥٤ \_ محكمة الشعب ، الجيئة الثانى ، شبيبهاية معمد فرغلى ص ٧١١ .

وهذا الكلام حاسم في اثبات دور محمد مرغلي فيرئاسة الجهاز السرى، حيث قد اعترف بأنه اسدر التعليمات ليوسف طلعت للاتصال بهندوبيه في مناطق التنال للتعاون مع ضباط الثورة ، وبأن يوسف طلعت قدم لسسه الاسماء . وهذا لا يحدث الا اذا كان محمد مرغلي في وضع يسمح له باصدار التعليمات لرئيس الجهاز السرى ، والا لاصدر الهضيبي هذه الاوامر مباشرة الى يوسف طلعت باعتباره الرئيس المباشر .

## • سلطة اتخاذ القرار في الجهاز السرى: •

يتضح من ذلك أن الهضيبى قد غوض بالغمل اختصاصحاته فى ادارة شئون الجهاز السرى الادارية لمحمد خميس حميدة ومحمد غرغلى ولحصكن يلاحظ من المثال السابق أن محمد غرغلى لم يصدر تعليماته ليوسف طلعت الا بعد أن حصل هو نفسه على موافقة الهضيبى ، وهذا يثير قضية من فى بده سلطة اصدار القرار فى الجهاز السرى ؟

لقد ذكر محمد فرغلى ومحمد خميس حميدة ان سلطة اتخاذ القرار كانت في يد الهضيبي بصورة قاطعة مقال محمد فرغلى : «رئيس هذا النظام (يوسف طلعت) مسئول مسئولية مباشرة المام المرشد العام ، ويتلقى منه الامر مباشرة ، ولا يتلتى من أى شخص آخر » (٣٥٥) ، وفي موضع آخر ساله جمال سالم :

- -- من الذي كان على رأس النظام السري ؟
  - ــ يوسف طلعت .
- -- ويوسف طلعت يأتمر بأمر من في الجماعة ؟
  - ـ بأمــر المرشــد ·
    - \_ حسن الهضيبي أ
    - نعم (۲۵۹) -
  - وفي موضع ثالث سأله المدعى:

ــ هل اذا اتر المجلس الاعلى لهذا الجهاز امرا اراد تنفيذه ، هل تبت هذه اللجنة في هذا الامر ، ثم تأمر بالتنفيذ دون الرجوع الى المرشد ، الرئيس الفعلى ، لتأخذ موافقته ؟

٢٥٥ ــ نفس المعدر ص ٢٠٧٠

٣٥٦ ــ محكمة الشعب : الجزء الخامس ، شـــهادة محمد فرغلى من ١١٢٢ ٠

- ... اعتقد لابد من الرجوع الى المراحد
  - \_ لسبه ۶
  - لاته الرئيس الأعلى . (٣٥٧) .

وقد اكد محمد خميس حميدة أيضا سلطة الهضيبي في اصدار الأمر ، فقد سأله وكيل النائب العام عمن يراس يوسف طلعت ، فقال :

- ب المرشمسد ،
- \_ هل يستطيع بوسف طلعت أن يتصرف من غير موافقة المرشد ا
  - \_ يعنى لابد أن المرشد بوافق علشنان بعطى الامر وينفذ ؟
    - ـ أيــوه ،
    - \_ اعد الكلام ده من مضيطك .
- ــ رئيس الجهاز السرى هو يوسف طلعت ، ولا يمكن لرئيس الجهاز السرى أن يتصرف الا أذا أخذ أمرا من المرشد ، (٣٥٨) .

وفي موضع آخر طرح القضية بصورة حاسمة قائلا:

ـــ لايمكن أن ينفذ شيء في الجهاز الا أذا صدر به أمر من رياسية الجهاز .

جمال سالم ــ حولها الى أسماء .

حميدة ــ يعنى حسن الهضيبى يدى ليوسف طلعت وده يدى للمسئول اللى بعده منه وهو ابراهيم طلعت رئيس منطقة القاهرة ، وده يدى لرؤساء الغصائل (٣٥٦) .

غلى أن الهضيبي انكر تهاما مباشرته لهذا الدور ، وكلتت عبارته في هذا المجال : « أنا لا أباشر التنفيذ » (٣٦٠) .

٣٥٧ ـــ محكمة الشعب : الجزء الثالث ، شهادة محمد فرغلي ص ٣١٠ ٣٥٨ ـــ نفس الممدر : شهادة محمد خميس حميدة ص ٦١٧ ٠

٢٥٩ ـــ محكمة الشعب : الجزء الخامس ، شهادة محمد خميس حميدة ص ٦٣٥ -

۳۹۰ ... ممكمة الشعب : الجزء الرابع ، شهادة حسن الهضـــــيي ص ۸۱٤ .

\_ ما مدى ثقتك في يوسف طلعت بعد عمله معك علمين ؟ .

\_\_\_ ما انجهنش له ، ما انجهنش اننی اختبر کفاعته ، وانا منالت مثل هذا السؤال نقلت انی ما أعرفش یوسف طلعت معرفة دخائل، ما اعرفش ایه فی نفسه ، واحد چه علشان یکون رئیس لقسم : ده ینفع ؟ قالوا : ایوه ینفسه ! .

\_ اذا تال لك كلام ، تثق نيه ام لا ؟

... ما جربتوش فی ای شیء ، وما کنتش محتاج آنی اجربه (٣٦١) .

وقد برر الهضيبى عدم مباشرته سلطته فى ادارة الجهاز بقوله:

« انا ما كنتش قادر على ننفيذ اختصاصات الرئيس السابق، ولو بحثت الحقيقة تجد أنه فى سنة ١٩٥١ كنت مريض، وأصبت بالشلل وأنا فى محكمة النقض والابرام، ولكن الاخوان الحوا على فى أن أقبل (منصسب المرشد) وقالوا: احنا موش عايزين منك حاجة ، احنا نجيب لك الاوراق، واللى يعجبك تمضيه ، واللى ما يعجبكش ما تمضهش، فقبلت على هذا الشرط، ولكن بعد ذلك وجدت أن اللى وعدونى به من أنجساز العمل بواسطتهم لم يتحقق ، وبعد خمسة أو سنة أشهر ، رابت أن العمل وقف فى الاخوان ، وبعض الاعضاء يوجهون اللوم للمرشد ، قلت لهم : طيب ، يطلع المرشد ! منا رضيوش ، نجبت الدكتور خميس علشسسان يتولى التنظيمات الادارية والاعمال الادارية ، ومن وقتها ، وأنا لا أجد فى كل شهر جواب أمضيه وبس ، وأنها كانت مهمتى قاصرة على زيارة البلاد واستقبال الناس ومراسلى الصحف » (٣٦٢) ،

ولكن ما هى رواية يوسف طلعت في هذا الشأن ، وهو الذي يستطيع أن يحسم الامر ، ويحدد ممن كان يتلقى أوامره ؟ . هناك روايتان ليوسف طلعت بهذا الصدد : الاولى ، وتؤيد رواية الهضيبى ، والثانية ، وتؤيد رواية محمد خميس حميدة ومجمد غرغلى ! .

وبالنسبة للرواية الاولى نقد سئل بواسطة الدغاع : \_\_ هل تابلت المرشد بعد تعيينك ؟

٣٦١ ـــ تفس المعدد : ص ٨١٤ ـــ ٣٦٢ · ٣٦٢ ـــ تفس المعدد عن ٨١٤ ـــ ٢٨١ ·

ـــ أيـــوه . ــ نال لك أيه ؟

ــ تال : « موش هايز روح العسابة تهيبن على الافراد ، والتزبت ، والسرية . عايز الروح دى تنشال ،

ــ عل تابلت المرشد تعرض عليه حاجة خامية بالجهاز بعد هسيده التنطيبات ١

ـ تنمسبيلات ؟

ــ أيـــوه ،

. ¥ —

ــ أمال كنت تتكلم مع مين في شئون الجهاز الذي توليت رئاسته ؟ . كثت بتقدم حساب للمرشد عن الجهاز في المأمورية التي كنت مكلما بها ؟ . ـ حساب أيه ! أمراد واللا سلاح ؟

بعنى كنت بنقدم له تقارير عن تنظيم ، تسليح ، حساب الافراد ، الاشتراكات ، مقدار تقدم التدريب ؟

- ـــ مرة تلت له علشان حكاية الاختلافات . وتلت له ربنا يسهل! .
  - كنت تتصل بالدكتور خميس في هذا الشأن ؟ .
    - \_ الاول ، لغاية ما زعلنا من بعض .
    - عل كان هو الواسطة بينك وبين المرشد 1
      - أيــو (٣٦٣) ·

أما الرواية الثانية ليوسف طلعت ، مكانت ردا على سؤأل لرئيس المحكمية :

٣٦٣ ـــ محكمة الشعب : الجزء السادس ، شهادة يوســــف طلعت ص ١٣٢٨ ـــ ١٣٢٨ -

## \_\_\_ أنت تبع حسن الهضيبي ؟

\_ حسن الهضيبي كان مرشد الاخوان . . يعنى لو انشال وجبنا واحد تانى أبتى تبعه . النظام والعرف كده .

\_ هل يمكن أن تعمل حاجة بالجيش بناعك من غير ما تأخذ موافقــة من المرشد ؟ •

ـــ موش ممکن ،

\_ يعنى فى اى عمل كبير : تروح تحارب فى فلسطين مثلا \_ مثى لازم ناخذ موافقته 1 .

... أيسسوه (٣٦٤) .

هاتان هما الروايتان اللتسان ادلى بهما يوسسف طلعت ، وتبدوان منعارضتين ، ولكنهما ليستا كذلك عند امعان النظر ، نقد اتكر يوسف طلعت أنه يعرض التفصيلات على الهضيبي ، وهو ما يتفق مع رواية الهضيبي التي روى نيها انه ليس على صلة وثيقة بيوسف طلعت ، وكان نص عبارته : « انا ما ليش صلة به كثير ، انا لا اباشر التنفيذ » ، كما تتفق مع رواية محمد خميس حميدة التي روى نيها ان يوسف طلعت لا يستطيع أن يتصرف بدون أمر من المرشد ، ومعني ذلك ان الهضيبي لم يكن يرجسع اليه في التفصيلات ، وانها في الخطوط العريضة أو الجليل من الامور ، حيث لم يكن بوسف طلعت يستطيع التصرف نيها بدون أمر أو موافقة المرشد ، وفي ذلك ابنات لمباشرة الهضيبي اختصاصاته ، وانه اليه وحده الامر في اتخاذ القرار ،

وهذه النتيجة معقولة تهاما ولا يتصور عكسها ، بدليل أن الذي أتي بيوسف طلعت إلى رئاسة التنظيم السرى ، أنها هو الخلاف الذي حدث بين الهضيبي وعبدالرحين السندى بسبب عدم خضوع الأخير لاوامر المرشد، صحيح أن الخلاف بدأ بسبب رغبة الهضيبي في الفاء النظام ، ولكن بعد أن قبل بقاءه استمر الخلاف أيضا لرفض عبد الرحين السندى الخضوع له ، فقد قرر محمد فرغلي أن المدة التي قضاها عبد الرحين السندى ، وهي أكثر من سنة ، كانت « تتخللها فترات خلاف وفترات وفاق ، وفي فنرة الوفاق كان

٣٦٤ ـــ نفس المعدر : من ١٣١٤ ـــ ١٣١٥ -

يستجيب فيها حبد الرحمن السندى للهضيبى » . ثم قال : « ان أوضاع الجماعة تقتضى أن رئيس النظام خاضع للمرشد . فاذا اختلف رئيس النظام مع المرشد ، يجب أن يتنحى رئيس النظام ، بقطع النظر عن بقاء النظلسام ذاته » (٣٦٥) .

وعلى ذلك مان انكار المرشد مسئوليته عن معاشرة التنفيذ ، لا يعنى انه قد تخلى عن مسئولية اتخاذ القرار ، أو أن رئيس النظام السرى يوسف طلعت كان يستطيع أن يتصرف بالجهاز كما بشاء دون الرجوع للمرشد .

ولقد باشر محمد خميس حميدة في الفترة الاولى شئون الجهاز مسع يوسف طلعت باعتباره واسطة بينه وبين المرشد ، ولكن بعد أن دب الخلاف بينهما توقف هذا الاتصال وقد عبر يوسف طلعت عن ذلك بقوله أنه كان يتصل بالدكتور خميس « لغاية ما زعلنا من بعض » . ولكن هذا الخلاف بينهما لم يكن خلافا شخصيا ، وانها كان انعكاسا للخلاف بسين فريقين في الاخوان : فريق على راسه الهضيمي ، وفريق على راسه محمسد خميس حميدة وقد انحاز الجهاز السرى الى فريق الهضيبي كما سوف نرى .

محكمة الشعب: الجسسزء الثالث، شسسهادة محمد فرغلي صلى ٢٦٥ سن ٢٠٥ سن ٢٠٥

# الفصهل العاشس

انتقال الاخوان إلى العمل السرى

في تلك الاثناء كانت العلاقات بين الاخوان وعبد الناصر قد تطورت بعد التوقيع على المبادئ الاساسية لاتفاقية الجلاء ، عندما اعتزمت الجماعة تحويل الخلاف بينها وبين الثورة الى تضية وطنية ، وعندئذ اخذ عبد الناصر في معاقبة الجماعة على النحو الذي يرويه الهضيبي في خطابه الى الاخوان المسلمين يوم 1 سبتمبر ١٩٥٤ قائلا :

« عدت من رحلتي الى البلاد العربية ، موجــدت الامور اكثر تأزما ، ووجدت الشائمات تتول أن الاخوان المسلمين لابتماونون مع رجال الانتلاب، وتهديدات بحلهم ، وتنقلات للموظفين ( من الاخوان ) بالجملة ، واتهامات باطلة ، ومصادرة لجميع الوان النشاط حتى الرياضي ، ومنع لصلاة العيد في فضاء المدينة ، واعتقال لخطباء المساجد ، وتفتيش بيوت الاخوان ، واعتقال بعضهم . ووجهت البنا حملة صحفية ظالمة ، ولم يسمح لنسا لا بالكتابة ، ولا بالتول في محافلنا . وكنا قد اصدرنا مجلة الاخوان المسلمين ، فضيق عليها وشطبت منها المتسالات والتعليقات والانبساء ، حنى الآبات الترآنية والأحاديث النبوية . فأوقفناها مضطرين لانها اصبحت لا تعبر عن شنون الدعوة في قليل أو كثير ، وكان مما وقع منهم في محافلهم أن جعلوا يحرضون بعض الناس على الاخوان المسلمين ، ويغرونهم بهم . وأخسدت الجرائد ، وهي لا تكتب الالما تبيح الحكومة بنشره ، تشكك الناس في الاسلام وحكم الاسلام، وداب خطباؤهم في محاملهم على مثل ذلك متمثلين ببعض السدول التي ندعي الحكم بالاسلام ، وهي ابعد ما تكون عنه . . هذا ما وجدته عند عودتى ، ولا أظن أنسانا عنده مسحة من عقل يستطيع أن يحمل الاخوان المسلمين تبعة ذلك ، ولا أن يجد مبررا له عند رجلل الحكومة . ( ٣٦٦ ) .

فى تلك الظروف خاجا الهضيبى الحكومة والاخوان باختفائه عن الانظار ، واختفى معه عدد من قادة الجماعة ، ومنذ ذلك الحين بدأت صغحة جديدة . فهل كان هذا الاختفاء تمهيدا لعمل جديد ، ام كان اختفاء اضحطراريا تحت ضغط الارهاب الحكومي ؟

٣٦٩ ي... خطاب من حسن الهضييي الى الاخران المعلمين في ٩ سبتمبر ١٩٩٧ ( الدعوة في فيراير ١٩٧٧ ) ٠

« وبها تأكد لنا بن انه قد صدر ابر بالقبض عليه نتيجة اجتماع عام عقده في المركز العام للاخوان ، ورد نيه على انهابات جمال عبد الناصر ، (٣٦٧) .

وقد روى حدد خبيس حديدة ما يؤيد هذا الراي ، فقد ذكر أن الرجال البوليس راحوا سالوا عن المرشد في البيت ، فعلن أنه مطلوب اللاعتقيال أو القبض عليه ، فتال : أنا حاسلم نفسي للبوليس ؟ (٣٦٨) ، وروى محيد فرغلي أن الهضيبي مسارح بعض الاخوان الذين زاروه في مخبئه بأنه الا يخشي على نفسه الاغتيال ، وأنه اختفى حتى لا يحمل الجماعة تبعة ذلك ، ومن جانب آخر ليعطى بعض الاخوان الذين يريدون التفاهم مع الحكومة فرهمة فيذا التفاهم » (٣٦٩) ، وقال محمد فرغلي أنه زار الهضيبي مسع بعض الاخوان الاخوان الاختفاء ، فقال : أنا اختفيت لاته بلغني الخبار يقين بأني مهدد بالاغتيال » ، (٣٦٩)

وقد اعترف الهضيبى بهذا السبب نفسه ، فعندما سسئل عن سبب الختفائه قال : « قيل لى أن الحكومة تريد اغتيالى » ، وقد سئل عمن أبلغه ذلك فقال : « يمكن عبد القادر ، يمكن خبيس ، ، موش متحقق » (٣٧٠) ،

واذا كان هذا هو سبب الاختفاء ، فهل كان الهدف منه الاسستعداد للمعركة ام الانسحاب من المعركة 1 .

يقول الهضيبي انه اراد من اختفائه « الاعتزال » ، ويذكر السبب في ذلك فيتول انه حين عاد من سوريا وجد ان الاخسوان يتكلمون كثيرا ، ولا يتفتون على شيء ، « واكمالا للخطة بتاعتي من البعد عنهم حتى لا يظن أنى مؤثر فيهم ، اعتزلت » ( ٣٧١) .

على أن رواية محمد خميس حميدة في هذا الشمان تنقض هذا الكلام، نقد ذكر أنه ذهب الى الهضيبي في مكان اختفائه الطالبته بسان يترك الكتب

٣٦٧ \_\_\_ حسن العشماوي : الاخوان والثورة من ٥٩ ٠

٣٦٨ \_\_ محكمة الشعب : الجسسرَء الثالث ، شبهادة محمد خميس حميدة ص ٢٥٠ ٠

۲۲۹ ـــ محكمة الشعب ، الجـــزء الرابع ، شـــبهادة محمد فرغلى
 ۷۷۲ ــ ۷۷۲ ...

٣٧٠ ـــ نفس المصدر : شهادة حسن الهضييي ص ٩٣٥ ـــ ٣٧٠ ٠ ٣٧١ ـــ نفس المصدر

الارشاد التصرف في كل ما يتعلق بالجماعة ، « فقال لي : أنا حر ، أدى اللي عاوز أديله ، أنت وكيل في غيابي فقط ، وأنا موجود » (٣٧٢) .

وقد بكون بفيدا في القاء الضوء على هذه المسالة أن نذكر أن الهضيبي لم يشتف وحده ، فقد سبقه إلى الاختفاء يوسف طلعت بفترة وجيزة (٣٧٣) . كما اختفى معه كل من صلاح شادى ، ومحمود عبده ، وحسن العشماوى، وكمال عبدالرازق ، وصالح أبو رقيق ، ومنير دلة ، وعبدالقادر عودة (٣٧٤)، ولما كان عبد المنعم عبد الرعوف مختفيا قبل ذلك منذ هروبه ، فمعنى ذلك أن رؤساء بتشكيلات الجهاز السرى كانوا في الاختفاء ، وكان هؤلاء بالاضافة الى القادة الاخرين السالف ذكرهم هم الذين أخذوا — كما يقول محمد خميس حميدة — بديرون سياسة الاخوان في تلك الفترة (٣٧٥)

ويعنى هذا الكلام بوضوح أن الجماعة انتقلت بن العمل العلنى الى العمل السبل السبل ، وتحولت بن جماعة علنية الى جماعة سرية . وهذا مسسا يصوره لنا حسن العشماوى في مذكراته ، نيذكر أنه في نترة اختفاء الهضيبي في الناهرة «اجتمع معزملائه اعضاء مكتب الإرشاد مرتين ، نضلا عن اجتماعات تكميلية تبت مع من أراد الاجتماع بهم من الاعضاء » . وهذه الاجتماعات ثبت في سرية تامة ، حيث « كان الاستاذ الهضيبي في المرتين يحدد لنا الموعد في الليلة السابقة مباشرة على الاجتماع ، تاركا لنا تحديد مكانه ، وعلينسا الانخبر احدا بمكان الاجتماع أو زمانه ، الا تبله بدقائق » . وقد بلغ من احكام السرية « اننا انفسنا ، يا من كنا نتوم بتنظيم الاجتماع ، لم نكن نستطيع أن نعلم مكانه تحديدا الا تبله بسساعات قلائل ، لاننا كنا ننتهز الغرص لنعش على مكان مناسب يتم نيه الاجتماع ، ثم نعتبر هذا المكان بعد ذلك منطقة مكن مناسب يتم نيه الاجتماع ، ثم نعتبر هذا المكان بعد ذلك منطقة مكرمة علينا أن نرتادها . وكنا نجمع الاعضاء في مكان الاجتماع مكان الاجتماع الاحتماء في مكان الاجتماع ، ثم نعتبر هذا المكان بعد ذلك منطقة مكن هناسب يتم نيه الاجتماع ، ثم نعتبر هذا المكان بعد ذلك منطقة مكن ومناسب يتم نيه الاجتماع ، ثم نعتبر هذا المكان بعد ذلك منطقة مكن وهنا أن نرتادها . وكنا نجمع الاعضاء في مكان الاجتماع ، ثم نعتبر هذا المكان بعد ذلك منطقة مكان هناسه يتم نيه الاجتماع ، ثم نعتبر هذا المكان بعد ذلك منطقة مكان هناسه يتم نيه الاجتماع ، ثم نعتبر هذا المكان بعد ذلك منطقة مكان هناسه يتم نيه الاجتماء . وكنا نجمع الاعضاء في مكان الاجتماع .

۳۷۲ ـــ محكمة الشعب : الجــــزء الثانى ، شـــهادة محمد حميس حميدة ص ١٦٤ ٠

۳۷۳ \_\_\_ محكمة الشعب ، الجزء الخامس ، شــــهادة محمد فرغلى ص ١١٤٧ ٠

۲۷٤ ـــ محكمة الشعب : الجزء الثالث ، شهادة محمد خميس حميدة من ۱٤٠ ــ ۲٤١ .

٢٧٥ ــ نفس المبدر ٠

أولا ، ثم ننقل الاستاذ الهضيبي ، تحت العيون التي لا تفال ، من مكسان سكناه الى مقر الاجتماع ، ونرجع به قبل أن يفادر المكان غيره » (٣٧٦) .

ولاشك أن المسئول عن هذه النتيجة ، وهي تحول الجهاعة من العمل الطني الى العمل السرى ، هو النظام الدكتاتوري الذي مرضه عبد الناسر بعد انتصاره على النوى الديمقراطية والتقسدمية في أزمة مارس ، والذي منع منه جماعة الاخوان من ابداء رايها في المعساهدة في اطار ديمقراطي ، واعتبر نشاطها في معارضة هذه المعاهدة نشاطا يسسستحق من يقوم به الاعتقال والتنكيل . نهن المحقق أنه كان لجهاعة الاخوان الحق في معارضة المعاهدة ، وممارسة هذه المعارضة علنا بكل الوسائل المشروعة ، دون أن يترثب على ذلك أي صدام مع الحكومة ، فهــــذا هــو المغروض في النظم الديمقراطية التي تؤمن بحرية الشعب في ممارسة الحكم ، وكان في ومسم عبد الناصر الدعاية للمعاهدة بكل ما يملك من وسناثل الاعلام ، وما يسخره من اقلام ، وفضح قبول الاخوان للمبادىء التي قبلها هو اسماسا للمعاهدة . ولكن عبد الناصر لم يكن يؤمن بالاساليب الديموتراطية في ممارسة الحكم ، مما اضطر الاخوان للنزول تحت الارض ومباشرة نشاطهم بشكل سرى . وقد كان على الاخوان في ذلك الحين أن يدفعوا ثبن وتوفهـــم الى جانب الدكتاتورية ، وأن يدركوا أن نيران الدكتاتورية لا يمكن أن تنتصر طويلا على خصومهم الوغديين والشيوعيين ، وأنما لابد أن يصل لهبها اليهم ليحرقهم .

ومن المثير ان الاخوان عرموا هذه الحقيقة متأخرا حين أخذ الخلاف بينهم وبين عبد الناصر يأخذ شكل صدام خطير ، فقد روى سيد قطب ؛ الذي كان في تلك الفترة يرأس تحرير جريدة « الاخسوان المسلمون » ، التي صدر العدد الاول منها في مايو ١٩٥٤ ( ٣٧٧ ) ، أنه توجه الى بيت الهضيبي في الاسبوع الاول منعودته من سوريا — أى في أواخر أغسطس — «وأعدت عليه الاقتراح الذي كلت اقترحه دائما ، وهو أن على الاخوان المسلمين أن يتوموا بواجبهم في المطالبة برد الحريات الشعبية ، وخاصة الضسمانات يتوموا بواجبهم في المطالبة علنية ، وتؤدى دورها في هذا باعتبارها أكبر تطالب بقضايا الشعب مطالبة علنية ، وتؤدى دورها في هذا باعتبارها أكبر جماعة في البلاد ، ومن واجبها الا تترك تضية أو مظلمة من مظالم الشعب

٣٧٦ ـــ حسن العشماوى : المرجع المذكور من ٥٩ ـــ ٢٠٠٠ - ٣٧٧ ـــ الدعوة عند يناير ١٩٧٨ ٠

الا وتتبتاها وتدامع عنها ، وتخرج الى الطريق ، الى الناس ، وتذكر لهم اغراضها ، وتقود الحركة الشمبية (٣٧٨) .

على أن أجهزة الرقابة في نظام عبد الناصر وتفت بالمرصداد لجريدة « الاخوان المسلمون » حين ارادت اداء هذا الدور ، حتى أنها حد كها ذكر الهضيبي في خطاب ٩ سبتيبر حد « كانت تشطب آيات الترآن والاحاديث النبوية » . وبذلك أصبحت الجريدة « لا تعبر عن شئون الدعوة في قليسل أو كثير » ، وعندئذ قرر سيد قطب اغلاقها ، وعلى حد قسوله : « اغلقت الجريدة باختيسارى ، لاتى لم اسستطع أن أنشر فيسها ما أريد بسسبب الرقابة » (٣٧٩) .

#### و حرب المشورات و

فى ذلك الحين ، تركز نشاط الجماعة فى المنشورات ، لتعبئة الرأى العام ضد المعاهدة . وكان يقوم على هذا النشاط الجهاز السرى بقيادة يوسف طلعت ، الذى كانت اجهزته المنبئة فى القطر تقولى توزيع المنشورات على اوسع نطاق ممكن .

وسلاح المنشورات لم يبرز \_ فى الحقيقة \_ مع عملية اختفى الهضيبى وكبار تادة الاخوان ، وانها برز اثناء حل الجماعة فى ١٩٥٤ يناير ١٩٥٤ ومنرة الاعتقال فى السجن الحربى ، وفى ذلك يتول محمد خموس حميدة : « واحنا فى المعتقل كان ميه منشورات يوسف طلعت » ( ٣٨٠ ) ، وفى ذلك الحين صدرت نشرة منتظمة بلغ عدد الاعداد التى محدت منها حتى مبراير ١٩٥٤ خمسة .

وكانت هذه النشرات والمنشورات تستخدم لفة الدين في أثارة روح الحماسة والنضحية والفداء في نفوس الاخوان ، وعلى سبيل المثال ، فقد صدر في العدد الخامس من نشرة الاخوان المسلمين في فبراير ١٩٥٤ ، تحت توقيع حمن الهضيبي ما يلي :

۳۷۸ ــ محكمة الشعب: الجزء السادس، شهادة سيد قطب ص ۲۵۸ . 
۳۷۹ ــ خطاب حسن الهضيبي الى الاخوان المسلمين في ٩ ســـبتمبر ١٩٥٤ ( الدعوة عدد فبراير ١٩٧٧ ) .

محمد غميس ، شـــهادة محمد غميس عميدة ص ١٠٩٠ · محمد غميس حميدة ص ١٠٩٥ ·

<sup>(</sup>م ١٣ \_ الاخوان المسلمون \_ التنظيم السرى )

ا با شباب الاخوان ٤ تعالوا نشترى الجنة بسياط العذاب وبرصاص أعداء الله .

تعالوا نرق الدم المستوك والدم الساخن ، ليكون أوسية تحلى بها صدور الشهداء .

تعالوا نشم أريج الجنة ، غداء لله وللدين .

وتعالوا ننعم النظر الى جمال الله وصحبة رسول الله .

تعالوا الى ما وعد الله فى كتابه الكريم: « وجوه يومئذ راضية » » و « بشر المؤمنين » .

والله اكبر ولله الحيد ، (٢٨١) .

وقد توقفت المنشورات بعد الافراج عن الجماعة ، لتستأنف مرة أخرى عندما عاد الخلاف مع عبد الناصر ، وأخذت الرقابة تمنع جريدة « الاخوان المسلمون » ، التي يديرها سيد قطب ، من نشر ما لا يتفق مع رأى النظام فقد أصدر النظام السرى مجلة سرية بعنوان : « الاخوان في المعركة » ، تشير الدلائل الى انها كانت تصدر في وجود المجلة العلنية تبل اغلاتها ، وتنشر فيها ما لا تجيز الرقابة نشره فيها ، فقد ورد على لسان محمد خميس حميده ، في معرض تدليله على معارضة مكتب الارشاد لهذه النشرات : « احنا قلنا أن اللي يصلح ( من المقالات ) ننزله في الجسريدة ، وننزله احنا با مكتب الارشاد ، ليه نطلع منشورات أ (٣٨٢) .

على أن الهضيبى كان موافقا تهاها على هذه النشرات ، ويشجع على صدورها . بل لقد كان صاحب فكرة طبع المقالات التى تصادرها الرقابة وتهنع نشرها فى المجلة العلنية ، فى شكل منشورات ، فقد روى سيد قطب أنه زاره بعد عودته من سوريا ، وشكا البه من أنه لا يستطيع أن ينشر فى الجريدة مايريد بسبب الرتابة ، وأنه بقيت لديه تعليقات كثيرة لم يسمح الرقيب بنزولها ، و اننا لا نستطيع أن نوصل صوننا الى الشعب »! . وقد رد عليه المرشد قائلا : « أن مكتب أدارى القاهرة ( ويرأسه محمود عبده ) د عليه المرشد قائلا : « أن مكتب أدارى القاهرة ( ويرأسه محمود عبده )

<sup>-</sup> ٩١٦ \_\_\_ محكمة الشعب ، الجزء الرابع ، مراضعة النيابة ص ٩١٦ \_\_ . ٩١٠ . . . ٩١٧

٣٨٢ \_\_\_ محكمة الشعب : الجزء الخامس ، شـــــهادة محمد خميس. حميدة ص ١٠٩٦ -

۳۸۲ \_\_ محكمة الشعب : الجزء الثاني ، شــــهادة محمد عبد المعز من ۳۷۰ -

المتالات والتعليقات التي تقف الرقابة دونها » . ويقول سيد قطب أنه ذهب بعد ذلك الى رئيس مكتب ادارى القاهرة لهذا الغرض ؛ فأخبره بأنه لايملك سوى « ماكينة صغيرة » ، فعاد الى المرشد ، الذى امر فورا بصرف ثمن ملكينة رونيو جديدة لهذا الغرض بلغ ثمنها ١٨٠ جنيها ( ٣٨٤) .

ومع تصاعد الصراع بعد هجوم المرشد عسلى توقيع مبادىء اتفاقية الجلاء ، اخفت المجلة السرية تنجاوز حدودها الموضوعية في النقد والهجوم، فقد احتوى احد هذه الاعداد ، الى جانب الهجوم على المعاهدة ، على اتهام لعبد الغاصر بائه قد اثث بيته بمفروشات من القصور الملكية المصادرة عن طريق لجنة جرد القصور ، وكان هذا الاتهام باطلا باعتراف محمد خميس حميدة نفسه الذى ذكر انه يعرف انه لا يوجد في بيت عبد الناصر من الاثاث «سوى العنش اللى كان نبه من أيام زواجه » ( ٣٨٥ ) .

وقد ازعج هذا التجاوز الكثيرين داخل مكتب الارشاد ، ولما كان محمد خميس حميدة ينوب عن المرشد في الاشراف على الجماعة اثناء غيسابه في البلاد العربية ، فقد استدعى يوسف طلعت « وقلت له : ازاى العدد ده ينزل ؟ وكيف تنزل اشياء من غير أن ترسلها لمكتب الارشاد ويوافق عليها ؟ قال : انا آخذ اوامرى من الهضيبي رأسا مشي منك ، وأنا مشي بآخذ منك أي شيء . قلت له : المرشد مشي موجود هنا الان ، وأنا قايم بعمل المرشد مع مكتب الارشاد . قال : « ولو ! احنا نتصل به في سوريا ! » ( ٣٨٦ ) . وكان حميدة قد علم بالبعد قبل صدوره ، وطلب عدم اصداره ، وقوجيء بنروله .

وقد اعترف بوسف طلعت بهذه الواقعة ، نقد روى أن محمد خميس حميده كلمه في مسسسالة نشرة « الاخسسوان في المعركة » ، وقال له : « دى ما تنزلهاش ، قلت له : يادكتور ، دى نزلت ! ، نقال لى : ازاى تنزلها مسن غسير اذنى ؟ ، وبعدين قال لى : « لما أقول لسك ما تنزلهاش تبقى ماتنزلهاش » . نانا قلت له : « هي المسالة مسسالة راى ، وأنا وزعت

٣٨٤ \_\_ محكمة الشعب: الجِزء السادس، شهادة سيد قطب ص ١٢٥٧ ٣٨٥ \_\_ محكمة الشعب: الجـــزء الثالث، شبــهادة محمد خميس حميدة ص ٦٢٩ \_\_ ٦٣٤٠

٣٨٦ \_\_ نقس المصدر : الجزء الخامس ، حن ١٠٥٥ ٠

النشرة » . . وحمسلت مناقشسة ، وقال : « انصرف ! » . وسسيينا الموضوع ( ٣٨٧ ) .

فى ذلك الحين كان سيد تطب يراس نحرير مجلة «الاخوان فى المعركة» المعرية ، وهذا ما ينهم من كلام يوسف طلعت ، فتسد روى أنه كان يتلتى من سيد قطب « شوية مقالات » ، وعندما ساله رئيس المحكمة جمالسالم عمن يتوم بتحرير الاخبار ، تهرب يوسف طلعت قائلا :

- موش خاكر حاجة من الاخبار ، ويعنى حتهمك حقيقة هذه الاخبار ؟
  - \_ سيد تطب كان بيكتبها 1
    - أيوه يا غندم (٣٨٨) .

على كل حال ، نقد استبرت مجلة « الاخوان في المعركة » في الصدور بعد مجىء الهضيبي ، باعتراف حبيدة ، الذي يذكر انه عرض على الهضيبي تصعة الخلاف بينه وبين يوسف طلعت بخصوص المجلة ، نرد عليه تائلا : ان « الاخوان متضابقين منك في الوضع ده ، لأنك مش مريحهم ، وسياستك مش عاجباهم » وقد سأله وكيل النائب العام :

- \_ سياسة ايه ؟
- -- سياسة المهانفة مع الحكومة » (٣٨٩) .

ولم يلبث نشاط المنشورات أن أزداد بعد اختفاء الهضيبي ومساعديه. يقول حميده: « في الفترة الأخيرة - المنشورات كانت بتنزل من غير مانعرف والامور كانت تدار دون علمنا » . وقد ساله جمال سالم:

- من الذي كان يديرها 1
- المرشد مع الاخوان المختفين معه (٣٩٠) .

كان أبرز المنشورات ألتى ظهرت فى ذلك الحين ، المنشور الذى صدر بالسم اللواء محمد نجيب ، رئيس الجمهورية ، ضد المماهدة . وقد ذكسر محمد نجيب أنه كتب آراءه فى المماهدة فى مذكرة أرسلها ، ولكن هذه المذكرة

۳۸۷ — محكمة الشمعب: الجزء السادس ، شبهادة يوسف طلعت ص ١٣٥١ \_ ١٣٥٠ .

٨٨٣ ـــ نفس المبدر ص ١٣٥٢ ـــ ١٢٥٣ -

۳۸۹ ــ محكمة الشعب : الجزء الخامس ، شهادة محمد خميس حميدة ص ۱۰۹۱ ــ ۱۰۵۰ ــ ۱۰۵۱ .

٣٩٠ -- نقس المصدر : من ١٠٩٩ -- ٢٩٠٠

"وصلت الى الاخوان المسلمين ، الهيئة الوحيدة المنظمة والمصرح بوجودها ، عن طريق لا اعرفه ، نقاموا بطبعها ، وتوزيعها منشورا » (٣٩١) ، وقسد روى ابراهيم طلعت ، رئيس مناطق القاهرة ، انه وجد مذكرة محمد نجيب مع عبد القادر عودة ، في شكل « ورقة مكتوبة بالرصاص ، مسودة بسدون توقيع » ، وقد ممأله عبد القادر عودة عها اذا كان يعرف مكانا يستطيع فيه طبع هذا الكلام . فأخبره بأن « فيه بعض الاخوان الذين يستطيعون القيام بطبع هذا الكلام . وفعلا أخذنا هذه الورقة ، وقهنا بطبعها ، ووزعت عسلى رؤساء المناطق ، فقاموا بتوزيعها (٣٩٣) ، وكان نقد الرئيس نجيب قائما على نقطة الاعتداء على تركيا في المعاهدة الذي يبيح للقوات البريطانية العودة الى مصر واستغلال الموانىء والمطارات (٣٩٣) .

اما المنشور الثانى ، فكان بعلم سليمان حافظ ، وكان سليمان حافظ ، الذى كان يشغل منصب وكيل مجلس الدولة عند قيام الثورة ، قد لعب دورا اسود فى نحويل مسارها الى الطريق الدكتاتورى منطلقا فى ذلك من مسوقف حزبى متعصب ضد الوفد ، حيث كان من رجال الحزب الوطنى قبل الثورة . وقد وضع خبرته القانونية فى خدمة النزعة الدكتاتورية لضباط الثورة . وقد تخلص عبد الناصر منه كما تخلص من غيره من رفاق الطريق ممن أدوا ادوارا ضد الوفد وضد الديمقراطية . ولكنه عاد فى ذلك الحين يتذكر الديمقراطية ويبحث عن دور جديد يكفر به عن خطاياه ، وكانت اتفاتية الجلاء هذه المناسبة المختارة ، وكان المنشور فى الاصل حديثا للنشر فى جريدة «الإخوان المسلمون» المختارة ، وكان المنشور بعد تعذر نشره وتوقف الجريدة ، وصدر تحت عنوان : شم تحول الى منشور بعد تعذر نشره وتوقف الجريدة ، وصدر تحت عنوان :

وفيما عدا هذين المنشورين ، فقد اتبعت المنشورات الاخسرى نفس أسلوب استخدام لغة الدين في تعبئة المشاعر ضد النظام استعدادا للاطاحة به عند سنوح الظروف المناسبة . ففي منشور بعنوان : « مناجاة » ، ورد به الآتي :

٣٩١ \_\_ محمد نجيب ، المرجع المذكور على ٢٢٧ \_\_ ٢٢٨ .

٣٩٢ \_\_ محكمة الشعب: الجزّء الثانى، شـــهادة ابراهيــم الطيب من ٤٧١ ــ ٢٩٢ ــ ٤٧١.

٣٩٣ ــ محمد نجيب ــ المرجع المذكور من ٢٢٧ ٠

عب ٢٩٤ ـــ محكمة الشعب : الجزء السادس ، شبيسهادة يوسف طلعت صل ١٣٤٢ ٠

اللهم انك تعلم أن أعدامك قد مجروا في الارض ، والحدوا في أسهالك وحاربوا قرائك ، وعطلوا قيوده ، ومتنوا المؤمنين من عبادك .

« اللهم أزل دولتهم ، وأكسر شبوكتهم ، وقرق جمعهم ، وأجعل بأسبهم بينهم ، وأنصرنا عليهم بأخير الناصرين .

« اللهم انك ترى أن السجون قد غصبت بعبادك المؤمنين . وانتوحدك سبحانك نعلم سرهم ونجواهم ، وهم عبادك يعملون لدعوتك . . » (٣٩٥) .

وقد صدر منشور من المرشد العسام مؤشر عليه في ه اكتوبر ١٩٥٤ ، يحمل نفس النبرة ، نبرة الاثارة الدينية ، ويدعو الى الاستعداد لحمل السلاح قائلا :

« الى جنود الله فى أرضه ، يأمرنا الله فى كتابه العزيز بتوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عسدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » .

« نيا أيها الاخ الكريم ، قد جاء يومك ، وعليك أن تستعد وتتاهب . . فأمامنا اعداء وليس عنوا واحدا ، الا وهم : الكثرة ، والفجرة حكام هذا الوطن العزيز . . هؤلاء الذين ليس في تلويهم مسة من الرحمسة أو ذرة من معقة ، وهذا الشعب البائس ، الذي يحكمه الطفاة ، لايصح أن يعيش في هذه الذلة والمسكلة .

« ألا تعلم أيها الآخ أنهم يشردون أطفالك باعتقالاتهم الجنونية ، وربها يحتاج الأمر الى استعمال التسوة في معاملتهم ، غطى كل أخ يعتز بدهسوته أن يستعد بكل ما هنده منهال وسملاح ، إلى أن يحين اليوم الموهود » (٣٩٦).

## و الاتمالات بين الاخران المسلمين والشيوعيين و :

ف تلك الاثناء كانت الظروف قد اخذت تجمع بين اتمى اليمين واتمى اليسار منظين في الاخوان المسلمين والتسيوعيين . . عقد جرت اتمسالات بين الفريقين لتنسيق التعاون بينهما في السقاط نظام عبد الناصر .

ولم تكن هذه الاتصالات هي الأولى ، مقد مبهتها اتصالات اخرى في العام السابق ١٩٥٣ ، حين اخذ التنظيم الشيوعي «حدثو» (الحسركة الديموتراطية للتحرر الوطني» في انشاء جبهة وطنية ديموتراطية عسلي

٢٩٥ -- نفس المعدر ، قراه جمال سالم ص ١٣٤٧ .
 ٢٩٦ -- محكمة الشعب : الجزء الرابع ص ٢٩٦ .

مستوى الطلبة لمحاربة حركة الجيش ، وجرى الاتصال بالاخوان المسلمين عن طريق عبد الحفيظ الصيفى الذى كان يحمل اتجاهات تقدمية ، وقد قبصل الاخوان الدخول في الجبهة بطريقتهم الخاصة في عدم التورط ، . فقسد أبدوا تعذر اصدار بيان بانضمامهم الى جبهة من الشيوعيين والونديين ، ولكنسهم سمحوا لمندوبي الجبهة بالاتصال بشباب الاخوان المسلمين من الطلبة . . وجرى التنسيق بالفعل بين الجبهة وهؤلاء الشباب والطلبة ، الذين يذكر منهم زكى مراد فتحى البوز (٣٩٧) ، وهو من أعضاء الجهاز السرى كما مر بنا .

وقد عبر الهضيبى بعد ذلك عن موقف متغير من الشيوعيين ، نقسمه أعلن في تصريح له أن « الشيوعية لا تقاوم بالعنف والقوانين » ، وقال أنه « لا مانع لديه من أن يكون لهم حزب ظاهر ، والاسلام كفيل بضمان وسلامة الطرق التي تسلكها البلاد » (٣٩٨) .

وقد كانت الظروف في صيف عام ١٩٥٤ شبيهة تمامة بظروف صيف عام ١٩٥٣ ، من حيث أن جميع التوى الوطنية والديموتراطية كانت مضروبة وكانت علاقات الاخوان المسلمين بالثورة تشبه لحد كبير علاقتها بها قبل عام مضى ، من ناحية أنها كانت تسير في طريق صدام محتوم ، وبذلك تهيات الفرصة للقاء بين الإخوان والشيوعيين مرة أخرى .

وتشير الادلة الى أن الخطوة الاولى في سبيل هذا اللقاء كانت من جانب العزب الشيوعي ، عنى ١٩ يونيو ١٩٥٤ اعلنت جريدة « راية الشعب » ، لمنان حال الحزب الشيوعي المصرى ، الذي كان يراسه الدكتور غؤاد مرسى أن المتاومة ضد الثورة تتودها توتان رئيسيتان هما : الحزب الشمسيوعي وجماعة الاخوان المسلمين ، واوصى نفس المتال بوجوب بذل الجهد المشترك من أجل استاط حكومة عبد الناصر ، وقد تجدد العرض في شهر يوليسسو التالى (٣٩٩) .

وفى نفس الوقت تقريبا كانت العلاقات بين الطلبة الشيوعيين والطلبة من الاخوان في الجامعة تسير في طريق تحالف . . مقد جرت العسالات بينهم

۳۹۷ ـــ عبد العظیم رمضان : المرجع الذکور من ۸۹ أنظر حـــدیثی مع زکی مراد ۰

مديق للمصرى في ٢٦ مارس ١٩٥٤ ٠ مديق للمصرى في ٢٦ مارس ١٩٥٤ ٠

٣٩٩ ــ ميتشيل ، المرجع المذكور ص ٢٨٦ ٠

لعقد مؤتمر عام فى الحرم الجامعى ، وافق فيه الطلبة الاخوان على الاشتراك فيه باعتباره فرصة ساتحة للاعراب عن شعورهم بعد اعلان الطلبة الشيوعيين تضايفهم معهم فى هذا الشان ، وكان مهثل الطلاب الاخوان هو الطالب محمد على نصيرى ، وهو احد اعضاء ألجهاز السرى كما مر بنا ،

وفي يوليو ١٩٥٤ جرى اول اتصال بين مندوب عن الحزب التبيوعى وسيد قطب ، رئيس تحرير جريدة « الاخوان المسلمون » . وكان يرمز البه في هذه الاتصالات بحرفي س . ق . ووفقا لتقرير مندوب الحسرب الشيوعى الذي أجرى الاتصال ، وهو بتاريخ ١٦ يوليو ١٩٥٤ ، غان النقاش دار حول الاهداف المستركة للجماعتين ، وقد اتفق فيه على أن معارضة ارتباط البلاد بمعاهدة احلاف معالاعداء ، واسقاط الحكومة يمثلان هدفا مشتركا للجماعتين ، أو على حد التعبير الذي ورد في التقرير : « أن الوطني الآن هو الذي يعارض أن ترتبط بلاده بمعاهدة أو حلف مع الاعداء ، والوطني هو الذي يكافح من أجل استاط الحكومة التي وضعها الاعداء على نفوسنا لتربطنسا بعجلته وحروبه » .

كما كان من راى الحزب الشيوعى الدعوة الى قطع المفاوضات والغاء الاحكام العرفية وغيرها مما يقيد الحريات ، وهو ما وافق عليه سيد قطب « من حيث المبدأ موافقة تامة » ، وقد جرى الحديث عن أن « هناك نفرا من الأخوان الخونة الذين يسيرون وفق خطط الاستعمار ، وقد أعلمنى رسول الإخوان المملمين أن المرشد قد ترك مصر للخلاف الذي ببنه وبين دعاة التعاون مع الحكومة » ، وكان من رأى الحزب الشيوعى أن « الطريقسة الوحيدة لاسقاط الحكومة لا يمكن أن تنجع الا أذا قامت الحركة من خسارج الجيش ، وعلى الشعب أن يقاوم لاسقاط الحكومة الحاضرة » .

وقد جرى اتصال آخر تضيفه تقرير بتاريخ ٢٠ أغسطس ١٩٥٤ ، لدراسة الاعمال التمهيدية اللازمة لتجييع القوى . وتناول الحديث سلاح المنشورات ، فأوضح بندوب الاخوان أن الجماعة اسدرت عشرة آلاف بنشور وستصدر غيرها . وقد بين بندوب الحزب الشيوعي أن هذا السلاح لايكني بل يجب أن تكون هناك أعمال أيجابية لتشجيع الجماهير على التجمع في عمل نهائي حاسم ، وقد نوقشت فكرة المظاهرات كوسيلة لعمل بشترك ، وكان راى بندوب الاخوان أن الاشتراك فيها يعرض الجماعة لحل سريع، وأن علينا أن نرتب عملا بشتركا بدروسا»، بينها كان من رأى بندوب الحزب الشيوعي أن انسحاب الاخوان من الاشتراك في المظاهرات يعرضهم أمام الجمهور لوقف

سىء ، وقد أبدى رسول الاخوان المسلمين المكان الاشتراك في المظاهرات ، على ألا تستعمل هنامات الاخوان المعرومة وهي : الله أكبر ولله الحمد (١٠١).

ويلاحظ على هذين التقريرين انهما يحملان بالفعل وجهة نظر الحــزب الشيوعي المصرى في الحركات التي تقوم بها الجيوش ، وهي وجهة نظر تتسم بالشك ، فحين سئل رأيه من قبل قيام ثورة ٢٣ يوليو في حركة يقوم بها الضباط ، أبدى حذره وتخوفه على اساس أن الجيش لايضمن ، . وبعد قيام الحركة في ٢٣ يوليو ، خاطبها مخاطبة ودية لمدة ثلاثة أيام ، ثم هاجمها في اليوم الرابع ــ أي في يوم ٢٦ يوليو ١٩٥٢ ــ في منشور مشهور باسسم الخدعة الكبرى » ، وصفها فيه بأنها « انقلاب عســـــــكرى له طبيعة فاشية » (٢٠٤) ، كذلك يلاحظ أن المعلومة التيوردت في التقـــرير الاول والخاصة بأن المرشد قد ترك مصر الى البلاد العربية للخلاف بينه وبين دعاة والخاصة بأن المرشد قد ترك مصر الى البلاد العربية للخلاف بينه وبين دعاة التعاون مع الحكومة ، هي معلومة صحيحة اعترف بها الهضيبي نفسه فيها بعد اثناء محاكمة الاخوان في حادث المنشية ، كما مر بنا .

وعلى كل حال ، فقد أكد لى الدكتور فؤاد مرسى ، وهو رئيس الحزب الشيوعى فى ذلك الوقت ، هذا الاتصال الذى تم بين الحزب وسيد تطب . وذلك فى أحسد لقاءاتنا .

ونبقى هذه النقطة: هل كانت هذه الاتصالات بموافقة الهضيبى 1. والرد على ذلك أنه لا توجد معلومات كافية ، ولكن قد يفيد أن هذه الاتصالات السالفة الذكر قد تمت أثناء غياب الهضيبى فى البلاد العربية ، وقد ذكر البعض أن كبار المسئولين فى الجماعة قد نبهوا الى حماقة التحالف مسع الشيوعيين ، واستحالة هذا التحالف من الناحية الايديولوجية ، وبالتالى فلم يتمخص من النتائج الظاهرة لهذه الاتصالات الا التعاون بين الطرفين فى مجال توزيع المنشورات ، فقد قبض على اثنين من الاخوان بينما كانسا يوزعان منشورات الحزب الشيوعى المصرى ، وقدما الى المحاكمة أمام المحكمسة العسكرية العليا (٢٠٤) .

۲۰۱ — محکمة الشعب ، الجزء الرابع مرافعة مصلطنى الهلباوى
 ص ۹۰۲ — ۹۰۳ •

عبد العظيم رمضان : المرجع المذكور من ٣٦٥ ، انظر حديثي مع الدكتور فؤاد مرسى •

٤٠٢ -- محكمة الشعب ، الجزء الرابع من ٩٠٢ ٠

## الفصيل الحادى عشار المتمزق الداخه في الاخهوان

بينها كانت جماعة الهضيبى تنتقل من العمل العلنى الى النصاط السرى المنى وطاقة اجهزة القمع لجهان عبد الناصر ، مستعينة بالجهاز السرى الذى كان يدين بالولاء للهضيبى ، كانت هذه الجماعة تتعرض لعداء ومعارضة من فريةين هامين في الاخوان :

الفريق الاول ، فريق محمد خميس حميده ، وكيل الاخوان وتائب المرشد اثناء اختفائه •

والفريق الثانى ، فريق صالح عشمارى ورقاقه الفصولين من الجماعة • وبالنسبة لفريق صالح عشمارى ، فقد كان يستمد خطورته واهميته من مجلة « الدعوة » ، لسان حاله ، التى كانت مستمرة في المسدور وتتذاك ، وتمثل بكتابها وقرائها من الاخوان وغيرهم قرة ضسخط رهبية على الهضيبي وفريقه •

وكان صالح عشماوى ورغاته المفسولون قد زاروا المهنيبي بعد خروجه من السحين الحربي يوم ٢٥ مارس ، مهنئين بالعودة ومجددين للبيعة حكما نكرنا حواستانفت الجماعة نشاطها في جو بيشر بالأمل ، « وظن الجبيع » حكما يقول صالح عشماوى - دأن الصف قد توحد ، والشمل قد التأم » واخذ المفسولون يترددون على المركز العام للاخوان ، ولكن التساؤل كان يدور بين الكثيرين عما اذا كانت قيادة الاخوان سوف تصحدر قرارا بعودة هؤلاء المفسولين رسبيا الى الجماعة ، وبتى يحدث فلك ، ثم جاءت المفاجأة في النشرة السرية للاخوان التي صحدرت في فلك الحين تحمل الإجابة على هذا السؤال ، فقد ورد فيها : «يتسامل الاخوان عن موقف يعض الناس المفسولين النبين يترددون على المركز المام ، وجوابنا الى الاخسوان أن عليهم أن النبي يترددون على المركز المام ، وقد كانت تلك بداية معركة حامية بين مجموعة الدعوة ومجموعة الهضيبي ، فقد شعر المفسولون بوقع الاهلة ، مجموعة الدعوة ومجموعة الهضيبي ، فقد شعر المفسولون بوقع الاهلة ، محموصا عندما تحدثت عنهم النشرة بوصيفهم « بعض الناس » ، وليس خصوصيا عندما تحدثت عنهم النشرة بوصيفهم « بعض الناس » ، وليس خصوصيا عندما تحدثت عنهم النشرة بوصيفهم « بعض الناس » ، وليس خصوصيا عندما تحدثت عنهم النشرة بوصيفهم « بعض النبيان » ، وليس خصوصيا عندما تحدثت عنهم النشرة بوصيفهم « بعض النباس » ، وليس خصوصيا عندما تحدثت عنهم النشرة بوصيفهم « بعض النباس » ، وليس خصوصيا عندما تحدثت عنهم النشرة بوصيفهم « بعض النباس » ، وليس

وقد قام هجوم مجلة و الدعوة ، على نفس الاستناس القديم ، وهو أن جماعة الاخوان المسلمين تدار بطريقة استبدادية بواسطة نفر معدود منها ، ويستأثر بالقيادة فيها و الجدد ، (تقصد الهضيييي ) ، وأن هذا النوع من القيادة يخالف مبادىء الاسلام التي تقوم على مبدأ الشورى (٤٠٥) ،

٤٠٤ ـــ الدعوة في ١٤ سبتمبر ١٩٥٤ مقال صالح عشماوي .

۱۹۰۶ ـــ الدعوة في ۲۷ يوليو ۱۹۰۶ .

وقد وصف العدد عادل كمال ، المساعد السابق لمبد الرحمن السحندى في التنظيم السرى ، احوال الجماعة في ذلك الحين بانها تنقسم الي مجموعة باخطة على القيادة لا يفتا افرادها يرددون في وصفها عبارات : الدخلاء ، المفرضون ، الماسون ، الظالمون ، المحدثون ، الوارثون ، الانحراف . . المخ حومي مجموعة المنصولين ، والمجموعة الثانية ، وهي مجموعة المنصولين ، والمجموعة الثانية ، وهي مجموعة القيادة ، تكثر - كما قال - من ، الفصل ، والابعاد ، والابقاف ، والاستغناء عن الاعداد المفيرة من الاخوان ، والشك ، والاتهام ، والمقاطمة ، والخصام . . المخ » . وقال : « هذا وذاك هما شمقا الرحى اللذان كنا طحنا بينهما طوال شهور تسعة ، ولا حول ولا قوة الا باش ، (٤٠٦)

وقد هاجم أحمد أتس الحجاجي مجموعة الهضيبي قائلا: « أن السفينة في خَطَر ، وأنكم أحدثتم نبيها خروقا عدة من حيث تشعرون أو لا تشعرون ومحال أن يكون مقصدنا التشهير والتعريض ، أن دورنا معكم هو دور حارس المنفينة وحاميها ، وفي الوقت الذي كان يجب أن يكون فيه هسوت الدعوة وصوت الاسلام هو صاحب الامر ، وهو القول الفصل سنى هذا الوقت ، نرى الصف الاسلامي آخر الصغوف ، وحتى مهمة النصيحة الهيئة لم تعركها ، وما ذاك ألا لاتنا مشخلون بحرب داخلية ، وأذا قال الناس عنا ذلك غضبنا عليهم وشتمناهم ، (٤٠٧) ،

في ذلك الحين طلبت « الدعوة » التحكيم نيما شجر من خلاف : « اننا نطلب تحكيم القرآن وشرع الاسلام • وماذا نخشى ؟ ، ولمساذا ندعى لبعض الاشخاص القداسة فلا نناقش اقوالهم ، ولا يعاصبون ولا يناقشون » ؟ (٨٠٤) • وكانت «الدعوة» نعلق آمالها في التحكيم على الهيئة التأسيسية التي أظهرت في نلك الحين عجزا واضعا عن القيام بدورها في شئون الجماعة تحت سيطرة الهضيبي ومجموعته • فقد كتبت تصف الهيئة التأسيسية بأنها هي الجهة التي من شأنها أن يرد اليها كل أمر في الجمساعة ، وهي التي تنتخب مكتب الارشاد العام والمرشد العام ، وهي التي تناقشهم الحساب وتعرض عليها الارشاد العام والمرشد العام ، وهي التي تناقشهم الحساب وتعرض عليها العمالهم (٤٠٩) • وقد نعت عليها أنها بعد الحل الاخير للاخسوان ، كانت

٤٠٦ ـــ الدعوة في ٧ سيتمير ١٩٥٤ ٠

٤٠٧ ـــ الدعوة في ١٧ اغميطس ١٩٥٤ ٠

٨٠٤ ــــ الدعوة في ٢ القسطس ١٩٥٤ •

٤٠٩ ـــ الدعرة في ٧ مبيتمبر ١٩٥٤ ٠

« بعيدة عن النشاط الجبار الذي يتوم به الاخوان العاملون » ، وأنه « في التجرية الاخيرة التي مر بها الاخوان ، وما مساحبها من فتن كقطع الليل المظلم ، لم يسمع صوت الهيئة التأسيسية الا مرة واحدة ، ثم سحكت الصوت ولم يسمع » (٤١٠) .

ولما كان التنظيم المرى برئاسة يوسف طلعت في حسف الهضيبي ومجموعته ، فقد تعرض لهجسوم الدعوة ، التي تحسدتت عن نشرته المرية «الاخوان في المعركة» وغضحت بذلك سريتها ، وقد استشهدت ببعض ما ورد فيها ، في معرض الدفاع ضد المعارضين ، ووصفتها ، نقلا عن بعض الاخوان ، بانها : « نشرة مدسوسة » ، وان « كثيرا مما فيها لا يتقق وشرع الله » (١١٤) •

وبالنسبة للموقف من الثورة ، فقد اتخذت مجموعة صحالح عشمارى موقفا حاسبما مؤيدا للثورة في وجه مجموعة الهضيبي ، فقد اكثرت من الاعتراض على خطة الهضيبي في العداء للثورة ، وكتب صالح عشماوي يقول انه لن يستفيد من هذا الخلاف الا المستعمرون والصهيونيون والشهيونيون والمسرب والمكيدون والاعسرب والمحرب والعمرين والعسرب والمعربين وللعسرب والمسلمين ، (٤١٢) ،

لهذا السبب رات مجموعة و الدعوة و أن الدواء الوحيد للداء الذي تمانى منه الجماعة ينبنى على التسليم بمقائق ثلاث : الاولى ، أنه يجب التئام الشمل وجمع الصفوف و والحقيقة الثانية ، أنه لمن يستفيد من التشاحن بين الاخوان المسلمين والثورة غير أعداء الوطن والدين والحقيقة الثالثة ، هي أن الهيئة التأسيسية في يد أعضائها كل شيء ، فهي تملك الخاء فرارات الفصل والايقاف التي صدرت بالنسبة لاعضاء في الهيئة التأسيسية وخارجها في مختلف الشعب في القاهرة والاقاليم (١٠٤٤) ومختلف الشعب في القاهرة والاقاليم (١٠٤٤)

وحين هاجم الهضيبى اتفاقية الجلاء وهو فى سيوريا ، لقى التنديد الشديد من صالح عشماوى ، الذى رأى أن الهضيبى ما كان له أن يدلى بمثل تلك التصريحات قبل العرض على الهيئة التأسيسية ، فكتب يقول : و على أثر اذاعة الخطوط الرئيسية لاتفاقية الجلاء ، أذاع الاستاذ الهضيييي ، وكأن

٤١٠ ـــ الدعوة في ٢٠ يوليو ١٩٥٤ ٠

٤١١ سنة المعوة في ٢٧ يوليو ١٩٥٤ -

٢١٤ ـــ الدعوة في ٢١ منبتمبر ١٩٥٤ ٠

٤١٣ ــ نفس المعدر •

يومئذ في بيروت ، بيانا نشر في الصحف وانبع من معطات الاذاعة المغتلفة ، وفيه نقد شهديد لهذه الاتفاقية ، وهجوم عنيف على رجال الثورة في مصر وموقف خطير كهذا ، يربط الاخوان جميعها ، ويحملهم نتائج بعيدة المدى لا يملك تقريره المرشد وحده ، ولا أعضاء مكتب الارشاد مجتمعين لا لان قانون الاخوان يقضى ، في مثل هذه المراقف ، بدعوة الهيئة التاسيسية ، وهي التي تمثل الاخوان وترسم سياستهم ، الى الاجتماع لبحث هذه الاتفاقية في عمق ، ودر استها دراسة مستفيضة ، وعلى ضوء ما يدور من مناتشات ، تحدد الهيئة التاسيمية موقف الاخوان من الاتفاقية ، ومن الذين وقعوها ، فهل حدث شيء من ذلك ؟ • كان الاستاذ الهضيبي في بيروت ، وكان يستطيع أن يستقل أول طائرة الي مصر ، وكان يستطيع أن يستقل أول طائرة الي مصر ، وكان يستطيع أن يدعو الهيئة في أيام بل في ساعات \_ ولكن الاستاذ الهضيبي سارع الى اعلان رأيه ، وربط الاخوان جميعا بهذا الرأى ، ثم عاد الى القاهرة • ولكنه لم يتدارك ما فات ، بل تجاهل المكتب ، وتجاهل الهيئة ، (١٤٤) •

وعندما اختفى الهضييى ، شنت عليه الدعوة حملة شديدة ، واعتبرت هذا الاختفاء حركة من الحركات البهلوانية ، واطلقت على الهضمييى اسم المختفى الاعظم » ! ، وكتب امين اسماعيل يصف هذا الاختفاء باته « عجز عنمواجهة الاحداث» ، وانه «هرب من الذين يريدون أن يناتشوه الحساب عنمواجهة الاحداث» ، وانه «هرب من الذين يريدون أن يناتشوه الحساب من تفكك بعد ترابط ، وتباغض بعد الغة ، وانحراف بعد استقامة » ثم قال «ان الاسلام لا يقر مثل هذه الحركات البهلوانية التى يجيدها الموجون الذين يعملون في سرك : وماذا تجنى الفكرة الاسلامية من هذا الاختفاء ؟ · وماذا يعود على المسلمين ويلاد المسلمين من النعامة التى دفنت راسها في الرمال فلا ترى شيئا ظنا منها أن أحدا لا يراها ما دامت هي لا ترى أحدا » ؟ · ثم تساءل : « أين كان هذا الاختفاء في عهد فاروق وعهد حافظ عفيفي ، الذي كان طلاب الاخوان يهتفون ضده في كل مكان ، بينما كان المختفي الاعظم يقدم كان طلاب الاخوان يهتفون ضده في كل مكان ، بينما كان المختفي الاعظم يقدم الاخوان ينزعون رسوم فاروق وصوره ويمزقونها ويدوسونها بالاقدام ، كان المختفى الاعظم ينزع رسم حسن البنا ليضع مكانه رسم فاروق ؟ » (١٤٤) · المختفى الاعظم ينزع رسم حسن البنا ليضع مكانه رسم فاروق ؟ » (١٤٤) ·

٤١٤ ـــ نفس المبدر ٠

١٩٥٤ ـــ الدعوة في ٢٨ سبتمبر ١٩٥٤ مقال بعنوان ، « تعسسالوا الى
 ساحة العمل من جديد » لأمين اصماعيل •

وكتب صالح عشماوى يهاجم هذا الاختفاء ويقول: واختفى الاستاذ الهضييى في مكان ما ، واخذ يقود شباب الاخوان في صراع عنيف مع رجال الثورة ، غلا عجب اذا ثار كثير من أعضاء الهيئة على هذا الوضيع الذي يخالف الشورى التي تررها الاسلام ، والتزمت به الجماعة منذ مهد الاسام الشهيد! » (٤١٦) .

وكان رأى صالح عشماوى في اتفاتية الجلاء بتناقض على خط مستتيم مع رأى الهضيبي ومجموعته وانصاره • فقد كتب يصف هذه الاتفاقية باتها و تتضمن مزايا لا ينكرها الا مفرض • والرئيس جمال عبد الناصر وزملاؤه المفاوضون قد بذلوا النصى ما يستطيعون للوصول الى هذه النتيجة . وهم بهذا يستحقون الشيخ والتقدير ، فقد كانوا من الشجاعة بحيث صرحوا أن هذه الاتفاتية ما هي الا خطوة ، غلم يضللوا الشمعب أو يخدموه ٢ (١٧) .

في الوقت الذي كان الخلاف يشتد بين مجموعة المفصولين ومجموعة المنسببي ، كان هناك خلاف آخر يدب داخل الجماعة بين المجموعة التي تريد التفاهم مع الثورة ، والتي كان يراسسها محمد خميس حميده ، ومجموعة المعارضة للثورة برئاسة الهضييي •

نقد تصادف فى ذلك الحين — ونقا لنطور الاحسدات — أن المسسريق المعارض للثورة برئاسة الهضيبى كان قد أصبح كله تقريبا مختفيسا تحت السطح ، بينما كان غريق التفاهم مع الثورة يعمل غوق السطح برئاسة محمد خميس حميده ، وعندئذ كانت المشكلة هي : من السذى يدير شسستون الاخوان ؟ . هل يدير شئون الاخوان الغريق المختفى تحت الارض ، أم يديرها الغريق المختفى تحت الارض ، أم يديرها الغريق المختفى تحت الارض ، أم يديرها الغريق المختفى المناهر ؟ .

وبطبيعة الحال فان الامر كان يتوقف على طبيعة الاختفاء : هل هسو اختفاء للعمل وممارسة النشاط بحرية ، ام للانسحاب أ ، فاذا كان اختفاء للعمل ، انتقلت الادارة الفعلية الى ايدى الفريق المختفى ، واصبح الفريق المظاهر مجرد ستار ، واذا كان الاختفاء للانسحاب ، فان الفريق الطساهر تقع في يده ادارة شئون الجماعة .

على أن كل نريق كان يرنض حجة الآخر ، نقد كان نريق خبيس يرى في اختفاء الهضيبي ونريقه انسحابا يسوغ له تولى شئون الجماعة ، بينسا

٤١٦ ـــ الدعوة في ٢٤ سيتمبر ١٩٥٤ ٠

٤١٧ ـــ الدعوة في ٢٦ اكتوبر ١٩٥٤ •

<sup>(</sup>م ١٤ - الاخوان المسلمون - التنظيم المرى )

كان غريق الهضيبي يرى في وجود المرشد ، حتى ولو في الاختفاء ، ما يمنسع خميس وغريقه من الانفراد بالادارة ، وهكذا نشأ الخلاف .

وقد شرح محمد خميس حميده ذلك حين ذكر ــ كما ذكرنا ــ انه ذهب الى الهضيبى بعد اختفائه ، وكان في مخبئه ، وقال له : « حيث الله حتختفى ومش عاوز تطلع ، فلازم الجماعة يديرها مكتب الارشاد » ، فـــرد عليه قائلا « أنا حر ، أدى اللي عاوز أديله ، أنت وكيل في غيابي فقط ، وأنــا موجود » !

كان غريق الهضيبي وقتذاك يتكون ــ كما رأينا ــ من رؤساء الجهاز السرى الثلاثة ، وهبم : يوسف طلعت ، وصلاح شـــادي ، وعبد المنعم عبد الرعوف ، بالإضافة الى محمود عبده ، وحسن العشماوي ، وهــالح أبو رقيق ، وكمال عبد الرازق ، ومنير دلة ، وعبد القادر عودة ، بينما كان غريق محمد خميس حميده يتكون من : عمر التلمساني ، وعبد المعز عبدالستار واحمد شريت ، ومحمد اسعد جودة ، وفتحي الاتور ، وعبد السلام فهمي وحلمي نور الدين ، ومحمد الخضري ، وكما كان امل مجمدعة المنعسلين معلقا على الهيئة التأسيسية ، فان امل مجموعة الهضيبي كان معلقا بهـــا أبضــا ،

وكان الاجتماع السنوى للهيئة قد تحسدد له يوم الخميس إ سبنبر المراء وبذلك بدأ أن معركة حامية سوف تدور بين انصار الغريقين و وبطبيعة الحال كان لابد للجهاز السرى أن يكون له دور في تأييد الهضيبي المقد أوردت « الدعوة » تبل الاجتماع بيومين أن « هناك تدبيل المن بعض الاخوان للزج « باخوان المناطق والشعب » لمعارضة هذا الاجتماع أو الهتاف ضد الهيئة » (١٨٤) .

وقد عقد الاجتماع فعلا ، ولكن الهضيبى ارسل اليه من مخبئه خطابا تلى على اعضاء الجهاعة بين فيه وجهة نظره فى الخلافات الدائرة بين الجهاعة والثورة من جهة ، ومن معارضة اتفاقية الجلاء من جهة آخرى ، . وفى هذا الخطاب الهام ، اوضح الهضيبى أن ما فعله الاخوان المسلمون من معارضة كل اتفاق مع المستصرين ليس شهوة عندهم ، وانها هو اصل دينهم ، فان احكام الاسلام تقتضى أنه أذا وطات اقدام العدو أرض المسلمين ، وجب على كل واحد منهم صغيرا أو كبيرا أن ينهضوا لدفع العدو أيا كان » وبالتسائى « فليس لنا أن نرضى بوجودهم على أرض الاسلام بهقتضى اتفاقات نعقدها

١٩٥٤ ـــ الدعوة في ٧ سيتمبر ١٩٥٤ ٠

معهم ، ولا أن نرضى بأى أرتباط كان » ، ثم ذكر الجماعة بمسا قدمته من مساعدات « لرجال الانقلاب » منذ بداية الحركة « حتى تماسسكوا وثبتت أقدامهم » ، وتعرض لقرار الحل في يناير ١٩٥٤ ، واعتقال الاخوان ، واسناد شتى النهم اليهم ، ثم الانراج عنهم من غير تحقيق ولا سؤال ، واستبقاءالبعض الآخر في السجون ، وقال : أن من حقهم أن يفرجوا عنا بلا كلام ، ولكن وهم يطلبون منا التعاون ، فأتنا نرجو أن يفرج عن جميع المعتقلين ، وأن يلغى قرار حل الاخوان المسلمين ، وأن يذكروا كلمة تنسخ أثر الكلام الذي قيل في تبرير الحل والاعتقال » .

وبعد أن تعرض الهضيبي لغشل المفاوضات بين الجمساعة والثورة في تحقيق هذه المطالب ، تحدث عن حملة الحكومة على الجمياعة ، والوان الحرب التي شنتها عليها ؛ وقال أن « ما ذكرناه من رأينا في المعاهدة أذ كنا بسوريا ، وما أصدره المركز العام من رأى كذلك في المعاهدة ، هـــو الذي أغضب الحكومة وجعلها تصف الاخوان المسلمين بما وصفتهم به من أتهم خونة ، وعمال هدم وتخريم شانهم في ذلك شأن الشيوعيين والصهيونيين . وقال أن ما مُعلنه الجماعة أنما كان « بناء على أصل ديني اخذوا به في جميع البلاد الشرقية ، واخذوا به كلما همت حكومة أن تتفق مع الاتجليز في مصر ١٠٠ « وقد كنا نظن أن هذه المعارضة مما تلجأ الحكومة الستحداثها لو لـــم تكن حسدتت ، حتى تقوى مركزها في مفاوضة لم تنم . . واذا كانت الحسكومة مضطرة غاننا لبينا مضطرين للموافقة عسلي المعاهدة .. وينبغي أن يكون لكل رأيه غيها كما أن للحكومة رأيها ، وكسل منا يتحمل تبعة رأيه ، وليس علينا الا البلاغ ، وليس من حق أحد أن يقضى في مستقبل أمة دون أن يرجع اليها ويتنيد بآرائها ﴾ ثم طلب في النهاية من الاخوان أن « يكونوا مستعدين للموت في سبيل دعوتكم غال من مبادئنا : الموت في سبيل الله اسمى اماتينا. والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون » (١٩)) .

ونيما يبدو أن توة الحجة في هذا الفظاب ، قد جعلت الهيئة تكتفى السماع الفطاب وارجاء الاجتماع الى يوم ٢٣ سبتمبر سه وأن كان مسللح عشماوى يسوق رأيا أكثر صحة وواتعية ، فقد ذكر أن « حاشية الاستاذ المرشد شمرت بالسحب التى تتجمع ، فاحتالت على الهيئة بالفداع والارهاب:

١٩٤٠ ــ خطاب من حسن الهضيبي الى الاخوان المسلمين ( الدعوة عدد فيراير ١٩٧٧ ) •

أبا الارهاب ، فقد تم بحشد شباب الشعب والجهاز السرى لتحدى اعضاء الهيئة ، والقاء الرعب في تلويهم تبل الاجتماع ، وأبا الخداع ، فتم في صورة عجيبة ، وهي أنه قبل للاعضاء أن لجنة أتمال بالحكومة قد تكونت وبدأت عملها ، وهي ترجو من الهيئة أن تفسح لها من الوقت ما يمكنها من تصنيبة الجو بين الحكومة والاخوان ، وبذلك انتزعت الموافقة على تاجيل الجلسة لمدة أسبوعين » (٤٢٠) .

في ذلك الحين ، كان الصدام المتوقع بين آونة واخرى مع الحكومة ، قد بدأ يلتى الرعب في قلوب الكثيرين من أعضاء الهيئسة التأسيسية ويكتب الارشاد ، خصوصا ولما تكن قد مضت اشهر قليلة على محنة الحل والاعتقال والايذاء ، ولذلك اقتنع كثيرون بطريقة النهاس التفاهم مع المثورة بأى ثمن ، وكانت مجموعة صالح عشماوى ، تحت أحساس قوى بخطورة الصدام مع المثورة على مستقبل حركة الاخوان ، قد اخذت تطلق أجسر اس انسذار عظية تدعو فيها الى أولوية حل النزاع مع المثورة على أى شان آخر من شمئون الجماعة ٣ (٢١) ، بينما كانت مجموعة محمد خميس حميدة تعطى الأولوية لتعديل القانون الاسامى حتى تنتزع السلطة من الهضيبي ومجموعته ، ويكون لتعديل القانون الاسامى حتى تنتزع السلطة من الهضيبي ومجموعته ، ويكون مكتب الارشاد هو « الذي يحمل أعباء الدعوة ٣ (٢٢) ) .

وقد اشتد الصراع بين الاتجاهين قبل موعد اجتماع الهيئة التأسيسيه في ٢٣ سبتمبر ، وكتب مسالح عشماوى يقول : « بعد غد المفيس ، تجتمسع الهيئة للمرة الثانية ، وفي جدول اعمالها مشروع براق هو تعديل القانسون . وانى احذر اخواتى اعضاء الهيئة من الوقوع في خديعة اخرى تصرفهم عمسا اجتمعوا من اجله . ان تعديل القانون واجب عملا ، وطالما نادينا به ، ولكن هذا التعديل ، الذى تأخر حتى اليوم ، يمكن أن يتأخر لجلسة اخرى من غير غير ، علم يعد موضوع الساعة . وانها هذه المصومة الحقيقية بين الاخوان غير والحكومة هى المسألة البارزة التي يجب أن تتقدم على ما عداها ، وأن يبت فيها بسرعة وحزم . وسنرى بعد غد أن كانت تهادة الاخوان قد انتقلت سالى عبد الحكيم عابدين لمراسل جريدة عبرية تصدر في تل ابيب - الى

۲۰ ــــ الدعوة في ۲۱ سيتمبر ۱۹۵۶ ( د موقف حاسم ، لمــــالح عشماوي ) •

٤٢١ ـــ تفس المندر ٠

٢٢٧ ـــ محكمة الشعب : الجـــزم الخامس شـــهادة محمد خميس حميدة ص ١١٠١ ٠

ممسى ، أم أن هــذه التيادة ، معتلة في الهيئة التأسيسية ، ما زالت في التاهرة ؟ » (٢٢٢) .

وقد عقد أجتماع الهيئة التأسيسية يوم ٢٣ سبتمبر ، برئاسة محمدخميس حَمِيدةً ، وحضره نحو ساتة عضو من ١٤٧ عضوا ، وكانت فيه اغلبية كيسيرة تعارص سياسة المرشد وتنقدها نقدا مرا . واستمر الاجتماع ١٨ سساعة ، كان « الأخوان القدامي » ــ حسب تعبير « الدعوة » يسيطرون فيــ على الموتف . ووتف العضو الحاج محمد جودة يعبر عن وجهة النظر المعارضية للهضيبي ، فأوضح أن مايقال عن رفض الثورة الفاء قرار الحل غير صحيح ، عقد تسلم من رئاسة مجلس الوزراء خطابا يعلن فيه عبد الناصر أن القسرار قد الغي من ٢٥ مارس ١٩٥٤ ، وقد سلم هذا الخطاب الى منير دلة تبسل سفره الى لبنان للحاق بالمرشد . ( يلاحظ أن المطلوب لم يكن الغاء الحسل عقط ، بل بيان من الثورة بنسخ اثر المبررات التي قبلت في بيان الحل ) . كسسا كشف النقاب عن اللقاء الذي تم بين لجنة الاتصال التي تشكلت من مسكتب الاركساد وبين عبد الناصر ، وقال أن عبد الناصر في هذا اللقاء نقد بيان المركز العام الخاص بالمعاهدة ، وتارنه بما تبله الاخوان في اتصالهم بالانجليز!! ، واستشهد مالدكتور خبيس الذي كان حاضر وتنائع الاتصال نفسها ، موافق الدكتور على كل ما قاله الرئيس أمام اعضاء اللجنة جميعا ، وتعرض محمد جودة لما حدث من تصريحات عبد الحكيم عابدين في دمشيق (والتي تم على أثرها تجريده من الجنسية المصرية ومعه كل من سعيد رمضان وسعد الدين الوليلي ومحمد نجيب جويفل وكامل اسماعيل الشريف ، وكلهم من الأخوان ، ومحمود ابو الفتح صناحب جريدة المصرى - بتهمة تشبويههم لسبعة بلادهم في الخارج } \_ وقال أن الرسميين في الحكومة اتصلوا بالمسئولين في المركز العـــام ، وسالوا عما اذا كان عبد الحكيم عابدين مسافرا بقرار ، وأنه يمثل الأخوان، مُأْجِابُوا بِالنِّفِي ، مُطلبوا مِنهم بيانًا بهذا المعنى ، مُأبوا . وقال « وهكذا تطورت الأمور الى ما وصلت اليه ٧ (٢٤) ٠

استبر الاجتماع بدة ١٨ ساعة كما نكرنا ، في مناقشات وجدل طويل، وبعد هذه المدة المنهكة للقوى والأعصاب اخذ الأعضاء يغادرون الاجتماع للاستراحة ، وانتهزت مجموعة الهضيبي الفرصة ولم يبق في الاجتماع اكثر من ٢٥ عضوا ، غاتخذت قرارا باسم الهيئة ، بحل الهيئة التأسيسية ، وتجديد البيعة للهضيبي مدى الحياة ، وتعديل قاتون الجماعة غيما يتعلق بانتفساب اعضاء الهيئة التأسيسية ، وسلطة ومسسئولية مكتب الارشماد ، واعلن اعضاء الهيئة التأسيسية ، وسلطة ومسسئولية مكتب الارشماد ، واعلن

٤٢٣ \_\_\_ الدعوة في ٢١ منيتمبر ١٩٥٤ .

<sup>\$21</sup> \_\_\_ الدعوة في ٥ أكتربر ١٩٥٤ ٠ `

عبد القادر عودة هذه الترارات للصحافة باعتبارها القرارات التي انفــــق عليها الجبيع (٢٥) .

وقد كان لهذه القرارات وقع الصدمة ، ليس مقط في صفوف الحكومة، بل في منفوف مجموعة مسالح عشيهاوي ، التي كانت تعلق آمالا على انتصار المجموعة المعارضة للهضيبي يعيدها الى صغوف الجماعة من جديد ، ولذلك كتب مسالح عشمهاوى مقالا خطيرا ، بعد أساس مكرة النكفير والهجسرة التي اعتنقتها ﴿ جِماعة المسلمين ﴾ ( التي عرفت باسم جماعة التكفير والهجرة ) بعد عشرين علما ... وهو بعنوان « هجرة وتمييز » . وفي هذا المقال الهام أنهم صالح عشماوي دعوة الاخوان بالانحراف والفساد ، وأعلن يأسه التام من اصلاحها ، ودعا الى الهجرة لتبييز العناصر الطيبة من العناصر الخبيشة ، وارجع بداية نساد الجماعة « منذ جاء الاستاذ الهضيبي مرشدا ، وبعسد المتابلة الملكية الكريمة!! على وجه التحديد » ، حيث « بدأنا نشعر بالاتحراف في دعوة الإخوان ؟ وبالنساد بدب في اومنالها » . وتعرض للخداع السندي تعرضت له الهيئة التاسيسية في اجتماعها الأخير ، وكيف استطاع الهضيبي لا بواسطة بطانته واتباعه اثناء اجتماع الاخوان ، أن يختلسوا قرارا بحسل الهيئة الناسيسية في مسورة تعديل للقانون الأسساسي للجهاعة » ، وقال انه لا يهدف الى تترير بطلان هذا القرار محسب ، لان الامر اخطر من هسذا وادق ، وانها استطيع أن أؤكد أنه لم يعد هناك أمل في أصلاح الهيئة وتنحية العناصر النفعية والانتهازية ، التي تلتف حول الاستاذ الهضيبي ، وتزين لهم سياسته وإن أدت الى تحطيم الجماعة والقضاء عليها ، فقد دلمت التجارب على أن هذه العناصر لا تتورع عن الغش ، والخداع ، والتضليل . كما أنها لا تتردد في اشباعة الضغط والارهاب لتصل الى أهدافها وتحقق مآربهـــــا الشخصية ، كما اثبتت الحوادث أيضًا أن العناصر المؤمنة الطاهرة المخلصة لا تقوى على الحياة في هذا المحيط المتعنن ، ولا تستطيع أن تعمل في هـــــذا الجو الموبوء ، ولم يبق هناك بد من هجرة هذه العناصر الطبية التي تعمسل لله ودعوته ، وللاسلام وشريعته ، لا تبغي من وراء ذلك مغنما ــ الى تربة صالحة لنمو النكرة الاسلامية وازدهار الدعوة المحمدية ، ولابد أذن من تمييز المؤمنين الطيبين عن المنافقين الخبيثين » •

ثم استدل صالح عشماوى بما فعله رسبول الله من هجرته الى المدينة، ثم عودته الى مكة معتل الكفر وتلعة الشرك يومئذ ، نفتحت أبوانها ، والتت

٤٢٥ ــ الدعوة في ٢٨ سبتمبر ١٩٥٤ مقال بعنوان د هجرة وتعييز و لمالح عشماوي ، الجمهورية في ٢٥ سبتمبر ١٩٥٤ ، نقلا عن ميتشـــيل ص ٢٩٢ ــ ٢٩٢ .

زمامها للفاتحين من المؤمنين . وقال : « هذه سيرة الدعوة الاولى ، وتلك منة الله في الدعوات ، ولن تجد لسنة اللسب تبديلا ولا تحويلا ، فلابد من هجرة ، ولابد من تمييز ، وليس وراء ذلك الا نصر من الله وفتح قسريب ، وبشر المؤمنين » (٢٦) .

على أن معارضى الهضيبى مالبثوا ، مع نزايد احتمالات المسدام ، أن اخذوا يعدون لهجوم مضاد ، فى الوقت الذى جرت فى أكتوبر اتعسسالات بين وقد مكون من محمد خميس حميدة ، واحمد شريت ، ومحمد الخضرى ، وحلمى ثور الدين ـ وهم من اعضاء الهيئة التأسيسية ، وبين عبد الناصر ، للتوصل الى اتفاق يزيل اسباب الصدام حول مسالتى اتفاق الجلاء والنظام الخاص (٢٧) .

وفى يوم . ٢ اكتوبر ، اسفرت جهود الفريق المسارض للهضيبى عما عرف باسم « انقلاب فى الاخوان المسلمين » ، ولم يكن فى الحقيقة اكثر من انقسام ، فقد عقد نحو . ٧ عضوا من اعضاء الهيئة التأسيسية المنحلة ، . اجتماعا يوم . ٢ اكتوبر ، واتخذوا فيه خمسة قرارات تقضى بالآتى :

١ \_ اعتبار مضيلة المرشد العام الاستاذ حسن الهضيبي في أجازة •

٢ ... الغاء مكتب الارشاد الحالى -

٣ ــ الفاء ترارات النصل والابتان وحل الشعب ، التي مسدرت في السنوات الثلاث الاخرة .

إ لم بطلان ما نسب للهيئة التأسيسية من اتخاذ شرارات بتعسديل التانون الأساسي للجماعة ( شرارات ٢٣ سبتمبر ) .

تكوين لجنة مؤتنة لادارة شئون الجماعة ، ريثما تجتمع الهيئسة
 التاسيسية وتتخذ ما تراه لاقرار شئون الجماعة على اسس سليمة

وقد وقع على هذا البيان ٦٨ عضوا بن الهيئة التاسيسية . وحمسل الاستاذ البهى الخولى ، عضو مكتب الارشاد ، هذه القرارات ، نيابة عن الهيئة التاسيسية ، الى دار الاخوان ، واخطر بها مكتب الارشاد .

۲۲۱ می ۱۹۰۱ میتمبر ۱۹۰۱ ، هجسیرة وتمییز لصسالح عشمیماوی •

۲۷۷ ـــ محكمة الشعب : الجزء الخامس ، شــــهادة محدد خميس حميدة ص ۱۰۸۸ ـــ ۱۰۸۹ ٠

وفي اليوم التالى ، ٢١ اكتوبر ، عقد اجتماع مشسترك لمكتب الارشاد واعضاء الهيئة التاسيسية المنطة تحت رئاسة الدكتور محمد خميس حميدة في المركز العام ، شبهد مناتشات واشتباكات حامية بين انصلار الهضيبي المعارضين لعبد الناصر ، وخصومه المؤيدين للتفاهم ، وأسفر عسن عسدة قرارات اعلنها الدكتور محمد خميس حميدة تئص على ما يلي :

۱ ــ ضم كل من محمد حلمى نور الدين ، ومحمد الخضرى ، ومحمد السعد جودة ، ومحمد فتحى الانور ، ومحمد عبد السلام فهمى ، ( وهمسم جميعا من اعضاء الهيئة التأسيسية المنطة ومن أنصار الدكتور خميس ) الى مكتب الارشاد المؤتت .

٢ ــ تأجيل اجراءات انتخابات اعضاء الهيئـــة التأسيسية الى موعد
 يقرره المكتب المؤتت نيما بعد

وقد نوقش في الاجتماع التعديل الذي يراد ادخاله في القانون الأساسي الجماعة بما يسمح بانتخاب أعضاء الهيئة الناسيسية ، وذلك بأن يتسولي مجلس ادارة الشعب انتخاب سبعة أعضاء عن كل شعبة ، ويقوم ممثلو هذه الشعب باختيار . ٩ عضوا من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تتكون من . ١٢ عضوا ، وتقوم لجنة العضوية التي يختارها هؤلاء التسعون عضوا بتعيين الثلاثين عضوا الآخرين . (٢٨٤) ،

وقد كان معنى هذه النغيرات ، اسقاط الحكم الفردى الذى كان بمئله الهضيبى ، والذى ورئ عن المرحوم الشيخ حسن البنا ، وانتقال القيسادة الى مكتب الارشاد ، الذى لم يكن له أية سلطة منقبل ، واشعاعة الديموتراطية في تنظيم الجماعة عن طريق انتخاب الهيئة التأسيسية التى كانت العضوية نبها قائمة على التعيين ، ولكن نظرا لأن هذه التغييرات قد تمت مد كمسساراينا ما عما عرف باسم « انقلاب » في الاخوان المسلمين ، فانها لم تكن في الحقيقة سوى مظهر من مظاهر التمزق الذى كانت تعانيه الجماعة ، والذى المسلم المهرورة للنظيم المسرى للنزول الى الميدان .

## الفصهل الثابى عشر

خطط الجهاز السى لاسقاطر حكم عبد المناصر وحادث المنشية

راينا معاسبق كيف انقسم الاخوان المسلمون بين مجموعتين تتنازعان الانتهاء الى الجهاعة وتعلن أنها هى الاخوان المسلمون: مجموعة الهضيبى في تيادة الجهاعة ، ومجموعة صالح عشماوى المطرودة من الجهاعة ، وكيف انقسمت مجموعة الهضيبي داخليا بين مجموعتين: مجموعة متطرفة بقيادة الهضيبي نقسه ، يساندها الجهاز السرى ، ومجموعة محمد خميس حميده التي لا تحظى بتاييد الجهاز السرى ، وكان عبد الناصر يستخل بذكاء هذا الانقسام المعقد والمتعدد الاطراف ، فيضرب مجموعة صالح عشماوى المؤيدة له بالمجموعتين الآخريين ، ويجمع اطراف الموقف لصالحه ،

كذلك راينا احتدام الصراع بين هذه المجموعات الثلاث من الاخوان ، الذى انخذ صورة تاسية وغير كريمة من تبادل الاتهامات والاستباكات البدوية والاعتصامات والانقلابات ، مما كان يميز الحياة الحزبية قبل الثورة التى كانت جماعة الاخوان تهاجمها بحجة أنها تمزق وحدة البلاد · وقد انتهى هذا الصراع الداخلي في الاخوان بانقلاب يومى ٢٠ و ٢١ أكتوبر ، الذى أسفر عن اسقاط الحكم الفردى والقيادة الاستبدادية التي ارسى الشييخ حسن البنا السيما ، وورثها الهضيبي 4 وانتقال القيادة الى مكتب الارشاد ، ولكن نظرا لان مجموعة الهضيبي لم تعترف بهذا الانقلاب ، فلم يعد أن يكون مظهرا من مظاهر تعزق الجماعة ، الذي اقسح المجال بالضرورة لنزول التنظيم السرى الي الميدان ·

## ے مادٹ المنشسية ہ

على هذا النحو كانت حسركة الاحداث تدفع الى صسدام محتوم ببن الاخوان وعبد الناصر • ففي ذلك الحين ، وكما رأينا ، كانت قيسادة الاخوان المسلمين السياسية تتفسخ تحت وطاة الصراع الطريل الدائر منذ أزمة فيراير سمارس ١٩٥٤ • كما كان التنظيم العلني يتعرض لضربات قاصعة وانقلابات بتأثير السلطة ، ومن الطبيعي في هذه الظروف أن يبرز دور التنظيم المسرى الذي أخذت الانظار تتطلع اليه للانقلا والاخذ بالثأر ، وهدذا با عبر عنه تعبيرا بليغا هنداوي دوير في شهادته اثناء المحاكمة • فقد ذكر انه كان على اثر الخلاف المسديد الذي وقع في الهيئة التأسيسية ، أن فقدت احترامها في نفوس الاخوان ، كما فقد مكتب الارشاد احترامه أيضا ، لانه لم يستطع أن يقوم بمهمته في توجيه الاخوان ، حتى أصبحت القعليمات التي تصدر منه لا تلقى تأييد الاخوان ، • « وفي هذه الفترة ، • كسا يقول - « وجدنا أن الإجهزة الادارية في الاخوان اصبحت كلها معطلة ، فيما عدا الجهاز

غى الاخران ، الذى احسبح يسسيطر على الموقف ، ويحسدر تعليماته الى الاخران ، ٠

ومن الثابت من مذكرات حسن العشماوى ، رغم حرصت الشهديد وتجاهله حقائق الانقسام والتمزقات التي رايناها - أن فكرة استخدام العنف قد طرحت في الاجتماعات السرية لمكتب الارشاد تحت رئاسة الهضيبي ، وهذه نقطة جديدة تماما ، لان مكتب الارشاد تنظيميا يعتبر بعيد الصهلة عن الجهاز السرى ، ومعني ذلك أن النشاط العلني قد أضيف لحساب النشاط السرى ، وقد وصف حسن العشماوي ذلك بقوله :

« حين نوقشت مسالة الموقف من الحكومة عموما ، وما يمكن أن نقوم به وحدنا ، ومتماونين مع غيرنا من أعمال ، لتغيير الوضع القائم ، ومنسح استعرار الحكم المسكرى المفروض على شبحب مصر حين نوقشت هذه المواضيع ، كان من المحزن حقا أن ينطوى على نفسه كل من يرى مهادنة الحكومة ايثارا للسلامة ، أو عن اقتناع ، فلم يجهروا برايهم في الاجتماعات الرسمية ، وأن قاموه في إحاديثهم مع الافراد في الخارج ، ولذلك ظلت صور المقاومة هي وحدها مدار المناقشة ء ،

ثم روى حسن العشباوى انه طرحت في ذلك الحين «فكرة اختطاف بعضر رجال البوليس الحربي والمباحث العامة ، واخذهم كرهائن مقابل من اعتقل من الاخوان وكان الهدف من ذلك شل حركة الدولة ، واستفاط هبيتها ، وجعل زملاء الرهائن اكرم معاملة للمعتقلين منا ، وأكثر تصرزا في تنفيذ اوامر القبض بالجملة » . وقد اتر هذا الأقتراح بالفعل - كما يقدول حسن العشماوى - واعدت له وسائل تنفيذه ، ثم أرجىء بعض الوقت ، ثم عاد النفكر فيه بعد تزايد حملات الاعتقال وفصل الموظفين والطلبة من الاخوان ، ولكن دوران عجلة الاحداث منع تنفيذه » . (٢٩٠) ) .

...

كان التنظيم السرى في ذلك الحينيندم اقتراحاته ، فقد اقترح عبد المنعم عبد الرعوف بعد هروبه من السجن ، اعداد اربع أو خمس فصائل مسلحة ، ترتدى ملايس رجال البوليس الحربي ، وتقوم باقتصام مجلس الوزراء ، واحتلاله ، وقد اعترف بهذه الخطة يوسف طلعت اثناء المحاكمة ، فقد روى أنه عندما قابل عبد المنعم عبد الرءوف بعد هربه ، أخبره بهذه الخطسة وقال له : د عايزين ملايس عسكرية ، وعايزين كام فصلية : اربعة ، خمسة مسلحة ، وقد سأله جمال سائم :

<sup>4</sup>۲۹ ـــ حسن العشماري ، المرجع المذكور ص ٥٩ ــ ٦٣ ·

- \_\_ يعمل ايه بالقصائل ؟ ٠
- \_\_ يقتمم مجلس الوزراء ٠
  - ــ ويمثله ؟ ٠

يوسف طلعت : أيوه ٠٠ لقد قال : « أعطنى قوة ومالكش دعوه ، أنت مدنى مالكئى دعوه بالنواحي الفنية العسكرية ٠

الرئيس : تنفيذا لاقتمام مجلس الوزراء ، اشتريتم ملابس عسكرية ؟ • يوسف طلعت : ايوه يا فندم ، وهم راحوا جابوها • ، ،

الرئيس: ٤٦ عسكري بالبريهات الحمر؟ •

بوسف طلعت: انا عارف بیریهات والا بش بیریهات! . أهی بالابس عسکریة ویس! (٤٣٠) • ثم قال: «انا رحت لابزاهیم برکات، وقلت له: هل ممکن نشستری ملابس عسسکریة ؟ • فقال لی: آه، ممکن • واخذ منی • • جنیها: مرة ، ۱۰ ، ومرة ۲۰ جنیه بالقطاعی (٤٣١) • وقد تم بالقعل شراء • • برة عسکریة تم ضبطها بعد الحادث (٤٣٢) •

على أن هذه الفكرة \_ كما يقول يوسف طلعت \_ استبعدت ، نظرا لتعذر توفير الامكانيات ، فقد جاء في قوله : « لمبا عجزنا عن اجابة مطلبالبه ( عبد المنعم عبد الرءوف ) ، اتسرحت الفكرة دى ، (٤٣٣) .

وقد برزت على أثر ذلك خطتان :

الاولى ، وتقوم على الاتفاق مع اللواء محمد نجيب على القيام بتحرك داخل الجيش بمساعدة القوات الموالية له ، ليفرض على عبد الناصر واعضاء مجلس الثورة الانسحاب الى ثكناتهم ، على أن يقدم له الاخوان المسلمون التأييد الشعبى اللازم •

وهذه الخطة \_ كما هو واضح \_ هى محاولة لتكرار ما حدث فى ازمة فبراير ، عندما تحرك سلاح الفرسان على اثر تنحية محمد نجيب لاعادته الى رئاسة الجمهورية ، وتحرك الاخوان المسلمون بمظاهراتهم الضخمة الى ميدان عابدين لفرض عودته على مجلس الثورة .

ولاء محكمة الشعب: الجزء السادس، شهادة يوسسنف طلعت، صلى ١٣٣٠ محكمة الشعب: الجزء السادس، شهادة يوسسنف طلعت،

٤٣١ ــ محكمة الشعب: الجزء السابع ص ١٤٨٣ .

٤٣٢ \_\_ نفس المسس ص ١٤٧٣ .

٣٣٣ ـــ محكمة الشعب : الجزء السادس ، شهادة يوســــنف طلعت ص ١٣٣٢ ٠

وكانت هذه الخطة تلقى موافقة الهضيين ، ولكنه لم يجد طريقة لتنفيذها قبل توقيع المعاهدة ، لانه كان يعرف انصراف الجعاهير ، خصوصا الوفدية واليسارية ، عن الاخوان السلمين ، بعد موقفهم الانتهازى في ازمة مارس ، وتأييدهم لعبد الناصر ورفاقه معا مكنهم من ضرب القوى الوطنية الديموقراطية والتقدمية ، لذلك أدرك الهضيين أنه أذا قام الاخوان السلمون بحركتهم تحت شعار عودة الحريات ، فلن يصدقهم أحد ، ويكونون منفردين ، على أنه بعد توقيع المعاهدة ، واجهاع كل القوى السياسية على معارضتها ، عاد مناخ الجبهة من جديد ، وانتعش الامل في قيام مظاهرات ضخمة كتلك التي قامت يوم ٢٦و٧٢ نبراير ١٩٥٤ ، ولذلك اعلن الهضيين موانقته على هذه الخطة ،

وهذا على كل حال ما كشفه سيد قطب في شهادته امام المحكمة ٠ فقد ذكر انه حين قابل الهضبيي بعد عودته من سوريا ، ه اعدت عليه ( الهضيبي ) ما اقترحته قبل ذلك مرات ، من أن الاخوان المسلمين يجب أن يؤدوا وأجبهم في المطالبة بمودة الحريات الشعبية ، والضمانات القضائية ، لان هذا وأجبهم الذي عليهم أن يؤدوه لله وللشعب ٠ وكان رده في المرات السسابقة قبل أن يسافر ، أن الاخوان المسلمين لا يجوز أن يقوموا بحركة منفردة ، وأنه يجب أن يكون كل الشهعب معهم ، وأن يكون الجيش كذلك أو اغلبيته ٠ ولكنه في المرة الاخيرة ، أجابني بأن هناك حركة سيقوم بها الجيش لاعادة الحريات الطبيعية ، ولاعادة الضمانات القضائية ، وأن اغلبية عظمي في الجيش ستقوم بهذا في حركة شبيهة بما حدث في سوريا من أجبار الجيش على أن يعود الى الثكنات ، وأن يسلم البلاد للرجال المدنيين ٠ وقال أن الاخوان سيكون دورهم أن يقوموا بالتابيد الشعبي للحركة الجديدة حتى تتم ، ٠

كما ذكر سيد قطب انه أراد التأكد من المرشد عما أذا كان قد وضلت الترتيبات الملازمة لمواجهة الولايات المتحدة التي تؤيد بقاء عبد الناصر ، وكذلك بعض البلاد العربية ، فأجابه بأنه وضلع الترتيبات الداخلية الملازمة لذلك ، وكانت العبارة التي ساقها سيد قطب في هذا الصدد قوله :

«كانت النقطة التى احببت أن أتأكد منها (من الهضيبي) هي عن الموقف الدولي وموقف بعض البلاد العربية ، لاتي كلت أعتقد أن الموقف في مصرليس منفردا ، وأنها هو منصل بالموقف الدولي ، وأن أمريكا بالذات قد تسكون حريصة على بقاء الاوضاع الحالية ، وكذلك الحال مع بعض البلاد العربية . وقد أجاب بأن هذا قد عمل حسابه ، وأن الرئيس محمد نجيب سيظل عسلي رأس الدولة ، وسيعاونه الاشخاص الذين تكمل بهم هذه الضماقات » .

وقد ساله وكيل النائب العام : الم تسال المرشد عن ما هي القسوات التي سنتعاون معه في هذا ، سواء من الجيش او المنبين ؟ فرد سيد تطب قائلا : فهبت أن اللواء محمد نجيب سيكون على رأس توات الاغلبية التي سنتوم بالضفط على بنية الجيش لتحتيق فكرة الرجوع الى الثكثات ، وأعادة الحكم للمدنيين (٣٤) .

ومعنى هذا الكلام أنه جرت اتصالات بين الهضيبى ومحمد نجيب لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ ، وهو مالم ينكره محمد نجيب في مذكراته ، ولكنه اعطى الانطباع بأن هذه الاتصالات نمت مع قائد حرسه محمد رياض ، فقد ذكر أن محمد رياض أحيل الى المعاش في شهر اكتوبر ١٩٥٤ ( وهو الشهر الذي جرت فيه محاولة الاغتيال) ، ثم صدر أمر بالقبض عليه لاتهامه بمحاولة عمل انقلاب ضد جمال عبد الناصر بالاشتراك معالاخوان المملمين ! (٣٥٤).

وقد أورد أبراهيم الطيب ، رئيس مناطق القاهرة ، أن الخطية التي أبلغه بها يوسف طلعت كانت تقوم « على أساس الانفاق والتفاهم القيائم بين الأخوان من ناحية ، وبين اللواء محمد نجيب من ناحية أخرى . واللواء محمد نجيب من ناحية أخرى . واللواء محمد نجيب معه كثير من وحدات الجيش مؤيدة لرايه .

وقد سأله جمال سالم: كيف عرف أن كثيرًا من وحدات الجيش مؤيدة لرايه 1 .

عَاجِابِ : هذا هو الذي ذكره لي يوسف طلعت (٣٧) .

وقد اعترف الهضيبى - بصعوبة بالغة - بأنه سمح بعبل مظاهرات « بشرط أن تكون من جميع عناصر الأمة » . فقد ساله جمال سالم قائلا : افرض أنه كان في أمكان يوسف طلعت أن يتسوم بمظاهرات ، وقام بمظاهرات ، تبقى الحالة أيه ؟

الهضيبي : ولا حاجة ! ناس عبلوا مظاهرة !

جمال سالم: وبعدين ، يجمع الهيئات والطبقات ؟ .

الهضيبي: أذا كان ممكن يعبلوها -

جمال سالم : والنتيجة ايـــه ؟

الهضيبي: ولا حاجة!

جمال سالم: والحكومة تسكت أ

الهضييني: ما أعسرتش ا

٤٣٤ ـــ نفض المصدر: شهادة سيد قطب ص ١٢٥٤ ـــ ١٢٥٥ ٠

٤٣٥ ـــ محمد نجيب: المرجع السابق الذكر ٠

٢٢٧ ـــ معكمة الشعب : الجزء الثاني ، شـــهادة ابراهيم الطيب

ص ۱۵۵ ۰

جمال سالم: ماهو الوضع الذي تصل اليه حالة الامن عندما تقسوم هذه المظاهرات ؟ . \* هل تبقى مستنبة ؟ .

الهضيبى : اذا تعرضت لها الحكومة تكون غير مستنبة ، واذا تسركت الناس يتولوا رايهم ، تبتى مستنبه وينصرف كل واحد لحاله !

جبال سالم: وانت كنت تعرف أن الحكومة ستتعرض لهذه المظاهرة ا المضيم : أنا شخصيا مافرضتش هذه الفروض ! .

جمال سالم: هل تعلم أن المظاهرات ممنوعة بحكم القانون أ . المضيبي : أعرف أنها ممنوعة ، ولكن سبق أننا عملنا مظاهرات في مناسبات كثيرة علشان تطالب بحاجات !

جمال سالم: متى ؟ .

الهضيبي : ف ٢٥ مارس ، وفي ٢٨ غبراير !

وفقد جمال سالم اعصابه فقال: « أنا مش بقول لك تقف أمام المحكمة علشان تترافع . . أنت وأقف شاهد ، رد على السؤل اللي يوجه اليك ! ثم سأل رئيس النبابة الهضيبي قائلا : قرر يوسف طلعت صراحة أنك مسحت له بقيام مظاهرات مسلحة ! .

الهضيبي : لا ، هو غلطان . هاته وشـــوه، جســـه لعل عقله مثن تمام ؟ (٣٨٤) .

هذا اذن هو تصارى ما وانق عليه الهضيبى . وهو تكرار احداث نبراير ١٩٥٤ : اى حركة جيش تساندها حركة شعبية تتكون من كانةالقوى الوطنية الديموتراطية ، ويتودها الاخوان ، وكان هذا التفكير يعتبد على حتيتة لصالح عبد الناصر ، هى انه لن يصطدم اصطداما دمويا مع الجماهير الشعبية اذا تبين له اصرارها على عودة الحياة الديموتراطية ، وهو ماحدث بالفعل في احداث غبراير ومارس ١٩٥٤ .

وقد عبر ابراهیم الطیب عن هذا التفکیر بعبارة واضحة بتوله: «سبق ان کانت هناك سابقة فی حوادث ۲۵ مارس وما سبقها ، فان سعادة الرئیس جمال لما وجد اتجاها معینا ، کان یسلم به ، فكان برضه منهوما لدى القاس

۱۳۸۵ ـــ محكمة الشعب : الجزء الرابع ، شـــهادة حسن الهضييى ص ۱۸۶۱ ـــ ۸۰۱ -

الذين ينفذون • أو الذين يعدون هذا الاعداد ، انه من الجائز أن نحمــــل على المطالب التي تقوم بها الحرحة بدون أي اراقة دماء (١٩١) .

على انه بالبسبة للتنظيم السرى كان عليه ان يضع احتمالات المسدام المسلح بين توات عبدالناصر والمظاهرة التسعبية ، ومن هنا أخذت تتطور فكرة المظاهرة التسعبية المسلمية الى مظاهرة شعبية تحرسها توات التنظيم السرى الخاص بالاخوان ، قاذا وقع الصدام بالفعل مع توات عبد الناصر بدأت هذه القوات في حملة اغتيالات لاعضاء مجلس الثورة !

وقد شرح هذه الخطة ابراهيم الطيب قائلا:

« كانت الخطة هي أن تقوم القوات الموالية للرئيس محمد نجيب مسع القوات الشعبية معا ، بالمطالبة بهذه المطالب . خاذا قامت هذه الحركة ، حصلت عليها اعتداءات ، خان هذه القوات ترد هذا الاعتداء بكافة السبل .

جمال سالم: ازای 1 .

ابراهيم الطيب : كالاغتبالات :

جمال سمالم: اغتيالات مين 3.

ابراهيم الطيب: المعارضين من اعضاء مجلس التيادة .

جمال سالم: اتكلم بالاسماء!

ابراهيم الطيب: اللي علمته انه اغتبال المجلس كله اذا حصل اعتداء أو ضرب .

جمال سالم ، الكل ٤ .

ابراهيم الطيب : عدا المراد معينين (١٤٤٠) .

وقد كان صاحب الفكرة في المظاهرة المسلحة هو عبد المنعم عبد الرعوف كما اعترف بذلك يوسف طلعت امام المحكمة ، ، فوفقا لكلامه : « في يوم قابلني عبد المنعم عبد الرعوف ، وعرض على فكرة المظاهرات المسلحة : مظاهرات تحميها قوات مسلحة ، علشمان لو حصل اعتداء عليها ، هذه القوات تسرد الاعتداء . وبعدين يعتبها اغتيالات علمة لافراد من مجلس قيادة الثورة » . وقد ساله جمال سالم عما اذا كاتت الخطة هي اغتيال جميس أفراد

مجلس الثورة ؟ . . فرد عليه قائلا :

<sup>179</sup> ـــ محكمة الشعب: الجزء الثلنى والثالث ، شـــهادة أبراهيم الطيب •

<sup>££</sup>٠ \_\_ ثفس المعدر

<sup>(</sup>م ١٥ \_ الاخوان المسلمون \_ التنظيم السرى )

ــ لا ، حيقتلوا بعض افراد مجلس الثورة ! جمال سالم : الوحشين منهم ؟ يوسف طلعت : ما هو انت منهم ! واردف يوسف طلعت قائلا :

ــ عاوز الحق ، انا اتسبت ان اقول الحق ، وانا حسبى ان اقسول الحق وبس ، اما النتائج نهى في بد الله تعالى ، هو الذي يتصرف في اقدار الناس . وانا ماهمانني اتكام للتاريخ ، وحاقول كل غلطة عملتها » .

ووفقا لما ذكره بوسف طلعت ، فإن الخطة كانت تنضبن أن يتسهولى عبد القادر عودة تدبير هذه المظاهرات ، ويتولى النظام السرى حمايتها . . وعلى حد قول بوسف طلعت :

ــ عبد القادر مسئول عن اخراج المظاهرات ، وانا مسئول أن أساعد عبد المنعم ( عبد الرموف ) .

جمال سالم: تحميها يعنى أ -

يوسف طلعت : ايوه نجيب الافراد اللي تحميها ، اما جمع المظاهرات. فهذه مثى شخلتي ، دي عبد القادر يعملها (١٤٤) .

وقد دخلت احتمالات تدخل الانجليز لاحباط الخطة فى الاعتبار \* خصوصا بعد أن أبرم عبد الناصر معهم المعاهدة ، واكتسب تأييدهم لنظامه ، ولذلك تضمنت الخطة الاستعدادات اللازمة لمواجهة هذا التدخل ، ، فقد سال جمال سالم ابراهيم الطيب اثناء المحاكمة تبائلا :

« هناك توات بريطانية مستعبرة موجودة في منطقة القنال ، ما هسو الاستعداد الذي اتخذتموه لمجابهة الانجليز اذا ما نسكروا في أن يدخلسوا القاهرة ؟ .

ابراهيم الطيب: ابلغنى يوسف طلعت أن هناك توات موجودة في اتليم الشرقية وشرق منطقة التنال ، وهي مستعدة للتيام بحرب عصابات خسد المستعبر نيما لو نكر أن يحتل جهات اخرى ؟ ،

جمال سالم: ما هي هذه القوات في القنال والشرقية ؟ ابراهيم الطيب: قوات نصائل من الاخوان .

جمال سلم: يعنى نبه توات نعمائل للأخوان في غير التاهرة في التنال والشرتية ، وعندهم من الاسلحة مايكني لقاومة تدخل الجيش البريطاني ؟.

ا 18 ـــ ممكمة الشعب : الجزء السّادس ، شهادة يرســـــف طلعت ص ١٣٢٣ ـــ ١٣٢٩ ٠

الراهيم الطيب معترضا : لعرقلته !

جمال سالم: لو عندكم القوة دى مااستعملتوهاش ليه فى القنال ؟. ابراهيم الطيب: الاخوان اشتركوا فى معركة القنال تبل حرق القاهرة ! جمال سالم: ما هى خطة الدفاع لعرقلة هجوم الاتجليز.

ابراهيم الطيب: التيام بحرب عصابات ، ونسف طرق المواصلات والمنشآت التي يحتلونها ، وتقطيع خطوط المداداتهم وتموينهم .

جهال مسالم: لكن القوات الأنجليزية ماتتحركش في حالة نشوب معركة داخلية ؟ .

ابراهيم الطيب : يجوز أن تتقدم هذه القوات لأى أخطار ! . وبمجرد ما قامت الثورة ، كان نبه تقدم لقوات الانجليز ، ولذلك تقدم الاخوان ليكونوا تحت تصرف الثورة .

جمال سالم ثائرا: تحرقوا البلد، وتنسفوا المنشآت، وتنسفوا الطرق وتنسفوا الكبارى! ماتفكرتوش في الاموال واصحاب رعوس الأموال يعملوا ايه في رعوس أموالهم ؟ . . وحملة الاسهم والسندات من بورصة العقود وبورصة لاوراق المالية يحصل فيها أيه ؟ . . والمواني والحسركة التجارية يحصل فيها أيه ؟ . . والمواني والحسركة التجارية يحصل فيها أيه ؟ . . ماتفكرتوش في البترول وحاييجي منين ؟ . ماهي الخطة التي وضعت ؟ . . أو لم يكن هسدا في الحسسيان .

ابراهيم الطيب : كانت في الحسبان ! (٢١٤) •

ومن الثابت أن الهضيبي لم يوافق على استخدام العنف . ولهــــذا السبب كان يثور اثناء المحاكمة كلما ووجه ببعض أتوال الاخوان التي تدينه فقد ساله الدفاع تائلا:

ــ ترر هنداوى دوير أن أبراهيم الطيب أخبره أن الشاهد السيد حسن الهضيبي هو الذي أمر بتنفيذ خطة أغتيال الرئيس جمسال عبد النساصر ما رأيك في هذه الرواية ؟ .

الهضيبي : والله اذا كانوا تالوا كده ، يبتوا على غير حق !

الدفاع: يعنى كذابين ؟

الهضيبي: يعنى كذابين!

وهنا يتدخل جمال سالم تاثلا : تقسم انهم كذابين ؟!

الهضيبي: التسم بالله العظيم أني ما أمرت ...

عدما الشعب: الجزء الثالث ، شـــمادة ابراهيم الطيب. ص ٤٨٨ وما بعدما •

جمال سالم: لا . . اتسم بالله العظیم ان الكلام اللی تلته دلوتتی آن عنداوی دویر فی اعتراضه ، وابراهیم الطیب فی اعتراضه ، كذابین . انت تلت دلوتتی ان عنداوی دویر گذاب ، وابراهیم الطیب كذاب ، عاوزك تقرن هذا الاعتراف بأنهم كذابين بتسم ا

الهضيبي مستدركا: هنداوي دوير جايز يكون موش كذاب . . هنداوي ناتل عن ابراهيم الطيب .

الدماع : هُل تتصد أن وأحدا على الاقل من الاثنين كذاب ! .

الهضيبي : ابراهيم وهنداوي كذابين أن كانوا نتلوا عنى .

الدغاع : تقسم على هذا 1

الهضيبي: النسم على هذا: والله العظيم أنى لا أمسرت ، ولا كلمت واحدا في هذه الجريمة . (٤٤٣) \*

وقد أبدى الهضيبى فى موضع آخر استنكاره للارهاب قائلا : لا أتب الارهاب كوسيلة لأى شيء . . وأنا قلت كده : قلت أن الارهاب ضبار بالجماعة وضبار بالاسلام ، وضار بمصر ، وحذرت أكثر من مرة ، ونشرت هذا الراى بين الاخوان . (٤٤)) .

وعلى كل حال ، نقد اعترف يوسف طلعت ، وهو الذى يتلقى أوامره من الهضيبى ، بأن الهضيبى لم يوانق على استخدام العنف . نقد ذكر أنه حين حمل خطة المظاهرة المسلحة التى دبرها عبد المنعم عبد الرعوف الى الهضيبى رنض الموانقة على اكثر من المظاهرة السلمية وقال له :

- اسمع با غلان ، أنا نفسى تجزع من حكاية الاغتيالات . دى عملية تسىء لسمعتكم وسمعة الجماعة ، وأذا كان تقدروا ، أعملوا مظاهرات سلمية تشترك فيها الهيئات ، وتحددوا المطالب باطلاق الحريات العامة ، وحسرية الصحافة ، والافراج عن المعتقلين ، وعمل برلمان تعرض عليه الاتفاقية .

ثم ذكر يوسف طلعت أن الهضيبى طلب اليه الاتصال بعبد القادر عودة في شأن تدبير هذه المظاهرة السلمية (مما يدل على اختصاص عبد القادر عودة بهذا النوع من المظاهرات)

الهضيبي عصكمة الشعب : الجزء الرابع ، شــــهادة حسن الهضيبي ص ٨٠١ ــ ٨٠٠ ٠

<sup>•</sup> ١٤٤ ـــ نفس المندر من ٤٤٤ •

وقد كلف يوسف طلعت ابراهيم الطيب بعرض هذه الفكرة على الاستاذ عودة ، نقام بدوره بعرضها على لجنة خاصة بالمظاهرات، ولكن هذه اللجنة قررت ارجاءها ، ووفقا لكلام يوسف طلعت نمان ابراهيم الطيب جاء لزيارته وابلغه بأن « اللجنة بش بوانقة على عبل أى شيء خالص بالمرة » ، نقلت له : هل انهم أنه الفاء أم أرجاء ، نقال لى : سوف أسال عن ذلك ، ثم عاد الى وقال لى : تأجيل ! ، وقد توجه يوسف طلعته بعدها الى عبدالقادر عودة وساله عن سبب عدم الموانقة على المظاهرة ، نطلب اليه الانتظار قالسلا : « يا يوسف ، طول بالك أحسن » ، نقلت له « طبب ! ، وانصرنت » (ه } ) .

على هذا النحو ، سقطت نكرة المظاهرة الشعبية ، سواء في شكلها السلمى او في شكلها المسلح الذي يعقبه اغتيالات ــ وذلك بسبب خون القيــادة السياسية وترددها ، وعندئذ احس التنظيم السرى بأنه لم يعد الماله سوى الاعتماد على نفسه ، والتصرف منفردا تبريرا لوجوده \* ولما كانت فــكرة المظاهرة قد استبعدت ، وهي فضار عن ذلك خارج نطاق اختصاصه ــ نهذا يفسر الخطة الجديدة التي طرحها في ذلك الحين ، والتي تقوم عــلى البدء مالاغتيال ! .

نونة الما نكره نتحى البوز المحامى ، وهو رئيس نصيلة في التنظيم السرى ، خاته تقابل معابراهيم الطبب قبلحادث المنسية بخمسة أيام ، وعلم منه أن « مسالة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر اصبحت مقررة ، واربعض الاخوان قد كلفوا بذلك » . ويقول انه ناقش ابراهيم الطبب في الامر قائلا : ان هذا «موضوع خطير ، وسيأتي على البلاد وعلى الاسلام بالوبال وبنتائج لايمكن تداركها » . على انه لم يشأ الاسترسال في هـــذا الاعتراض حتى لا تحتد المناقشة ، ولكنه سارع الى الاتصال ببعض رؤساء المعسائل من الاخوان ، وحذرهم من الاستجابة لهذه التعليمات ، ومن هـــؤلاء محمود الحواتكي واسماعيل عارف وعبد المتعال مدنى . . كما اتصل بعبد القسادر عودة في بيته ، وطلب اليه منع التنفيذ ، فاخبره عودة بأنه لا علم لى اطلاقا بهذه النية ، وانه كان في آخر مقابلة مع المرشد ولم يصرح له هذا بشيء (٢٤٤) بهذه النية ، وانه كان في آخر مقابلة مع المرشد ولم يصرح له هذا بشيء (٢٤٤) كما روى محمود الحواتكي ، وهو مدرس علوم » وفي التنظيم السرى ، أنه تقابل مع اسماعيل محمود يوسف ، وهو مدرس مواد اجتماعية ورثيس أنه تقابل مع اسماعيل محمود يوسف ، وهو مدرس مواد اجتماعية ورثيس

٤٤٥ ـــ محكمة الشعب : الجزء السادس ، شهادة يوسف طلعت .
 ٤٤٦ ـــ محكمة الشعب : الجزء العبادس ، شهادة أحمـد فقحى البوز من ١٢٧٣ وما بعدها .

فصيلة الجيزة ، فاخبره هذا بان التنظيم السرى ينوى التيام بحركة تبسيداً باغتيال عبد الناصر ، يتبعها اغتيال أو خطف أعضاء مجلس تيادة التسورة والضباط الاحرار ، ثم تقوم حركة شعبية ثورية مسلحة . . وأفهمه أن أسم اللواء محمد نجيب سوف يستفل في هذه الحركة ، وقد يصدر بياتا يؤيد فيه هذه الحركة ، وقد يصدر بياتا يؤيد فيه هذه الحركة ، وقد يمسك البلاد بعد انتهاء الحركة (٤٤٧) .

وقد روى اسماعيل محمود يوسف نفس القصة تقريبا ، فقد ذكر أنه قبل الحادث بخمسة أيام ، « سمع من عضو الاتصال أنه علم أن المسئولين بنوون القيام بحركة اغتيالات لاعضاء مجلس قيادة الثورة ، ثم يقسومون بحركة شعبية » ، ونظرا لخطورة المسألة ، توجه لزيارة محمود الحواتكى ، والمغه بهذا الخبر ، فنزل ومعه عبد الفتاح قرشى للاتصال ببعض المسئولين ثم عاد وأخبره بأنه قابل أحد الاخوان المسلمين ، فنفى لسسه الخبر قائلا أن المرشد لا بوانق عليه (٨) ٤) .

وهذه الاعترافات تتفق لحد كبير مع ما رواه هنداوى دوير المحسامى ، ورئيس منطقة امبابة الذى عهد اليه من قبل رئيسه ابراهيم الطيب بالتنفيذ مقد روى انه «قبل ان يتلقى تطيمات ابراهيم الطيب ، كان الاتجاه فى التنظيم يميل الى المظاهرة التسعيية ، ولذلك أخذ فى تعبئة الناس ضد المعاهدة عن طريق المنشورات ، « حتى شحنت نفوس الاخوان شحنا شديدا ، واخذوا يتساطون : ما المصير ؟ ، حنعبل ايه ؟ . وفجأة وجدنا المنشورات انقطعت نهاتيا ! ، فسألت ابراهيم الطيب : انتم عباتيونا وقرفتونا ليه ؟ . مقال ان الاتجاه لن يكون شعبيا ، لقد قررنا ان يكون اتجاها ارهابيا » . فقلت له : يا استاذ ابراهيم ، ان الاتجاه الارهابي لن يؤدى الى نتيجة . ونكرته بها الطريق . فقال لي : هناك خطة كلهلة ، واحنا حننفذها .

واستطرد هنداوی دویر قائلا انه « قبل الحادث بحوالی خمسة عشر بوما أو أكثر قليلا ، جاغی ابراهيم الطيب ، وقال لی : النظام قرر أن يعتدی أولا علی الرئيس جمال عبد الناصر ، وبعد ذلك يتخلص ــ بتحديد اللفظ ــ

<sup>12</sup>۷ مندمكمة الشعب: الجزء الثاني ، شسسهادة محمود الحواتكي من ٢٣٥ وما بعدها ٠

<sup>. 254</sup> ـــ محكمة الشعب : الجزء الأول ، شهادة اسماعيل محمود يوسف ص ١٩٨ وما يعدها ٠

من الضباط الاحرار باى مسورة ، مسواء بالاعتقال أو بالخطف أو بالقتل » • فتلت له : هل حققتم المسائل اسلاميا ؟ ، فقال لى : ١ه! » (٩) ) .

ثم ذكر هنداوى دوير أن أبراهيم الطيب أتى له بمسدس لتسليمه لمحبود عبد اللطيف المسدس ولكن في تلك الاثناء قدم كل من محمود الحوائكي وعبد اللقاح قرشي لزيارة هنداوى دوير ، وأبلغاه بأنهما علما أن المرشد العام غير موافق على الاتجاه الإرهابي وأنه صرح بأنه برىء بن دم جمال عبد الناصر أذا تتل ، وعلى أثر ذلك طب هنداوى دوير من محمسود عبد اللطيف أيقاف التنفيذ ، ولكن حين زاره أبراهيم طلعت في أليوم التألي ، وعرض عليه حديث محمود الحوائكي ، قال له : « الكلام ده غلط ، والناس دول متصلين بالمفصولين وبالاستاذ البهي الخولي ، وعاوزين يعطلوا شغلنا » ، فقلت له : يعني الامر صدر من ألمرشد ؟ فقال لمي : « آيوه ! » ، (٤٥٠) ،

وتشير الدلائل الى أن التنظيم السرى كان يدبر في تلك الاثناء اغتيال اعضاء آخرين من مجلس الثورة • فقد روى محمود عبد اللطيف انه كلف مع سعد حجاج بدراسية بيت القائمةام اثور السيادات وجريدة الجمهورية ، و لتحديد اسلم الطرق لاغتياله » ! ، « ورحنا هناك ، وشفنا البيت والجريدة ، وكان أن استقر الامر على أنه ( الاغتيال ) يكون في الجريدة • وبعدين قال لنا استنوا لما تصدر أوامر • وبعدين انقطع ما جاش » (٤٥١) •

وغيما يبدو إن الراى استقر على التركيز على اغتيال عبد النسامر ، باعتباره راس النظام ، غاذا سقط ، سقط مجلس الثورة ، ولذلك احضر ابراهيم الطيب المسدس – كما ذكرنا – لهنداوى دوير ليعطيه لمحسود عبد اللطيف لهذا الفرض ، ويقول هنداوى دوير أنه عقب تسلمه المسدس من ابراهيم الطيب ، سأله تأثلا : « ما هى الخطة يا سيد ابراهيم ؟» ، فقال لى : «الخطة أن محمود يعتمد على مجهوده الشخصى في تتبع عبد الناصر ،

۲٤ ممكمة الشعب : الجزء الاول ، شهادة هنداوى دوير من ۲٤ رما بعسدها ٠

٠٠٤ ـــ نفس المعدر ٠

٤٥١ ـــ محكمة الشعب : الجزء الاول ، شــهادة محمود عبد اللطيف
 عن ١٨ ، ٢٠ ٠

خصوصا وانه بعد المعاهدة نزل الميادين والى الشبعب ، ويمكن أن ينال منه محمود » . وضعلا قلت لمحمود هذا بالفعل (٥٢) .

كما ذكر هنداوى دوير ان ابراهيم الطيب وعده ، تبل الحادث بثلاثة أو اربعة ايام ، بأن يحضر له « مدنعين » لاستخدامهما في عمل « كمين » لموكب عبد النساصر ، و « لغم ، ليتمنطق به محمدود عبد اللطيف وينصف عبد الناصر (٤٥٣) ، ولكن محمود عبد اللطيف رفض فكرة ، اللغم ، عندما عرضها عليها هنداوى دوير ، وآثر استخدام المسدس ، فوفقا لكلامه :

« هنداوی عرض علی الحزام الساعة الثانیة عشرة ونصف لیلا لما رحت اخیره بالسه من فقال لی : عندنا حزام تلبسه وتقهابل الرئیس جمهال عبد الناصر ، وتعانقه وتتنسفوا انتم الاثنین ، •

المدعى ـ شفت الحزام ؟ •

محمود عبد اللطيف: لا •

جِمال منالم : لماذا لم تقبل ؟ •

محمود عبد اللطيف : قلت ما ينفعش علشان الزحمة ٠

المدعى ـ وانت رايح ثقتل الرئيس مأفكرتش تعمل ايه علشان تهرب ؟ •

محمود عبد اللطيف : لا ، مافكرتش · هنداوى قال لى : الحرس سيطلق عليك النار وتموت ·

المدعى : كنت عارف انله رايح تموت ؟ ٠

محمرد عبد اللطيف : أيوه •

المدعى : مافكرتش في طريقة للهرب ؟ ٠

محمود عبد اللطيف: لا (٤٥٤) ٠

وفيما يبدر أن هنداوى دوير كان يتخذ فكرة الحزام ذريعة لتأجيل سفر محمود عبد اللطيف الى الاسكندرية ، لأن الحزام حتى ذلك الحين لم يكن قد وصله من ابراهيم الطيب ، وانما أحضره الاخير اليه فى اليوم التالى ، وهو يرم محاولة الاغتيال (٤٥٥) ولم ير محمود عبد اللطيف فى الفكرة ما يجذبه

۱۹۵۶ ـــ محكمة الشعب : الجزءُ الاول ، شـــهادة هنـــداوى دوير ص ۲۷ وما بعدها ٠

٤٥٢ \_\_ نفس المصدر •

٤٥٤ ـــ محكمة الشعب : الجزء الاول ، شــهادة محمود عيد اللطيف
 ٨ ـــ ١٦٠ ٠

٤٥٥ ــ محكمة الشعب: الجزء الاول ، شهادة هنداوي دوير ص ٢٩

لتغيير عزمه على السفر للقيام بمحاولته (٤٥٦) ٠

على كل حال ، يتضح من هذا العرض أن خطة الاغتبال كانت تقوم على ان يعتمد محمود عبد اللطيف على نفسه في تدبير مقتل عبد الناصر ، أو على حد تعبيره : « دراسة طريقة اغتبال الرئيس جمال عبد الناصر » ! وقد عبر ابراهيم الطيب لهنداوى دوير عن ذلك بقوله : « الصعيدى يتتبع خصمه سنة كاملة لفاية ما يتخلص منه ! » (٤٥٧) ، وقد كان هذا هو سبب مفاجأة الجميع بالحادث ، ذلك أن الامر خرج من يد الجميع واصحبع في يد واحدة هي يد محبود عبد اللطيف ، يترر الشكل الذي يفتال به عبد النساصر ، والوقت المناسب لذلك ، منذ تسلم اداة القتل وهي المحدس من يد هنداوى دوير ، بل يفرر ايضا المكان المناسب .

ومن المحقق أن المكان الذي قرر محمود عبد اللطيف تنفيذ جريهته فيه هو الذي فاجأ الجميع في التنظيم السرى أكثر من أي شيء آخر ، فكما يقول هنداوي دوير ، كان « المفروض أن الحادثة دي تقع من محمود عبد اللطيف في مصر » ( يقصد المقاهرة ) ولكن هو جاني وقال لي : أنا مسافر اسكندرية ! . ليه يا محمود ؟ ، قال : والله أنا قرأت في جريدة القاهرة أن الرئيس مسافر اسكندرية ، قلت له : يا محمود بلاش الحكاية دي ، بلاش المنفر لاسكندرية ، قال : ونعلا سافر (٥٨) .

لهذا السبب كان يوم الثلاثاء ٢٦ اكتوبر ١٩٥٤ آخر يوم يتوقع فيه الاخران المسلمون أن تقوم فيه محاولة اغتيال عبد الناصر ، لا لشيء الا لان عبد الناصر كان في الاسكندرية وليس في القاهرة حيث يترقع الجميع أن تقع فيها هذه المحاولة • ولهذا السبب جاء ابراهيم الطيب في نفس يوم المحاولة الى هنداوى دوير ، دون أن يعلم بسفر محمود عبد اللطيف ، حاملا معه اللغم والطبنجة • وكان هنداك ـ كما يقول هنداوى دوير ـ ميماد ان محمد على نصيرى ياتى لتسلم اللغم أو المستدس ، ويؤدى نفس المهمة الوكولة لمحمود

٥٦ \_\_\_ محكمة الشعب : الجزء الآولى ، شـــهلاة مجمود عبد اللطيف ص ١٥٠ -

۱۷۷ محكمة الشعب: الجزء الاول ، شهادة هنداوى دوير ص ۲۷ ، العِزء الثالث شهادة محمود عبد اللطيف ص ۵۰۹ ،

٤٥٨ ـــ نفس الصدر ٠

عيد اللطيف ، كل من جانبه • على أن هنداوى درير أخبر أبراهيم الطيب بسفر محمود عبد اللطيف الى الاسكندرية ، فوقع عليه الخبر وقع الصلاعقة يقول هنداوى دوير في روايته لهذه القصة :

عوم الثلاثاء كان (ابراهيم الطيب) عندى ولمب قلت له ان محمود عبد اللطيف سافر الى الاسكندرية ، قال لى : و ايه ؟ ه وقد عقب ابراهيم الطيب على هذا الكلام المام المحكمة قائلا : « احنا غوجئنا بهذا التكليف من الاستاذ هنداوى دوير ، ودهشنا له ! » (٤٥٩) .

على أن هذه الدهشة لم تمنع هنداوى دوير وأبراهيم الطيب من مواصلة تدبير اغتيال عبد الناصر في حالة فشل مهمة محمود عبد اللطيف أو فقد جاء محمد على نصيرى حسب الميعاد في الساعة الخامسة والنصف يوم الثلاثاء ، بينها كان أبراهيم الطيب ما يزال في بيت هنداوى دوير ، وقد عرض الاخير على نصيرى اللغم والمسدس ، ولكنه رفض اللغم قائلا : لا ، ده ما ينفعش ، واخذ المسدس على أساس أن يقوم بنفس المهمة الموكولة لمحمود عبد اللطيف ، على حد قول هنداوى دوير ، (٤٦٠) .

وفي تلك الاثناء كان محمود عبد اللطيف بؤدى مهمته ، وعلى حد قوله ، فانه بعد لقائه بهنداوى دوير ليلة الثلاثاء ٢٦ اكتوبر ، وحصوله على موافقته على سفره الى الاسكندرية ، مر في الصباح على زميله بوسف حجاج ، وقلت له بالامر ، فأبدى أسفه لانه ما أحضرش السلاح بتاعه علشان بيجي معايا ! • وتوكلت ، وسافرت الى الاسكندرية في قطار السباعة التاسسعة والنصف الذي يصل السباعة الواهدة تقريبا • وبعد كده رحت محرم بك ، واتهشيت شسوية ، ودخلت مطعم ، وانهسسديت ، وبعدين رحت لوكاندة بار السعادة وأخذت حجرة خاصة ، وغيرت ملابسي • وفي السباعة الرابعة والربع نزلت على ميدان المعطة ، ورجدت جماعة متظاهرين رايحين المنشية ، فمشيت وراهم ، وبعد ما وصلت الميدان وقفت • ولما جاء الرئيس ، وهو يتكلم قمشيت وراهم ، وبعد ما وصلت الميدان وقفت • ولما جاء الرئيس ، وهو يتكلم كلمته ، أطلقت عليه طلقات من المسمس ، (٤٦١) •

وكما فرجىء ابراهيم الطيب بسفر محمود عبد اللطيف الى الاسكندرية ، فكذلك فوجىء يرسف طلعت رئيس التنظيم السرى بمحساولة الاغتيال في

وابراهيم الطيب من ٠٥٠٥ - الجزء الثابث ، المواجهة بين هنداوي دوير

٢٦٠ ـــ محكمة الشعب: الجزء الأول ، شهادة هنداوى دوير ص ٢٩٠ .
 ٢٦١ ــ محكمة الشعب: الجزء الأول ، شهادة محمود عبداللطيف م٠٨٠.

الاسكتدرية · فقد روى أن أبراهيم الطيب زاره بعد الحادثة في بيته ، فسأله : ــ أيه الحكاية دى ؟ ·

مّال لي : أخوك هنداوي تسرع . .

قلت له : يا راجل تسمح تبطلوا شغل ، وتقعدوا ساكتين ! (٤٦٢) •

وعلى هذا المنحر قان المعوّال الذي يثور: على من تقع مسئولية ارتكاب المحساولة ؟: هل تقع على هنداوى دوير، أم على ابراهيم الطبيب، أم على يوسف طلعت ؟

بالنسبة لهنداوى دوير وابراهيم الطيب ، فأن الذى يحسم المسألة بينهما هو تقرير صفة الأمر الذى صدر من أبراهيم الطيب الى هنداوى دوير : وهل كان أمرا تنفيذيا أم لا ، لقد حدثت مواجهة بين الرجلين أمام المحكمة دبرها جمال سألم بمهارة ليطمن فى أخلاق الأخوان المسلمين ، ويظهرهم فى مظهر الكنب وتبادل التهم ، ففى أثناء شهادة أبراهيم الطيب ، أحضر هنداوى دوير ، وكرر عليه أقواله واعترافاته التى أوردناها فيما سبق ، فأمن عليها واعترف بصحتها ، فطلب اليه أن يعيد هذه الاعترافات ، فأعادها ، وسأل جمال سألم أبراهيم الطيب :

\_ ایه رایك یا ابراهیم ؟ •

ابراهيم الطيب: الكلام لم يحدث على هذا الرجه ١ أنا كلمته على أساس عرض خطة عامة وتفاصيل ـ على الايبدا بأى عمل من الاعمال قبل تحرك قوات الجيش ضد القوات الشعبية ٠

جُمال سالم: حصل والا ماحصلش؟ •

ابراهيم الطيب : ماحصلش ٠ واتا لم أسلم اليه الا الحزام ٠

جمال سالم: ماسلمتوش الطبنجة ؟ ٠

ابراهيم الطيب : لا •

جمال سالم: ماسلمترش نصيري ؟ ٠

ابراهيم الطيب: أيوه ١٠

جمال سالم: ما حددثلوش محمود عبد اللطيف ليقوم بالحادث ؟ •

أبراهيم الطيب: لا ٠

جمال سالم: ( موجها كلامه لهنداوى دوير ): شايف يا هنداوى الرئيس بتاعك بيحاول نفى التهمة عنه ازاى ؟ •

۱۲۲ \_\_\_ محكمة الشعب : الجزء السادس ، شهادة يومـــــــــــ طلعت ص ۱۲۳۱ ٠

فاصر هنداوى دوير على أقواله ، واستدل على أن الامر كان تنفيذيا بما رواه من أنه بعد أن سمسلم لمحمود عبد اللطيف الطبنجسة ، جاءه محمود المحواتكي وابلغه بعدم موافقة المرشد على الاتجاه الاغتيالي ، فطلب الى محمود عبد اللطيف ايقاف التنفيذ ، ولكن ابراهيم الطيب حين زاره وعلم باقوال محمود الحواتكي قال له : « دول متصلين بالاستاذ البهي وبالجماعة المفصولين ، وعايزين يعطلوا شغلنا ، والاوامر دى صادرة من المرشد » ما

وقد علق أبراهيم الطيب على كلام هنداوي دوير قائلا :

حصل فعلا ، وأكن بعد الاعتراض على الخطة ، والاستعدادات لم تكن تمت ، لم نعط أى أمر بالتنفيذ ، باعتبارها لم تتم والاجهزة غير مستعدة احنا فوجئنا بهذا التكليف من الاستاذ هنداوى دوير ، ودهشنا له • • احنا فوجئنا بهذا التكليف من الاستاذ هنداوى دوير ، ودهشنا له •

. هنداوی دویر: سیمان الله! •

جمال سالم: (لمهنداوی دویر): ایه رایك فی الاقوال دی یا هنداوی ؟ • هنداوی دویر: اثا قلت الحق ، ویؤسفنی آن ینكر جزءا من اقوالی • جمال سالم: شفت الاسلام ؟ •

هنداوی دویر: الاسلام لا بجیز الکنب علی آی حال -

ثم عرض جمال سالم الطبنجة التي وقع بها الحادث على ابراهيم الطيب للتعرف عليها ، فقال منكرا :

ـ أنا لم أسلمه هذه الطبنجة اطلاقا ! •

جمال سالم ( لهنداري دوير ) : ايه رايك يا هنداري ؟ ٠

هنداوى دوير: والله الانكسار ده مالهوش داعى ، لان الامور لا تؤخذ بهذه الصورة ، واذا كان الانسان اخطأ يجب أن يتحمل خطأه (٦٣) .

رمن الواضح أن أبراهيم الطيب كان يخفي الحقيقة بانكاره \* فاذا كان قد أثكر أنه حدد محمود عبد اللطيف ليقوم بالحادث ، فلم ينكر تسليم نصيرى لهنداوى ، وأذا كان قد أثكر أنه سلم الطبنجة لهنداوى ، فأنه لم ينكر تسليمه الحزام الناسف ! \* فضلا عن ذلك فأنه أيد أقوال هنداوى دوير التي ذكر فيها أنه بعد أن أمر محمود عبد اللطيف بايقساف التنفيذ ، بناء على أقوال محمود الحواتكي القائلة بأن المرشد غير موافق على الاغتيسال ، تلقي تأكيدات من أبراهيم الطيب بأن الاوامر صادرة من المرشد بالفعل ، غرضع بعدها اعتراضه على التنفيذ وأمر محمود عبد اللطيف بالمضى بعدها في مهمته \* وقد أعترف

<sup>277</sup> ـــ محكمة الشعب : الجسرء الثالث ، المواجهة بين هنداوي دوير وابراهيم الطيب ص ٥٠١ وما بعدها ٠

محمود عبد اللطيف بواقعة الاعتراض والعودة الى الامر بالتنفيذ من جانب هنداوى و ففى روايته أمام المحكمة قال : و اللي حصل ان هنداوى دوير قبل الحادث بأربعة أو خبسة أيام ، كان لسه ما أدائيش الطبنجة ، قال لي : أوقف يا محمود ، وأنا كلت بأستطلع وقتها بس ، فوقفت ، وما طلعتش ، وبعدين قبل لي : أبشى زى ما أنت في طريقك ؟ (٢٤)) ، وهسذه الواقعة تنبد أن الامر كان تنفيذيا بالمعل .

فضيلا من ذلك فمن التابت من اقوال كل من هنداوى دوير وابراهيم الطيب ان الاخير زار الاول في نفس يوم الحادث ليعطيه الحزام الناسف، وقد اعطاء الحزام رغم انه علم من هنداوى دوير بسقر محمود عبد اللطيف الى الاسكندرية لاغتيال عبد النامب، وذلك ليستخدمه تصيرى في حالة فشيل مهمة الاسكندرية وقد جرت اتوالهما كالآتى:

قال هنداوی دویر: و یوم المادث بائذات ، کان (ابراهیم الطیب) عندی الساعة اثنین ونصف ، واتغدی هندی ، واتا کنت اتغدیت فی البیت ، وهو کان چه من غیر غدا ، فجبت له غدا فی اودة المکتب ، وسلمنی حزام فیه لغم ، وشرح لی طریقة استعماله ، وجاب لی طبنجة ، وقال لی ادیها لنمسیری واعرض هلیه المحزام والطبنجة ، وحتی اتا ابدیت اعتراضات علی المحزام ، فکان رده اته تال : « انا دلوتت عندی اجتماع ، وبعدین حابتی أجی آخده ، ولما عرضت المحزام علی نصیری رفض ، وفضل المحزام عندی ،

ابراهيم الطيب: الكهلام لم يحدث على هذا الوجه ، أنا كلمته على الساس عرض خطة عامة وتفاصه بيل ، على الا بيدا باى عمل من الاعمال قبل تعهد فوات الجيش خسد القوات الشهبية ، واتا لم اسلم اليه الا الحزام (٤٦٥) .

اذن فان ابراهيم الطيب يعترف بأنه احضر العزام الناسبف لمهنداوى دوير ، ولكنه يدعى أنه كان يكلمه « على أساس عرض خطة عامة وتفاصيل ، على ألا يبدأ بأى عمل من الاعسال قبل تحرك قوات الجيش ضسد القوات الشعبية ، • ولكن ابراهيم الطيب ينسى أنه حين سلم الحزام الناسف لمهنداوى دوير كان قد عرف منه أن محمود عبد اللطيف قد سافر إلى الاسكندرية لتنفيذ

عدد عبد اللطيف عبد اللطيف الشعب : الجزء الثالث ، شــهادة محمود عبد اللطيف من ٤٦٤ .

٤٦٥ ــ نفس المصدر: المواجهة بين هنــداوى دوير وابراهيم الطيب مي ٥٠١ ــ ٥٠٣ .

مهمة اغتيال عبد الناصر • فلو انه كان يتكلم على اسلس عرض خطة عامة ، وعدم التنفيذ الا بعد تحرك توات الجيش ضد التوات الشمبية ، لأحجم عن تسليم الحزام الناسف لهنداوى دوير بعد أن رآه يسسارع بالتنفيذعلى هذا النعو ! •

ثبوت أن الامر كان تنفيذيا بأتى النهام من ناحيتين : الناحية الاولى ، تأكيدات أبراهيم الطبب لمهنداوى دوير بموافقة المرشاء على خطة الاغتيال ، والتى أمر هنداوى محمود عبد اللطيف على أثرها باستثناف مهمته ، والناحية الثانية ، تسليم أبراهيم الطبب الحزام الناسف لمهنداوى دوير لتسايمه الى نصيرى ، رغم معرفته بأن هنداوى قد شرح بالفعل في التنفيذ وأطلق محمود عبد اللطيف إلى الاسكندرية ،

اما مبعث الدهشية التي اصبيات ابراهيم الطيب لسيفر محمود عبد اللطيف ، فهو توقعه أن يكون الاغتيال بالقاهرة وليس بالاسكندرية ، فلما علم بموافقة هنداوى على السفر ، اعتبر ذلك تسرعا ، ولكنه لم يتخذ اجراء ضد هذا التسرع ، بل كان الاجراء الوحيد الذي اتخذه هو تسيليم الحزام الناسف الى هنداوى لتسليمه الى نصيرى لتنفيذ مهمة مسمود عبد اللطيف في حالة فشلها ! •

وفى الواقع أن الرواية التي يرويها هنداوى دوير لزيارة ابراهيم الطيب له يوم الحادثة توضع تماما أن الأخير ، بعد مفاجأة علمه بسيفر محبسود عبد اللطيف الى الاسكندرية ، ترك الأمور تسير في مجراها الطبيعي . فيقول هنداوى دوير: « الساعة اثنين ونصف ، جانى الاستاذ ابراهيم ومعاه اللغم والطبنجة • ويظهر أنه كان جاى في السكة ووراءه الاخ الاستاذ عبد العزيز كامل - وبهذه المناسبة اقرر أن الاستاذ ابراهيم الطيب قال لى ما تقولش الحاجات دى للاستاذ عبد العزيز كامل ، لاته معارض في هذا الاتجاه ، ويمكن يقنعك بأنك تعدل عن تنفيذ الخطلة ! ٠٠ وبعدين قعدت أنا وابراهيم في أودة المكتب ، وجبت له على صينية الشاى طبق خضار وشوية رز ، وبدأ ابراهيم يتفدى • وحبة ( وبعد قليل ) جاء الاستاذ عبد العزيز كامل ، وقعد ابراهيم وعبد العزيز يتغدوا ، وفضلوا قاعدين ييجي ســـاعة  $\cdot\cdot$  ودخلت انا اللغم  $\checkmark$ وكان ملفوق في ورقة ، وكذلك المسدس ، في أودة من أود البيت • ويعدين الاستاذ عبد المزيز كامل جاله واحد فلسطيني من الاخوان ، فنزل الاستاذ عبد المزيز ، وبابت انا وابراهيم ، وقعدنا لغاية الساعة خمسة ونصف ، وكان فيه ميعاد أن نصيري حبيجي ، فجهاء ، وعرضت عليه اللغم فقهال لا ده ماينقمش • والخذ المسدس على اسساس أنه يقوم بنقس المهمة الموكولة لمحمود عبد اللطيف، وعلى أثر ذلك انصرفنا: انصرف ابراهيم، وخسرجت أثا

لمكتبى ، ، (٤٦٦) ، ومعنى ذلك أن أبراهيم الطيب لم يغادر بيت هنداوى دوير الا بعد أن أطمأن ألى أن تصيرى سوف يواصل مهمة محمود عبد اللطيف في حالة فشلها ،

على أن الامور سارت في طريق مضاد عقب فشهها محاولة الاغتيال ، وذلك بسبب أعترافات هنداوى دوير ، الذي وصفه حسن العشهماوى بانه وعصبى المزاج ، سريع الانفعال ، بحيث لا يصح وضعه كمستول في أي نظام سرى ، ا (٤٦٧) • فلم يكد يعرف بغشل المحاولة ، حتى سافر بزوجته الى المنيا في نفس الليلة ، وعاد في الصباح لميسلم نفسه لشرطة مركز امبابه • وقد روى الواقعة باسلوب يستحق التامل • فقال :

« من حمد الله أن الرئيس ما اعتديش عليه ، ونجا بحمد الله • بعد كده أثا قدرت أنه سميقبض على ، فأخذت السبت بتاعتى السماعة ٢٠ر٩ ونزلنا بسرعة ، أخذنا قطار ١٠/٥ من الجيزة ، وروحتها المنيا ، ورجعت صباحا في قطر التاصعة ، ونزلت الى مركز امبابه وسلمت نفسى الى البوليس •

وبينما أتا جاى فى القطار، قدرت عدة مسببائل، منها: أن زعمياء الاخوان المسلمين منقسمين على انفسهم، وأن الدعوة فى هذه الفترة يسيطر عليها أناس غير مستولين وغير معروفين للاخوان، وأن الاتجاه الارهابي أتجاه صورته الطبيعية الواضحة البسيطة أنه غير اسلامى، وأن القتل على هذه الصورة قتل غير اسلامى

قدرت هذا ، وقدرت أنه لو وقعت العمليسات التي تحت يدى ، ففيها ارهاق للأخوان وارهاق للبلاد وعبلى الابن ، واذا كانت دى ( المحاولة ) ما أصابتش ، يمكن حاجة ثانية تصيب ، وقررت لذلك أن اسمسلم نفسي للبوليس ، واضع نفسي تحت تصرف المسئولين » ، (٦٨) ، وفي برافعته عن نفسه نوه بها أداه « للعدالة » في هذا الصدد ، غذكر أنه عندها سلم نفسه للسلطات المختصة وسلمها الاسلحة كان غرضه « هو أداء وأجب علي لا أرضى له ثبنا ، وأنها تهت به كواجب أشعر به شعورا تاما مطلقا لا يرد عليه أي قيد ، والا كنت هربت ، ولا أريد أن أقتضي ثبنا لانني سلمت

۲۹ ـــ محكمة الشعب : الجزء الاول ، شهادة هنداوى دوير ص ۲۹ ٤٦٧ ـــ حسن العشماوى : المرجم المذكور •

٢٦٨ سند محكمة الشعب: النجزء الاول ، شهادة هنداوي دوير من ٢٠

نفسى وسليت الاسلحة والناس واعنت العدالة » ( ٦٩ ) ! •

وللباهث أن يصحر بالاسف ، لأن هنداوى دوير لم ينق على هذه المعانى الا على صوت طلقات مسدس محمود عبد اللطيف ، الذى سلمه اليه بنفسه لبعدى به على هبد الناصر ، ولو الماق تعلها لانقذ الاخوان بن نتاتج مهلكة .

هذا على كل حال فيما ينصل بتحديد مستولية كل من هنداوى دوير وابراهيم الطبب في حادثة محاولة الاغتيال • إما بالنسببة ليوسف طلعت ، رئيس التنظيم ، فقد تمسك المام المحكمة بان الخطة كأنت تقوم على قيام مظاهرة مستلمة يعقبها عملية الاغتيالات اذا اعتدى عليها ، وليس اغتيالات تعقبها مظاهرات • واهمية هذا الاصرار الله يلقى على هنداوى دوير مسئولية التسرع بالتنفيذ قبل بدء المظاهرة المسلمة ! ويلاحظ أن هذا ما تمسلك به ابراهيم الطيب ايضا كما مر بنا •

وكأن جمال مبالم قد سال يوسف طلعت قائلا:

ـ ابراهيم الطيب بيقرل انك اديته خطة كاملة للاغتيالات ؟ •

يوسف طلعت : أيه الخطة دي ؟ •

جمال سالم: لاغتيال جمال عبد الناصر!

يوسف طلعت : في الأول ، لا يافندم ! •

جمال سالم: في التاني: المظاهرات أولا وبعدين الاغتيال؟ •

يوسف طلعت (في ذكاء) ما هو تعسكها من هنا ، تعسيلها من هنا ، وصل لنفس النتيجة والكلام اللي حصل بالخبط أن المظاهرة تكون مسلحة ويعتبها عبلية الاغتيالات أذا أعتدى عليها (٧٠٤) .

ومغالطة يوسف طلعت هنا واضحة في محاولته اظهار المسسالتين في صورة متساوية ، وأن نتيجتهما واحدة ، مع أن المسسالة الاولى ( المظاهرة المسلحة أولا ) تنفى مسئوليته عن الحادث ، بينما المسألة الثانية ( الاغتيالات أولا ) تثبت هذه المسئولية ! •

على أنه يتجاهل التطورات التى وتعت على الخطة الاولى ( المظاهرة المسلحة أولا ) ، وهي رفض الهضيبيني لها ، ثم رفض لجنة المظلمات لعبد القادر عودة لفكرة المظاهرة الشيعبية غير المسلحة ، مما أدى الى

۱۹۹ ـــ محكمة الشعب: الجزء السابع ، مرافعة هنــداوى دوير عن نقسه ص ۱۰۱۲ ٠

٤٧٠ ــ محكمة الشعب : الجزء الســـادس ، شهادة يوسف طلعت
 من ١٣٢٦ ٠

النجاء الننظيم السرى الى الخطة الثانية ( الاغتيالات أولا ) . ومن سوء حظ يوسف طلعت أنه قدم اعترافات في هذا الصدد تؤكد الخطة الثانية .

فقد اعترف بانه هو الذي صنع الحزام الناسف ، وسلمه الى ابراهيم الطيب • وقد ساله جمال سالم قائلا :

۔ علشان ایه ؟ ·

يوسف طلعت : قلت له : ده وسيلة من وسائل الاغتيالات ! •

جمال سالم: يغتال مين ؟ ٠

يوسف طلعت : ما حددتش •

جمال سالم: يعنى فكرة الاغتيال مرجودة ؟ •

يوسف طلعت: أيوه ١٠٠ أنا لا أثكر ٠ ولما أعطى له حزام حيكـــون أيه الا فكرة من أفكار الاغتيال؟ (٤٧١) ٠

على اتنا نلاحظ ان ابراهيم طلعت لم يسملم الحزام الناسف لهنداوى دوير الا في يوم الثلاثاء ٢٦ اكتربر، وهو يوم ارتكاب الحادث، ولم يكن لديه من الاسبلب مايدموه للاحتفاظ به في بيته بعد تسلمه من يوسف طلعت، وقد سلمه ابراهيم الطيب لهنداوى دوير للتنفيذ، لانه كما راينا عرف منه بسفر محمود عبد اللطيف الى الاسمكندرية لاغتيال عبد الناصر، ومعنى ذلك أن الحزام الناسف كان وسملة نتنفيذ الخطة الثانية (الاغتيالات آولا) وليس الخطة الأولى (المظاهرة المسلحة أولا).

ثانيا \_ ان توقيت صنع الحزام الناسف من قبل يوسف طلعت وتسليعه اياه لابراهيم الطيب ، كان بعد ان تحقق من رفض الهضييى لفكرة المظلساهرة المسلحة ! ، ومعنى ذلك ان فكرة المظاهرة المسلحة لم تكن موجودة الصلا عند صنع الحزام ، وبالتالى لم تكن موجودة الفعلة الاولى ( المظاهرة المسلحة اولا ) ، وانها كانت الخطة الثانية ( الافتيالات اولا ) هى الوحيدة الموجودة في الساحة ،

وواقعة صنع الحزام الناسف بعد رفض الهضبيبي لفكرة المظاهرة ثابتة باعتراف يوسف طلعت نفسه من فقد سال المدعى يرسف طلعت قائلا :

- بعد أن رجعت من مقابلة المرشد ، سلمت ابراهيم الطيب الحزام ؟ • بوسف طلعت : أيوه ! •

المدعى : اذا كان المرشيد في مقبابلتك له انتهى الى عمل مظياهرة ( سلمية ) وبلاش اغتيال ، ليه بعد ما رجعت عملت الحزام وسلمته لابراهيم

<sup>2</sup>۷۱ \_\_ نعس المصادر : شهادة يوسف طلعت ١٣٣٦ . ( م ١٦ \_ الاخوان المسلمون \_ التنظيم السرى )

الطيب ؟ ، وابراهيم الطيب يتول في نفس الوقت انه أعطاه لهنداوى علتسان يستعمل في الحادث ؟ ٠

بوسف طلعت : انا كنت باعمله انا ، واعطيته للطيب تبلها ( الحادثة ) بثمانية أيام • • عشرة ، حاجة زى كده •

المدعى ــ كان امتى بالنسبة لتاريخ الحادث ؟ • يوسف طلعت : قبله بعشرة • • ثمانية • • ايام ، حاجة زى كده • المدعى : انت قلت قبلها بخسة ايام فى التحقيق ! • يوسف طلعت : لا ، ثمانى ايام تقريبا ( ٤٧٢ ) •

وواضعت ان الخلاف على عدد الايام لا قيمة له طالما ان يوسف طلعت اعترف بأن واقعة صنعه الحزام الناسف وتسليمه لابراهيم الطيب كانت بعد مقابلته للمرشد في الاسمكندرية ، وتحققه من رفض الاخير لفكرة المظاهرة المسلحة · فهذا الاعتراف يثبت تماما أن خطة « الاغتيالات أولا » كأنت هي التي حملها لابراهيم طلعت ، وحملها هذا التي هنداوي دوير ، ليحملها هذا التي محمود عبد اللطيف ومحمد على نصيري · وبالتالي فهذا يثبت مسئولية التنظيم السرى عن حادث المنشية مسئولية كاملة ·

#### ...

بقيت مسئولية القيادة السياسية للاخران عن الحادث وواضع مما ذكرناه ان هذه القيادة لم تكن قائمة من الناحية الفعلية ، بعد ان دبت فيها الانقسامات ، وتقسخت تحت ضعفط الصراع مع عبد النساصر ، حتى ان الهضيبي ـ كما يقول حسن العشماوي ـ قدم اسبتقالته الى نائبه عبد القادر عوده في أوائل اكتوبر من الارشاد العام ، مكتفيا ببقائه عضموا في الهيئة ، وطلب اليه عرضها على مكتب الارشاد في الوقت الذي يراه مناسبا ، ومنذ ذلك الحين اعتبز نفسه في حكم المستقبل من الرئاسة فعلا ، وترك الامسر نهائيا لمكتب الارشاد برئاسة نائبه عبد القادر عودة ، كسا وصحف حسن المشماوي حالة الاخوان تبيل الحادث على هذا النحو : « اعتزلت القيادة ، المشماوي حالة الاخوان تبيل الحادث على هذا النحو : « اعتزلت القيادة ، واختلف اعضاء مكتب الارشاد في كل خطوة ، وكف المكتب التنفيذي عسن الاتصاد ، وتستر اعضاء الجهاز السرى على انفسهم وانكارهم ۱» (۷۳)).

وقد راينا كيف أن الهضيبي رفض فكرة العنف وسيلة لحل الغلاف الناشب بين الاخوان المسلمين وعبد الناصر ، ولم يقبل الا بعمل جماهيرى تشترك فيه جميع الفرق السياسية ، مما اجهض فكرة المظاهرة المسلحة التي.

٤٧٢ \_\_\_ نفس المصدر : ١٣٣٥ \_\_\_ ١٣٣٦ -

٤٧٢ سب حسن العشماري ، المصدر المذكور ٠

حملها اليه يوسف طلعت رئيس التنظيم السرى ، وبالتالى ابعد عن هذه القيادة السياسية تهمة اصدار الامر بتنفيذ محاولة اغتيال عبد الناصر ·

على أن عدم صدور أمر من القيادة السياسية للأخوان المسلمين للتنظيم السرى بارتكاب حادث المنشسية ، ليس معناه اخلاء مسلموليتها كليسة من الحادث • فالتنظيم السرى هو جهاز الاخوان المسلمين ، وقد انشأته القيادة السياسية لاستخدامه في تحقيق أغراضها وأهدافها بالقوة عند اللزوم ، وإذا كانت قدفقدت سليطرتها على التنظيم ، فأن ذلك لا يقلل من مسلموليتها بل بضاعفها •

ومعنى هذا القسول أنه أذا كانت قد ثبتت مسمعتولية التنظيم السرى للاخوان المسلمين عن حادث المنشية ، غان هذا يستتبع بالضرورة مستولية التيادة السياسية ، سواء اصدرت الامر له أم لم تصدره .

والسؤال الذي يبقى : كيف سقط هذا التنظيم السرى الكبير ، الذي لم تشهد له مصر مثيلا في تاريحها ، بكل هذه السهولة في يد بوليس عبد الناصر بعد فشل محاولة الاغتيال ، ولم يتابع بقية الخطة في اغتيال اعضاء مجلس قيادة الثورة والضياط الاحرار ؟ •

فى الواقع انه جرت مصاولة بعد حادث المنشية لتنفيذ خطة احتلال مجلس الوزراء ، التى كان عبد المنعم عبد الرعوف قد اقترحها من قبلل وارجىء تنفيذها ، وقد روى يوسف طلعت قصة هذه المحاولة على النحو الآتى :

« بعد الاعتداء على حضرة الرئيس ؛ انتقلت من بيت اخوبا ، وتعدت ثلاث او اربع ايام ادور على بيت . وحصل ان ابراهيم الطيب كان قد قاللى عسن بيت في السهيدة زينب ، غلما رحت ، لقيت عبد المنعم عبد الرعوف مناك فقال لي :

\_ ایه یا پوسف شغلکم ده ؟ ٠

قلت له : خير ، وربنا له حكمته ٠

فقال لى: ترجعوا لخطتى! •

قلت له : خطة أيه ؟ ٠

قال: خطة مجلس الوزراء ٠

قلت له : عندك ابراهيم الطيب ، تفاهم معه 🖜

فقال له : يا ابراهيم ، انت عندك سلاح أد أيه ؟ •

قال له : فيه سلاح ، وفيه رجال :

حبيت اتكلم معه ، فقال لى :

\_ اتفضل انت أدخل المصلى ، اتت مش خلاص سلمت لى أبراهيم ، وهو قال لى فيه رجال وسلاح ؟ •

قلت له : يا عبد المنعم ، مش اتكلم ؟ •

قال لى : دى حاجات ملهاش شغل في الاسلام ـ والله العظيم قال هذه الكلمة !! ، وقال لى : ده فن ! •

فقلت له : هو الفن المسكري مش برضه نوزنه بعيزان الاسلام ؟ •

قال لى : اتفضل ادخل المسلى ومالكش دعوة ! •

وبعدین انا اخذت علی خاطـــری ، وبکیت وتاثرت ، ونزلت ، فنزل لی ایراهیم وقال لی : ماتزعلش !!

فقلت له: ازاى ، عاوز تحطفى رقبتى حاجة من غير ما أشترك فيها ؟ • تفاوضـــوا مع بعض ، وبعدين فى يوم من الايام ، جاءئى عبد النعم عبد الرءوف ، وصحانى من النوم ، وقال لى :

يا يوسف ٠٠ البوليس! ٠

قلت : بوليس ايه ؟ ٠

فاخذ ملابسه وقال القيامة • ومن يومها ما شفتش وشه •

ثم يقول يوسف طلعت أن أبراهيم الطيب أخذه بعد ذلك ألى المنزل الذي توجد فيه مطبعة الاخوان ومنشوراتهم وأسلحتهم ، ولكنه لام عليه وضلعه في مثل ذلك المكان ، وطلب منه نقله ألى مكان بعيد ، ولكن بعد يومين ، ألقى القبض عليه (٤٧٤) •

وواضيح من هذه الرواية أن كلا من عبد المنعم عبد الرءوف وابراهيم الطيب قد أرداً تنحية يوسف طلعت عن العمل ، مما يشير الى عدم ثقتهما فى استمراره فى الاتجاه الارهابى بعد فشل حادث المنشية ، وهذا ما يشير اليه حسن العشماوى ، فقد روى أنه بعد فشل محاولة الاغتيال ، سال يوسف طلعت و بوصفه رئيس الجهاز السرى المسئول عنه وعما يضم من أشخصاص يما يملك من سلاح ، ، عما ينوى عمله ولكنه لم يجد منه جوابا ، و لا بسبب نلحة الرجال والاستعداد ، ولكن لانه كان يتخرف من أمرين يعسوقانه عن التحمرف ، هما : التدخل الاجنبى اذا ثارت القلاقل فى مصر ، والتشفى ممن الخاطل السجون بقتلهم اذا أقدمنا على أى مقاومة سافرة للوضع العسكرى القائم ، و لقد كان هذا التخرف بشقيه - كما يقول حسن العشماوى - و يسيطر على ذهن يوسف طلعت الى أبعد الحدود ، حتى اعطاني صورة بائسة عن نية فاقه » .

٤٧٤ \_\_ محكمة الشعب : الجزء السسابع ، شسهادة يوسف طلعت ١٤٨٢ \_\_ ١٤٨٤ .

ثم يذكر حسن العشماوى أنه خاطب يوسف طلعت قائلا: و اختطوا خطة من اثنتين: استسلموا ـ ولن أكون معكم ـ أو أعلنوا مقاومة عامة سافرة ، وليكن ضحاياها من الطرفين ما يكون ـ وأنا عندئذ معكم ، ! • ولكن يوسف طلعت أخذ يتكلم عن استمرار التنظيم واصلدار المنشورات ومواصلة الاجتهاعات ، دون اللجوء إلى «المقاومة العنيفة العامة» ، مما أغضب حسن العشماوى ، وأجاب يوسف طلعت قائلا : «وماذا بينا أن نغمل لنهنعذلك» وزد عليه العشماوى قائلا : «نقاوم ونموت في بيوتنا وفي الشوارع وفي الحقول وأذا شقت عليك المركة في القاهرة ، فانقلها إلى الريف ، وليقبض واعلينا جثثا هامدة فارقتها الحياة ، على أن يوسف طلعت رد قائلا : « لازلت أخشى هذا الاسلوب العام • وعلى كل حال ساراجع زملائي ثم القساك ، • ولكن القبض على يوسف طلعت حال دون هذا اللقاء (٤٧٥) •

في نفس الوقت الذي كانت تقوم فيه هذه المحاولة الفاشسلة من جانب التنظيم السرى ، بعد فشل محاولة اغتيال عبد الناصر ، لتنفيذ خطة احتلال مجلس الوزراء ، ويلح حسن العشماوى على يوسف ملعت لشن حركة مقاومة سافرة عامة \_ كانت هناك محاولة من نوع آخر تجرى من جانب القيسادة السياسية معثلة في عبد القادر عودة ، نائب المرشد ، الجراء مصالحة مسع عبد الناصر .

ففى يوم ٢٨ اكتوبر، أى بعد حادث المنشية بيومين، وجه عبد القادر عودة خطابا إلى عبد الناصر يحمل أسس اتفاق جديد مع الاخوان وقد بدأه بالقول باته سمع أن و الذى حاول الاعتداء عليك يتعرن في مكتبى (يقصيد هنداوى دوير)، قاذا صبيح هذا، فانى أؤكد لك أنى لا أعلم شيئا عن هذه الجريمة وأذا ثبت أن لى يدا في الجريمة فأنا أحل لك دمى،

ثم طلب عبد القادر عوده من عبد الناصر أن يقوم بمصالحة مع الأخوان كما قعل مع الانجليز! و لقد استطعت يا أخى بما لك من حكمة وأسسعة الافق ، أن تمهد الجو بين مصر والانجليز بعد نزاع دام سبعين عاما وأنى أحيى فيك سعة الصدر وسعة الافق والتسامح ، وأرجو أن تهيىء جوا من المودة بين الحكومة والهيئات ، والحاكم والمحكوم ، وأحب أن أطمئن أن حادث الاسكندرية لا يكون عقبة في سبيل ما دعوت اليه من التساميم ،

ثم شرح عبد القادر عوده في طرح أسسس المصلحة المقترحة ، وهي لا تخرج عن الاستصلام التام لمطالب عبد الناصر السابقة ، فقال :

٧٥٤ \_\_ حسن العشماري : المرجع المذكور ٠

لا زلت أذكر التراحاتك بحل الجهساز السرى وتشسسكيلات الجيش والبوليس وعلى هذا الاساس الترح ما ياتى :

أولا: من ناحيتنا:

ا سيمل النظام الشاص ، ويسلم ما قد يكون لديه من اسلحة أو ذشائر
 في مدة تتراوح بين عشرة أيام أو اسبوعين من بدء المدة التي توافقون فيها على هذه الالتراحات .

٢ ــ تبتعد الجماعة عن السنسياسة المحلية ، وتصرف همها الى الدعوة
 الاسلامية الدينية على الاقل حتى تنتهى فترة الانتقال •

٣ ـ يتم تنظيم الجماعة على هذا الاساس في ظرف اسبوعين ٠

٤ ـ تعمل الجماعة على ايقـاف حملات الاخوان في الخارج في ظرف اسبوعين ، ولو اقتضى الامر ارسال مندوبين للخارج لتنفيذ هذا المتعهد •

ثانيا: من ناحينكم:

اصدار تانون بوتف عمل تانون الاسلحة والذخائر لمدة اسبوعين لتمكين تسسليم ما قد يكون موجودا من الاسسلحة والذخائر دون خشسية الماكمة ٠

٢ - اطلاق سراح جميع الاخوان المعتقلين بعجرد تنفيذ التعهد الاول ، ثم النظر بعد ذلك في محو آثار الماضي والسماح لي بان اجتمع مع الاخوان الموجودين في السماح الحربي وسمحن القلعمة لاخذ موافقتهم على هذه المقترحات ، والسماح بعقد الاجتماعات في الخمارج للموافقة على هذه المقترحات ،

على أن عبد الناصر أشر على هذه المتترحات بعبارة وأحدة تتول : « خدعة جديدة » ! (٤٧٦) ٠

ومن الواضح أن عبد الناصر لم يكن لديه سبب واحد يدعوه الى الموافقة على هذه المصالحة • فقد شخلص من جميع القوى السياسية السيابقة على الثورة ، وكان الاخوان آخر هذه القوى ، وآخر عقبة ايضا في سيبيل السيخلاص السيبطرة كاملة في يد الثورة • فضيلا عن ذلك فان بوليس عبد الناصر كان في ذلك الحين يسيطر على الموقف بعد تسليم هنداوى دوير نفسه واعترافاته ، وتوالى سقوط افراد الجهاز السرى والقيادة السيياسية ، والزج بهم في المعتقلات • ومعنى ذلك أن عبد الناصر كان في يده كل الورق ، بينها كان عبد القادر عودة يتوهم أنه يلعب بورقة التنظيم السرى ، ولكن التنظيم السرى كان في ذلك الحين ورقة في مهب الربح •

<sup>273</sup> ـــ محكمة الشعب : الجزء السابع ، مرافعة عبد القادر عوده عن نفسه من ١٩٨٧ ـــ ١٩٨٥ ـــ ١٩٨٥ مرافعة الدفاع ضد عبد القادر عودة من ١٩٨٧ ـــ ١٩٨٥

# الفصهل الثالث عثنى

المعاكمة:

المعاضي المعاضي المعاضي المعاضي المعاضي المتهمون المتهمون ٣- المتهم المسرى ٣- المتبرو من النظيم المسرى ٤ - المواجهة بين جمال سالم وقيادة النظيم المسرى ه - المطضايا الفكرية التي طرحتها المحاكمة

## ۱۔ المتساحبی

كان من المكن أن تجرى محاكمة الاخوان المسلمين أمام محكمة مدنية .. وتقضى مع ذلك بثبوت النهمة على التنظيم السرى . ولكن عبد الناصر أبى الا أن تجرى المحاكمة في جسو من الرهبة يذكر بمحاكم التغتيش ، وقد لعب دور البطولة في خلق هذا الجو قائد الجناح جمال سالم ، عضو مجلس قيادة الثورة ، ورئيس محكمة الشعب ، طوال جلسات المحساكمة التي بدأت من يوم ٩ نونمبر ١٩٥٤ ، واستمرت تحت رئاسته الى يوم ٢ ديسمبر ، لتستانف المحاكم الفرعية مهمتها ابتداء من يوم ٥ ديسمبر ،

كان جمال سالم ينتمى الى الجناح المتشدد من مجلس قيادة الثورة ، الذى ينادى بالحكم الدكتاتورى ، ويضم كلا من عبد اللطيف البغدادى ، وحسن ابراهيم ، وصلاح سالم ، وعبد المنعم أمين ، وكان يتميز عنهم بميوله الراديكالية ، التى حملته على التفانى باخلاص فى تنفيذ مشروع الامسسلاح الزراعى ، ولكنه كان يختلف عنهم طباعا بسبب حالته الصحية . فقد كان يشكو من آلام مبرحة فى معدته وأمعائه ، كانت تؤثر بدورها على جهسازه العصبى ، فاذا ما فاجأته نوبة الآلام ، نغير لونه ، واصغر وجهه ، وتحول الى « انسان عصبى للغاية » ــ كما روى بعض من خالطوه .

ولهذا السبب كان جمال سالم — على وجه التحقيق — آخر من يصلح لرئاسة محكمة الشعب ، غربما كان اشد القضاة ظلما لأتفسهم وللاخسرين مرضى القرح المعدية ، اللهم الا اذا كان هذا الاختيار مقضودا بالذات لتحقيق الفرض الذى تحقق بالفعل اثناء المحاكمة ، وهو الارهاب : ارهاب الاخوان، وارهاب الآخرين !.

روى المهندس سيد مرعى ، في مذكرانه ، ان جمال سمالم ــ وقد عرفه معرفة وثيقة بحكم اشتغالهما معا في تنفيذ مشروع الاصلاح الزراعي ـ « كان بندفع في الغضب الى غير حدود ! ثم يعتذر ويصغو بعد ذلك » ! . وروى مناسبة لقائه به اول مرة . فذكر ان هذا اللقاء « بدا بازمة عاصفة » ، و « خناقة عنيفة » ! وذلك حين ابدى المهنسدس مرعى رايه في مشروع الاصلاح الزراعي ، في اول اجتماع للجنة العليا للاصلاح الزراعي ، وأخذ بيين النفرات الموجودة فيه .

نقد لاحظ ــ كما يقول ــ ان جمال سالم كان ينصت اليه طول الوقت، ولكن كَانت تبدو على وجهه علامات الضيق والانفعال المكبوت ، « ولم اكد أنتهى من كلامى ، حتى حدثت المفاجأة غير المتوقعة ! \* وجدت كل شيء على مائدة الاجتماع يتطاير في الهواء ! ، نقد ضرب جمال سالم المائدة بقبضة بده في عنف وعصبية هائجا في وجهى : « اننا لسنا تحت أمرك ، ولسسنا على استعداد لسماع كلامك » ! ، ثم انطلق يقول في ثورة عارمة : « انت واهم

اذا تصورت اننا جننا الى هنا لكى نفير ونبدل وندخل تعديلات في الاصلاح الزراعي في اول اجتماع لنا • وما تقوله يعتبر تخريبا للقانون ، وكل آرائك لا تؤدى الى اى نتيجة » ! . ولوح جمال سالم بتبضة يده في الهواء ، والدادت ثورته وعصبيته ، وقال محتدا : « هذا القانون لن يعدل فيه حرف واحسد ، لائه يمثل اوامر مجلس قيادة الثورة ، ولابد أن ينفذ كما هو ، ويدون تعديل أو تغيي » ! .

ویتول سید مرعی انه رد علی جمال سالم قائلا: « أنا لست هسسد الاصلاح الزراعی ، وما اتوله یصلح القانون اکثر مسا تقسوله انت » ! . فانتهض جمال سالم لهذا الرد وقال لی: « انا لا اسمح لك بأن تكلمنی مهذا الشكل ولا بهذا الاسلوب » ! . وغوجئت به یقلب المائدة مرة آخری ویضرب بقیضه یده علیها والجمیع من حولنا صامتون مذهولون ، لا ینطتون بحرف واحد . واحسست بالموقف ینطور الی اسوا ، وجمعت اوراقی وقلت له : اننی مستقیل من هسده اللجنسة » .

ثم يتول سيد مرعى انه غوجىء بعد ذلك بجمال سالم يزوره في بيته ، ويعتذر اليه ، ويتول له : « أقول لك الحق ، انك أعجبتنى أكثر من أى واحد آخر في اللجنة ، لأن عندك شجاعة في الرأى أكثر منهم جميعا » ! . ووجدتنى أتول له : « أذن هل شجاعة الرأى تدعوك لأن تكلمنى بهذه الطريقة المهينة أمام الحاضرين ، وتقلب مائدة الاجتماع مرتين ؟ » . وأخذ جمال سالم يعتذر لما حدث ، وقال باسلوب الفلاح الشهم : « من أجل ذلك حضرت لك في بيتك . والآن أريدك أن تتعاون معى ، وتنسى ماحدث » ! .

بل يروى سيد مرعى مثلا اسوا لطباع جمال سالم ، فيقول انه حين كان جمال سالم يتولى منصب وزير المواصلات وشئون الاصلاح الزراعى ، اجتمع به مرة فى مكتبه ، وكان الخلاف بين محمد نجيب وعبد الفاصر قد بدأ يطفو على السطح فى ذلك الحين ، فاذا باحد المواطنين له مظلمة يأتى الى فناء الوزارة ويهتف بحياة محمد نجيب وستوط الظلم! ، فأمر جمال سسالم بادخاله الى مكتبه ، نحت الحاح سيد مرعى عليه وصياح الرجل، وتصورت فى البداية أنه يريد أن يعرف مشكلته ويريد حلها ، ودخل الرجل ؛ انسسان بسيط ، يرتدى قميصا وبنطلونا ، والبؤس فى مظهره ، وقدم مذكرة بحالته يطلب فيها عملا ، وعليها تأشيرة موجهة الى جمال سالم من اللواء محمد نجيب ، ولم يكد جمال سالم يمرق بعينيه على سطور المذكرة ، ويقرأ تأشيرة محمد نجيب ، ولم يكد جمال سالم يمرق بعينيه على سطور المذكرة ، ويقرأ تأشيرة محمد نجيب ، حتى ثار فجأة ، وصاح غاضبا فى وجمه الرجمل : « هى الوساطات دى مش حائنتهى ؟ . وهو احنا قمنا بالثورة علشان الوساطات نستمر برضه ؟ » \* وقام هائجا مائجا من مكانه ، وأمسك بالرجل من رقبته ، نستمر برضه ؟ » \* وقام هائجا مائجا من مكانه ، وأمسك بالرجل من رقبته ،

وانهال عليه ضربا بتسوة وعنف !. واصطدم الرجل بالبساب ، ووقع على الأرض ، واخذ يبكى من الألم » .

ویتول سید مرحی: «شعرت بالترف لهذا المنظر الغریب ، واتشمر بدنی من منظر الضرب المبرح ، ولم اهاول التدخل خشیة آن بنطور الموقف الی اسوأ ، وکنت فی حالة عصبیة شدیدة لما هدث ، وانتفضت واقفا ، وجمعت اوراتی ، وتبت معادرا المکتب ، وکان جمال سیسالم ممتقع الوجه مرتعش الأطراف ، غقلت له : « اری آن نکنفی بهذا القدر من العبل ، لانی لا استطبع التفکیر بعد الذی حدث الآن » ، وقال لی جمال سیلم بضیق : « ما دخلك أنت فی ذلك ؟ » ، ووجدت نفسی أنفجر بما یؤلمنی ، وقلت له :

« ان ماحدث اليوم في مكتب الوزير ، ما كان يحدث أبدأ أيام الأحزاب؛ انكم تتولون أن الثوره قامت لتحافظ على كرامة الانسان! ، أين هي هذه الكرامة الذي أهدرتها لمجرد أن رجلا قدم لك شكوى من بؤسه وفقره ، فتضربه بهذه القسوة! . ما ذنبه في تأشيرة اللواء محمد نجيب ؟ »

«رد جمال سالم غاضبا: « هل ترید أن تسیر البلد علی کیفك ؟ . أنت تعمل في الاصلاح الزراعی ، ولا شان لك بهذا »! . قلت له: « أنا لن أستمر في العمل محك ، ولن أمكث ولا دقیقة واحدة »! .

ويقول سيد مرعى أنه طلب إلى الرجل المنظلم أن يأتى إلى مكتبه في الاصلاح الزراعى ، وعينه كاتبا في الارشيف ، ومرت أيام ، جاءه بعدها جمال سالم ، وطلب مقابلة الرجل ، « واقترب منه ، وأخرج عشرة جنيهات سن محفظته وناولها للرجل ، وهو بقول : « أنا متأسف يا اسماعيل ، وأرجوك أن تقبل منى هذا المبلغ البسسيط الولادك ! » ، وشارت كبرياء الكرامة في عروق الرجل ، وأشاح بوجهه عن يد جمال سالم الممدودة اليه وهو يقول : « أنا أن أخف في منيئا • تضربني هناك ، وتهينتي ، ثم تريد أن تعطيني عشرة جنيهات ! » ، ورغض اسماعيل مصافحة جمسال سالم ، الذي كاد يثور مرة اخرى لولا أنني تدخلت بينهما ، ، » ! (٧٧) .

هدذه اذن هى صدورة رئيس محكمة الشعب ، الذى جرت محاكمة الاخوان المسلمين المله ، بريشة المهندس سيد مرعى ، الذى عرفه عن كتب ومع أن المهندس سيد مرعى يصف جمال سالم بأنه « كان ثوريا مخلصا ما فى ذلك شك » ، وان شخصيته « كانت تحمل فى ثناياها مزيجا مدن الانسانية

۱۳۲۸ ــ سبد مرعى : اوراق سياسية ، الجـزء الاول ۲۳۳ ــ ۲۳۸ ، الجزء الثانى ۲۲۷ ــ ۲۲۸ ،

الشفافة والرجولة الحقة»، وانه كان شبطة من النكاء المتوقد، وكان صريحا وواضحا كالخط المستقيم » ، الا أنه بكل هذه « التركيبة » — أذا صبح التعبير . أو بمثل هذه الشخصية المركبة حد كان أبعد الناس صلاحية لان يكون قاضيا ، يمسك بيده سيف العدل! .

لقد عامل جمال سالم كبار تادة الاخوان فى تغص الاتهام بتسوة شديدة ، ومسخر منهم ، واهاتهم اهانات بالغة ، وخرج بالمحكمة عن معناها الصحيح الى ساحة للتشنى والانتقام ، بل جعل قاعة المحكمة قاعة سباب وشتم — مسن جانب واحد طبعا ! .

اراد وكيل النائب العام في احسدى المرات ، اثناء مرافعته ، انهسام عبدالقادر عودة بائه على الرغم منتحريم التشريع الاسلامي للرباء الا انعطلب لموكله في احدى قضايا الكبيالات فوائد! . وكان غرض النائب العام من وراء فلك انهام الاخوان بأنهم يقولون ما لا يفعلون! ، ولكن هذا الاتهام استغز مشاعر عبد القادر عودة فهتف قائلا:

ب لا ! لم أطلب قوائد ! •

ماذا بجمال سالم يفقد اعصابه ويصيح هائجا :

ــ انت تاعد في بينكم 1 ، تاعد في مصطبة 1 .

عبد القادر عودة : بانبهه بس علشان الواقعة !

جمال سالم: تسمح تقفل بقك وتقعد ساكت ! .

اراد عودة في مرافعته عن نفسه ، التلميح بذكاء الى أنه يحاكسم بواسطة خصومه ! وأنه مع ذلك يثق في عدالتهم ! فقال :

«حضرات النضاة ، انا منهم بنهم لوصحت لكنت أنا الجانى وأنتم المجنى عليه ، ولست أعلم أنا جانيا أرتاح لأن يحاكمه مجنى عليه ، ، المجنى عليه ، ، المجنى عليه ، ، المجنى عليه ، ، المدن جمال سالم انتفض قائلا مقاطعا عودة :

ــ ليس لك الحق في هذا الاعتراض مطلقا!

عودة: أنا لا أعترض!

جمال سالم: ولا تلميحا!

عودة: إذا لا اتكلم في هذا ، لو سبعت الجبلة الثانية تريح نفسك ! جمال سالم : غير مسموح لك بأي اعتراض على تكوين المحكمة ! عودة : إذا لا اعترض ؛ ولا أفكر في التعريض لا تلميحا ولا تصريحا ، وأذا سبحتم حضراتكم اسبعوا الجبلة الثانية وانتم ترتاحوا ، وللسكن حضراتكم ، إذا اشتعر بارتياح وإذا أنف أمامكم !

ولكن جمال سالم زادت ثورته ، واعلن أنه يرفض هذا الاسلوب ، الذي اعتبره مثمابها لاسلوب محمد خبيس حميدة تاثلا:

— كلام خبيس حبيدة مش عايزين ! الشطر الاول والشطر الثاني مش عايزين ! تقدر تتكلم مضبوط اتكلم عايزين ! تقدر تتكلم مضبوط اتكلم ، ما تقدرش ، نجيب لك محامى !

عودة ... أنا متهم وفي الوقعة نفسه ادامع عن نفسى .

جمال سالم: انكلم زى ما انت عايز ، بس مضبوط ! ، حتى للمبح. ولكن تضليل لا ! . . أنا ما أحبش المتهمين المحامين . تحب تجيب لك محامى اعودة : لا ! محضر الدناع ولن أتكلم كثيرا !

ولم يتورع جمال سالم ، اثناء مراضعة عبد القادر عودة ، عن تحريف اقواله بجرأة ، وتحميلها ما لاتحتمل من معانى . فقد السمار عودة الى « استفادة » الثورة من جماعة الاخوان المسلمين عند قيامها ، ومن النظام السرى بالذات ، ليدلل على أن الثورة كانت راضية عن هذا النظام ، وأنه كان « قائما لاغراض شريفة » ، فقبل : « كانت الفكرة فالمسة في أول قيام الثورة على الاستفادة من جهاز الاخوان ، وهذا الجهاز بالذات . . »

ومع أن هذه حقيقة تأريخية سبقت الإثبارة اليها ، ومع أن جمال سالم يعرف هذه الحقيقة بحكم عضويته في « مجلس تبادة الثورة » كما سمى فيما بعد مد ألا أنه أنبرى بجرأة مقاطعا عودة ومتحديا :

\_ والله 1 ، با عندكش وثبتة بهذا 1

عودهٔ : لا ،ما عنديش وثيقة . ليس معي وثاثق!

جمال سالم: اعد الجملة تانى ؛ بقى الثورة لما قامت ، قامت «معتبدة» على الجهاز السرى ؟

عودة : أنا ما تلتش هذا ! اللي تلنه سنحيح أنه بعد تيام النورة زالت الظروف التي كأن ...

جمال سالم مقاطعا: أعد الجملة نائى بناعة الثورة لمسسا قامت قامت على الجهاز السرى بناع الإخوان!

عودة : أنا لم أمّل هذا !

جمال سالم ( مخاطبا كاتب المحكمة ) : أقرأها له !

المختزل يتلو عبارة عبد القادر مسحيحة : « .. خصوصا وقد كانت الفكرة قائمة في أول تيام الثورة على الاستفادة من جهاز الاخوان وهسسذا الجهاز بالذات » .

وكان من الممروض أن يخجل جمال سالم لاته حرف كالم عبد القادر عودة ، ولكنه استمر تاثلا بجرأة :

ــ سامع ! احنا بنتبلى عليك ١

عودة: انا تلت « الاستفادة » ، مش « الاستعانة » ا جمال سالم: يعنى باتبلى عليك ؟ (٧٨٤) .

ولقد هند عبد القادر النهم الموجهة ضده تفنيدا رائعا ، واثبت أنه لم ترد ضده اية انهامات على لمسان المتهمين تفيد صلته بالجريمة ب ومع ذلك فقد حكم عليه بالاعدام ، ونفذ فيه الحكم شنقا ، لاسباب أخرى تتصل بدوره في مظاهرات فبراير المؤيدة لمحمد نجيب . أذ لم ينس جمال سالم ب كهسا سبق أن ذكرنا ب العبارة التي خاطب بها المتظاهرين ، والتي اعتبر فيها اطلاق الرصاص على طلبة الجامعة « مظهرا من مظهرا من مغلام الدكتاتورية » ، و « أن الاسلام وراء القضبان » ، فكم كلفت هذه العبارة عبد القادر عودة حياته ! ، ولهذا فانه يدخل التاريخ من باب الشهداء .

ولقد كان استخدام جمال سالم للعبارات السوقية مما لم تشمهد له ماعات المحاكم في مصر على طوال تاريخها مثيلا ! طلب الى أحد المتهمين ، وهو عبد العزيز أحمد حسن ، رئيس منطقة الفسطاط ، شرح موضوع الاتفاق على قلب نظام الحكم ، فبدأ هذا كلاعه قائلا : « كان حضرة الضابط نصير قد سألنى عن الخطة التى اتفق عليها ، فقلت له أنا لا أعلم خطة ! » وهنا قاطعه جمال سالم ثائرا :

« مش عاوز تقول لى غلان سالك ! . قل لنا هنا الاجسسابة على السؤال ! . ومش عاوز اقول لك « بامية » تقول لى « فاصوليا » ! . لا تخرج عن الموضوع : « باميسة » يعنى « باميسة » ! . اتكلم معسايا فى « البامية » ! الطبيخ الوسيخ بتاعكم . . » ! ( ٧٦ ) )

وفى اثناء شهادة محمد خميس حميدة ، سأله جمال سالم عما أذا كان مكتب الارشاد قد اتخذ أجراء فى مايو ١٩٥٣ لتصغية الجمال السرى وتسليم سلاحه كما طلب عبد الناصر ، قرد محمد خميس حميدة بأنه لم يتفد أى أجراء ، فسأله جمال سالم :

\_ هل بلغ هذا الكلام للمرشد ؟ فاستفسر محمد خميس حميدة عما يتصده جمسال سيسالم قائلا :

١٧٨ ـــ محكمة الشعب : الجزء السابع ، محاكمة عبد القسادر عودة ص ١٥٨٨ وما بعدها ٠

۱۹۹ ــ محكمة الشعب : الجزء الثاني ، شـــهادة عبد العزيز أحمد حسن ص ۲۰۲ ٠

« كلام أيه ؟ أن الحكومة عاوزه حل النظام 1 »

جمال سالم ثائرا: لا ؟ اللي أنا عاورُه التين بطاطس ! • أيه المسيبة دي أ . أ انكلم يا راجل أنت ! » . ( . ٨٠ )

وكثيراً ما دخل في « تانية » مع المتهمين لاثارة ضحك الجمهور على المتهم ·

سأل محمد خبيس حميدة عما حدث في الاجتماع الثاني بين تيادات الاخوان وعبد الناصر ، ويبدو أن حميدة لم يسمع الشطر الأخير من عبارته فاستفسر قائلا :

- مع الرئيس جمال ! جمال سالم : لا ، مع خياله ! ، (ضحك ) ( ٨١ ) .

وقد استغل بذكاء الجانب الدكتاتورى فى تنظيم الاخوان ليحرمهم من الحق فى محاسبة الثورة على دكتاتوريتها ، وذلك باسلوبه السوتى ، فقد سأل خبيس حميده عما اذا كانت ترارات مكتب الارشاد تعتبر ملزمسة للمرشد أم استثمارية ؟ ، وعما اذا كانت تلغى ترارات المرشد ؟ ، فأجاب خميس :

### - في الواتع أنها استثمارية!

جمال سالم ( مخاطبا الجمهور ) مكتب الارشد رايه استشارى وغير ملزم للمرشد العام للاخوان المسلمين! . هل هناك دكتاتورية اكثر من كده ! . دكتاتورية متنعة! . كم واحد نيكم كان يعرف الكلام ده . . شغت التضليل باسم الدين ! .

ثم يراميل استلته لخميس قائلا:

\_ وهل رأى الجمعية التأسيسية استشارى ايضا ؟

خبيس حبيدة ــ هي ملزمة!

جعال سالم ساخرا بطريقته الخاصة مرجها كلامه للجمهور:

- مكسورة من هناك ، ونلحم ( هنا ) ، والماسورة مكسورة وخربانة من عند الجيران ! . ( ضحك ) . بالنمة ليه يرضى ( خميس حميدة ) يتمد

دها همه الشعب : الجزء الخامس ، شـــهادة محمد خميس معيدة ص ۱۰۵۷ م

الما محكمة الشعب: الجزء الثالث شهادة محمد غميس حميدة ص 316 •

في مكتب الارتباد وده رايه استشاري طرطور ۴ ، ( موجها الحديث لخميس حميدة ) : ما قلتش ليه مكتب الارتباد برضي يقعد طرطور ۴ ويجيب خميس حميدة قائلا : مش رايحين نقعد طراطيم ! ويعبخر جمال سالم من صيفة المستقبل في عبارة خميس ، اذ كان يعتقد كما يبدو انه لم يعد هناك مستقبل للاخوان ! ، غيقول ساخرا : ومش حنقعد ! ( ضحك ) ، ( ٤٨٢ ) ،

وفائناء شهادة ابراهيم الطيب ، ابدى هذا استعداده لابداء وجهة نظره في أولوية الدغاع عن مصر أو البلاد الاسلامية من منظور الاخوان ، فقاطعه جمال سالم قائلا : بلاش فلمسفة في المسمئل العسمكرية ! . فقال أبراهيم الطيب :

\_ أنا مستعد أسكت!

فهاج جمال سالم قائلا :

- مستعد ایه ؟ . انت بتنجنی علی ؟ . احنا ولاد بلد ، والمحكسة اسمها محكمة الشعب ، وكلنا متربین فی الحسینیة وباب الشسعریة ودرب الحجر ، والناس كلها عارفة كده . واحنا لم نتربی فی تصور علشسان ماتفهبش الحركات دی !

رد على السؤال الذي يتوله الدغاع والتزم حدوده! ابراهيم الطيب: صبح! اتفضل يا غندم! جمال سالم ثائرا: اتعد ساكت! وانا اللي اتول لك انفضل!(٨٣)

وبلغت مهارة جمال سالم حدا غائقا في الايقاع بين رغاق السلاح في التنظيم السرى . وتمثل ذلك بصغة خاصة في المواجهة المثيرة التي عقدها بين اسماعيل بوسف ومحمود الحواتكي . فقد سال اسماعيل بوسف ، الذي كان يقف في مواجهة محمود الحواتكي ، قائلا :

- يا اسماعيل! انت قلت انك توليت رياسة الفصيلة مؤتنا لحد الحواتكي ما يروح يشوف له شمغل والحواتكي يقول انك كذاب! ، وانه سلمك رياسة الفصيلة نهائيا!: هل انت كذاب أم هو الكذاب!

اسماعيل يوسف : هو كسذاب !

جمال سالم: قل له: انت كذاب!

٤٨٢ ـــ نفس المصدر : شهادة ابراهيم الطيب ص ٥٢٥ ـــ ٤٨٢ -

٤٨٢ <u>ــ نفس المبدر من ٨٨٥ \_ــ ٥٨٣ ·</u>

اسماعیل یوسف ( مخاطبا الحواتکی ) : انت کذاب یا حواتکی ! جمال سالم : اقسم انه کذاب ! .

اسماعيل يوسف : السم بالله العظيم انه كــــذاب ، وانه سلمنى النسيلة لمدة الشهر الأخير لاته بيدور على شغل !

جبال سالم ( مخاطبا الحواتكى ) : ايه رايك يا حواتكى ؟ . محبود الحواتكى : انا اطلب الاستباع الى الوال اعضاء الجماعات! جبال سالم ( مخاطبا الحواتكى ) : ايه رايك في الواله ؟ .

محمود الحواتكي : هو كسذاب !

جمال سالم : تقسم على ذلك !

محمود الحواتكى : السم بالله العظيم وبالتسرآن ، ان أسسماعيل كانب ، وأنه استلم منى الفصيلة استلاما كاللا ، وأنه بالمر العمل في الفترة الاخيرة !

جمال سالم : يعنى دلوقت مش واحد غيكم كانب والأخر صافق ا اسماعيل يوسف : مغيش شك ! محمود الحواتكي : مغيش شك !

جمال سالم فى انتصار : هذه هى نتيجة دعوة الاخوان المسلمين بين اثنين متعلمين ارتى تعليم فى البلد : واحد معه بكالوريوس كيميسا ونبات وسعهد تربية ، والآخر ليسانس آداب ! . والله ، لولا احترام الآدمية ، لكنت خليتكم انتم الاثنين ضربتم بعض ! » . ( ١٨٤ ) .

لقد أستغل جمال سالم تلك اللحظات التعسة من لحظات الضعف البشرى ، حين تبدو الحياة فجأة للمنافسل الذى وهب حياته للمبدأ ، أثمن ما في الوجود ! فيتخبط في لجة الباس طلبا للنجأة ، ويتخفف من كل ثمين يحمله ، حتى ولو كان المبدأ الذى عاش به وعاش لاجله ، فيخسر الاتنين معا : الحياة والمبدأ !

ولو كان ثمة داع يقتضيه احقاق الحق لاجراء هذه المواجهة المخجلة، لغفر التاريخ لجمال سالم عقدها ، ولكن المحاكمة كانت صورية ، وكانت الادانة مقررة في ذهنه ، وهي نصيب كل من التحق بالتنظيم السرى من قريب

٤٨٤ ـــ نفس المصدر : المواجهة بين محمود الحواتكي واســـماعيل
 محمود يوسف ص ٢٥٤ وما بعدها •

<sup>(</sup>م - ١٧ - الاخوان المسلمون - والتنظيم السرى)

او من بعید ۰ لقد کانت محاکمهٔ للتنظیم السری فی مجموعه ، ولیس محاکمهٔ لافراده ۰

ومع ذلك نقد كانت ثورة ٢٣ يوليو آخر من يحق له محاكمة التنظيم السرى للاخوان المسلمين . على الرغم من ادانتنا له ادانة كاملة من واقع دراستنا التاريخية ومن منطلقنا الفكرى الليبرالى - غلم يكن وجود هذا التنظيم السرى سرا بالنسبة لضباط الثورة ، وقد استعانوا به فى حملية الثورة عند تيامها ، وتحالفوا مع الاخوان وهم يعرفون بوجود هذا التنظيم، بل استعانوا بغريق منه ضد الفريق الآخر لاخضاعه لسلطتهم ، ومعنى ذلك تبولهم استمرار وجوده ، ولكن لخدمة اغراض الثورة ضد خصصصومها المسمياسيين : الشميرعيين والوفديين ! • فاذا دب الخلاف بين حلفاء الامس ، غلم يكن شة مبرر لامتهان قيادات الاخوان الى الحد الذى رسمنا طرفا يسيرا منه ، طالما ان احكام الاعدام كانت مقررة سلفا ، وطالما انه تقرر اصابة الجماعة بعجز دائم يخرجها من الحياة السياسية المعربة ، ويقضى على تأثيرها ما بقبت الثورة في الحكم .

٢ المتهمسون

قبض على محمود عبد اللطيف في اعقاب ارتكاب المحادث ، واوسعه الجههور ضربا ، وكان هذا الجمهور كما سبق أن ذكرنا يتكون من عنساصر موالية لعبد النساصر ورجال المخابرات ، وفيما يبدو أن مسلطات التحقيق اكملت مهمة الجمهور سعيا وراء اعتراف محمود عبد اللطيف ، فقد نشرت صورته جريدة الإهرام يوم أول نوفمبر ، أي بعد خمسة أيام من الحادث سوكان وجهه منتفخا من الضرب ! .

ونعتقد أن المناخ الجماهيرى المرالى لعبد الناصر داخل السرادق ، كان وراء اضطراب محمود عبد اللطيف عند محاولته اغتيال عبد النسامر ، فطائمت رصاصاته ولم تصبه ، فقد أثبتت أجسراءات التحقيق أن أربع رصاصات استقرت في الدرابزين الرخامي المقام حول شرفسة مبنى هيئة التحرير ، وأن طلقتين أسابنا أفي جدار المبنى ، وطلقتين أصابنا الاستاذ احمد بدر ، سكرتير هيئة التحرير سرغم أن المسافة بين محمود عبد اللطيف وعبد الناصر كانت عشرين مترا ! ،

وقد تخلص محمود عبد اللطيف نور ارتكابه الحادث من مستسسه بالقائه على الارض ، حتى لا يضبط وفي يده سلاح المريمة وفد ضماع المستس بين اقدام الجماهي واصطدمت به قدم بنساء شماب من ابنماء الاقصر يدعى د خديو آدم ، فالتقطه ، وعندما ثبين حقيقته خشى اظهماره فيظنه الناس شريكا في الجريمة ، كمما خشى القاءه على الارض ثانية ، بعد أن طبعت عليه بصماته منقادته غريزته الى دسه في جبيه والخروج مسن السرادق الهائيج ، ولكن تربيا له نصحه بتسليمه طبعا في المكافأة في ثكانته مصطفى باشما بالاسمكندرية ، ولمكن المسحف نشرت ، بماتشمات عريضة أن خديوادم قدم من الاسكندرية سيرا على قدميه لمسدة ثلاثة أيام المسلم المسدس بنفسه لعبد الناصر (٥٨٤) ، وواضح تلفيق التحسسة تلفيتا ساذجا لاظهار التأبيد الشعبي لعبد الناصر ، الذي كان يفتقر اليه في ذلك الحين ها ذاتي لبناء بسبط مثل خديو آدم أن يقابل ببساطة عبد الناصر وهو في مركزه من السلطة وتتذاك ! .

وكما هى العادة فى مثل هذه الروايات الملغة ، غانها قلبت العرض منها ، اذ سخر الناس منها ، واتاحت للاخوان الغرصة للتشكيك فى ارتكاب محمود عبد اللطيف للحسادث اعتمادا على عدم ضسبط أداة الجريمية معه ! ،ولكنهم نسوا تبرير وجود محمود عبد اللطيف ، وهو عضو فى التنظيم السرى ، فى مكان الحادث ! ، وهو امر ثابت لا سبيل ألى المماراة عبه ، غهل كان وجوده اغتنانا بسماع خطب عبد الناصر وتشوقا لمشاهدته ؟ .

٠ ١٩٥٤ ـــ الاهرام في ٢ توقمير ١٩٥٤ ·

وعلى كل حال ، مقد تعرف محمود عبد اللطيف وهنداوى دوير على المسدس . وكان من النوع الذى اذا اطلقت جميع رماصاته ينفتح ، ولكن أنكره أبراهيم الطيب أثناء المحاكمة . معندما عرضه عليه جمال سلسالم الله .

مل دى الطبنجة ( التى سلمها لمهنداوى دوير ) ؟
 رد تاثلا : أنا لم أسلمه هذه الطبنجة اطلاتا ! •
 جمال سالم ( ساخرا ) : تثمتريها بكم أ •

ابراهيم الطيب: أنا متأكد يا فندم من كلامي! .

وهنا طلب جمال سالم من هنداوی دویر ابداء رایه فی کلام ابراهیم الطیب ، غرد تاثلا :

\_ والله الانكار ده مالهوش داعي ، لان الامور لا تؤخذ بهذه الصورة ، واذا كان الانسان أخطأ يجب أن يتحمل خطأه ! (٨٦) .

مكانت هذه الإجابة أبلغ من أي رد في هذا المجال .

وواضح أن هذا الموقف من جانب أبراهيم الطيب ، يتمثى مسلم خطة دناعه عن نفسه ، التي قامت على انكار اعطاء هنداوى دوير أية تعليمات بالتنفيذ ، لان اعترافه بتسليمه المسدس له يحمل معنى التنفيذ ، وكان قد اعترف فقط باعطائه الحزام الناسف ، ضمن خطة الاغتيالات التي ذكسر أنه أوقف تنفيذها .

على كل حلل ، فلا يجب أن يعول البعض كثيرا على تصة المسدس في القاء الشبهات حول تيام محمود عبد اللطيف باستخدامه في اغتيال عبد الناصر ، تنفيذا لتطبهات الجهاز السرى — لانه سواء وجد المسدس وقت الحادث ، أو بعده ، أو ضاع إلى الابد ! قلا تأثير لذلك على الحقائق المتعلقة بالموضوع وفقا للوثائق القاريخية كما سبق عرضه ،

وقد تتابعت اعترافات المتهمين على بعضهم البعض ، وتطوعوا جميعا بتنصيلات دتيتة تتناول شتى شئون العلاقات فيما بينهم داخل الاطـــار التنظيمي للجهاز السرى ، وعلى مستوى علاقاتهم الشخصية ، ويرجع ذلك لاسباب شتى :

اولها: الضرب والتعذيب ، وهو علمل هلم لم يصبد أمامه كثيرون ، فانتهت مقاومتهم ، وتسابقوا الى الاعتراف بكل شيء طلبا للنجاة .

٤٨٦ ـــ ممكمة الشعب : الجزء الثالث من ٥٠٧ ــ ٥٠٨ ٠

ثانیا: اهتزاز ثقة الکثیرین منهم فی النظام السری وجدواه او ماعلیته ، خصوصا بعد ما ثبت من عجزه آمام أجهزة القمع البولیسیة فی الدولة فی کل مناسبة اصطدم بها: سواء فی عام ۱۹۴۸ ، او فی ینایر ۱۹۵۴ ، او بعد حادث المنشیة. وربما کان هنداوی دویر خیر من یمثل هذا الدامع .

واهبية هذا الدامع تتمثل في الاعترافات المستفيضة التي ادلى بهـــا اعضاء التنظيم السرى وكثمنت اسراره ، وقد تطوعوا غيها بتفصيلات دقيقة ومطولة ، حتى أن بعضهم ألقى خطبا استفرقت سبت صفحات من المحاضر الرسمية ! ، ولم يجد جمال سالم فرصة يقاطعه فيها كما تعود أن يفعل مع الغير ــ وهو هنداوي دوير .

ولذلك نان الزعم الذى صدر عن بعض دوائر الاخوان بأن الاتوال التى الدلى بها المتهبون امام المحكمة كانت من وضع البوليس السياسى ، هو زعم يحمل معنى الاستخفاف بعتول الناس ، لانه لا يوجد بوليس فى العالم يؤلف للمتهبين أتوالا يستغرق الادلاء بها .١٦٥ صفحة ! ، ويحمل الناس عسلى التائها كما يجرى فى المسرحيات ! ، نقد رأينا مواجهات سـ كما جرى بين محمود الحوانكي واسماعيل يوسف ، ورأينا صدامات فى الرأى بين المتهمين وجمال سسسالم .

وليس معنى ذلك تبول هذه الاعترانات على علاتها ، فهى لا تعسدو بالنسبة للمؤرخ أن تكون « روايات تاريخية » يطبق عليها ما يطبق على غيرها من الروايات إلتى يرويها من لعبوا ادوارا في الاحداث — من تواعد منهج البحث الناريخي لتحتيتها .

بل يمكن القول أن جمال سالم لم يكن مهتما بسماع كل تلك التفصيلات عن النظام السرى وخلافاته! . فقد حدث أن طلب الإدعاء من محمد خميس حميدة الادلاء للمحكمة بمعلوماته عن النظام الخاص ، فأخذ يسبهب في الإجابة عن هذا السؤال على مدى صفحتين من صفحات المحاضر الرسسمية! \_ فقاطعه جمال سالم متبرما قائلا:

ـــ تفتكر أن الادعاء طلب منك الحضور علثمان نسمع منك الحدوثة بناعة الرق اللي غاتت أ ( ٤٨٧ ) .

وق الواقع ان اهتهام جهال سالم كان منصبا بالدرجة الاولى عسلى الناحية السياسية من المحاكمة وليس على الناحية التاريخية ، نقد كان بستهدف كثمف موقف الاخوان من الانفساق مسع الانجليز على شروط اتل

من الشروط التي توصل اليها عبد الناصر في معاهدة الجلاء - وذلك ليسلب حجة الاخوان في معارضة المعاهدة . وفي الوقت نفسه كان يستهدف كشف النظام الدكتاتورى للاخوان ، ليسلبهم الحق في اتهام الثورة بالدكتاتورية . وربها كان في النموذج الذي أوردناه في الفصل السنابق أثناء استجواب محمد خهيس حميدة ، والذي قال فيه جمال سالم عبارته المسسهورة : « مكتب الارشاد رایه استشاری طرطور ۲ ، بناء علی اعتراف خبیس بان قرارات مكتب الارشاد استشارية ــ ما يعتبر دليلا على ذلك اخصوصا وهناك نماذج اخرى تحفل بها محاضر المحاكمة . وفي هذا النبوذج حصل على اعتراف من محمد خميس حميدة بأن الهيئة التأسيسية للاخوان المسلمين ، وهي برلمان الاخوان المسلمين ، نتكون بالتعيين لا بالانتخاب ! ، ويخرج منها كل سسنة عشرة ، ويدخل غيرهم بنفس الطريقة ، أي النعيين ، ويختارهم الشيخ حسن البنا . وهذه الهيئة الناسيسية المعينة هي التي تنتخب ، من بينها ، مكتب الارشياد ، ولكنها لا تنتخب جميع أعضائه الخمسة عشر ، بل تنتخب أثنى عشر نقط ، والثلاثة الاخرون يدخلون المكتب بالضم! ، وحتى هذا المكتب ليست غراراته ملزمة للمرشد بل استشارية! . لذلك النفت جمال سسالم منتصرا الى الجمهور في القاعة قائلا:

« هذه ديمقراطية الاخوان المسلمين اللي كانت حتطبق عليكم في الحكومة الاتية ، اللي كانت حتكون تحت وصاية الاخوان المسلمين ! شفتم البرلماتات والدستور والانتخابات المثالية اللي كانت حنطبق عليكم » أ (٨٨٨) .

اما الهدف الثالث الذى كان ينصرف اليه اهتمام جمال سالم ، فهمو اثبات صدور الامر باغتيال عبد الناصر من التنظيم السرى للاخوان المسلمين، وانتماء محمود عبد اللطيف لهذا التنظيم مسلتبرير تصفية قيادات الاخوان المسلمين المسئولة عن وجود هذا التنظيم جسديا عن طريق أحكام الاعدام والزج بهم في المعتقلات والسجون ، وقد حصل جمال سالم على اعترافات كاملة من التيادات التي حوكمت في مجال هذه الاهداف الثلاثة .

وقد كان اول من مثلوا امام المحكمة محمود عبد اللطيف . وقد اعترف بأنه « مذنب » . وحين سئل عمن يرشحه للدفياع عنيه ، اقترح محمود مطيمان غنام ، او مكرم عبيد ، او فتحى سلامة . وقد تملك الثلاثة الذعر لهذا الاختيار ، ورفضوا جميعا أداء هذا الواجب! . لمقد قال محمود سليمان غنام : أنا لا أوافق اطلاقا على الدفاع عن محميسود عبد اللطيف ، لاتى

<sup>·</sup> كلامًا ـــ محكمة الشعب : الجزء الثالث شهادة محمد خميس حميدة ·

أستنكر كل الاستنكار هذه الجريبة ، وقلبنا وطنيا مجكم ، ولا استطيع باي حال من الاحوال تولِي هذه المهمة والدغاع عن مجرم » ! .

وقال مكرم عبيد : « هذا غريب ! . وأنا في حياتي لم أر هذا المنهم . ولا هو رآني ، وأنا لا أستطيع الدفاع عمن يعتدى على جمال عبد الناصر ، ماذا بني بعد ذلك أ . هذا أمر خطير ! . أنا لا أمانع أذا كانت هذه جريبة متل عادية . ولكن هذه جريبة موجهة ألى تلب الوطن ٤ !

أما مُتحى سلامة ، علم يكتف بالاعتذار ، بل أبى الا أن يهين المتهم ، عصرح علنا بأنه « يحتقر هذا المجرم ، مكيف أدامع عنه أ ؟ (٨٩) .

وقد كان هذا الموقف من جاتب المحامين الثلاثة غير كريم ، ومتخافل ، وسقطة البية ، فضلا عن أنه ملىء بالنغاق ! . فقد كاتوا جبيها من القوى الديموتراطية دون ريب ، التي كاتت تطالب بمودة الحياة الدستورية ، وكاتت الجريمة التي وقعت ـ على وجه التحقيق ـ احدى النتائج المباشرة للحكم الدكتاتوري وانعدام الحريات واضطهاد الرأى المضالف ، وكان في الامكان تحويل محاكمة الاخوان المسلمين الى محاكمة للدكتاتورية ، كما جرى على الدوام في تاريخ القضاء المصرى الحديث ، الذي كان حربا على الاستعمار والاستبداد . فقد حاكم الاستعمار في تضية احمد ماهر المنفرعة عن تضية مقتل السردار عام ١٩٢٦ ، وحاكم المهد الدكتاتوري لمحمد محمود باشا ، الذي عرف بحكم « اليد الحديدية » ، في تضية سيف الدين التي اتهم فيها مصطفى النحاس باشنا عام ١٩٢٨ ، وحاكم دكتاتورية اسماعيل صسحتي باشنا في اوائل الثلاثينيات في قضية البداري عام ١٩٣٣ ، وظل التضال

ولكن ذلك كان في وجود حد أدنى من الضمانات الديموتراطية التي تكفل حرية الفرد ، وكان هذا الحد متوفرا في ظل دستور ١٩٢٣ ، رغم كل التيود الاوتوتراطية التي حفل بها ! . ولكن هذا الحد الذي يكفل حرية الفرد سقط مع سقوط النظام الليبرالي في يولية ١٩٥٢ ، وأخطر من ذلك أنه سقطت معه أيضنا انسانية الفرد على يد رجال السجن الحربي في أزعة مارس ١٩٥٤ ! • فقد ذكرنا كيف انتهت مظاهرات الاخوان المسلمين في ٢٨ فبراير ١٩٥٤ باعثقال عبد القسادر عوده ومعه خمسة وأربعون من الاخوان ، ووقفوا على أرجلهم في السجن الحربي من الرابعة صباحا حتى السابعة ، يضربهم ضباط

٤٨٩ ــ كمال كيره: محكمة الشعب، الرجع الذكور ص ٨١ ــ ٤٨٩ •

السجن وعساكره بوحشية ، كما ضرب احمد حسين وعمر التلمساني ، وطلبت الجمعية العمومية للمحسامين من النيابة مساءلة المعتدين على المحامين المعتدين المحامين المعتقلين ، وذكرت اسم البكباشي احمد أنور ، مدير السجن الحربي، مراحة ! .

بل عندما حدث شك بسيط في ان الدكتور السنهورى ، رئيس مجلس الدولة ، سوف يعقد الجمعية العمومية لمجلس الدولة ، لاسستصدار قسرار بسياندة الحريات سسير مدير السجن الحربى مظاهرة يقودها حسين عرفة ، وهو زوج أخته ! ، اقتحمت مجلس الدولة ، وضربت الدكتور السفهورى في عقسر هسذا الحسرم المقدس !

لذلك كان في الامكان تحويل محاكمة الاخوان الى محاكمة للدكتاتورية وتصحيح خطى الثورة ، لو توفرت الشجاعة للمحامين الثلاثة مع اتتدارهم، ولكن هذه الشجاعة خذلتهم في مناخ المعاملة البربرية التي تعامل بها الثورة خصومها ، ولو أنهم اكتفوا بالامتناع عن الدفاع عن المتهم ، لكان لهم ما يبرر ذلك ، ولكن لا يوجد ما يبرر تفسيرهم هذا الامتناع بأسباب تدخل في صميم منامقة الثورة ! .

على كل حال فقد انتدبت المحكمة ، للدفاع عن محمود عبد اللطيف ، حمادة الناحل ، وكان قد سبق له الدفاع عن مختالي حسن البنا ! ، فانتهت ازمة اختيار الدفاع .

كان محمود عبد اللطيف ، وهو سلسمكرى بامبابه ، ذا حظ يسيط من التعليم . فقد درس الابتدائية اربع سنوات في القسم الليلي ، ورسلسب في عام 1989 .

وقد اتهمه هنداوی دویر ، رئیسه فی التنظیم السری الذی اصدر الیه الامر بالتنفیذ ـ باته کان « متحمسا » لارتکاب الحادث ! ، واته هو الذی اقترح علیه السفر الی الاسکندریة لیتوم بهذه المهمة ، وکان الاصل آن یرتکب الحادث فی التاهرة ! .

• ومعنى هذا » ـ والكلام لهنداوى دوير ـ ان محمود عبد اللطيف كان « صاحب تفكير مستقل استقلالا كاملا ، لاسيما وأنا أعلم أنه صاحب شخصية ، ولا يتأثر بسرعة ، وأنا بهذا لا أريد أنهامه ، وأنما هـــــــذه هي الحقيقة ، فهو شخص صاحب تفكير مستقل،ويحفظ جزءا كبيرا من القرآن، وكان متحمسا بالذات لهذا العمل ، وأكبر دليل على هذا أنه هو الذي أتترح على السفر الى الاسكندرية » ! .

ولكن محمود عبه اللطيف اعترض على كلام هنداوى دوير تائلا: « أنه ( هنداوى ) الرئيس بناعى - ولو أراد عدم ذهابى الى الاسكندرية ، ماكنتش أقدر أعصى له الامر ، علشان هسو رئيسى . غالحكاية مش حكاية تحميل ! . .

وهنا سال الدفاع هنداوی دویر: « هل کان یمکن لمحمود عبد اللطیف» بوصفه عضوا فی النظام السری ، ان یخالف الامر الذی صدر الیه ؟ » . وقد رد هنداوی دویر قائلا:

-- كان ممكن يا مندم . ودليلى على هذا ، وهو صادق ولو سالتموهيتول لكم ، أننى قلت له : فكر وشوف أذا كنت توافق على الفكرة أو لا ، واقعد فكر ثلاث أيام ، وأنت حر في هذا ولك مطلق الحرية ، وبن حقك أن تقول لا ، ولا ضحير عليك في هذا و ومع ذلك جاءني وقال لي : « أنا مطمئن لاي عمل يصدر ألى » . وكان بن المكن أن يخالف وأن يرفض هذا الطلب » ! . على أن الدفاع حين سأله قائلا :

- فى حالة رفضه على كان سيسمر عضوا فى الجهاز السرى ؟ ، ٠ الجاب هنداوى دوير تائلا : « ما افتكرش ! ، المعتول ان ينحى من الجهاز السرى ، ويظل عضوا فى الاخوان المسلمين » ! (٩٠) .

وهذه الاجابة تقدم الشعرة الدهيقة بين مسئولية الجهاز السرى عن ارتكاب الحادث ، ومسئولية محمود عبد اللطيف ، فصحيح انه كان من حق محمود عبد اللطيف عدم تنفيذ الامر الصادر اليه ، ولكنه لم يكن حقا مطلقا لا يترتب عليه أي ساس بوضعه في الاخوان المسلمين ، وانها عليه أن يتحمل علقبته ، وهي طرده من الجهاز السرى وعودته عضوا عاديا ، او ما هسو اكبر من ذلك في ضوء تقدير قادة النظام الخاص! . فنلاحظ أن هنداوى دوير امتخدم لفظ و المعقول ، الذي يعنى تقديره الشخصى ، ولم يقل و المفروض ، الني تعنى وجود قاعدة محددة تحسم معاملة من يرفض تنفيذ الامر من أعضا الجهاز المرى .

ومعنى ذلك بوضوح أن محمود عبد اللطيف لم يرتكب الحادث بصفته الشخصية ويدافع من الحماس الشخصى وحده ، وانعا بوصيفه عضوا في الجهاز السرى ، وتقديرا منه لعواقب رفضنه التنفيذ ، فالجهاز السرى ، من ثم ، مسئول مسئولية كاملة عن الحادث ،

٤٩٠ ـــ محكمة الشعب: الجزء الاول ، شهادة هنداوي دوير ٦٩ ـــ ٧٠

ومع ذلك غلم يكن هنداوى دوير وحده من ادان محمود عبد اللطيف، فقد ادانه ايضا ابراهيم الطيب، رئيس هنداوى دوير، على اساس انها شطه مختارا ... نقد ساله الدناع تائلا:

- ماهى جريمة محمود عبد اللطيف فى نظرك كرميل لمحمود عبداللطيف فى الجهاز السرى ؟

الراهيم الطيب : اعتقادى انه لاشك في انه كان هناك تأثير عليه ، فقام بما قام به ، وكان تأثيرًا بشكل قوى ،

النفاع : ماهو عقاب محمود عبد اللطيف بوصفك رجلا تاتونيا ؟

أبراهيم الطيب: هو ماعل أصيل!!

الدفاع : ولكن هل تدخل الظرف الذي جرفه في حسابك ؟

ابراهيم الطيب : لاشك !!

الدفاع : هل من شان الاجهزة السرية ان يحتفظ صمغارها بارادتهم كما يحددها القانون 1

ابراهيم الطيب : الذي اعلمه في هذا ان اي نرد لا يتوم بعمل ما الا اذا كان متحمسا له ، وعارنا بتناصيله ، ومقدرا لنتائجه . . !

الدماع : هل استغل جهله في ذلك ؟

ابراهيم الطيب : لا ياغندم ! .. استغل في ذلك تشبعه بالعمل الذي سيقوم به .

وهنا ساله الدناع:

- هل كنت تقدم على ما اقدم عليه ؟

مرد أبراهيم الطيب قائلا :

· (113) · Y --

وواضح أيضا أن تركيز أبراهيم الطيب على مسألة « الحساس » لارتكاب الحادث ، كان أمرا حيويا في خطة دفاعه عن نفسه وعن التنظيم السرى ، لاته يصور أرتكاب الحادث في صورة عمل أقدمت عليه مجمسوعة متحمسة دون الرجوع إلى قياداتها ! . . وهذا ما ركز عليه طوال المحاكمة ففي أجابة له على سؤال لجمال سالم قال :

\_ فى بعض الاحيان يكون الشخص متحمسا من تلقاء نفسه ، بدون محدور اوامر له ، ففى بعض الاحيان كنا نلقى بعض الاخوان متحمسين ، ولا يتتبلون اوضاع الجماعة .

١٩٤ ـــ محكمة الشعب : الجزء الثالث ، شـــهادة ابرافيم الطيب
 عن ١٤٥ ــ ٥٤٥ ٠

وعندما ساله النفاع عن تقديره لفطر الجهاز السرى بعد ظهموره على النحو الذي خلير الم العمل على النحو الذي المراد الى العمل على النمو الذي خلير به ، على هذا الخطر على اندهاع الاعراد الى العمل بدون تلتى اوامر من التهادات أ \* وكانت اجابته :

ــ « لائمك أن انتفاع الانسسراد ، دون أن يكونوا ملتزمين بالخطط الموجودة المتفق عليها من الرياسات ، يحدث اضطرابا !

وعندما ساله الدغاع مما اذا كان يرى أن الجهاز السرى يحمل خطرا على الوطن ، علق هذا الخطر مرة أخرى ، على اندغاع الاعراد الى العمل دون رجوع الى التيادات ، غنال :

على هذا النحو ، ( أي على النحو الذي تم به الحادث ) يعتبر ان عبه خطرا على الجماعة وعلى الوطن ! (٩٢) .

وبين مؤامرة لاغون الصهيونية المسهورة ، التي كان تد اعلن عنها في بداية الاعتبال الكتوبر . فقد وجه هذا السؤال لابراهيم الطيب :

- حل كان من تبيل المصادعة وحدها ، أن تكاشف وزارة الخارجيسة مؤامرة صهيونية هدعها الغوضى والحيلولة بين مصر وبين أكمال الاتفاتية ... في نفس الوتت الذي يبين غيه أن هناك جهازا سريا للاخوان عدمه الانتلاب عن طريق الغوضى ، أو الغوضى عن طريق الانتلاب ؟ .

وقد رد أبراهيم الطيب قائلا :

\_ لا أعتقد أن الأخوان أداة الصهيونية .

الدفاع: ولو من غير اتفاق 1

ابراهيم الطيب: لا .

وهنا اراد جمال سالم أن بيرىء الاخوان من العمالة للصهيونية ، لان تاريخهم في النضال من أجل فلسطين كان يستبعد هذه التهمة ، ولكن ليتهم الحركة بالعمل لحساب الاتحاد السوفيتي — وهي تهمة لا تقل سذاجة عن الاولى ا فسال أبراهيم الطيب تاتلا !

- ولما يبجى الأخوان ( الاصل في المحاضر \* الضباط » ولكن السياقي يشير الى الإخوان ) - ويوجدوا حرب أهلية ، ويخربوا الطرق والمواصلات ويخربوا المنشات ، والناس ماتلاقيش تاكل ، ونعمل زى البلاد اللي حصل غيها كدة ، التي كانت تأخذ تموينها من روسيا ! - اقدر أعرف انك ماكنتش بتشتفل لحساب اسرائيل ، اقدر أمهم انك كنت بتشتفل لحساب روسيا !

٤٩٢ ـــ ناس المبدر ٠

لان كل البلاد اللي عملت كده ، كانت بتشتغل لحساب روسيا ، وكانت بتجيلها المدادات من روسيا ، كانت تجيلها الذخائر والعتاد والملابس من روسيا ، والأدوية والأكل وجميع المعدات الخاصة بطرق المواصلات والسكان أو كانت تجيلهم من أمريكا ! . مأى الطرمين كنت تعمل له : روسيا . أم أمريكا ! ، طالما استبعدنا أسرائيل ! .

ابراهيم الطيب: لا هذا ولا ذاك .

النفاع ( مصرا على أتهام حركة الاخوان بالعماله للصهيونية ) .

بمآذا تطل استنكار العالم الانساني كله لاعمال الاخوان ، فيسا عدا راديو اسرائيل ٢ .. نقد اقرها ودانع عنها !

ابراهیم الطیب : ماسیعتوش ، وماسیعتش الصدی فی الجسسراید بسره! .

الدماع: وإذا كنت أمّا أنعل لك هذا الخبر، هل تصدقني ؟

جمال سالم (متدخلا بسلخرية) : هو لا يصدق الا أثنين : يوسف طلعت ، وحسين كمال الدين للسنفنر الله العظيم : أنا قلت : أثنين ؟ ، وهم ثلاثة ! ، والثالث عودة » ! (٩٣) .

والامر الملاحظ في هذا الحوار ، هو خطة الدناع ! لقد كان الدنال المسابق مع المحكمة في محاولة اغراق الاخوان المسلمين ! ، متوهما انه بذلك ينقذ عنق المتهم الذي يدانع عنه ، وهو محمود عبد اللطيف ! ونسى أنه يغرق موكله أيضا ، لانه كان مع الاخوان المسلمين في سفينة واحدة ! .

# ٢- التبرو من الننظيم السرى

انقسم المتهمون اهام مجيدة جمال سالم الى قسمين : قسم يشتمل على اعضاء المتنظوم السري ، وقسم يشتمل على القيادة السياسية للاخوان المسلمون ، وهمني نبلك أن المجاكمة لم تكن وجاكمة للتنظيم السرى وحده ، وانما كانيت مجاكمة للجماعة باسرها : وهذا هو الهدف الإساسي :

وبالنسبة العضاء الظظم السري ؟ فهن الفريب انهم لم يعكب الهام المحكمة قوة القربية اليوحية التي عنيت قيادة الجماعة يغرسها فيهم وتنسئتهم عليها منذ التحقوا بالاخوان ، وتيرجوا في العضوية حتى وصلوا الى مرتبة والاخوة المجاهدين ء ! ؟

يمعنى أننا لا نجد في طول المجاكمة وعرضها مرتفا يظهر فيه اعضاء المتنظيم ايمانهم وقناعتهم بهذا التنظيم الذي انضيوا اليه طواعية لا كرها ! \_ بل اظهر الجميع نديهم واستفنارهم وانكارهم له وتبرؤهم منه ! ...

وكان أول هؤلاء مجمود عبد الطيف نفسه ، الذي ثبت تحسبه لارتكاب الحادث من أقوال هنداوي دوير ، ومن أقتراجه السلفر الى الاسلكندرية لاصطياد عبد الناصر ، رغم أن الخطة لم يكن فيها سفر الى الاسلكندرية ، وانما تتم الجريمة في القاهرة ! •

فعندما مساله المدعى عن الاستباب التى دعته الى محساولة اغتيال عبد الناصر ، وابدائه الاستعداد لقتل انور السادات قبل ذلك ، رغم انهما مسلمان ! . ــرد قائلا :

-- مسلمين ، ولكن فهمونا انهم خارجين عن الاسلام ! •

ــ من الذي اقهمك ٢٠٠

ب هنداري ډوير ؟ ٠

ئم أيييطرد محمود عبد اللطيف مجيبا :

معدورة الما الله المعالى المعالى والما الما الله الله الما الكن السعر بالي شيء ! و كان أهرا طبوعيا ! و ولكن بعد أن أتدمت عليه ، شمسعرت بالنام ؛ وأني خاطىء ، الأبه كان خلاف الاسلام ! (١٩٤) .

اما هنداري نويو، بقيد الهيجنا كيف انه افاق بعد سماعه بالحادث ، فانهار ، ونقل أمرته الى بلدته المنيا ، وعاد ليسلم نفسه ، ويعترف الاعترافات التي الدي المي علي التنظيم السمي ، وقد اعلن ندمه امام المحكمة قائلا انه لم يقدر الامور تقديرا سيبليما الإبيد ارتكاب الحاديث : « وانا جاى فى

المحدود عبد اللطيف المجينة المجينة المحدود عبد اللطيف معدود عبد اللطيف معدود عبد اللطيف معدود عبد اللطيف من ٢١ •

<sup>(</sup>م ۱۸ ـ الاخوان المسلمون ـ والتنظيم السرى ) .

القطار، قدرت عدة مسائل، منها: أن زعماء الاخوان منقسمين على أنفسهم ، وأن الدعوة في هذه الفترة يسيطر عليها أناس غير مسئولين وغير محروفين للاخوان! ، وأن الاتجاه الارهابي اتجاه صورته الطبيعية الواضحة البسيطة أنه غير اسلامي! ، وأن القتل على هذه الصورة قتل غير اسلامي! • وقدرت أنه لو وقعت العمليات التي تحت يدى ، ففيها أرهاق للاخوان ، وأرهاق للبلاد • لذلك قررت أن أسالم نفسي للبوليس وأضاع نفسي تحت تصرف المسائلين! • ومن المؤسف أن هذه الاعتبارات ما قدرتهاش قبل الحادث • وهذا محل الاسف • والواقع أن الانسان يظل يسير في الخطأ ، ولا يعلم أنه خطأ ، حتى يقع فيه ه! (٤٩٥) •

وقد حاول الادعاء اثبات ان هنداوی دویر لم یسسلم نفسه بسبب هذه
البواعث ، وانعا لاته « وجد أن محمود عبد اللطیف ذکر اسعه وقال ان احد
المحامین امره بارتکاب الحادث ، ، فنقل اسرته الی المنیا ، وعاد « لیرتب لنفسه
الامر ، ، وبالتالی فان ما نسبه الی نفسه من أنه عاد « لیخدم العدالة ، غیر
صحیح ، ودلل الادعاء علی حجته باته لاحظ ان هنسسداوی دویر انکر فی
المرحلة الاولی من التحقیق علاقته بالحادث ، ولکنه بعد مواجهته بهحمود
عبد اللطیف وسعد حجاج ، انهار وبدا یلقی باقواله ! • ٤٩٦ ) •

على أن هنداوى دوير أصر على أن عودته أنمسا كانت بغرض « أداء واجب على ، وأجب أشعر به شهدورا تأما مطلقا لا يرد عليه أى قيد ، وهو تسليم الأسلحة للسلطات المختصة ، وأنه لولا شعورى بهذا الواجب « لكنت هريت ، ! وفند حجة الادعاء التى أورد فيها أنه عاد لانه وجد أن محمود عبد اللطيف ذكر أسمه في التحقيق له فقال أنه لم يرد أى شيء في الصحف لمدة ثلاثة أيام بعد المحادث عن اعترافات أدلى بها محمود عبد اللطيف ، حتى يحق للادعاء الاستناد إلى ذلك ، وبالتالى فقد كان في وسعه الهرب لمدة « أسبوع واثنين وشهور » ، ولكنى عدت « وسلمت الاسلمة ، والناس ، وأعنت الفدالة » ! . « ولا أحب أن أقتضى على هذا ثمنا » ! . ( (٩٧ ) ) .

وقد كان صحيحا ما ذكره هنداوى دوير عن عدم ورود شيء في الصحف المصرية عن اعتراف محمود عبد اللطيف بأنه آمره بارتكاب الحادث ولم يكن في وسع الصحف أن تنشر مثل هذا الخبر في اليوم التالي مباشرة للجريمة ،

هنداوی دویر ص ۱۵۰۶ ۰

٤٩٥ ــ نفس المصدر : شهاده هنداوى دوير ص ٣٠ ــ ٣٠
 ٤٩٦ ــ محكمة الشعب : الجزء السابع ، مرافعة الدفاع في قضيـــية

٤٩٧ ... نفس المصدر : مرافعة هنداوي دوير عن نفسه ص ١٥١٢ ٠

وهِي البِومِ الذِي سِلمِ فيه هنداوي دوير نفسه ، وقد فحصت بنفسي هذه المعيد المعاليف عن احد المعيد عبد اللطيف عن احد المجابين ! ، المجابين ! ،

واذا كان الامر كذلك ، وكانت عودة هنداوى دوير لخدمة المدالة كما قال ، فلماذا أنكر علاقته بالحادث في المرحلة الاولى للتحقيق كما ذكر الادعاء هيبتندا الى محاضر التجقيق ؟ •

لعل اجابة هنداوي دوير تحدد الهدف من عودته تحديدا دقيقا ، فقد ذكر انه عاد د ليسلم الاسلحة ، « ويعين العدالة ، ولم يذكر انه عاد ليعترف بدوره في الحادث ، ولعله كان يامل في النجاة من تهمة الاشتراك في تدبير الحادث ، ومثل هذا الامل الواهي يمكن فهمه في ظروف عصيبة كتلك التي كان يفكر فيها هنداوي دوير ، والتي من شمائها أن تفقده القدرة على التفكير السليم .

وعلى كل حال ، فما يهمنا في هسذا المجال الذي نعالجه ، هو ما يتصل بالندم والاستغفار من عضوية التنظيم السرى من قائد هام من قادة هسسذا البتنظيم ، نيطت به بالذات اخطر مهمة في حيسساة الجماعة ، وهي اغتيال عهد الناصر ! بل لقد اعرب هنداري عن امله بان « يكون هذا آخر عهد الاخوان المسلمين بالنظم السرية ، وأن تكون الطلقات الاخيرة آخر طلقسات تسدد الي معدر مجرى بهذه الصورة الاسيفة التي آسف عليها أشد الأسف ،

ولم يكن هنداوى دوير وحده فى هذا الموتف ، بل وقفه أيضا \_ كما ذكرنا \_ بقية أعضاء التنظيم السرى ، ففى شهادة محمد على نصيرى ادعى أنه دخل التنظيم السرى « دون أن أعرف قوانينه ونظمه معرفة وثبقة » ! وقد سأله جمال سالم كيف يسمح لنفسه أن « ينضم لجمعية سرية » دون أن يعرف نظامها وأغراضها ؟ ، فأجاب بتسلوله : « احنا كنا نعمل للوطن والاسلام » ، وهنا سأله جمال سالم : « من الذى يقرر الكفاح المسلح ؟ فأجاب : « الحكومة ! » ( ٤٩٨ ) .

اما يجبى سعيد، فقد هاجم التنظيم، بل هاجم الدعوة! فقد ذكر انه بعد فترة من عمله في الأسرة وعرفت انها كلام فارغ! و، وهذا زيف وخداع وغش ونفاق منهم، والمقصود جذب الناس اليهم، وقد سارع جمال سللم لتلقف هذه و الهدية ومن الشاهد، فساله مستدرجا:

<sup>49</sup>۸ ـــ مجكمة الشعب : الجزء الاول شــــهادة محمد على تصيرى صدي ٧٧ ـــ ٧٨ ٠

ــ علشان ايم 6 ، پجِدِبوا الدَّاسِ اليهم 9 · بجيى سعيد : علقبانِ يِلَهوا النّاسِ جواليهم 1 ،

جِمالِ سالِم : بَرِجانِينَ بِالْبِيمِيةَ دِي ؟ •

يجيى سوبد : پكسبوا الناس حواليهم !

جِمِالِ سِبَالِمِ : بِالْإِنْمِيْقِ إِيَّاتِ ؟ •

يحيي سويد : طيعا ، اتل شيء ! ( ٤٩٩ ) :

وقد ادعى السيد عبد الله الريس أنه كان يهارض سياسة التنظيم السرى من قبل حادث معاولة الاغتيال ١ ، فقال :

ــ انا ، كشاب ، لم افعل في جياتي ما يهر بلدي ، ولم اكن الصحور ــ الاحين بدات الأسلحة توزع ــ انها سينيون موافيا ايجابيا ، او ان الشعب سيحارب بعضه ! ١٠٠ لم اكن اتصور هيبيدا هطلقا ، وبدات افكر في هسده السياسة ، ثم بعد ذلك بدات اعارضها بشدة ، ! ( ٥٠٠ ) ،

اما على عبد الفتاح نويتو، فقد استند في تبريّة نفسه، الى خطلهاب ارسله الى ابراهيم الطيب يعارض فيه الاشتباك مع عبد الناصر في ذلك الحين وذكر أنه استمر في التنظيم خوفا من القتل!

وقد ساله جمال سسالم عما اذا كان حقا يتسرقع القتسل ؟ فاجاب قسسائلا:

ـــ ايره !

جمال سالم : اذا لم تطعهم ؟

على نويتو : أيوه ، ومع ذلك لم اطعهم !

الدفاع: رغم أنك تتوقع القتل؟

جمال سالم: يعاقبوك ليه ؟ •

على نويتو : خوفا من أن أفشى الأسرار يمكن يقتلوني ، وأنا وفرت علي نفسى هذا !

الدفاع : هل كان لديك مقتضيات تجعلِك تظن إنهم السد يلتلونك ؟ • هل كنت تعلم أن الذي يخالف يتعرض للقِتلِ ؟

على نويتو : أيوه ! •

على أن جمالِ سالم أثبت مِنِ يَمبوم خطـــاب علي نويتو الى ابراهيم الطيب ( وقد قرأها في المحكمة ) أن سبب معارضية يرجع الى شــعوره بأن

٤٩٩ ــ نفس المصير : شهادة يحيى سعيد ص ٩٩ ــ ٤٩٩ •

٥٠٠ ـــ تفس الصدر : شهادة السيد عبد الله الريس مِن ١٢٣ ٠

المُتَنظّيمُ لَيْعِي قَوْيا بالدرجة الكافية للتغلب على عبد الناصر! فقد كانت عبارات على نويتو و خير لنا أن نستمر في اعدادنا مستتبن بهذا النشاط، من أن ندخل معركة قد لا تكون في جانبنا • التدريب لازال ضعيفا جدا جدا، ولا يسمح بالثيام بمهلم كبيرة ، وكان قد تقرر أن يدخل كل أخ معسكرا للتدريب ، ولكن شيئا من هذا لم يتم • ورجال بدون تدريب لا يكفون لاحراز النصر ، !

وقد عقب جمال سالم على ذلك قائلا:

— الثلاث فترات اللى تراتهم دول ، ألا يدلوا ، بايمان الله اللى حلفتها يا أخ يا مسلم ! ، ياللى حثقابل ربنا يوم القيامة ! • على أنك كنت متشككا في نتيجة المعركة ، والاولى أن تنتظـــر الى أن تدرب رجالك ، حتى أذا وقعت المعركة ، يكون التصر في جانبك ؟ » •

على نويتو: يمكن التعبير خانني ! ( ٥٠١ ) ٠

على أن موقف شقيق على نويتو المنهم معه ، وهـــو حامد نويتو ـ كان بليغا في التبرؤ من التنظيم السرى ! • فقــــد طلب من المحكمة أن يأتوا له بهنداوى دوير لينتله ! جزاء خديعته له ولشتيته . وكانت عبارته :

حد جیبوا لی هنسداوی ، لأقطعه بیدی ، لأنه غسسرر بنا وودانا فی داهیسته ی !

بل انه عقد مقارنة لصالح الثورة بينها وبين جماعة الاخوان في مجال العمل الاسلامي •

## نتـــال :

عملتم خيرا كثيرا ، بفكرة المؤتمر الاسلامي ، واتصلتم بالشحوب الاسلامية ، والاخوان لو كانوا قعدوا الف سنة ما كانوش يعملوها ! ( ٥٠٢ )

اما محمود الحواتكى ، فقد ذكر انه لم يدخـــل التنظيم السرى الا على المساس و الا يقوم بعمليات داخلية ، وإن يكون الغرض منه و تدريب الاخوان واعدادهم وتفهيمهم القواعد الشرعية للجهاد ، وانه قرر ترك الجماعة حين جاءت المعاهدة ، وخرج المرشد العام الى البلاد العــربية ، ورجع منها وبدات العلاقة بين الثورة والاخوان تتازم ـــ هنا ـــ حسب كلامه : « رايت أن هناك

۰۰۱ ـــ نفس المصدر : شــهادة على عبد الفتاح نريتر مس١٤٠ ـــ ١٤٧ ـــ ١٤٨ ٠

٥٠٧ ــ نفس المصدر: شهادة هامد عبد الفتاح نويتو من ١٥٦ ــ ١٥٧

هوى يتحكم في « راعي ، الاخوان ، خاصة في المعاهدة ! فقررت ترك النظام الخاص ، !! ( ٥٠٣ ) ٠

ولم یکن موقف صلاح الدین علی ابو الخیر ، باقضیصل من المواقف السابقة ، فقد ابدی رایه بان « النظام السری فقد فعلا اسباب وجوده ، بعصد ما طرد الملك ، وبعد أن اصبح الانجلیز علی وشك الخصصروج ! « وماكانش حیعمل آی شیء من الحاجات دی ابدا ، ! ، واضاف قائلا آنه لم یطرا فی ذهن الاخوان آن اسباب وجود هذا التنظیم السری قد زالت ، ( ۱۰۵ ) ،

وقد أبدى السيد حسين أبو سالم ندمه لما أقدم عليه ، بحجة أنه في ذلك الحين لم يكن « بيصر » ! • وأكثر من ذلك فقسد اعترف بحق الحكومة في منع المظاهرات « بالقوة » !

فقد ساله جمال سالم :

- الحكومة تهنع المظاهرات ازاى !

أبو سالم : بالقوة !

جمال سالم : ولما تعمل عمل تخلى الحكومة تضرب في الناس ، ايه نتيجة ذلك ؟ ٠

أبو سالم : نتيجته ضارة !

جمال سالم : وليه فكرت في العمل اللي نتيجته ضارة ؟

أبو سالم: والله الواحد ماكانش بيبصر!

ثم ساله جمال سالم : كيف كان يريد تطبيق طريقة المطلساهرات ، التي كانت تستخدم قبل الثورة ، على الثورة ؟ ، فاجاب قائلا :

ــده كان عمـــل خاطىء منى ٠ وانــــا نادم على التفكير فى هذا ! ( ٥٠٥ ) ٠

أما محمد عبد المعز ، الذي كان يقوم بعمل رئيس منطقة شرق القاهرة ، فقد اعتبر معارضة المرشد العام ومكتب الارشيباد لملاتفاقية التي عقيدها عبد الناصر مع بريطانيا ، « تضليل » للناس ! . وقد التقط جمال سيبالم سريعا طرف هذا الخيط، فساله قائلا :

۵۰۳ — محکمة الشعب : الجزء الثانی ، شـــهادة محمود الحواتکی
 می ۲۳۰ — ۲۳۱ ۰

٩٠٤ ـــ نفس المصدر : شهادة صلاح الدين أبو الخير ص ٢٧٧ ـــ ٢٨١
 ٩٠٥ ـــ نفس المصدر : شهادة السيد حسين أبو سالم ص ٣١٦ ـــ ٣١٧

ـــ کان تضلیل ۲۰

محمد عبد المعز : أيوه ! •

جمال سالم : من مين ؟ ٠

محمد عبد المعز : من البيان الذي اصدره مكتب الارشاد ! •

جعال سالم: بخصوص ؟ ٠

محمد عبد المعن : بخصوص الاتفاقية ! • كان تضليل !

جمال سالم: تضليل من مكتب الارشاد ؟ •

محمد عبد المعز : أيوه ! ( ٥٠٦ ) ٠

وقد اتهم اسماعيل عارف ، وكان حلقة الاتصال بين يوسيه طلعت وابراهيم الطيب ، موقف الاخوان من الثورة بأنه ، انحراف ، ! • فقد سهاله جمال سالم مستنكرا عن الاضهاد الذي تعرض له الاخهاد من ثورة ٢٢ يوليو ؟ • فرد قائلا :

-- لاشك أن الثورة في الأول قابلت الاخوان أكرم مقابلة · جمال سالم : وماذا كان رد الاخوان على هذه المقابلة الكريمة ؟ اسماعيل عارف : انحراف ! ( ٥٠٧ ) ·

بل ان ابراهيم الطيب ، وهو رئيس مناطق القاهرة في التنظيم السرى ، قد اعترف بخطورة الجهاز السرى « على الجماعة وعلى الوطن » ! • فكما أوردنا في الفصل السابق فان الدفاع سأله قائلا :

ـــ ما هو تقديرك لخطر الجهاز السرى بعد أن بأن على النحو الذي لم تكن تعرفه قبل أن يبين ؟ .

وقد رد بأن اندفاع الاقراد الى ارتكاب أعمال دون التزام بالخطط المتفق عليها من الرياسات ، يحدث ، بليلة واضطرابا ،

وقد أعاد الدفاح سؤاله بطريقة اكثر تحديدا :

ـــ الجهاز السرى ! ، هل بان لك أنه يحمل خطرا على الوطن ؟ ٠٠ فرد قـــاثلا :

ــ على هذا النحو يعتبر فيه خطر على الجماعة وعلى الوطن !

وقد كانت الصورة التي رسمها يوسف طلعت ، وهو رئيس الجهللان السرى ، واثد من وقفوا المام جمال سالم اثناء المحاكمة صليلانة للم كما سنوضح فيما بعد لل قائمة للتنظيم السرى ، فقد اعترف بأنه كان يعيشعلى

٥٠٦ ـــ نفس المصدر : شهادة محمد عبد المعرّ ص ٢٧٩ ـــ ٥٠٠ ٠ محمد عبد المعرّ ص ٢٧٩ ـــ ٥٠٠ ٠ محمد عبد المعرف ص

راس التنظيم و في تهديد ورعب ، ا وانه اراد ان و يرتفع بهذا الجهساز أنى المعنى الانسائي الصحيح ، سد الأمر الذي يوضح أن الجهساز لم يكن يرتفع الى هذا المعنى ، رغم أنه من المغروض فيه أنه جهاز اسلامي يعمل في خدمة الاسلام والمسلمين ا •

ولم يتخلف المرشد العام حسن الهضيين عن ادانة النظام السرى قبل توليه الارشاد العام ، ووصفه بالانحراف ، و بعد ما ثبت ، حسب قوله حد النه ارتكب جراثم قبل ذلك في السنوات ١٩٤٦ و ١٩٤٧ و كل هذه الجراثم التي ارتكبت طبما انحراف وخروج عن الغرض الأصلي ، ( ٥٠٨ ) ، وهندما ساله جمال سالم :

## « ایه رایك في الارهاب عامة 1 ه ، اجاب :

سدانا لا اقر الارهاب كوسيلة لأى شيء • وانا قلت كسسدة • قلت : ان الارهاب ضار بالجماعة ، وهمار بالاسلام ، وضار بعصر • وهدرت اكثر من مرة ، ونشرت هذا الرأى بين الاخوان • وان كأن الهضيبي قد دافع عن التنظيم الذي اقامه •

ما هو معنى التبرق من التنظيم السرى وانكار الارهاب ، رغم أن محاولة اغتيال عبد الناصر تدخل في صميم الارهاب ؟ • هــــل معناه جبن وخور في العزيمة من جانب أعضاء التنظيم دفعهم الى التماس النجاة على حساب المبدأ الذي كرسوا حياتهم لاجله ، والجماعة التي انتموا اليها طواعية واختيارا ؟ •

فى الواقع أن السهب برجع ألى الافاقة على الخديعة الكبرى ، وهى الغرق بين الاهداف والمثل العليا التى التحقوا بالتنظيم السرى لتحقيقها ، وبين النتائج الهزيلة التى تعخض عنها التنظيم ، وهى المحاولة القاشلة لقتل رئيس الحكومة 1 •

فالشباب عامة ، يحب أن يبوت مستشهدا في ميدان القتسال لتحرير الوطن أو أعلاء تصرة الدين ، وليس معلقا في أعواد المثنائق متهما بالاغتيال والارهاب! •

وبمعنى آخر أنه يحب أن يموت منتميا الى جيش وليس الى عصـــابة مرية ! •

۰۰۸ ــ محكمة الشعب : الجـــيزء الرابع ، شهادة حسن الهضييى من ۷۸۹ ٠

وهذه الاهداف والمثل العليا هي الاسباب التي دفعت شهها التنظيم السحري الني الانشمام البه • ففي طول محاكمة المتهمين وعرضها تسهم من المتهمين ألفاظ الجهاد والتحرير ترينة للتنظيم السرى • ففي محاكمة محمود عبد اللطيف يساله المدعى :

\_\_ فهمت ايه الفكرة من النظام السرى ؟ •

ـــ الفكرة هي الجهاد في سبيل الله ودراسة القرآن والسيرة ٠ ده كل اللي فهنته ! ٠

ـــ الغرض عنه ايه ؟

\_\_ محاربة أعداء الاسلام راعداء الدعوة -

وفي موضع آخر يعطى محمود عبد اللطيف تصوره للجهاد ، فيقول : « الجهاد جربناه قبل كده في كتائب الجامعة لما راحت القنال · كان الانجليز منزعجين من الكتائب » ا

ويتحدث محمد على نصيرى ، المرشح آلثانى لاغتيال عبد الناصر ، عن المهاد أيضا بصورة مجسدة ، فحين يساله جمال سالم عن مهمة الجهال السرى ، يرد قائلا :

حب كنا بنتمرن على القتال وحرب العصابات! (كانت حرب العصابات في ذلك الوقت تطلق على ما يعرف حاليا بغارات الفدائيين) •

جِمَالُ مِنَالُمُ : أيهُ القرصُ ؟ •

نصيرى : سيد عواد قال : الغرض تكوين حكومة اسببلامية ، وطرد المستعبرين ، وعمل جيش !

كذلك يتحدث على عبد الفتاح نويتو عن الجهاد ، فيروى اسباب التحاقه بالنظام الخاص بقوله :

ــ الدين يحضنا على الجهاد في سبيل الله ، وأنا عشان مادخلتش الجيش ، جيت اشتركت في الجيش الاسلامي عشان أحارب ! •

ويروى اخره حامد نويتو سبب انضمامه فيقول:

ــ كانوا بيقولوا : حنحتاجكم في حرب فلسطين ، أو القنال ، أو خارج البلاد وبندريكم علشان تكونوا مستعدين ! •

وحين يسال جمال سالم اسماعيل محمود يوسف عن اسبباب التربية العسكرية ، يقول :

ــلجهـاد!

جمال سالم : جهاد ایه !

## اسماعيل يوسف: في القنال وفلسطين ٠

ويردد ايضا محمود الحواتكي كلمة الجهاد ، حين بساله جمال سالم عن الغرض من تشكيل النظام السرى • فيقول :

ـــ الغرض من تشكيل هذا النظام السرى من قديم ، هــو تمثيل فكرة الجهاد في الجماعة • الجهاد في فلسطين أو القنال أو غير ذلك من الأمور • وانا شخصيا كنت مشتركا فيه على اساس أنه يمثل فكرة الجهاد •

كذلك يذكر صلاح الدين أبو الخير الجهاد ، فيقول « الغرض الأساسى » هو تكوين مجموعة مسلحة مؤمنة ، تدرب تدريب كويس ، علشان تخدم الاسلام وتدافع عنه في أي وقت وفي أي مكان ( ٥٠٩ ) .

وهكذا ، وكما اعترف بقية المتهمين ، كانت فكرة الجهاد والقتال والتحرير هي الدافع لكل شاب من أعضاء الجهاز السرى على دخسوله • فلما وجدوا انفسهم وراء القضبان بسبب محاولة اغتيال قام بها أحسدهم تنفيذا لأوامر التنظيم ، وشعروا بان الشنق مصيرهم ، انقلبوا على الجهاز السرى ، وتبرءوا منه جميعا ، لأنه لم يعد يمثل في الوضع الجديد فكرة الجهاد ، وانها المنف الفردى • لقد الدرك اعضاء التنظيم السرى وقتها أن قتل فرد لا يقضى على نظام أ ، فحتى لو قتل عبد الناصر ، فأن خلفاءه سينكلون بهم ، وهكذا ظهر افلاس التنظيم السرى الذي وهبوه حياتهم •

لذلك لا نرى في محاكمة أعضاء جماعة الاخوان المسلمين بطولات كتلك التي تعيزت بها محاكمات الشيوعيين على يد نظام ثورة ٢٣ يوليو! • ققيل اربعة اشهر فقط من محاكمة جماعة الاخوان المسلمين ، كانت الثورة تحساكم الشيوعيين المام المحكمة العسكرية العليابرئاسة اللواء الدجوى ، فيما عرف باسم « قضية الجبهة الوطنية الديموقراطية ، وذلك يتهمة الاتفساق الجنائي على قلب نظام الحكم ، والقضاء على طبقة الملك ، وسيادة الطبقة العاملة! • وقد جرت المحاكمة يومى ٣ و ٤ يوليو ١٩٥٤ • ولكن الشلسيوعيين هم الذين حاكموا الدجوى! • فقد الخذوا قرارا بما عرف باسم « الدفاع السياسي » ، وفيه يدافع المتهم عن تهمته ولا يدفعها! ، حتى ولو لم يكن هناك شيء خمسده يثبت ادانته! ، وكانوا يصيحون في وجه الدجوى : اصدر أحكامك يا خائن! عتى اضطر الى محاكمتهم فرادى ، فكانت أول قضية فيها اتفسياق جنائي ، ويحاكم فيها المتهمون فرادى ! ( ٥١٠ ) •

٥٠٩ ـــ انظر هذه الشهادات في الجزء الاول والثاني من محكمة الشعب
 ٥١٠ ـــ انظر عبد العظيم رمضان : المرجع المذكور ٠

لم يكن الغرق بين الشيوعيين واعضماء التنظيم السرى للاخمسوان المسلمين غرقا في الشجاعة والغداء ، وانعا في الاقتتاع والايمسان ، لقد كان الشيوعيون عقتنعين ومؤمنين بالقضية التي حوكموا لاجلها ، أما أقراد الجهاز السرى غلم يكونوا متتنعين ولا مؤمنين بالقضية التي يحلكمون لاجلها ، وهي محاولة اغتيال عبد الناصر! ، ولم يكونوا مستعدين للموت من أجل هسندا الهدف الهزيل ، ومن هنا كان الانهيمسار! .

ولكن القليل منهم فهم مسرحية المحكمة ، وادرك مصيره مسلمة ، وهو الشنق ، فواجه جمال سالم بالسخرية والاستهزاء كما فعل يوسلف طلعت ، او بالتصميم والثبات كما فعل ابراهيم الطيب ، او بقلة الاكتراث والردود المنطقيلة الجريثة التي كانت تعقد لسان جمال سالم ، كما فعل الهضيبى . فكانت هذه المواقف معا أضاء محاكمات الاخوان .

٤ ـ المواجهة بين جمال سالم وقيادة النظيم السرى

لم يكن يوسف طلعت ، رئيس التنظيم السرى للاخسوان المسلمين ، من المئتنين الذين تكونت منهم قيادات هذا التنظيم ، وانها كان تاجر حبسوب بسيطا لا يتجاوز الس ٤٣ عاما من عمره ، وكان يعمل نجارا قبل أن يعمل تاجرا ، ومن ثم فقد كان ذا حظ بسيط من التعليم ، وكان يمثل «ابن البلد» المصرى ، بكل ما فيه من بساطة وجراة وشمهامة ومكر عند اللزوم!

وقد استفل هذه الصفات في مواجهة جمال مسلم و فلم يكن يخاطبه باهتياب وخشية كما كان يفعل الآخرون وانعا كان يخاطبه مخاطبة الند للند ويرفع التكلف بينه وبينه كما لو كانا في الحياة العادية وليسا في محكمة يقف فيها متهما أمام جمال سالم الذي يجلس على منصة القضاء! ولهذا السبب لم ينل جمال سالم الفرصة ليخضعه لما اخضع لمه الآخرين من اهانات وسباب واذ كانت سرعة بديهة يوسف طلعت تفسد هذه المحاولات أولا باول وفيما يبدو أن جمال سالم نفسه كان يعرف طبيعة يوسف طلعن وتعجيه فيه شخصيته والاحترام الانه كان يتبادل معه المنكات لا الشتائم! ويعطيه قدرا اكبر من الاحترام!

وقد أدى يوسف طلعت شهادته جالسا بحجة أنه متعب · وكان قد القي السلام على المحكمة والمشاهدين عند دخوله ، فرد عليه جمال سالم بسلمخرية قليلة :

ـــ عليكم السلام ورحمة الله د سي يوسف ۽! •

ميا المبعك الماشرين ا

وبدا التراشق بعد فترة قصيرة ، فحين اخذ يوسف طلعت يتعرض لدور عبد المنعم عبد الرءوف ، قاطعه جمــال سالم قـائلا : « غرقكم عبد المنعم عبد الرءوف ! » ، فرد عليه يوسف طلعت بدون مبالاة قائلا :

ـــ غرقني والا ماغرقنيش ، اهو ده اللي حصل! •

ـــ ما اعرفش : مجمــوعة برن ، وثلاثة بنادق ، واستن ـــ حاجة زى كــــده ! •

غرد عليه جمال سالم سأخرأ:

\_\_ حاجة تفرح بها العيال! ( شحك ) \*

فطلب يوسف طلعت سماع هذا التعليق من جمال مسالم ثانية لانه لم يسمعه ، قائلا :

\_\_ والله عاوز اسمع الكلمة دى لو سمحت ! •

فرد جمال سالم ساخرا أيضا :

\_\_ اقرلها لك بمدين ! ٠

فاعتبر يوسف طلعت هذا الكلام وعدا من جمال سالم ، وخاطبه قائلا : سد خلام ، انت قلت حا اقولها لله !

ومن الطريف انه ظل بلاحق جمال سالم على طول المحاكمة لكى يفي بهذا الوعد ! •

وكان جمال سللم ـ على غير العادة ـ يسايره ويعده خيرا ! كفى العدى المرات طلب من جمال سالم أن ه يطول باله عليه ، ! • فرد عليه جمسال سالم تائلا : حاضر ، طلبك مستجاب ، واذا بيوسف طلعت يذكره بوحده قائلا :

ــ بس لمنه الكلمة ماقلتهاليش ! • انا فاكرها • ولازم تقولها لى ! • فرد عليه جمال سالم مسايرا :

ـــ بعد الجلسة ! •

بل فى نهاية شهادة يوسف طلعت عاد بذكر جمال سلمالم بكلمته ! • • فصين طلب اليه الأخير الانصراف قائلا : « مع السلامة » ، قال له يوسف طلعت مازحمها :

ــ فين الكلمة اللي قلت أنك رايح تقولها لي ؟

جمال سالم : حاقولها لك بره ! •

يوسف طلعت سأخرا: والله ؟!

وقد كان يوسف طلعت فى أحد المواضع يشرح خطة الهجوم على مجلس الوزراء ، التى أعدها عبد المنعم عبد الرءوف ، وقال انه طلب اعداد « ملابس علشان التضليل ، أى التعويه ، فعلق جمال سالم على هذه العبارة قائلا :

-- طبعا حكاية التضليل انتم شطار فيها قرى !

فضحك يوسف طلعت! •

وقد داب يوسف طلعت على مخاطبة جمال سائم كما يتخاطب الاصدقاء في اللقاءات الودية • فقد كان يتحدث عن فكرة المظلما التنظيم التي وافق عليها المضيبي ، فسأله جمال سائم عن صاحب فكرة حراسة التنظيم السرى لهدنه المظاهرة ، وهل كان الهضيبي ثم يوسف طلعت ، وكان السؤال :

-- والحراسة دى من عندك ؟ ( أي نابعة من فكرك ) •

فرد يرسف طلعت بالإيجاب قائلا :

-- الشهادة لله ياشيخ ، دى بينى وبين عبد المنعم ( عبد الرموف ) • جمال سالم : يعنى من عندياتكم ؟ •

يرسف طلعت : آه •

جمال سالم: المرشد مالهوش دعري بها ؟

يوسف طلعت : بالضبط !

ولم يكن يوسف طلعت يتردد في السخرية من بعض استلة جمال سالم • فحين اعترف بأنه أعطى الحزام الناسف لإبراهيم الطيب ، سأله جمال سالم :

سديعنى فكرة الاغتيال موجودة ؟ فرد عليه يوسف ساخرا : سد ولما اعطيله حزام حيكون ايه الا فكرة من افكار الاغتيال ؟

وقد تعرض يوسف طلعت في احدى المرات لخطر انقلاب جمال سالم عليه محين اقسم « بحياة شرف » جمال سالم على صحة ما فهمه من نعليمات الهضيبي باصلاح النظام السرى ، فقد ثار جمال سالم قائلا مهددا: حد مالكش دعوى بشرفى ! انا أكره اللي يقول لي كده ! • تحب أكرهك ؟ يوسف طلعت مستدركا :

ـــ لا ، ابدا ١ •

وهذه العبارة من جمال سالم ، بتلقائيته المعروفة ، نفيد انه لم يكنيكره بالفعل بوسف طلعت ، رغم أن واجبه كان يقتضيه الحكم باعسدامه باعتباره رأس التنظيم السرى ، بل لقد أعرب جمال سالم فعلا في اثناء الحساكمة عن مشاعره تجاه يوسف طلعت ، وبادله الأخير المشاعر ! ، ، وكانت المناسسية حين طلب بوسف طلعت من جمال سالم أن يكون صبورا معه قائلا :

— والنبى طول بالك على شوية! •

جمال سالم دهشا:

\_ انا ؟ • اكثر من كده ؟

يوسف طلعت : عايز أقول أيه ؟ ٠٠٠

جمال سالم مقاطعا ولاثما:

ــ عشان خاطر كنت حتقتلني!

يوسف طلعت : خلى أخلاقك وقلبك أحسن مننا ! ٠ .

جمال سالم: والله ماباكرهكش ! .

بوسف طلعت : تعرف لیه انك مابتكرهنیش ؟ ، علشــــان انا مابكرهكش ! تعرف انه لو كان في قلبي ذرة قد كده كراهیة لك ، تبقی انت كمان مش حقصور وشی ! ، وانت تؤدی واجبك .

وهكذا كان الاثنان يتبادلان المواطف! •

وقد دارت مناقشة طريفة بين يوسف طلعت وجمال سالم ، حين وصفه الأخير بأنه « قائد ، الجهاز السرى • فقد رد عليه يوسف طلعت ساخرا :

ــ قائد ازاى ؟ • يظهر انك بتكبرنى علشـــان تحط • • (والمحاضر لا تورد تكبلة الجملة ، وان كانت تكبلتها الطبيعية وفقا للهجة المصرية : « تحط راسى فى الخية ، ، أى تضع رأسى فى حلقة حبل المشنقة ! ) • ثم استدار بوسف طنعت الى الجمهور مستكملا كلامه :

\_ الجماعة دول بيكبروا فينا ، علشان يقطعوا رتبة واحد كبر ؟ ،

الحكاية كلها واحد: مش روح 1 ، انها تكبر في وتقسول: قائد ٠٠ مش قائد! •

> المدعى : مش رئيس انت ؟ يوسف طلعت بلهجة اولاد البلد : ـــ يا شيخ الله يكرمك ! (ضحك) ( ٥١١ ) ٠

وهكذا كان يوسف طلعت يواجه المحاكمة باستخفاف وشجاعة نادرة " لقد تساوت في نظره قضية الحياة والموت ، وهو ما عبر عنه ببساطة شديدة في عبارته السالفة : « الحكاية كلها واحد : مش روح ؟ » " ومن سيوه حظ الاخوان أن شهادته أمام المحكمة جاءت متأخرة ، والا الهم بقية أعضاء التنظيم السرى ، من المثقفين ! الشجاعة التي خذلت الكثيرين ! "

ومن الغريب ، مع ذلك أن يوسف طلعت كان يخلو من تلك النزعة الى سفك الدماء ، والتي كانت تميز سلفه عبد الرحمن السندى الذي قاد العمليات الارهابية خارج الجماعة وداخلها حتى مقتل المهندس سيد فايز ! • فحين قبض عليه ، كان يقيم في بيت هو ترسانة مسلحة ، ومع ذلك ، لم يشأ اراقة الدماء • وسلم نفسه ! • وقد ذكر المحكمة بهذا الموقف اثناء دفاعه عن نفسه قائلا :

ـــ لو كنت صـــ حيح بناع دم ، انا قبض على فى بيت فيه و استنات وقنابل ، وكنت عارف مصيرى شكله ايه ، وكان فى ايدى ســـ لاح ، ولكن ضميرى وقلبى لم يسمحا لى بان استعمل شىء من هذا!

وقد كشف أمام المحكمة أنه سلم الحزام الناسف الى أبراهيم الطيب غير مستكمل التجهيز ، حتى لا ينفجر ! قائلا :

ــ الحزام يا قندم ويا حضرات القضاة الى الآن ناقص ! ، وماحدش عارف ايه اللى ناقص فيه ! • واتا ســلمته ناقص ، ومش حاقول ناقص ايه لحسن واحد ابن حرام يستعمله ! • واذا كنتم عاوزين أقول ؟ أقــول ايه اللى ناقص ! ، ( ٥١٢ ) •

۱۲۹۰ ـــ محكمة الشعب : الجزء السادس ، شـــهادة يوسف طلعت ١٢٩٨ ــ ١٢٩٨ .

۱۲۵ ـــ محكمة الشعب: الجزء السابع ، مرافعة يرســف طلعت عن نفسه ۱٤۷۸ ــ ۱۶۸۸ ۰

وكان يرسف طلعت هو الذي صبنع الحرام كما تكرناً •

واذا كان هذا صحيحاً ، فانه يكون دليالًا على الترود الداخلي في نفس يوسف طلعت بازاء اغتيال عبد الناصر • وهو تردد عبر عنه في اثناء المحاكمة المسلسائلا :

\_\_\_ و الله أنا كنت بأسال ربنا أنه يبوظ كل حاجة ! . وقد رد عليه جمال سالم قائلا :

\_\_ الحمد لله ربنا استجاب لدعوتك ، ربوط كل حاجة ا •

رقد عبر عنها في موضع آخر قائلا :

ــ انا كنت باشتغل وضميرى مش راضى ! • وعلشان كده كان كل حاجة يتولوها أو يدبروها استخير الله نيها ، مان كانت لله تمشى ، وأن ماكنتش لله ربنا يطبقها علينا ! والحته دى أخذتها من الاستاذ البنا !

على انه من الواضع ان هذا التردد من جانب يوسسف طلعت لم يكن له نيسة أو تأثير في سير الاحداث . غاذا كان قد اخفى عن ابراهيم الطيب أن الحزام الناسف كان غير تام الصنع ، غان أعطاءه له قد نهم حسن جانب أبراهيم الطيب على أنه تنفيذ خطة « الاغتيال أولا » ، وهو ما يعترف يوسف طلعت نفسه بانه نهم طبيعي من جانب أبراهيم الطيب لواقعة تسليم الحزام . فقد ذكرنا أنه حين ساله جمال سالم عما أذا كان أعطاء الحزام يعنى أن فكرة الاغتيال موجودة ، رد قائلا :

\_\_\_ ايوه ، انا لا انكر ٠ ولما اعطى له حزام ، حيسمكون ايه الا فكرة من افكار الاغتيال ؟! ٠

وعلى هذا النحولم يكن نتردد يوسف طلعت في ارتكاب الحادث اى تأثير في منعه أو أعاقة تنفيذه ، أذ كان يعتبد على استخارته لله ! ، وعلى أنه أذا كان هذا العمل لله نسينجح ، وأذا لم يكن لله نسينشل ويتقوض كل شيء \_ أو على حسب تعبير يوسف طلعت : « أن ماكنتش لله ربنا بطبقها علينا » (٥١٣) .

فأى استفارة تاريخية من جانب رئيس أخطر جهاز سرى شهدته مصر في تاريخها الحديث والمعاصر، في قضية يتوقف عليها حياة جماعة الاخسوان المسلمين أو دمارها أن بل أي مقامرة ترتدى ثوب الدين

على كل حال ، اذا كانت محاكمة يوسف طلعت تمثل الشجاعة والاستهائة بالموت ، فان النقيض منها يتمثل في محاكمة محمد خميس حميدة ، وكيل جماعة الاخوان المسلمين •

ومن المحقق أن القسوة والازدراء اللذين عامل بهما جمال سالم محمد خميس حميدة ، فضلا عما يكون قد حدث من ايذاء وتعذيب للرجل ، قسد اسهم في صنع الموقف الاستسلامي الذي وقفه طوال المحاكمة ، والذي لم يكن يليق بمن يشغل مركزه القيادي في اخطر جماعة منظمة شسهدها تاريخ مصر المعاصر!

فقد اعترف الرجل اعترافات مفصلة وبدون تحفظ، وسلم بما كان يدفعه اليه جمال سالم دفعا من ادانة لأعمال الاخوان، وكان كل استخذاء من جانبه يفتح شهية جمال سالم لمزيد من الضغط والقسوة في معاملته، مما كان يؤدي بدوره الى مزيد من الاستخذاء • فكانت حلقة خبيثة ظللت محاكمات الاخوان بظلال سوداء! •

فحين أراد محمد خميس حميدة الاشارة الى زيارة جمال عبد الناصر لبيت الهضيبي في أزمة مارس ١٩٥٤ ، بعد اتفاق السجن الحربي الذي كسب به عبد الناصر تأييد الاخوان في صراعه مع محمد نجيب — صاغ همسده الاشارة على أن زيارة عبد الناصر كانت « زيارة كريمة قام بها الرئيس جمال مع سيادة وزير الأرشاد القومي في منزل المرشد ، احب أن أسجلها حيث ألنا نروى للتاريخ » ! •

على أن وصف هذه الزيارة بأنها « زيارة كريمة » دفّع جمال سالم الي السخرية من الرجل ، فقاطعه قائلا :

ـــ اذا كنت حتبتدى في القصــــم دى ، نبدأ من الاول ، من اول القصـــه ! •

محمد خميس حميدة : طيب ! •

جمال سالم : عش بس تقولوا : ويل للمصلين ، ؟

محمد غميس جميدة : حاضر !

جمال سالم : وانت راجل كنت حمامة السلام ؟ •

محمد خميس حميدة : أيود !

جمال سالم: والاكنت حمامة الأيك؟ •

محمد خميس جميدة : حاشر ! •

جمال سالم : ابتدى القصنة من الألف ٠٠ الكلام المضبوط يمشى مسلسل ٠

تقدر تقرأ الفاتحة بالمكس ؟ ٠

محمد خميس حميدة : لا إ

جعال سالم : طيب اقرأ لنا من أول بسمالله الرحمين الرحيم ! (١٤٥) -

وقد ثار جمال سلسالم على محمد خميس حميسدة لأنه خاطبه بلفظ و أستاذ ، ناسيا وضعه العسكرى ، فقد رد عليه قائلا :

\_\_ أنا مش أستاذ ! خليك مؤدب !

حميدة : أنا متأسف ، أنا آسف جدا ! (١٥٥) ٠

وقد ادان محمد خميس حميدة تسليح النظام الخاص عندما سيله جمال سياله جمال سياله عما اذا كان هذا التسليح يتفق مع العلنية ، فقال :

ــ غلط يا أفندم!

فرد علیه جمال سالم: أنا مش عایزك تقول غلط أو صبح ! • احنا قاعدین هنا نقول غلط أو صبح ! • احنا قاعدین هنا نقول غلط أو صبح ؟ • الجهاز التی تكونه وتسلحه باسسلحة مهریة بیقی جهاز سری أو علنی ، أو سری علنی ؟ •

محمد خمیس حمیدة : سری ! (۵۱٦) ٠

وقد دفعه جمال سللم الى الاعتراف بخطئه وخطأ اللجنة التى الفها الهضيبى لحل مشكلة وجود عبد الرحمن السندى على راس الجهال السرى ، لانها لم تضع تفاصيل للنظام الجديد الذى اقامته ، نساله قائلا :

\_\_ أليس هذا خطأ ؟ •

حميدة : خطأ !

جمال سالم : كرر يصوت عالى !

حميدة : خطأ يا افندم !

جمال سالم : من مين ؟

حميدة : منى ومن اللجنة !

جمال سالم : وما تأثير هذا الخطأ ، وما انعكاساته على جماعة الاخوان المسلمين ، باعتبارك رجل مسئول في الجماعة ؟

٥١٤ ـــ محكمة الشعب : الجزء الثالث ، شهادة محمد خميس حميدة
 ٥٦٧ ٠

١٠ ١٥ ـــ نفس المندر ٢٧٠٠

١٦٥ \_\_ نفس المندر من ٧٧٥ ٠

حميدة : الخطأ اللي احتا فيه أساء الى الجماعة ! وهكذا كان محمد خميس حميستة يدخل عنقه شيئا فشسبينا في حبل المشلقة ! •

وقد اعتبر حميدة الاعتداء على جمال عبد الناصر عملا اجراميا يحسول جماعة الاخوان المسلمين الى جماعة اجرامية! ، أو على حد قوله: « أن يقوم فرد من جماعة الاخوان باغتيال الرئيس جمال في وقت ، مش قادر اتصبور أقول آيه ؟ ، ، يكفى هذا! نقول آيه : أن يصبح الاخوان المسلمون اجراميين ؟ جمال سالم: يقهم من كده أن جماعة الاخوان المسلمين غلط ؟ ، حميدة : الى أبعد حدود الغلط ! ،

وقد دنع جهال سالم محمد خبيس حميدة الى الاعتراف بخطأ قيادة الاخوان المسلمين لأنها لم تلجب ألى الحكومة لحل التنظيم السرى عندما استعمى عليها تحت رياسة السندى ، فقد رد قائلا :

ـــ ما اتصرفناش هذا التصرف • واحب اقول لسيادة الرئيس أنها سلسلة الخطاء ! • .

جمال سالم: زعق شوية! انت كان صوتك مجلجل في الأول! • حميدة: سلسلة أخطاء كانت متتابعة • • كانت أخطاء منى ومن غيري! جمال سالم: لماذا لم تشركوا الحكومة كوصية عليكم ؟ حميدة: أخطانا لأننا لم نفعل ذلك! (٥١٧) •

ولعله من المفيد هنا أن نضع أمام القارىء صبيورة مقابلة لمرد يوسف طلعت عندما سباله جمال سبالم هذا السؤال ، فقد كان سؤاله على النحو الآتى :

--- لماذا لم تذهب الى الحكومة ياتصير الباع ! يا تصير الذيل أ فرد عليه يوسف طلعت قائلا : -- الحكومة ماتقدرش تحله ! جمال سالم فى دهشة : ماتقدرش تحله ؟ • يوسف طلعت مصرا : آه ! •

١٧ ٥ ــ نفس المصدر : انظر أيضا الجزء الخامس •

٩١٨ ـــ محكمة الشعب: الجزء السادس، شـــهاده يوسف طلعت ص ١٣٣٣ ـــ ١٣٣٣ -

جمال سالم ثائرا: احنا حلينا سلسلة وسط أبوه! . احنا مش نحله هو ، مش بس هو! (٥١٨) .

وكان جمال سالم يستفيد من اعترافات محمد خميس حميده المتوالية بالخطأ ، في تشويه صورة الاخوان أمام الجماهير ، ولهذا السبب كان يبتز منه هذه الاعترافات بالخطأ لأشياء تافهة ! • فقد ساله لماذا لم يسأل عن سلست دعوته لحضور اجتماع مع عبد الناصر عند منير الدلة اثناء المفاوضات مع الانجليز — مع أن هذه مسألة شخصية لا تأثير لها في المحاكمة • وقد أجاب محمد خميس حميدة :

اسالتش فيها ابدا ، وحياة المصحف ، وشرفى ماسالت ! • `
 جمال سالم : هل انك ماتسالش ، ، يبقى صبح و الا غلط؟
 حميدة : غلط ! •

جمال سالم مخاطبا الجمهور: يعنى يا اخوانا يا مواطنين كل حاجة غلط في غلط في غلط! • • الف مبروك عليكم حكم الاخوان! •

على ان استعرار محمد خميس حميدة فى التسليم اللانهائى بالخطا قد ادى به الى تحميل الجماعة مسلسلترليات خطيرة ، فقد ساله جمال سالم عن نتائج مطالبة الاخوان للثورة بالديموتراطية ، بينما الديموتراطية مفتقده فى نظام الاخوان! ، فرد قائلا:

ـــ غلط وغير اسلامي ! ٠

جمال سالم: وتعتقد أن السكة دى توصل لفين ؟ •

محمد خميس حميدة : توصل الى اضطراب وفتنة ! •

· جمال سالم (طالب المزيد) : والى 1 .

حميدة : فوضى !

جمال سالم: والى ؟ ٠

حميدة : حرب اهلية ! •

جمال سالم: والحرب الأهلية توصل البلاد الى أيه ؟ •

حميدة أدمار !

جمال سالم: والاسلام أمر بالدمار ؟ •

حميدة : لا يا أفندم ٠٠ هذا يخالف الدين الاسلامي ويخالف السماياسة الاسمالية ! ٠

جمال سالم مستزيدا: ويخالف المبادئ، الاسلامية ؟

حميدة : طبعا يخالف المبادىء الاسلامية !

بل أن محمد خميس حميدة حكم على موقف الاخوان المعارض للمعاهدة بالخطأ • فقد تعرض باشارة سريعة لخطبة حسن دوح في جامع الروضة بعد عودة المرشد من سوريا ، فسأله جمال سالم :

--- قال ايه في الخطية ؟

حميدة : عارض الاتفساقية على المنبر ، وتناول في الخطبة كلام لتجريح الماهدة وتجريم للحريات ؟

جمال سالم : بحق ؟

حميدة: لا ! ما كان بحق ! ( ١٩٥ ) ٠

وقد كان تنازل محمد خميس حميدة في مسألتي الديموقراطية والمساهدة من السوأ تنازلاته ·

على أنه أذا كان محمد خميس حميدة قد وقف هذا الموقف المتخاذل ، تحت خروف القهر والتسلط والتعذيب ــ فان الهضيبي وقف موقفا شجاعا ، وكانت الهاباته جريئة ومفحمة في كثير من الاحيان ، ولم يقدم فيها تنازلات -

فقد انكر سرية التنظيم المطلقة ، ووصفه بأنه « نظــام فيه بعض السرية وبعض العلنية ، ! وقال أن يوسف طلعت كان معروفا أنه رئيس النظام ! •

المدعى : كان معروف لمين ؟

الهضييي : الناس كلها !

بل آنه دافع بجرأة عن تسليح النظام الخاص ! • فقد سأله المدعى كيف يتأتى تدريب الافراد في النظام على اطلاق النار ، بدون أسلحة ؟ • فرد قائلا : 
ــ يتأتى بشيئين : اعداد الأسلحة للجماعة ، أو أن كل فرد يحاول ان يحضر السلاح بنفسه ! •

المدعى : هل ده عمل قانوني ؟

الهضيبى : لا مش قانونى ٠ ولكن البلد مليانة اسلحة ! ، واللى يقسدر يتعلم بالطريقة دى يتعلم ، واذا ضبط ببتى مرتكب جريمة احراز اسلحة!. المدعى : ازاى تسمح لنفسك بعمل مخالف للقانون ؟ ٠

الهضيبي في اجابة مقحمة : في اول الثورة ، ثلاثة من الاخوان المسلمين كانوا بيتدربوا على المتفجرات في صحراء المعادى · فقبض عليهم البوليس · · ويعدين الجيش نفسه ( يقصد الثورة كما كانت تسلمى في ذلك الحين ) قال : دول بيشتغلوا بعلم الجيش ولمصلحته · فاقر المسالة ؟ ·

١٩٥ ــ محكمة الشعب : الجزء الثالث والخامس ، شــهادة محمد خميس حميده

وهكذا استند الهضيبي بمهارة الى اقرار الثورة لموجود التنظيم السرى عند قيامها ، وتشجيمها له ، حين كانت متحالفة مع الاخـــوان ضــد الوفد والشيوعيين ! •

وبناء على ذلك دافع الهضيبي عن بقاء التنظيم السرى ، واعتبر وجوده أمرا عاديا لا خطر منه ولا بشكل مخالفة قانونية ! . فقد سأله المدعى " ـــ ما السبب في وجود هذا النظام بعد قيام الثورة ؟

الهضييى . النظام الخاص ، بالصورة التى شرحتها ، مفيش خوف منه ، مفيش ضرر منه ، وقد وجد بعد الثورة لانه كان هناك انجليز فى البلد ! ، ومن جهة أخرى احنا بنقول : الوطن الاسلامى : يصبح نروح فى القنال ، فى اسرائيل فى أى حتة ثانية ، فالترتيب الى عملناه هو لسلم الفراغ ! ، ولقد قلت ان ثلاثة من النظام وجدوا بعد الثورة يتدربون على المتفجرات ، وأفرج عنهم !

المدعى : ايه السبب في وجوده بعد الثورة وبعد أن انشئت معســـكرات التدريب والحرس الوطني ؟ •

الهضيبي: في نظرنا وجوده مايضرش! •

جمال سالم متدخلا: مخالفین بذلك القانون الذي حكمت به طیـــلة مدة وجودك في القضاء ؟ ٠

الهضيبي بجرأة : لا ، مش مخالفين !

وقد سأله المدعى : كيف تضمن أن النظام الخاص لا يرتكب جرائم ؟ ٠ الهضيبى : قاعد ثلاث سنين من وقت ماجيت مرشد فى ١٩ أكتوبر ١٩٥١ لحد أكتوبر سنة ١٩٥٤ لم يحصل أي جريمة !

> المدعى : ايه مسئولية محمود عبد اللطيف عن الحادث ؟ الهضيبي : ايش عرفني ؟ •

ثم انكر الهضبيى أن اختفاءه كان لتدبير الصادئة قائلا: « الحادث كان يمكن أن يدبر وأنا قاعد في المركز العام ، في أي وقت من الاوقات ، أو سلمح لي ضميرى بهذا! •

بل لقد حاول الهضيبي تفنيد أن مسألة يمين الطاعة الذي يحلفه الاخوان للمرشد ، تدخل في الناحية الدكتاتورية في تنظيم الاخسوان ، بحجة أن « كل الاخوان بيحلفوا يمين الطاعة : السمع والطاعة للمرشد ، وهذا مفهوم أنه في غير معصية ، لأن الاسلام لا يجيز أن يستمع انسان لآخر في معصية ! . على أن جمال سالم حاصره في هذه النقطة قائلا :

انا لا اتكلم عن معصية . السياسة التنفيذية مش شرط أن تساوي

معصية يمكن أن تكون سياسة بناء ، ويمكن أن تكون سياسة هدم ٥ هل يمكن لأى جهاز أو تسم لجماعة الاخوان المسلمين أن يتسرم بسياسة تنفيذية ، أو ينفذ سياسة بدون موافقة المرشد ؟

الهشييى: لا يجوز ! ٠ ( ٥٢٠ ) ٠

على أن قمة المواجهة بين الهضيبى وجعال سالم كانت حول حرية التعبير عن طريق المظاهرات ، وتحديد المسئولية عن الاشمسستباكات التى تحدث بين الجماهير وقوات الحكومة فى حالة قيام هذه المظلسساهرات ! • • فقد ابدى المخسيبي رأيه بصراحة مسكما ذكرنا مسبان تعرض الحكومة للمظاهرات هو الذي يودى الى عدم استتباب الامن ، بينما اعتبر جعال سسسالم خروج هذه المظاهرات اخلالا بالامن • • لقد اتخذ كل من الحليفين السابقين الموقف الذي يعليه عليه وضعه من السلطة • فقد انحازت جماعة الاخوان الى الجمساهير ، بعنما انحازت المؤرة الى قوات الحكومة ! •

٥٢٠ ــ محكمة الشعب: الجزء الرابع ، شهادة حسن الهضيبي

## ٥ \_ الفضايا الفكرية التي طبرختها المحاكمة

كان من الطبيعي بالنسبة لقضية سياسية كبيرة كهده القضيسية التي تحاكم فيها جماعة الاخوان المسلمين بأسرها ـ أن تتفجر فيها كثير من القضايا الهامة ، التي تشهيف بال المجتمع المصري الحديث الي يومنا هذا ، مثل : الحكومة الاسلامية ، وتطبيق الشريعة الاسلامية ، وعلاقة مصر بالقضية الفلسطينية ، والديموقراطية ، ومشروعية قتل المسلم ، وقد القيت فيها آراء هامة تشرح وجهة نظر المتهمين ، على جميع مستوياتهم التنظيمية في النظام الخاص او في القيادة السهياسية ، كما تشرح وجهة نظر المحكمة والدفاع ، الامر الذي يستوجب تناولها بالتحليل ،

وبالنسبة للقضية الاولى ، وهى الحكومة الاسلامية ، فقد ردد المتهمون المام المحكمة أن هدفهم الاسسمى هو اقامة الحكومة الاسسسلامية ، وقد دارت مناقشة هامة فى هذا الشأن مع هنداوى دوير ، عن كيفية اقامة هذه الحكومة ، ومدى استعداد المجتمع المصرى لتقبلها ، ومدى استعداد الاخوان المسلمين انفسهم لاقامة مثل هذه الحكومة ، وما هو الشكل القانوني لهذه الحكومة ،

وقد اتضح من المناقشة أن الاخوان المسلمين لم يقدموا اجتهادات فكرية في هذا الثنان ، بل ولم يعنوا انفسهم بتقديم هذه الاجتهادات ، فقد سأل المدعى هنداوى دوير:

- هل الجماعة من أهدافها الحكم بالاسلام ؟ •

هنداوى دوير: هدفها الوحيد الحكم بالاسلام!

المدعى : الم تضعوا أبحاثا عن كيفية الحكم بالاسلام ، زى الدستور والقانون ١٠٠ الخ ؟

فاجاب هنداوی دویر بالنفی ۰

فسأله المدعى :

\_ الحكم ازاى يكون ؟

هنداوي دوير مستفسرا: يعنى شكل الدولة ؟ ٠

المدعى : شبكل الدولة وقوانينها . هذه المسائل الم يعمل لها أبحاث؟ .

فأجاب هنداوى: اتعمل لها أبحاث ، ولكن في شكل فردى •

ثم عاد هنداوی سریعا فصصحح اجابته منکرا وجود هذه الابحاث ،

قائلا:

- شكل الدولة ، وكونه يبقى جمهورى او ملكى ، او حكم على اى صورة من الصور المعروفة ، لا ، ما اتعملش شىء فى هذا الصدد . وانها الشبكل كان يتحدد فى صورة اسلامية تختلف عن الديموقراطية وعن الدكتاتورية وعن الشيوعية ! •

المدعى : بعنى مانيش تحديد ، ولا نص مضبوط ؟ . فأجاب هنداوى دوير بالنفى ·

وقد اتضع ان السبب في عدم عناية الاخوان المسلمين بتقديم اجتهادات فكرية بخصوص الحكومة الاسمسلامية وكيفية الحكم بالاسمسلام ، يرجع الى الاعتماد على أن « المكتبة الاسلامية مليئة ، في هذا الصدد ! •

فقى اجابة هنداوى دوير على المدعى في هذا الشأن قال :

ـ أيام الاستاذ البنا ، طلبت منه أن يكتب في هذا ، فقال لى ١٠٠ أذكر بالضبط أنه قال لى ١٠٠ أذكر بالضبط أنه قال لى : أحنا شبعنا كتب وكتابات ، والمكتبة الاسمالية لمليانة ! .

وكانت فكرة الشيخ حسن البنا في عدم الدخول في الميدان النظري ، هي المخوف من أن الدخول في هذا الميدان قد « يستهلك ، الاخوان في المتفاصيل الفرعية ، ويفرق وحدتهم الفكرية حول المبادىء الاساسية للاسلام · وقد كشف هنداوى دوير عن هذا التفكير بقوله :

— قلت للاستاذ البنا: احنا عاوزينك تفضى شوية (تتفرغ) وتكتبانا ايه الى يطبقه الاخوان! وأذكر انه قال في مناسبة ما: ان الناس يجتمعون على مبادى، لا على تفاصيل لاننا اذا دخلنا في التفاصيل، فسلختلف ونتفرع، ولا ننتهى الى خير كثير، احنا ماشيين على مبادى، اسلامية، ولو تعرضنا للتفاصيل، فيمكن بيجى فقيه ويختلف معنا، وجايز نستهلك في مسائل فرعية و

لهذا السبب كان البنا يرى ان مهمة الجماعة ليست تأليف كتب ، وانما تكوين أفراد ! • ففى حديث له مع هندارى دوير فى هذا الشيان ، رواه فى المحكمة ، قال : « ان مهمتنا مش اننا نعمل كتب ، بل مهمتنا أن نعمل رجاله ! ، •

وقد علق هنداوی دویر علی هذا القول من جانب الشـــیخ حسن البنا تاثلا : « معنی هذا آن مهمته آن یربی الامة تربیة السلامیة ، تنتهی بأن تطبق ما هو موجود فی المکتبة الاسلامیة ، ؛ •

وقد ساله جمال سالم :

\_ ما هي التربية الاسلامية ؟

قاجاب قائلا: اعداد الفيرد المسلم من حيث تطبيق الواجب عليسه نحو الله •

جمال سالم: ازای ۲۰

هنداوی دویر: المسلاة والصسوم! و یعنی اعداد الناس وتفهیمهم آن الاسلام دین صبالح فی کل مکان وزمان و وتکوین الجماعة التی تقوم علی هذه المعانی و با تتکون غالبیة الشعب علی هذا النحو و ونیجی نطبق القرآن کما کان فی آیام الرسول صلی الله علیه وسلم و یبقی معقول و مقبول و

على أنه وفقا لمهنداوى دوير ، لم يكن في مخطط الاخوان وقتذاك انتقال البلاد الى الحكومة الاسمسلامية عن طريق اقامة حكومة اخوانية مد وانما عن طريق حكومة انتقال تحت وصمايتهم ، ثم بعد ذلك ينتقل الحكم اليهم تلقائيا ! •

ويرجع السبب في ذلك - كما ذكر - الى عدم وجود برنامج للحكم الاللمى معد سلفا يحكمون بمتنضاه ، فحين سأله جمال سالم عما اذا كان لدى الجماعة « مبادى او خطط ونقط موضوعة علثان الحكومة ( الانتقالية ) تيجى تشتغل على الساسما ؟ » ، اجاب قائلا :

ـ في الجماعة لأ • مفيش ! • وانما في المكتبة الاسلامية مخلفات الائمة الاربعة ، وهي فيها ما يفي بهذا الغرض من الناحية الدينية ! •

جمال سالم: يعنى الجماعة ما كانش عندها خطة مرسومة ؟ •

هنداوی دریر: لا ، ما کانش عندها ۰ وعلشان کده هم کانوا بیؤخروا انفسهم ! ۰

جمال سالم: ازاى كانوا بيؤخروا انفسهم، وبدءوا بالعملية ؟ • هنداوى دوير: هم ما كانوش عاوزين ينفذوا الخطة فورا، لانهم كانوا . خايفين لينكشفوا ! •

ثم قدم هنداوى سببا آخر لتفضيل الاخوان الحكومة الانتقالية وتأخير انفسهم . فقال :

الاخوان كانوا بيتهموا باتهم عاوزين يصلحا للحكم · فيجوز هم
 عاوزين يداروا ( يدرءوا ) عن انفسهم هذه التهمة ! ·

جمال سالم معلقا : يعنى هم كأنوا عاوزين يجيبوا حكومة صورية تكون زي « الاراجوز » ! •

وفى موضع آخر سال جمال سالم : \_ الحكومة دى حتكون تحت وصاية الاخوان طبعاً ؟ هنداوى دوير : أيوه ، المفروض هذا ! •

على أن هنداوى سبق له أن قدم سببين آخرين بهنمان - في رأيه -- الاخوان من تولى الحكم فقال :

و لا يحكم الاخوان لسببين: الاول ، أن بعض الاخوان ما يمثلوش الاسلام ومايقدروش يطبقوا الاسلام ، والسبب الثانى ، أن البلاد غير مستعدة لتقيل النظم الاسلامية ككل لا يتجزأ ، ولهذا يحسن أن نسير بالتدريج ، ولذلك أقول أنه لم يكن في ذهن الاخوان أن يحكموا ! •

وعلى كل حال ، فقد كانت فكرة الاخوان في وسيلة تطبيق الشريعة الاسلامية ، تقوم على أن يتم ذلك عن طريق أن تقوم المحكومة الانتقالية بعمل دستور اسلامي ، أو على حسب تعبير هنداوي دوير ! « كان ثابت في ذهننا أن يعلن الدستور الذي يوضع ، وتستقى مبادئه من المباديء الاستسلامية على اساس انها مبادىء صالحة لحكم البلد » •

وقد طلب جمال سالم منه أن يضرب الأمثلة ، فضرب المثل بالتشريع الجنائى والتشريع المدنى في مصر قائلا :

- مثلا التشريع الجنائي والتشريع المدنى ؛ . التشريع المدنى يستقى كل مبادئه من التشريعات الفرنسية » ؛ (٥٢١) .

على أن الهضيبى ، وهو مستشار سابق وأكثر علما من هنداوى دوير فى الميدان القانونى ، كان له رأى مخالف فى مدى مطابقة القبائون المدنى والقانون الجنائى فى مصر للشريعة الاسلامية ، وهو رأى خطير ، ويضاعف

۳۱ه ـــ محکمة الشعب : الجزء الاول ، شـــهادة هنـــداوی دویر ، ص ۱۳ ـــ ۷۰ ۰ ص ۱۳ ـــ ۲۰

من خطورته أنه لا يصدر فقط عن علم من أعلام القانون في مصر ، وانما عن المرشد العام للاخوان المسلمين أيضا ! •

ويقوم هذا الراي على اساسين :

الأول ، أن القانون المدنى في مصر يتفق مع الشريعة الاسلامية ، فيما عدا الربا ! •

والثانى، أن القانون الجناشي، ولو أنه لا يتضمه الحدود الشرعية، الا أنه من حق ولى الامر أيقاف تطبيق هذه الحدود!

وقد حدثت مناقشة مثيرة حول هذه القضية حين اراد الدفاع عن محمود عبد اللطيف التعريض بحسن الهضيبي على أساس أنه قبل ، وهو مستشار قضائي ، الحكم بغير الشريعة الاسلامية ! • فساله قائلا :

ـ كم سنة ، على رجه التحديد ، اشتغل الاستاذ الهضييى في القضاء قاضيا أو مستشارا في القضاء برجه عام ؟ •

الهضيبى : أنا تخرجت سنة ١٩١٥ ، وبقيت في المحاماة لمأيو ١٩٣٤ ، وعينت قاضياً في مايو ١٩٢٤ •

الدفاع : ومنذ ذلك التاريخ ، أي قانون كنت تطبقه خلال هذه المدة ؟ •

الهضيبي : القانون المدنى والقانون الجنائي -

الدفاع: المطبقين في الدولة ؟ ٠

الهضيبي : أيوه ! •

الدفاح : بطبيعة الحال ، اقسمت على تطبيقهما ؟ •

الهضيبي : طبعاً !

الدغاع : هل كنت طوال هذه المدة راضي الضمير عن هذين القانونين ؟ -

الهضيبي ، وقد فوجيء : ضميري انا ؟ ٠

الدفاع: آه! •

الهضيبي: نيها بيان!

جمال سالم: البيان ده يأخذ كم دقيقة يعنى ؟ "

الهمبيبي : على كيفك ! •

-الدفاع: إذا كان مش طويل ، وتحتمله الجلسة ، اتفضل قوله -

الهضييى: لا أبدا مش طويل ١٠ أنا أجد ، مثلا ، أن القانون المدنى متفق مع الشريعة في كثير من المسائل ، أو في كل المسلسائل ! • يعنى تقدر ترجع القانون المدنى الى أصول شرعية - فيما عدا مسالة الربا • فأنا ، بنيش ، كنت احكم في مسائل على اعتبار أنها متفقة مع الشريعة في القانون المدنى •

الدفاع: وفي هذه الفرعية ، وهي الربا: هل كنت تقضى بها أم لا ؟ ٠ الهضيبي : في أكثر الأحيان كنت أخلى النساس تتنازل عنها ٠ ولما مايرضوش يتنازلوا عنها ، أحكم بها ! ٠

الدفاح : مخالفا الشريعة ؟ •

الهضبيبي: عبقالقا الشريعة ! •

الدغاع: لانك السبب على ذلك ؟ •

الهضيبي : أيوه ا •

الدماع : وفي التاثون الجنائي ؟ .

الهضيبى : القانون الجنائى كله تعافير ا ، كله تعافير وليس فيه بن الحدود الشرعية شيء ولكن الحدود الشرعية متى أوقفها ولى الامر ، علينا الطاعة ، ونطبق القواعد المعمول بها : القعاذير ! •

الدفاع: هل يملك هذا ؟ ( ولي الأمر ) •

الهضيبي : يعلك هذا ! •

الدفاع : هل افهم من ذلك انك طوال خدمتك الجنائية طبقت ما لم تقضى به الشريعة في خلل هذا التفسير ، وارتاح خصميرك لهذا ؟ •

الهضيبي : لا مش كده ، ما حصلش كده ا

الدفاع: امال حصل ايه ؟ • انت طبقت التعاذير، والتعاذير مش هي اللي وردت في الشريعة ! .

الهضميبى: لا • كل العقوبات التى نص عليها فى القرآن والسهة ، سبعة ، كلها سبع عقوبات من اولها الآخرها ، واما الباتى ، فاغلاط بترتكب كثير ، وفيها جرائم بترتكب (بتتركب!) عليها • فلولى الامر أن يعذر عليها • وده عمل صبح داخل فى حدود اختصاصه • فأنا قلت لمضرتك أن ولى الامر أوقف الحدود لعلة فى نفسه لا أعرفها ، وهذا من حقه • فيبقى الباقى كله تعاذير مسموح بها شرعا ، •

الدفاع : معنى هذا انك طوال مدة خدمتك الجنائية كنت راضيها عن نفسك ، مستريح الضمير : .

الهضيبي (آيوه ! (٥٢٢) ٠

۳۲۷ ـــ محكمة الشعب : الجزء الرابع ، شــــهادة حسن الهضيبي من ۸۰۹ ــ ۸۲۳ ــ ۸۰۹ و

وقد اثيرت اثناء المحاكمة المسالة القومية ، وحدودها في ذهن الاخوان : هل يشمسحرون بالانتمساء الى مصر ، ام الى الوطن العربي ، ام الى الوطن الاسلامي ؟ • ومنها يتضع أن حدود كلمة الوطن في فكر الاخوان المسلمين تنصب على الوطن الاسلامي كله ، ولم ترد كلمة الوطن العربي على لسانهم • وتمكس هذه المناقشة موقف الفكر المصرى من الفكرة القومية في ذلك الحين •

وكان الدفاع قد أثار هذه القضية حين تعدث ابراهيم الطيب عن أفراض الجهاز السرى في تحرير البلاد الاسلامية المستعمرة ، فقد حاول النفاع عن محمود عبد اللطيف أن يشكك في ولاء الاخوان ووطنيتهم ، فتساءل قائلا :

ــ هل من مصلحة مصر ــ كمواطن ــ ان تحــارب في كل ميادين الارض : في الجزائر ، وتونس ، ومراكش ، واندونيسيا ؟

فرد ابراهيم الطيب قائلا:

--- لاشك أنه من وأجبها!

الدفاع : هل ترى من المكن ، أو من ناحية المنطق ! ، أن تحبير مصر بقاع الأرض من مستعمريها ، قبل أن تحرر نفسها ؟

ابراهيم الطيب : مع وجود القوات الانجليزية ، اشترك الاخمموان في فلمنطين ، وهي غير مصرية !

الدفاع : وعلى هذا النصو تعاربوا في تونس والجزائر ، وترجعوا بنفس النتيجة ! •

ابراهيم الطيب متسائلا : ماهي نفس النتيجة ؟

الدفاح : اثا اسالك عنها !

ابراهيم الطيب: الذي اعلمه ان الاخوان بجب أن يقوموا بالواجب الذي عليهم ، لا أكثر •

الدفاع : هل من الدين ، او من الوطنية ، أن يتطوع صاحب القوة للدفاع عن الغير ، بينما هو في حاجة الى الدفاع عن نفسه ؟

ابراهيم الطيب : يحدث هذا في كثير من الحالات !

الدفاع : الم تسمع الحديث الذي يقول : « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ؟ » ابراهيم الطيب : الاخوان اشتركوا في فلسطين ! \*

الدفاع : كان هذا دفاعا عن مصر ، لان اسرائيل تطمع فيها ، فيبقى هذا دفاع عن مصر ! (٥٢٣) ٠

۲۲ محكمة الشعب : الجزء الثالث ، شـــهادة ابراهيم الطيب
 ۲۲ \_\_\_ ۲۲۰ ٠

<sup>(</sup>م \_ ٢٠ \_ الاخوان المسلمون \_ والتنظيم السرى )

والمذهل في هذه المناقشة المثيرة ، المنطلقان القوميان اللذان ينطلق منهما الاخوان المسلمون والدفاع عن محمود عبد اللطيف ، في فهم قضيية حرب فلسطين - فالاخوان ينطلقون من منطلق اسلامي بحت باعتبارها جيزءا من العالم الاسلامي ، بينما ينطلق الدفياع من منطلق مصري بحت ، على اعتبار أن دفاع مصر عن فلسطين انما كان دفاعا عن مصر ، لان اسرائييل تطمع في مصر ذاتها !

لذلك نرى أن هذه المناقشة تهم الحبوار الحاد الدائر الآن في مصر بين الذين يرون أن مصر انما كانت تحارب وتضحي من أجل فلسطين ، وبين الذين يرون أن مصر انما كانت تحارب دفاعا عن نفسها !

قالملاحظة الجديرة بالذكر ، أن الدفاع لم يكن يدين بفكر قسومي عربي ، كما أنه لم يكن يدين بفكر استلامي في فهم المسالة القومية ! مساوات كان يدين بلولاء للقومية المصرية وحدها • ومن هنا بالذأت تكمن أهمية رؤيته لحرب مصر في فلسطين ! •

ذلك أنه أذا كان الفكر القومى المصرى وقتذاك والفكر القومى العبيريي في مصر حاليا ، فضلا عن الفكر القومى الاسلامي ممثلا في جماعة الاخوان المسلمين ، قد أثفق على أن دفاع مصر عن فلسطين ، أنما هو دفاع عن مصر ذاتها بي فأن الرأى الذي يقول أن مصر كانت تحارب من أجل فلسطين فقط ، يكون منقطع الصلة بأي فكر قومي أصيل في مصر !

على كل حال فقد كان من الطبيعى أن تقود هذه المناقشة الى حوار آخر حول العلاقة بين السياسة الاسلامية والسياسة الوطنية ! • فقد وصف ابراهيم الطيب جماعة الاخوان المسلمين بأنها « تعمل للاسسلام عامة ، • فسسساله الدفاع :

\_\_ اى لا صلة لها بالسياسة الوطنية ؟

ابراهيم الطيب مكررا : السياسة الاسلامية ! •

وهنا ساله جمال سالم: ما هي السياسة الاسلامية ؟ ٠

فأجاب ابراهيم الطيب : هي تحسيرير جميع البلدان الاستسلامية من المستعمر •

جمال سالم: وما هي السياسة الوطنية ؟

ابراهيم الطيب : نفس السياسة ! •

جمال سالم: اذن ليه تنفى أن للأخران صلة بالسياسة الوطنية ؟ •

ابراهيم الطيب: السياسة الوطنية جزء من السياسة الاسلامية •

جمال سالم: اذن السياسة تختلف في كل دولة حسب طابعها الداخلي ؟ ابراهيم الطيب: نعم ؟ ٠

جمال سالم ساخرا: علمنا مبادىء جديدة يا سمعقراط! • باريته كان عايش علشان بلطم على المنطق الذي وصل اليه! • (٥٢٤) •

وفيما يبدو أن هذه القضية كانت تستهوى الدفساع ، الذى كان المفهوم القومى في نظره مفهوما مصريا بحتا ، فحين قال الهضييي أنه يرى أن الارهاب و ضار بالجماعة ، وضار بالاسلام ، وضار بمصر ، \_ أراد الدفاع أن يعرف ترتيب هذه المصالح في فكر الاخوان ، وسأل الهضسييي أن برتبها ، فأجاب الهضييي :

فسأله الدفاع : ثانيا الوطن ؟ ٠

فأجابه الهضيبي: الوطن يدخل في نطاق الاسلام ٠ (٥٢٥) -

وقد دارت مناقشات طویلة حول مشروعیة قتل المسلم و من الغریب ذلك الاجماع من أعضاء التنظیم السری ، فضلا عن أعضاء القیادة السسسیاسیة للاخوان ، علی تحریم القتل السیاسی و الاکثر اثارة للدهشد أن یکون علی رأس هؤلاء هنداوی دویر الذی أعطی الامسسر التنفیذی الممود عبد اللطیف باغتیال عبد الناصر ! •

فقد سال المدعى هنداوى دوير:

\_\_\_ هل هناك قتل اسلامي وقتل غير اسلامي ؟ ٠

هنداوی دویر: الاسلام حدد خمس حالات ، علی سبیل الحصر ، للقتل ، ولا بجوز قتل المسلم الا فی حسدودها ، ولیس منها طبعا فکرهٔ الاغتیال السیاسی ، باعتبار ان القتل السیاسی قتل عمد ، وفاعله بدخل النار!

واذا كان الامر كذلك ، فلماذا أمر هنهداوى دوير محمود عبد اللطيف باغتيال عبد الناصر ؟ •

يجيب على ذلك بقوله:

ـــ اصبح القتل من تقاليد النظام السرى من ايام الاســـتاذ حسن البنا وقتل النقراشي والخازندار ـــاى اتها اصبحت مسالة مفترضة ! •

٥٢٤ ــ نفس المصدر ص ٥٣٦ ــ ٥٢٧ ٠

٥٢٥ ـــ محكمة الشعب : الجزء الرأبع شــــهادة حسن الهضبيبي ص ٨١٧ ـــ ٨١٩ ٠

وقد عاد المدعى في موضع آخر ليسال هنداري :

ــ ايه رايك في الاسلوب الذي اتبع في القتل ؟ . وهل هو يتفق مع السس وأحكام الاسلام ؟ .

وقد رد هنداوی مؤکدا:

- هذا الأسلوب ، من حيث شرعية العمل في الاسلام ، محرم، ومحرم على الاطلاق! • أما كيف وافقت عليه ؟ ، زى ما قلت لحضراتكم ، انه كان من تقاليد الجماعة في أيام الاستاذ البنا القيام بمثل هــــذا العمل • وعلى هذا الاماس أصبحت هذه التقاليد مستقرة • وانما من الناحية الاسلامية لا يجوز القتل بهذه الصورة • وده اللي خلاني اهتزيت ، وده خلاني سلمت للحكومة بكل الحاجات اللي عندي ، علشان أوقف التيار الجارف للارهاب! • (٥٢٦) •

وقد اعتبر المرشد حسن الهضبيبي ما ارتكبه التنظيم السرى في سبنوات ١٩٤٦ و ١٩٤٧ و ١٩٤٨ و عندما سئل عن رايه فيما المسدم عليه محمود عبد اللطيف من محاولة اغتيال عبد الناصر ، اجاب قائلا :

سدانا ما اعرفش الااته اذا قال لى اى واحد اقتل شخصا ، فلايجوز ان اتتل ، لان هذه معصية .

وقد أدان ابراهيم طلعت قتل الخازندار بك ، واعتبر أن هذا القتل يؤثر على رسالة القضاء • فقد ساله الدفاع :

سد هل تعتقد آن مقتل الخازندار سد الشهيد بحق سد من شائه آن يعرض رسالة القضاء ، وهي رسالة مقدسة ، للمؤثرات ، أم لا ؟

فأجاب ابراهيم الطيب: لأشك في هذا ، وأنا مقتنع بهذا! (٢٧٥) -

كذلك يتضح من المناقشات التي دارت في المجاكمة مع أعضاء الجهاز السرى ، أن فكرة مشروعية قال المسلم قد نوقشت بين الافراد ، خصوصا بعد مقتل المهندس سيد فايز لخروجه على فريق عبد الرحمن السندى المحديد مشروعية قال الخارج على الجماعة ، وقد قاد هذا الى تصديد منفة جماعة الاخوان المسلمين :

هل هي جماعة للأرشاد ، أم هي جماعة المؤمنين ؟ •

٥٣٦ --- محكمة الشعب : الجـــزء الاول ، شـــهادة هنداوى دوير ص ٦٦ -- ٦٩ -

۵۲۷ ــ محكمة الشعب : الجزء الرابع ، شـــهادة حسن الهضيبي ص ۵۸۷ ــ ۷۹۱ ٠

ويقول محمود الحراتكي انه ناقش هذه المسالة مع ابراهيم الطيب قبل بخوله النظام :

د في هذه الجلسة تعرضنا لمسائل من شها الاتفاق على أعور رئيسية تسمح لى بالاشتراك في هذا النظام منها مثلا ان جماعة الاخوان ليست زي و جمهاعة المؤمنين و فطبيعي فيه فرق كبير بين الاثنتين الانه لو كانت جماعة الاخوان زي جماعة المؤمنين ويبتى الامر بناعها ملزم و أما اذا كانت جماعة الاخوان كجماعة اللارشاد و فلا يكون الامر ملزما و فالخارج على جماعة المؤمنين يقتل الها الخارج على جماعة الاخوان المسلمين فلا يقتل الله يقتل المنابعة المؤمنين بقتل المنابعة المؤمنين يقتل المؤمنين الم

جمال سالم: قلها تاني! •

محمود الحواتكى : كل من يخرج على جماعة المؤمنين جزاؤه القتل في الاسلام · رجماعة الاخوان ليست جماعة مؤمنين بل جماعة كجماعة الارشاد وبالتالى فالخارج عليها لا يقتل · وهذا التفكير ماكانش واضح لدى النظام القسام

ومع ذلك فمن الفريب أنه بعد كل هذا التأكيد بعدم مشروعية قتل المسلم لغرض سياسى • قتل الشيخ الذهبى بعد ربع قرن من هذه الاحداث على أيدى «جماعة المسلمين» التى عرفت باسم «جماعة التكفير والهجرة» ولكن عثمان بن عفان قتل من قبل على أيدى مسلمين أيضا ! أذن فالقتل السياسي يتم باسم الدين على مدى أربعمة عشر قرنا • فكم من الجمرائم ترتكب باسم الدين ! (٥٢٨) •

٥٢٨ ـــ محكمة الشعب: الجزء الثاني ، شـــهادة محمود الحواتكي
 من ٢٥٩ ـــ ٢٦١ ٠

# الفصهلالرابععشر

الاخوان المسلمون وحسكة م١٩٦

في السنوات التالية ، اخذ يتكشف تحت القشرة الدكتاتورية للنظام الناصري جوهر ثوري مستعر ، اتخذ شبكل صدام مروع مع الاسستعمار والامبريالية ، وكسر لاحتكار السللاح ، ومقاومة باسلة للاحلاف ، وتأميم تناة السويس ، وبرزت الحركة التحريرية للقومية العربية على نحو لسم يشهده تاريخ المنطقة من تبل ، كما برزت حركة عدم الانحياز ، واستدار النظام الى الداخل لضرب الاستغلال بقرارات التاميم ، والانطلاق قدما في ميدان التصنيع والبناء ،

ومع هذا التحول الثورى العظيم ، تغيرت مشاعر ومواقف القسوى الديمتراطية والتقدمية تجاه عبد الناصر ، وحظى بتاييد هائل اعاد الى الاذهان تأييد الجماهير لسعد زغلول ومصطفى الفحاس ، وتعدى هذا التأييد الي الجماهير العربية على طول وعرض المساحة العربية ،

ومع اطمئنان عبد الناصر الى صلابة الجبهة الداخلية ، الحذ يغرج تدريجيا عن الاخوان المعتقلين ، فغى منتصف ١٩٥٦ أفرج عن اعداد مسن المعتقلين الذين نم يحكم عليهم - وفى عام ١٩٦٠ بدا بعض المحكوم عليهم بالسجن يخرجون بعد قضاء مدة العقوبة ، وقد تكونت من بعضهم فيما بعد المجموعات الخمسات » ، أى الذين قضوا فى السجن خمس سنوات ، ثم حدثت افراجات اخرى فى سنة ١٩٦١ حتى سنة ١٩٦٤ حين خرج جميع المحكوم عليهم ، حتى هؤلاء الذين لم يكونوا قد أتبوا بعد مدة العقوبة ، وكان قد افرج من قبل عن المرشد حسن الهضيبي وصدر له عفو صحى ، وفى مليو الموظفين من الاخوان الذي فصلوا ، للعودة الى وظائفهم .

وقد خرج الاخوان المسلمون من كهوف السجون عاجزين تماماً عن استيعاب التغييرات السياسية والاجتماعية التي حدثت أثناء محنتهم ، أو فهم التحول الذي طرأ على القسسوى الوطنية والديموتراطية من موقف المعارضة والمقاومة للثورة في أزمة غبراير سمارس ١٩٥٤ الى موقف المتأييد والمسائدة في عام ١٩٦٤ ، وفي الوقت نفسه لم يستطيعوا ادراك مغزى التغيير الاجتماعي الكبير الذي وقع أثناء وجودهم في السجون متمثلا في تحرير جماهير غفيرة من الفلاحين والعمال بقوانين الاصلاح الزراعي والتأميم سوانها خرجوا تهلاهم فكرة واحدة هي « الانتقام لما جرى للجمساعة سنة وانها خرجوا تهلاهم فكرة واحدة هي « الانتقام لما جرى للجمساعة سنة

فى تلك الاثناء ، كانت المعاملة غير الانســــانية لاسر المعتقلين من الاخوان ، الذين فصلوا من وظائفهم وتركوا عائلاتهم دون معين ، تــــــد

اوجدت بذور تنظيم جديد اتخذ مظهرا اجتماعيا بحتا ينحصر في جمسسسه التبرعات لهذه الاسر ، كما أن المحنة بطبيعتها وظروفها قد أوجدت تكتلا طبيعيا في مجتمع الاخسوان المسلمين ، انعزل بالضرورة عسن المجتمعات الاخرى ، التي وقفت موقف التجاهل من الاخوان تحت تأثير الخوف والرهبة من أجهزة عبد الناصر البوليسية ، وكان هذا التكتل الاخوائي هو التربة الخصبة التي القيت فيها بذور أيديولوجية اسلامية جديدة وضعها مفكسر الاخوان الكبير سيد قطب ،

وكان هذا التكتل الاخواني تد اخذ منذ عام ١٩٥٧ يدخل في طلبور جديد ، حين تقابلت زينب الغزالي مع عبد الفتاح اسماعيل في مكة ، وتحدثا معا في وجوب « تنظيم صفوف الجماعة واعادة نشاطها »! ، وتم الاتفاق على استئدان الهضيبي في ذلك عند عودتهما الى مصر ، وارتبطا معلى « ببيعة المام الله على أن نجاهد في سبيله ، لا نتقاعس حتى نجمع صفوف الاخوان ، ونفصل بيننا وبين الذين لا يرغبون في العمل أيا كان وضعهم ومقامهم » .

وفي مصر تعددت لقاءات زينب الغزالي بعبد الفتاح اسهاعيل ، واسفرت « دراساتهما الفقهية ، حول قرار الحل ، على انه قرار باطل ٠ كما المفرت عن ان عبد الناصر ليس له اي ولاء ، ولا تجب له طاعة عسلى المسلمين ، حيث انه يحارب الاسلام ، ولا يحكم بكتاب الله ، ! • روضيعت خطة عمل « تستهدف تجميع كل من يريد العمل للاسلام » لينضم اليهما . وقد حصلت هذه الخطة على مباركة الهضيبي !

وقد قامت خطة العبل التي اعدها عبد الفتاح اسسماعيل وزينب الفزالي على ان يقوم عبد الفتاح اسماعيل « بعملية اسسستكتمانه على المنداد مصر كلها ، على مستوى المحافظة والمركز والقرية » ، لمعرفة « من يرغب في العمل من المسلمين ، ومن يصلح للغمل معهما ، مبتدئين بالاخوان المسلمين لجعلهم النواة الاولى لهذا التجمع » · وكان عبد الفتاح اسسماعيل بعد تقسارير عن كل منطقة يقوم بدراسستها مع زينب الغزالي ، وتعسرض نتائجها على الهضيبي ، الذي كان « تارة بقر ما يعرض عليه ، وتارة بعطى بعض التوجيهات » (٥٢٩) .

٣٩٥ ــ زينب الغزالي : أيام من حياتي :

وكما هى المادة فى التجارب السابقة ، كان لابد من التربية الروحية توطئة للانتقال الى الخطوة التالية وهي الجهاد ، وكانت هذه التسربية تعتمد « فكريا » على كتابات البنا ومفكرى الاخوان فضلا عن مصادر اسلامية قديمة ، ولكن فى سنة ١٩٦٢ ، حدث انقلاب خطير فى فكر الجماعة بظهور ايديولوجية اسلامية جديدة متكاملة ممثلة فى كتاب سيد قطب : « سعالم فى الطريق » .

تامت أيدبولوجية سيد قطب على الاسس الآتية باختصار شديد : ١ ــ أن العالم المعاصر بعيش في جاهلية ، لا تخفف منها شـــينا هذه التيسيرات المادية الهائلة ، وهذا الابداع المادى الفائق .

٢ ــ هذه الجاهلية تقوم على اساس الاعتداء على سلطان الله فى الارض ، وعلى اخص خصائص الالوهية ، وهى الحاكمية . انها تسسسند الحاكمية الى البشر ، فتجعل بعضهم لبعض اربابا ، لا فى الصورة البدائية الساذجة التى عرفتها الجاهلية الاولى ، ولكن فى صورة ادعاء حق وضع التصورات والقيم والشرائع والقوانين والانظمة والاوضاع ، بمعزل عسن منهج الله للحياة ، وفيما لم يأذن به الله .

٣ ــ ترتب على هذه الجاهلية بــ اى هذا الاعتداء على سلطان الله ــ اعتداء على عباده ، فما مهانة الانسان عامة فى النظم الجمساعية ( الشيوعية والفاشية ) ، وما ظلم الافراد والشيعوب بسيطرة رأس المال والاستعمار فى النظم الراسيمائية ــ الا من آثار الاعتداء على سيلطان الله ، وانكار الكرامة التى قررها الله للانسان .

٤ ــ ان المنهج الاسلامى يتغرد عن كافة النظم بأن فيه وحده يتحرر الناس من عبادة بعضهم لبعض بعبادة الله وحده ، والتلقى من الله وحده والخضوع لله وحده . وهذا هو الشيء الجديد كــل الجــدة الذي نملكه ولا تعرفه البشرية ، ولا نملك هي أن تنتجه .

ه — ان هذا الجديد لابد ان يتبثل في واقع عبلي ، لابد ان تعيش به امة عتر عتيدة لا اله الا الله ، وان الحاكمية ليست الا لله ، وترفض أن تقر بالحاكمية لاحد مندون الله ، وترفض شرعية اى وضع لا يقوم على هذه القاعدة. والامة الاسلامية بهذه المواصفات قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشريعة الله من فوق ظهر الارض جميعا . ولا بد من اعادة مذه الامة لكى يؤدى الاسلام دوره المرتقب في قيادة البشرية مرة آخرى .
 لا — يترتب على هذا الكلام ، « اعادة انشاء هذا الدين في نفوس الناسي » ، حتى لو كانوا يدعون انفسهم مسلمين ، وتشهد لهم شهادات الناسي » ، حتى لو كانوا يدعون انفسهم مسلمين ، وتشهد لهم شهادات

الميلاد بانهم « مسلمون » . مهؤلاء يجب أن يعلموا أن الاسلام هو أقرار

متيدة لا الله الا الله بمدلولها الحتيتي وهي رد الحاكمية لله في أمرهم كله ، وطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لانفسهم » .

٧ — لكى يبدأ هذا ﴿ البعث الاسلامى ﴾ لابد من طلبعة ، طلبعة تعزم هذه العزمة ، وتهضى فى الطريق ، تهضى فى خضم الجاهلية الضاربة الاطناب فى أرجا والارض جميعا ، تهضى وهى تزاول نوعا من العزلة من جانب ، ونوعا من الاتصال من جانب آخر بالجاهلية المحيطة ، ولابد لهذه الطلبعة التى تعزم هذه العزمة من أن تعرف طبيعة دورها، وحقيقة وظينتها، وصلب غايتها ، ونقطة البدء فى الرحلة الطويلة ، ومن أن تعرف طبيعة موقفه من الجاهلية الضاربة الاطناب فى الارض جميعا .

٨ ـ قد ينضم المجتمع الجاهلى القديم بكامله الى المجتمع الاسسلامى الجديد ، وقد لا ينضم . كما أنه قد يهادن المجتمع الاسلامى الجسديد أو يحاربه ، وأن كانت السنة قد جرت بأن يشن المجتمع الجاهلى حربا لا هوادة هيها ، سواء على طلائع هذا المجتمع في مرحلة نشوئه ، وهو أغراد أو مجموعات ، أو على هذا المجتمع نفسه بعد قيامه فعلا ـ وهو ما حدث في تاريخ الدعوة الاسلامية منذ نوح عليه السلام الى محمد عليه السلام والسلام بدون استثناء .

وطبيعى ان المجتمع المسلم الجديد لا ينشأ ، ولا يتقرر وجوده الا اذا بلغ درجة من القوة يواجه بها ضغط المجتمع الجاهلى القديم ، قسوة الاعتقاد والتصور ، وقوة الخلق والبناء النفسى ، وقوة التنظيم والبناء الجماعي ، وسائر انواع القسوة التي يواجه بها ضسغط المجتمع الجاهلي ويتغلب عليه ، أو على الاقل يصمد له .

#### \*\*\*

بهذا الكتاب ، لم يعد المجتمع الاسلامى المحيط بالاخوان المسلمين مجتمعا مسلما ، وانما أصبح مجتمعا جاهليا ، وهذا هو أساس فكسسرة التكفير . وسيد قطب في ذلك صريح كل الصراحة فيقول :

« يدخل في اطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها انها مسلمة . هذه المجتمعات تدخل في هذا الاطار لا لاتها تعتقد بالوهية أحد غير الله ، ولا لانها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضا ، ولكنها تدخل في هذا الاطار لانها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها ، نهي حوان أم تعتقد بالوهية أحد الا الله ، تعطى أخص خصائص الالوهية لغير الله ، فتدين بحاكمية غير الله ، فتتلقى منهذه الحاكمية نظامها ، وشرائعها وقيمها، وموارينها ، وعاداتها وتقاليدها ، وكل مقومات حياتها تقريبا، والله سبحانه وموارينها ، وعاداتها وتقاليدها ، وكل مقومات حياتها تقريبا، والله سبحانه

يتول عنن الحاكمين: « وسن لم يحسكم بما انزل الله فأولئسك هسسم ... الكافرون » (٥٣٠) .

#### \*\*\*

على كل حال ، اذا كانت هذه هي أيديولوجية سبد قطب ، وهي نتوم على التربية الطويلة والتحول البطىء للمجتمع الجاهلي الى مجتمع اسلامي، تكيف تورط في حركة ١٩٦٥ أ . لقد روى بنفسه هذه القِمسة في سرد أمين أثناء التحقيق معه في هذه التضية ، فذكر أنه بعد الافراج عنه بعدو مسحى في مايو ١٩٦٤ ، اتصل به عبد الفتاح اسماعيل وعرفه بمجموعة من الشباب هم : على عشبهاوى ، وأحمد عبد المجيد ، ومجدى عبد العزيز ، ومبيرى عرفة ، وعرف منهم بعد لتاءات عديدة أن وراءهم عددا آخر من الاخوان المسلمين ، وأن لهم تنظيها سريا برجع الى عدة سنوات سابقة ، وأن هذا التنظيم كان قائما على أسناس أنه تنظيم فدائي للانتقام مما جرى للجماعة في سفة ١٩٥٤، اي لجماعة الأغوان المسلمين ، ولكنهم بعد أن تراوا كتاباتي وسمعوا بما سمعوا في هذه اللقاءات ، يدركون الآن أن عملية الاتنقام عملية تانهـــة بالنسبة لمستتبل الاسلام ، وأن أثامة النظام الاسلامي تستدعى جهودا طويلة في التربية والاعداد ، وانها لا تجيء عن طريق احداث انتلاب في التبة ، وانهم اصبحوا متنفين بذلك ، ولكنهم امام تنظيم قائم بالفعل ، وكان قائما عسلى عقلية أخرى غير هذه المقلية ، وهم لا يملكون الآن حل هذا التنظيم وأهادة بنائه على الاسس التي مهموها من حديثهم معى ، غير أنهم يمكنهم تحويل عقلية هذا التنظيم عن طريقهم هم اذا انا بذلت معهم جهددا في اعدادهم وتربينهم ليتوموا بتربية الآخرين من ورائهم •

« في هذا الوتت » — كما يتول — « طلبوا منى تيادتهم في الناحية الفكرية فقط ، على اساس انهم هم الخمسة متولون قبادة التنظيم الفعلية ، وسيتولون هم تحويل انكار من وراءهم ، وفعلا صارت المقابلات منتظمة في فترات تتراوح بين اسبوع وثلاثة اسابيع ، وكنا نحدد في نهاية كل مقابلة ميماد المقابلة التالية ، وفي حوالي ديسمبر سنة ١٩٦٤ أو يناير ١٩٦٥ بداوا يكشفون لي عن طبيعة هذا التنظيم ، وفهمت أنه تكون من عدة تنظيمات قام بها هؤلاء الافراد كل على حسدة في أول الامر ، ثم تلاقوا في أثناء تحركهم ، واستوثق بعضهم من بعض ، فتم تكوين التنظيم برؤسائه الخمسة » .

٣٠ ـــ سيد قطب : معالم في الطريق ( دار الشروق ) ٠

ثم يذكر سيد قطب أنه في أحدى المرات علم من عسلى عشماوى أنه حين كان بالسعودية سنة ١٩٦٢ أو ١٩٦٣ طلب من أحد الأخوان هنساك مجموعة قطع أسلحة ، وكتب له بها كشفا ، وأنه نوجىء بخبر من هذا الأخ بأن هذه الاسلحة أعدت ، وأنها ستصل عن طريق السودان ، وقسد ذكسره مبيد قطب بما أتفقا عليه من أن البرنامج قائم على أسساس « التربية الطويلة المدى » ، فرد عليه أنه لايزال مقتفعا ، ولكن الاسلحة التي أرسلت لابد من أستلامها لان تركها يكشف التنظيم . ويعسد مناقشات تقرر أسسستلام الاسلحة ، وكلف على عشماوى بهذه المهمة وتخزينها .

ويقول سيد قطب أنه في تلك الاثناء نوقشت في عدة جلسات الاجابة على سؤالهم المتكرر التالى: ماذا نصنع أذا كنا في أثناء سيرنا السلمي الذي اتفقنا عليه ، انكشف هذا النظيم ، وأخذنا لنعذب كما حدث سنة ١٩٥٤ ١٥ « ويقول أن أجاباته في البداية كانت غير حاسمة ، ولكنه لاحظ من أتجاههم أنهم أميل ألى رد الاعتداء وعدم الوقوع مرة أخرى في صورة سنة ١٩٥٤ ، « وقد أنتهبت لرأى قلته لهم وهدو أنه في حالة وقدوع التنظيم فقط ، يرد الاعتداء » .

ق ذلك الحين كان هناك احساس عام داخل الجماعة بقرب اعتقالات للاخوان منشؤه عدة مظاهر ، اولها ، الجدل العنيف حول كتاب « معالم على الطريق » بين مجموعات الاخوان الخارجة من سجن التناطر ، مها كان من شأنه كشف التنظيمات المختلفة داخل جماعة الاخوان للحكومة ، ثانيا ، بعض الاشاعات التي كانت تروج عن أن الشيوعيين بصدد تدبير مؤامرات يريدون نسبتها الى الاخوان ! . ثالثا ، تهور بعض الشبان على نحو كشف حركتهم للحكومة ، ويقول سيد قطب انه تلقى تحذيرا من منير الدلة وفريد عبدالخالق عن « وجود شبان منهورين راكبين رأسهم ليتحركوا تحركات خطره » ، وأن هناك خوما أن تتسبب هذه الحركات في كارثة عامة للاخوان ، كما عرف من عبد الرازق هويدي أن السلطات على علم بهذه التحركات ، على أنه لم يكشف عبد الرازق هويدي أن السلطات على علم بهذه التحركات ، على أنه لم يكشف عبد الرازق هويدي أن السلطات على علم بهذه الصلة تنكشف حتى ولو لاعضاء جماعة الاخوان القدامي ، وأنا عارف أن الاستاذ فريد من الفريق الذي آتسر عيم الحركة ، وكان من رأيه أن خير تنظيم الا يكون هنساك تنظيم ، • وفي عمم الحركة ، وكان من رأيه أن خير تنظيم الا يكون هنساك تنظيم ، • وفي مكتب المشير يفكرون في ضربهم .

كل هذه العوامل ، وتوقع حركة اعتقالات \_ دفعت الجماعة الى مفاقشة كيفية رد الاعتداء بعد أن تررت أخذ مبدأ الرد . ويقسول سيد تطب أنه في

مناقشة هسده المسسألة جاء احسد عبد المجيد بكشف اقتراحات لاغتيالات وتدمير منشسآت « وبدا يقرأ الاشكاص المقترح اغتيالهم مقال : رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ورئيس المغابرات ( مش ماكيير المخابرات العامة أو العسكرية) ورئيس المباحث العامة ، ومسدير مكتب المشيم : شبيس بدران ، ولما وصل الى هذا القدر من المكشف ، اشرت بأن دول كفاية ، وده يعتبر نجاح عظيم ، ثم أخذ أحمد عبد المجيد في قائمة المنشات غقال : محطتى كهرباء القاهرة ، وكبارى القاهرة . واذكر تعليقا من واحد من المجموعة مش فاكره ، وجايز يكون على عشماوى قال أن ده بعم الله تعطيل لحركة تعقب الاخوان ، ويحدث ارتباكا في الاذاعة وفي تنقلات القوات الني نريد القبض على الاخوان . فأضفت أنا : قناطر محمد على ، اذا كان المقصود هو احداث الارتباك ، ثم سألت : فهاذا عندكم من وسائل التنفيذ ١٥١ « وههمت أنه في الوقت الحالى ليس لديهم المكانيات للتنفيذ ، وكذلك عين عمليات التدمير ليس لديهم المتفجرات اللازمة ، وانهم بصدد اجراء تجارب لم تتم لعمل متفجرات محلية من صنع ايديهم ، وقالوا ان مجموعة عندهمهي اللي بتجرى هذه التجارب . واللي اتكلم عن كدة مجدى وانا اعرف انه فيكلية العلوم . وسألتهم عن رجال الصف الاول ، وكنت اعنى الذين تهت تربيتهم لميتدربوا ، متكلموا مع بعض وحصروا العدد في ٧٠ شخصا ، ماستنتجت من هذا أن التنظيم يكون أذن بين ٢٠٠ أو ٣٠٠ مرد ، وأتفقنا أن هؤلاء المسبعين هم الذين \_ ببدأ تدريبهم للقيام بهذه العمليات . وكان هذا الكلام في سايو . « 1970

على أن حركة الاعتقالات بدأت ، ففى أواخر يوليو ١٩٦٥ اعتقــل محمد قطب ، وقدم سيد قطب احتجاجا على ذلك ، وأصبح التنظيم أســام مهمة التنفيذ بالرد على الحكومة ، وأصبح الأمر متوقفا على أمر يصدر من سيد قطب ، ويقول أنه بدأ يتحرج ، لمعرفته بعدم وجود الامكانيات وضعف الاستعداد ، وعدم جدوى أية عمليات مضادة للاعتداء (كان يســـمى الاعتقالات اعتداء ، « لمفافة مايجرى فيه لاى قانون معروف ! » ) . لذلك أرسل في يوم } أغسطس رسالة لزينب الفزالي بأن « تقـــول للاولاد أنهم بلغوا كل العمليات بما فيها عملية السودان » . وقد وصله رد من زينب الغزالي على لسان على عشماوي يسأل : هل هذه التعليمات نهائية حتى في الغزالي على لسان على عشماوي يسأل : هل هذه التعليمات نهائية حتى في الغزالي على لسان على عشماوي يسأل : هل هذه التعليمات نهائية حتى في أخرى أمام صور التعذيب والتقتيل الذي لاقاه الاخوان سنة ١٩٥٤ ، والمحتمل في نظري دائما عند كل اعتقال » ، فأرسل رده بتعديل تعليماته الســابقة ، في نظري دائما عند كل اعتقال » ، فأرسل رده بتعديل تعليماته الســابقة ، في نظري دائما عند كل اعتقال » ، فأرسل رده بتعديل تعليماته الســابقة ، وبائه في هذه الحالة يمكن الرد «على أن يكون في الامكان توجيه ضربة شـاملة.

فاذا لم يكن هذا ممكنا ، فلنلغ جهيع التعليمات » . على انه ... كما يتول ... كان يعرف أنه « ليس في المكانهم توجيه هذه الضربة الشالملة » .

وفى يوم ١ اغسطس اعتقل سيد قطب ، واخذت بعض الاعتقالات تتم عشوائيا نظرا لعدم وجود معلومات دقيقة عن خبايا التنظيم ، ولكن بعسد اسبوعين ، وبضربة حظ كبيرة ، اعتقل على عشماوى بطريق المسادغة ، ليعترف بكل شيء ، ويسقط كل الاعضاء في يد السلطة ، وتبدأ من جديد محنة لا تقل هولا عن محنة ١٩٥٤ ،

#### خسساتمة

على كل حال مان اهم ما يلاحظ في هذا العرض لحركة الاخوان المسلمين والعنف هو تلك العلاقة الفريدة بينها وبين الدكاتورية . لقد نشأت حركة الاخوان في عام ١٩٢٨ كحركة دينية بحنة ، أو كرد غعل سسلفى لحسركة التغريب التي كانت تغزو المجتمع الاسلامي الشرقي في مصر في ذلك الحين . ولكنها ما لبثت أن تحولت من فكرة الاصلاح الديني والخلقي الى فكرة القلمة الحكومة الاسلامية ، وشمولية الاسلام للدين والدولة ، والانتماء للوطن الاسلامي والقومية الاسلامية . وبذلك تناقضت تناقضا اساسيا مع النظام السياسي والاجتماعي القائم .

وقد كان عليها في ذلك الوقت إن تحل هذا التنساقض وتصل الي اهدافها في الحكومة الاسلامية بالطريق الديموقراطي والتمثيل النيابي ، وكان هذا اتجاهها في البداية، ولكنها اكتشفت ان هذا النظام ليسنظاما ديموقراطيا حقيقيا ، الامة ننيه هي مصدر السلطات ، وانما هو نظام سيموقراطي زائف القصر فيه هو مصدر السلطات، وبدلا منان تخوض معركتها ضد الدكتاتورية التي يفرضسها القصر كما كان يفعل الوفد ، وتشق طريقها الي ثقة الامة ، وتضع الدبن في خدمة الحرية والديموقراطية ، آثرت طريق القصر ، ودخلت معه في علاقات تحالفية نكتيكية ، لحماية دعونها من خطر الديكتاتورية . وفي الوقت نفسه كانت تبنى جيشها الكبير من الجوالة ، وتؤسس جهازها السري لتأمين نفسها ولكي تنقض به على النظام عند سنوح الفرصة المناسسية ، لتأمين نفسها ولكي تنقض به على النظام عند سنوح الفرصة المناسسية ، وسيلة واستكمال التربية الروحية في نفوس الامة ، وبذلك اعتمدت العنف وسيلة لتحقيق أهدائها والوصول الى الحكومة الاسلامية ، متفردة بذلك عن التوى الوطنية والديموقراطية والتقدمية الاخرى التي اعتمدت النضال الجماهيري لتحقيق أهدائها السياسية والاجتهاعية .

على أن تحالفها مع الدكتاتورية كان لابد أن يكلفها غاليا ، كما هـــو الشان دائما وأبدا في التحالفات مع الدكتاتورية ، ففي عام ١٩٤٨ حين اكتشف القصر أن الجماعة قد قوى ساعدها إلى الحد الذي يهدد النظام بالخطر ، لم بتردد في توجيه ضربة أجهاضية لها بقرار الحل ، وحين قابلت الجماعة ذلك باغتيال النقراشي ، تعرضت لارهاب فظيع من خليفته أبراهيم عبد الهادي ، واكتشفت أن العنف لا يغيد شيئا .

(م - ۲۱ - الاخوان المسلمون - والتنظيم السرى )

وكان من المتوقع أن تتلقن الجماعة هذا الدرس ، فتتحالف مع التوى الديموقراطية التي تولت الحكم في يناير ، ١٩٥٠ ، ممثلة في الوفد ، فسلسله القصر الذي أذاقها العذاب ، ولكنها عادت الى التحالف معه من جديد ، في أشسد فترات المحالله وتحلله وكراهية الامة له ، فبرهنت على أنها تنتمي ، منظامها وتكوينها وفكرها ، إلى نظام آخر ببعد كل البعد عن الديموقراطية ، ويقترب كل الاقتراب من الدكتاتورية .

وحين عرض عليها تنظيم « الضباط الاحرار ، التحالف معه لاسسقاط الملك ، قبلت العرض ، لا لاقامة عهد ديموقراطى جديد يتخلص من قيود الحكم الملكى ، وانما لاقامة دكتاتورية نظيفة عادلة — كما اسمتها ، ولكنها بعد قليل ادركت انه لا توجد فى النظم السسياسية ديكتاتورية عادلة نظيفة ، فحين أرادت غرض الوصاية عليها ، صدت صدا شديدا ، وكان عليها أن تدفسع الثمن مرة اخرى بقرار الحل فى يناير ١٩٥٤ .

وقد هيأت لها انقساهات الثورة غرصة مواتية للتكفير عن خطئهسسا والوقوف في صف الديموقراطية ، ولكن ذلك لم يستمر لاكثر من يوم واحد ، هو يوم ٢٨ غبرابر ١٩٥٤ ، وهو اليوم الوحيد في تاريخ حركة الاخوان الذي حاربت فيه من أجل الديموقراطية . غبعد شهر واحد فقط كانت تعود الى التحالف مع عبد الناصر منظبة عن القوى الديموقراطية والتقسدمية التي خاضت الصراع الباسل في أزمة مارس ، وأتاحت بذلك لعبد الناصر الفرصة لمسحق هذه القوى وغرض نظامه الدكتاتورى .

وكان عليها أن ندفع الثمن مرة أخرى ، فلم يمض قليل حتى كانت تلقى جزاء سنهار على يد النظام الناصرى ، ونحول الحلقاء سريعا الى أعداء ألداء ، وأرادت الجماعة استخدام العنف كما استخدمته عام ١٩٤٨ ، ولكنها نعثرت في الخطوف الاولى ، ودغمت الثمن غالبا عذابا وتنكيلا بتوارى الى جانبه خجلا عذاب وننكيل ابراهيم عبد الهادى .

وعندما عرف النظام الناصرى اتجاه حركة التاريخ ، وسار في طريق التحرر الخارجي من الاستعمار والامبريالية ، والتحرر الداخلي من الاستغلال الراسمالي ، واكتسب بذلك ولاء وتأييد القوى الديموتراطية والنقدمية ، كانت الجماعة قد انعزلت تماما عن المجتمع المصرى ، وتجمدت حيث سقطت في المعتقلات والسجون ، وكان النظام الناصرى في ذلك الحين يقع في تناقضه الغريب ، فعلى الرغم من انجازاته الديموتراطية في البناء التحتى بتحرير علاقات الانتاج الاقطاعية والراسمالية ، الا انه في البناء الغوتي كان يبسط

وصاية دكتاتورية لا مبرر لها عسلى الجمساهير الغفيرة التى تؤيده تابيسدا ساحقا . لقد كان يقود التجربة الاشتراكية بأساليب غاشية .

ولم تستطع جماعة الاخوان الاعتراف بانجازات النظهام الناصري التحريرية والديموقراطية في البناء التحتى ، منعرضت بالضرورة السلوب حكمه الغاشى في البناء الفوقى . وكانت ظروف القهر والاضطهاد من حانب النظام الناصري ، والتنكر من جانب المجتمع المصرى للاخوان بتأثير الخوف من سلطة الدولة ، قد الهمت مفكر الاخوان الكبير سبد قطب داخل السجن ابداعه الفكري ممثلا في كتاب « معالم في الطريق » ، الذي رفض به المجتمع المصرى وكل المجتمعات باعتبارها مجتمعات جاهلية ، لا لاسباب اجتماعية في هذه المرة كتلك التي الهيت حسن البنا حركته في العشرينيات في وجه حركة التغريب ، وانها لاسباب تتعلق بصلب المقيدة ذاتها ، غلم يعد الاعتقـــاد بالوهية الله ، وتقديم الشيعائر التعبدية الاسلامية له ، أمرا كانيا لكي يصبح المجتمع المصري مجتمعا مسلما ، وانما لابد أن ينكر حاكمية غير الله ، لابد أن ينكر الطاغوت وكل الطواغيت من حكام البشر - وينكر كل ما تقدمـــه الحاكمية البشرية من نظم وشرائع وميم وموازين وعادات وتقاليد . وبذلك اصبحت المجتمعات الاسلامية التي نحكم بقوانين وضعية مجتمعات كافرة مهما شمهد افرادها بأن لا الله الا الله ، وأن محمدا رسبول اللسسة ، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وضاموا رمضان ، وحجوا الى البيت ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ،

ومن الطبيعى في ظل هذه الايديولوجية : ان يكتسب العنف صحصة شاملة : تشمل الحاكمين والمحكومين . وهذا هو الفارق بين العنف في عهد حسن البنا أو حسن الهضيبي ، وبين العنف في عهد سند قطب . لقد كان العنف في عهد البنا محصورا في نطاق ضيق هذو نطاق اليهود والانجليز والحكام ، وكان العنف في عهد الهضيبي في عام ١٩٥٤ قاصرا على شخص عبد الناصر وبعض أعضاء مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء ، ولكن العنف في عهد سيد قطب هو عنف شامل يشمل الطاغوت والمجتمع الذي يتخذ من هذا الطاغوت ربا من دون الله . أنه عنف يتجاوز أغنيال عبد الناصر ومعاونيه الى تدمير يشمل منشآت الكهرباء والكبارى والقناطر والتليفونات وغيرها لي يصيب المجتمع الجاهلي ، مها لم يستسبق له مثيل من قبلسل في خطط الاخوان .

وهكذا تهيىء النظم الدكتاتورية دائما وأبدا البيئة المناسب التى تفرخ فيها الايديولوجيات الاجتماعية المنظرفة الويفرخ العنف .

# الملاحق

- ۱ ـ رسالتي الى صلاح شادى ٠
- ٢ ــ رد صلاح شادي على الرسالة ٠
  - ۳ ـ مقالات مىلاح شادى ٠
- ٤ ــ ردودي على مقالات صلاح ثمادي
  - ه ـ مقال د٠ فؤاد نكريا٠
  - ٦ ــ ردى على مقال د٠ فؤاد زكريا ٠
    - ٧ ــ مقسال فاروق حافظ ٠
    - ٨ ـــ رسالة د٠ محمد فؤاد مني ٠
  - ٩ ــ مقالى الختامى بروز اليوسف

## م**لد\_\_\_**ق (۱)

# (۱) رسسالتي السي مسلاح شسادي

#### اخى الغاضل الاستاذ صلاح شادي

نحية ود وأخاء واحترام وبعد

يسرنى أن أكتب لكم بعد عودتى ألى القاهرة من لمندن ، لابلغكسسم تحياتى وأتمنى لكم موفور الصحة والسعادة وكامل التوفيق باذن الله ٠

ان كتابى عن التنظيم السرى للاخسوان المسلمين ، الذى نشر فى حلقات بجريدة الهدف الكويتية وبعض الصحف الاخسرى ، فى طريقسه الى الطبع ، وقد عن لى أن الحق به ردود بعض الاخسوة على سا ورد بهده الدراسة ، مما يستحق النشر ويتميز بالموضوعية ، حتى لا يستأثر الكتاب بوجهة نظرى ، وحتى أتيح للقارىء الاطلاع على الرأى الآخر ،

وبطبيعة الحال غان أبرز النعلينات التى صدرت هى تعليناتكم التى استغرقت مساحة شاسعة من صفحات جريدة « الوطن » ، لانها احتوت على وجهة نظر متكاملة تقريبا لداعية كبير لعب دورا رئيسيا فى الاحداث ، ومناضل هام كرس حياته لقضية من أنبل القضايا ، وهى الدغاع عن دين الله .

واذا كانت وجهات نظرنا تد اختلفت في الوسيلة ، الا اني حريص على أن انسح المساحة الكانية في كتابي لوجهة نظركم ، لتبقى للقاريء فرصسة الحكم في تضية بن اخطر القضايا في تاريخنا المعاصر ، وهي تضية لاتزال محركا هاما في الاحداث السياسية لبلادنا .

لقد كان اتجاه فكرى في البداية الى تلخيص مقالاتكم ، ولكنى خشيت الاتهام بالتشويه واختيار ما يروق لى منها وما يسهل على الرد عليه ، لذلك كتبت اليكم خستطلعا رأيكم في الموافقة على التلخيص ، أو نشر النصوص كاملة وهو ما أرحب به كل الترحيب ، مع السماح لى بنشر صورة هـــــــذا للكتوب معصور قردكم الكريم ، الذي آمل أن يصلني في أترب فرصة .

واخيرا اكرر تمنياتي لكم بالتونيق في خدمة قضيايا امتنا العربية ، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته .

اخركم عيد العظيم رمضان ۱۹۸۱ / ۱۲/۷

## ملحـــق (۲)

# رد مسلاح شسادی علی الرسسالة

التاريخ: ربيع الاول ١٤٠٢ هـ الموافق يناير ١٩٨٢ م الاستاذ الكبير الدكتور / عبد العظيم رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وصلنى خطابكم الرنيق ، يحمل عرضكم الكريم بتدوين نصوص ردودى التى نشرت فى جريدة « الوطن» حول موضوع « التنظيم الخاص اللخسوان المسلمين » الذى ترغبون فى تدوينه فى كتاب يحمل وجهة نظركم فيها آثرتم تسسميته « بالتنظيم السرى لللخوان المسسلمين » ، والذى نشر فى جسريدة « الهدف » تباعا ، فى الوقت الذى نشرت فيه جريدة « الوطن » ردودى على بعض ما جاء فيه قرابة أحد عشر مقالا • •

ولعلكم تذكرون انى قد استاذنتكم فى تدوين كتاب حول هذا الموضوع يحمل وجهتى النظر غيما كتبتم وغيما وغتنى الله فى الرد عليه ، ولقد بدات غملا تجهيز هذا الكتاب وان شعفنى عن تمام اخراجه كتاب « معمدات من التاريخ » الذى أوتف توزيعه فى مصر فى حياة الرئيس السادات ، وما زلت أسمى لتقرير مصيره الذى لم يبت فيه "

ولكن . .

بعد أن بدت لى رغبتكم فى نشر النصوص الكاملة التى اسهمت ميها مبجهد متواضع من في تصحيح ما شاركت ميه من وقائل النساريخ الذي اعتبرتنى قد لعبت دورا رئيسيا فى احداثه ، بالاضافة الى ما اسبغتم على فى خطابكم من تكريم من لا استحقه من الزاء تكريس حياتى لخدمة قضية مسن انبل القضايا وهى الدفاع عن دين الله ٠٠

لذا رأيت المبادرة بالموافقة على نشر هذه المقالات فضلا عن ردودى الني ناقشت فيها ردودكم مع رجاء عدم اضافة شيء لم ينشر في ذلك الحين .

ولقد كنت آمل أن أبادر في الرد على خطابكم حين وصل ألى الكويت في ١٩٨١/١٢/١٧ ولكني كنت في سفر خارجها وعدت منذ أيام لاجد خطابكم في انتظاري ٠

واكرر لكم تعنياتى بالتوفيق فى كتابكم الجديد الذى أرجو أن يحمل ألى القارىء من نفاذ الرزية ما يذهب الضباب الذى استفاضت به ومعائل الاعلام فى الماضى والحاضر حول دين الله والعاملين فى حقله ٠٠٠

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .

اخرکم مبلاح شادی

# ملحق (۲) مقالات صلاح شادی

# المقسال الاول لمسلاح شسادي

#### « لاذا يتجنى البعض في تصوير جماعة الاخسوان المسلمين »

#### ﴿ الوطن في الاربعياء ٥ نوغمبر ١٩٨٠ )

ترات مقال الدكتور عبد العظيم رمضان عن جماعة الاخوان المسلمين المدون في جريدة الهدف في يوم الخميس ٣٠ اكتوبر سنة ١٩٨٠ ، فادهشتني المغارضة بين محتويات المقال وبين دعواه عن الدراسة العلمية التي يعنيها بن ورائه !

وبالرغم من « الباقة » البريئة التي قدم بها الدكتور حديثه عن « أخطر حركة دينية في التاريخ الحديث » !! . . حين ذكر أن بحثه هذا أنها ينصب على الماضى فقط ولا صلة له بالحاضر . . وبالتالى نمن الخطأ أن تعدها أية هيئة محاولة للادانة أو الهجوم التي هي أبعد ما تكون عن أغراض الدراسة العلمية الحقيقية . . التي « يتوخاها الدكتور طبعا » ! . الا أن القسارى الذي يتميز بقليل من الفطنة يعجز عن مدافعة ما يزكم أنفه مسن المسمعي الحثيث الذي يستهدفه الدكتور « المؤرخ » بالتشكيك في المقاصد والنوايا التي حبلها الشهيد حسن البنا لامة الاسلام جمعاء ! . . وحملته بعده جماعة الاخوان المسلمين . .

واذا تحدثنا عبا يزكم انف القارىء من « الباقة ؛ الجديدة التى يقدمها الدكتور المؤرخ لقارىء البوم ، فانما أشير الى ارائه القديمة التى و يشمها ، كل من قرا كتبه سنة ١٩٧٦ أو ١٩٧٦ عن تطور الحركة الوطنية في مصر أو كتاب عبد الناصر وازمة مارس ، وكلها لا تخرج في مضمونها عما اثاره أمام قارىء اليوم الذى ربما لم تزكم أنفه من قبل ربح تشمير الى الأصسمول التى ينتمى اليها فكر الدكتور في صياغته لأحداث التاريخ ! •

وانك لا تعجز عن ادراك ما يعنيه الدكتور و المؤرخ و افى اول سطور مقاله التاريخي عندما يضعك امام قضية مسلم بها لا تحتساج - عنده - الى نقاش هي و فكسرة العنف والاسستيلاء على السلطة عند جمساعة الاخوان المسلمين و ا

فهو لا يناقش هذه القضية ذاتها وانما يوحى البك اتها من البدهيات التي لا تقبل النقاش ٠٠ وأن القضيية التي يطرحها للبحث هي نقط معرفة ألوقت الذي بدأت تظهر فيه هذه الفكرة في رأس حسن البنا !!

ولا احسب أن الدكتور و المؤرخ ، قد غاب عنه أن هذه و الفكرة ، كانت موضوح قضية قدمتها النيابة فيما سمى في هذا الوقت قضية و الجيب ، التي معدر الحكم فيها سنة ١٩٥١ ·

٠٠٠ وسمع القضاء من صليل الاتهام الكثير عن تطور فرق الرحلات التي جعلها الدكتور موضوع حديثه ، بل وفرق الجوالة ونظام الكتائب ٠٠ بل والنظام الخاص نفسه ٠٠ الذي انشاه حسن البنا ! ٠

وصدرت احكام هذه القضية بعد مقتل النقراش وبعد محاولة قتل حامد جوده التي اتهم فيها الاخوان المسلمون ، بل ومعاقت النيابة حشدا مسن الاتهامات نسبتها الى جماعة الاخوان منها حوادث شركة الاعلانات الشرقية ولليهودية ، وحسوادث نسف محسسل جانبنيو وشسسيكوريل وأوريكو اليهودية ، ونسف حارة اليهود « القرائين ، وحادث نسف حارة اليهسود الريانيين ، كل ذلك ساقته النيابة للتدليل على نوايا الجماعة الارهابية فعاذا قال القضاء في حيثيات حكمه عن هذه الجماعة واصلوبها في التربية والتكوين وما ردت به هذه الميثيات على القول بمحاولة القفز على السلطة ، وفكرة العنف ، التي روح لها الدكتور « المؤرخ » ؟ ، .

أن المحكمة التي احمدرت حكمها في ١٧ مارس سنة ١٩٥٠ ـ بعد همذا الحشد من اتهامات النيابة لجماعة الاخوان بالنسف والتدميل ما تبرىء الاخوان المسلمين فقط من دعوى الارهاب ولكنها اشادت بدورها البطسولي المشرف في خدمة مصر ٢٠٠

وفى نفس الوقت خطات المحكمة النيابة فى وصفها للجهاز الخاص بأنه جهاز ارهابى و ـ وليس فقط جهاز الرحلات !! ـ وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم انه جهاز تدريب يتمشى مع الاهداف المقررة لتحرير وادى النيل وجميع البلاد الاسلامية ٠٠ وأنه لم يتضمن ولم يدع الى ارتكاب جريمة ٠ ولا يعنيه او يضيره أن بعض اعضائه كونوا من تلقاء انفسهم مؤامرة اجرامية لاعمال القتل والتغريب ٠٠

رلکڻ ۲۰

ييدو أن الدكتور المؤرخ ولم يقرأ هذه الحيثيات وكذلك لم يقرأ ثناء اللواء أحمد المواوى واللواء أحمد فؤاد صادق على الاخوان المسلمين في شهادتيهما أمام المحكمة وما ذكراه عن البذل والفداء الذي قدمه الاخوان المسلمون في المحراع القلسطيني ووعلى مستوى التدريب المسللي الذي حصلوا عليه مما جعل المحكمة تدين لهذا الامر بالتقدير في الحكم على نوايا الجماعة وحقيقة أهدافها ، •

وانن فقد عجز الجهاز الحاكم وعلى راسه الملك في تشويه سمعة جماعة الاخوان المسلمين المام القضياء ، ولكن ٠٠٠ نجح رئيس الوزراء ابراهيم عبد الهادى في تقديم راس و البنا ، هدية له في عبد جلوسه على العرش في ١٢ فبراير سنة ١٩٥٠ ليكون عنوانا على نوعية الصلة التي كانت بين فاروق والاخوان المسلمين !! ٠٠ تلك المسلة التي حاول الدكتور و المؤرخ ، أن يلوى فيها الحقائق ليوحى الى القارىء ان ثمة نفعا مشتركا اقام تحالفا بين الاخوان والملك !! ولم يمنق في ذلك دليلا واحدا سوى ظنونه الحالكة السواد .

ومما يؤسف له أن الدكتور و المؤرخ و عجز أيضا عن أن يرى في مقتل حسن البنا أرهابا !! ولا في اللوم الذي وجهته المحكمة الى السلسلطات الحاكمة في قضية الجيب بسبب تعذيب الاخوان المسلمين في اخر ما وقلم من حوادث الارهاب و المدعى و بعجاولة قتل حامد جوده التي أتهم فيها الاخ مصطفى كمال عبد المجيد حين حضر رئيس الوزراء أبراهيم عبد الهسادي التحقيق ورأى المتهم معلقا في المهواء داخل غرفة في قسم مصر القديمة ! • • وجسده مقطع من أثر المبياط ! ومع ذلك عجز الدكتور رمضان عن أن يرى وجسده مقطع من الارهاب أن العدوان على كرامة المواطنين عامة والاخوان في ذلك أي لمون من الارهاب أن العدوان على كرامة المواطنين عامة والاخوان السلمين خاصة !! • •

وهذا بعينه ، هو الاتصلاف له في رأى الدكتسور له وان خالف رأى القضاء !! • • •

واذا كانت رقائع الأعداث تأوى بهذه الصورة ، فما بالله بموضوعية فكر حسن البنا الذى ساقه لنا الدكتور رمضان في الحار من المهانة أهدر به أصول العقيدة ذاتها التي كنت اظن أنها أصبحت من المسلمات التي لا يماري اليوم فيها مسلم ! ••

والعجيب أنه أذا قال أحد الناس أن الاسلام دين ودولة - عقيسه

وشريعة · مصححف وسيف فلا باس أن يقول ذلك ما دام القائل ليس حسن البناء ! ٠٠٠

أما أن ينادى حسن البنا بهذا الاصل الذى لا يختلف عليه احد فهذا فى رأى الدكتور رمضان إنحراف عن وسيلة ، الحب والاخاء والتعارف ، التى نادى بها الرجل سنة ١٣٥٢ هـ !!

وآذا جرى هذا الاختلاف في وجدان الدكتور فلا شك انه يرى اختلافا أيضا حين يقرأ في كتاب الله قوله تعالى : « ادع الى سلمبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وبين قوله تعالى : « قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ، أو بين قوله تعالى لموسى وأخيه هارون « اذهبسا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى » . . وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقله وهذا اضعف الايمان » . .

فاذا استقام لدى الدكتور وجود تفاوت فى هذه الايات فانه لا شههه يعتبر معذورا فيما يراه من تفاوت فى سلوك حسن البنا فى مبدأ دعوته التى نهضت على ه الحب والتعارف » وبين ما نادى به فى سنة ١٩٣٨ بضرورة حمل المحكومة على منهج الاسلام! .

هذه واحدة من أغلوطات الدكتور ٠٠

وأغلوطة ثانية وجدت طريقها المى مقال الدكتور رمضان فألبسهـــا \_ كعادته \_ ثوب الحقيقة ليزين للقارىء بأن ما يقوله « دراســـة علمية حقيقية ء ! ٠٠٠

قهو لا يستطيع أن يفسر ارتفاع عدد فروع جمعية الاخوان المسلمين من عشرة الى خمسين بعد عام واحد ثم الى ثلاثمائة سنة ١٩٢٨ « أى بعد عشرة أعوام » ! • • ويستطرد في شرح ذلك فيقول « واذا كان هذا مفهوما بالنسبة لفترة الوقد ـ لالتزامه بالخط الدستورى الديمقراطي ـ فهــو غير مفهوم في عهد الانقلاب !! وعلى كل حال تبقى هذه الملاحظة صحيحة وهي أن جماعة الاخوان المســلمين كانت تزدهر دائما وأبدا في العهود الرجعية حتى رقع الانشقاق وانفض التحالف عام ١٩٤٨ » • •

لقد كدت اتصور وهو يتعدث عن عهد الانقلاب هذا انه يعنى حسركة

الجيش سنة ١٩٥٢ ولكنى ادركت انه تجاوز هذا المفهوم واعتبر عهد الانقلاب هو اقالة الملك لحكومة الوفد وتشكيل الوزارة من أحزاب الاقليات !! فسمى هذا انقلابا وحكما رجعيا في حين نراه يصلب عكم الوفد بالحكم الملتزم بالخطء الدستوري الديمقراطي ، ! ٠٠

وانه ليدهشني حقا من الدكتور « المؤرخ » أن بيدو كأنه مقتنع بمــــا يقول ! •

فان كل المحكومات ـ بما فيها حكومة الوفد لم تسلم معها جمـاعة الاخوان من الاضطهاد تارة بالقبض واخرى بالمصادرة وثالثة بالاعتقـال والتشريد ٠٠٠

ان المد الذي اصابته جماعة الاخوان ، لا علاقة له بعهد من العهود او حكومة من الحكومات فطبيعة الاسلام تحمل قوته في ذاته وانتشاره انعا ينطلق من معنى الربانية الذي بوحيه في قلوب الناس ويركزه في عقولهم ٠٠٠

ولكن « مؤرخنا » لا يرى في هذه القوة ما يدعو الي أن يكون للاخوان المسلمين ثلاثمائة شعبة في عشر سنوات !!

۱۰۰ ولكن بعض المنصفين ممن لا يحملون مثله أجازة الدكتوراه في التاريخ لم يحجبهم بغضهم لجماعة الاخوان عن قول الحق في هذا الصدد، فيروي لنا السادات في كتاب البحث عن الذات صفحة ٢٦ هذه الواقعة :

مكان الاخوان دون شك قوة لا يستهان بها ويكفى للتدليل على هدده القوة انه كانت أمام مقرهم بالحلمية فيلا رائعة أراد الشميخ البنا أن بجعلها مقرا جديدا للجمعية فطرحها للاكتتاب ، رفى أقل مسمن يوم غطى الاكتتاب واشتراها !! » .

واذن ٠٠ فعماولة التشكيك في مصادر المال الذي استطاع به حسن البنا انشاء ثلاثمائة شعبة في عشر سنوات لا يقدم ولا يؤخر شيئا حتى لدى المنصف الكاره !! ١٠٠ أما أمام الدكتور « المؤرخ » فتلوى عنده الحقائق ليقول « انه يفهم أن تنتشر فروع الجمعيسة بالنسسية لفترة الوف لائتزامه بالمفط « الدستورى الديمقراطي » ولكن لا يفهمه في غير ذلك من المهود !! ٠٠

فكيف تناسى الدكتور أن النماس بأشا رئيس الوزراء ورئيس حزب الوقد استدعى حسن البنا سنة ١٩٤٢ بعد أعلان رغبته في ترشيح نفسته

عن دائرة الاسماعيلية وطلب منه تنازلا عن هذا الترشيح وصارحه بأن الدوائر البريطانية لا تسمح لم بدخول البرلمان ووعده أذا فعل ما يطلبه منه أن يترك لم حرية مزاولة نشاطه بالكامل وأن تقوم الحكومة بعنع شرب الخمر ومنع الدعارة الرسدية كطلب حسن البنا لقاء هذا المتنازل ٠٠ !!

#### رلکن ۲۰۰

ما ان شارفت سنة ١٩٤٢ على الانتهاء حتى أغلق النحاس باشا الشعب ثانية وصادر نشاطها وراقب تحركات الافراد!!

فهل ما زال الدكتور رمضان مقتنعا بأن وزارة الوفسد كانت ملتزمة بالخطء الدستوري الديمةراطي » أم أن حظ الاخوان مع وزارة الوفد كسان كحظهم مع باقى الحكومات الرجعية امتدادا وانحسارا !! •••

منهج الدكتور رمضان في التغكير حين يقول « انه يعتبر حسن البنا أنموذجا قريدا لفريق الشباب المتدين الرافض لتيار الغرب فلم يستلفت نظره شيء من الوان الحياة والكفاح السلياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري الدائر في القاهرة في العشرينيات سوى ما يتعلق بما المساه « بالتحلل الاخلاقي » !!

واذن ١٠ فالمؤرخ المدقق يرى أنه ما دام حسن البنا قد عنى في مبدأ دعوته بمواجهة القحلل الاخلاقي الموجود نتيجة حالة « التغريب » التي ظهرت مرجاتها في المجتمع المصرى في نبذ المرأة المصرية للحجاب واقبالها على التعليم ونزولها الى ميدان العمل والى ميدان السياسة وتنديدها بتعبيد المزوجات ١٠ فمعنى ذلك أن كفاح حسن البنا السياسي فضلا عن مؤسسات الجماعة الاقتصادية ، والاجتماعية ، التي نشأت في تاريخ متأخر لنشأته ونشأة الجماعة لم تكن واردة في آماله ! ١٠ بل ولا حتى فكرة الخسيلافة الاسلامية التي نادي بها في المؤتمر الخامس سنة ١٩٣٨ والتي أعتبرها البنا أحدى دعائم ايدلوجية الاخوان المسلمين كانت تعنيه في هذا الوقت !

#### وينتهى من ذلك الى هذه النتيجة الخطيرة فيقول:

« يتضع من ذلك أن حركة الأخوان المسلمين لم تدفع اليها عسوامل سياسية تتعلق بقضايا الاستقلال والدستور أو رفض للنظام القائم وأنما دفعت اليها أفكار سلفية تعارض تيار « التغريب » ، أما فكرة العنف والسسسمى

لِلهِ عِبولِ الم الحكم بالقرة فلم تكن واردة في ردوس اصحابها ، وانما الممل المبلعي المهولية في المبلعية والوعظ والارشاد وتاليف المهولية والوعظ والارشاد وتاليف المهولية وغيرها من الوسائل ·

وهذه الإغلوطة الثالثة التي يجعلها الدكتور رمضان مطيته الى فهم جركة الاخوان المسلمين كعا وردت في تلخيصه الاخير لا توصف الابانها جوق أريد به باطل !!

فأيه من الامور اليقينية أن حركة الاخوان المسلمين لم تدفع اليهاعوامل سبياسية بتنعلق بقضاها الاستقلال والدستور أو رفض للنظام القائم ولكن بفع اليها ايمان ركيز بأن الاسلام نظام حياة شامل لا يستقيم ظله الابالايمان بالايمان بالكتاب كله والدولة جزء من منهاج الحياة الذي رسمه الاسلام

وليست هناك بدائل عن هذا المنظام ، كما أنه ليست هناك بدائل عـن وسبيلة التغيير التي رسمها رسول الله صلي الله عليه وسلم بدفع المنكرباليد فأن لم يستطع فبالقلب ·

واثن ٠٠٠ فالتدرج الذي أنكره الدكتور « المؤرخ » على حسن البنا هو نفسه الذي لا أحسبه يستطيع أنكاره على رسول الله صلى الله عليه وسلم! كما جرت سنته العملية وكما جرى بذلك حديثه كما ترويها وقائل التاريخ الذي أدركنا منه كيف كان رسول ألله صلى ألله عليه وسلم يرى نصر جيوش المسلمين بعد خروجه من مكة هربا من كفار قريش وهوفي طريقه الي المدينة!! فيعد سراقة بن مالك بأحد سواري كسري بعد أن ساخت قوائم فرسه وهو يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ليعود بخبره الى الكفار! ٠٠ واذن فلم تغيب عنه جقيقة تألب الفرس والروم على المسلمين بل نصر جيوش المسلمين عليهم عبد الذي لم يعتد به الاجل ليراه ـ وهو بعد ٠٠ يخطط لهريه من بطش عليهم بالذي لم يعتد به الاجل ليراه ـ وهو بعد ٠٠ يخطط لهريه من بطش بالجيب والإخاء والتعارف أو منهاج الاسلام في مجال التربية الخلقية بالوعظ والارشاد أم أن رسول ألله صلى ألله عليه ومنام علم أصحابه مواجهة الحرب بالحرب والكيد بالكيد والعدوان بالرد عليه !؟

وهكذا جرى أو كان يجرى فهم حسن البنا لما ينتظر اتباعه جريا على سينن الله في الكون فكان لابد من مواجهة بطش المباطل بالمق ورجاله، بالمعدة والعتاد التي اعتبرها المدكتور رمضان تحقيقا « لفكرة العنف » وفي إلمعدة والعنف » والمعنف » و

نفس الوقت اعتبرتها المحكمة التي حاكمت الاخوان المسلمين ، تدريبا يتمشى مع الاهداف المقررة لتحرير وادى النيل وجميع البلاد الاسلامية ، ·

ولكن ٠٠

يبدو ان تأثر الدكتور رمضان بافكار الغرب عن الدين المسيحى حال دون تصوره لهذا المنهاج الذى بدا متكاملا فى فهم حسن البنسا منذ ظهرت دعوته بقدر تكامله فى كتاب الله بعد انقطاع الوحى عن رسبول الله صلى الله عليه وسلم ، بدءا من مفهوم الخلافة الاسلامية الذى يعلم المسلمون جعيعا انه فرض كفاية لابد أن ينهض البعض لتحقيقه حتى يسقط أثمه عن عامة المسلمين ومرورا بنظام الدولة فى مجال المسياسة والاقتصاد عبر الامة التى تستظل بشريعة السماء فى دستورها لتعيش فى كنفها الاسرة المسلمة التى تنهض قوائمها عليه ويصح به ايمان الغرد الذى يبنى طاقاته على ركائز التوحيد ،

كل هذا كان يدركه حسن البنا فلم تكن خطواته عشهوائية ولم ينهض بدعوته من فراغ ولم يكن انمهوذجا فريدا لفريق الشهباب المقدين الرافض لتيار التغريب كما يقول الدكتور « المؤرخ ، ولكنه كان نموذجا فريدا لفريق الشباب المتدين الرافض لكل نظام سوى الاسهالام وليس تيار التغريب فحسب !! •

والجهد الذي بدأ من الدكتور رمضان لاقناع القارىء بأن حسن البنا لم يجفل باي لون من الوان الكفاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري الدائر في القاهرة في العشرينيات سوى ما كان من التعلل الخلقي ، يصبح بذلك كلاما لا يحتاج الى دليل في الرد عليه ٠٠ فالبنا لم يخترع لنفسسه الملاما ٠٠ ولم يجهل ما يعرفه كل مسلم عن شمول الاسسلام في بنائه للسياسة والاقتصاد والاجتماع ٠٠٠ ولكن كانت نقطة البدء هي تكوين القرد على العقيدة الصحيحة والخلق السليم لتفجير طاقاته الايمانية لايجاد القوة التي يحتاجها المصلحون في تحقيق البناء المنشود ، هذه القوة التي اعتبرها الدكتور جريمة نكراء ونقطة سوداء في تاريخ الجماعة ورآها البنا ضرورة من ضرورات البناء وتحدث عنها وعن الثورة بما يغنينا في الرد على الدكتور و المؤرخ » ٠

يقول الامام الشهيد حسن البنا في رسالة المؤتمر الخامس و أما القوة فشعار الاسلام في كل نظمه وتشريعاته فالقرآن الكريم ينادي في وضوح وجلاء و واعدوا لهم ما استخطعتم من قوة ومن رباط الخيسل ترهبون به عدو الله رعدوكم و ۱۰۰ ! بل أن القوة شعار ألاسلام حتى في الدعاء وهسه مظهر المفشوع والمسكنة واسمع ما كان يدعو به النبى صهلى انة عليه وسهلم في خاصة نفسه ويعلمه أصحابه وينادى به ربه و اللهم أنى أعرذ بك من الهم والمحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وهكذا أستعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل مظهر من مظاهر الضعف ، ضعف الارادة بالهم والحزن وضعف الجيب والمال بالجبن والبخل ۱۰۰ وضعف العزة والكرامة بالدين والقهر !! و المعلى المال بالجبن والبخل ۱۰۰ وضعف العزة والكرامة بالدين والقهر !! و المعلى المال بالجبن والبخل ۱۰۰ وضعف العزة والكرامة بالدين والقهر !! و المعلى المنافقة بالدين والمقهر !! و المعلى المعلى المعلى المنافقة بالدين والمعلى المنافقة المعلى المنافقة بالدين والمقهر !! و المعلى المنافقة بالدين والمهر !! و المعلى المنافقة بالدين والمعلى المعلى المعلى المعلى المعلى والمعلى المعلى المعلى والمعلى المعلى المعلى والمعلى المعلى والمعلى والمعلى والمعلى المعلى والمعلى والمعلى والمعلى والمعلى والمعلى والمعلى والمعلى والمعلى المعلى والمعلى والمعلى

#### ئم يستطري فيقول :

والإخوان المسلمون اعمق فكرا وابعد نظرا من ان تستهريهم سطحية الإعمال والفكر ، فلا يغوصون في أعماقها ولا يزنون نتائجها وما يقصد منها وما يراد بها ، فهم يعلمون ان أول درجة من درجات القوة العقيدة والايمان ويلي ذلك قوة الوحدة والارتباط ثم بعدهما قوة المساعد والسلاح ولايصمح ان توجعف جماعة بالقوة حتى تتوفر لها هذه المعاني جميعا ، فانهما ادا استخدمت قوة الساعد والمسلاح وهي مفككة الاوصال مضطربة النظام او ضبعيفة العقيدة خاملة الايمان فسيكون مصيرها الفناء والهلاك ،

ثم يتساءل الامام و البنا ، فيقول :

و ولكن هل اوصى الاسلام ب والقوة شعاره باستخدام المقوة في كل الظروف والاحوال أم حدد لذلك حدودا واشترط شروطا ووجه القوة توجيها محدودا •

> رهل تكون القرة أول علاج ام ان آخر الدواء الكي وبعد هذه الاسئلة يجيب السائلين فيقول :

و ان الثورة اعنف مظاهر القوة ومن هنا كان نظر الاخوان المسلمين البها ادق واعمق وبخاصة في وطن كمصر جرب عظه في الثورات فلم يجن منها الا ما تعلمون ، وبعد كل هذه التقديرات اقول لهؤلاء السائلين و ان الاخوان المسلمين سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدى غيرها وحيث يثقون انهم قد استكملوا عدة الايمان والوحدة وهم حين يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء وسينذرون اولا وينتظرون بعصد ذلك ثم يقدمون في كرامة وعزة ويحتملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وارتياح .

« اما الثورة ملا يمكسر الاخسوان المسلمون ميها ولا يعتمدون عليها ولا يؤمنون بنفعها ونتائجها ١٠٠٠ وان كانوا يصارحون كل حكومة في مصر

بان المال اذا دام على هذا المنوال ولم يفكر أولم الأمر في الاهبلاج المعاجل والعلاج السريع فسيؤدى ثلك جتما الى ثورة ليسبت من عمل الاخبيب أن المسلمين ولا من دعوتهم !! » \*

مكذا فهم جماعة الاخوان المسلمين القوة منذ نادى بها حسن البنا وهكذا نظروا للثورة التى تأبى عقلية الدكتور المؤرخ أن يَهْهمها من خلال المساب التاريخي للجماعة لا لمشء الا لينجع الدكيور المؤرخ في عرض الاخوان المسلمين بالصورة التى تخيف الحكام والمحكومين ، وفي نهبس الوقت يأبي ايضا الا أن ينظر الى الاسلام بعقلية و الجواجة و الذي يعتبر الجين منهاج حياة ! ٠٠٠ متى انبا لنراه يتبياءل في مقاله التاريخي :

« ما الذي دفع بحسن البنا الى مبدان السياسة ؟ ، • ويجيب على ذلك قائلا « ان نمو القوة الذاتية لجماعة الاخوان عامل أساسي في هذا التجول ، •

واذن فالدكتور و المؤرخ و يرى أن دخول الأخوان المسلمين فى السياسة عنوان تحول عن حقيقة الاسلام وجوهره وفى نفس الوقت يروى - فى نفس مقاله \_ أن دخول المرأة ميدان السياسة عنوان حضارة للامة !

اما حق المسلم في المشاركة في ميدان السيامية فيحتباج مه في رأي الدكتور ما الى « قوة ذاتية نامية ، تثقل بها كفته لتوازى كفة المرأة فيصبح لله الحق في المشاركة في ميدان السياسة ! •

#### مسندا كسلام له خبىء معنساه ليست لنا عقسول إ

كلمة اخيرة ارجو أن يعيها الدكتور عن شخصية حسن البنا السبذي كثيرا ما خاض هو وأمثاله في عرضة وسيرته :

ان الطروف والاحوال لم تكيف خصائص دعوته ، وايما استطاع هو أن يصلح الارض التي تنبت عليها الثمرة لتصح بها ويَزكو ، ولا شبك أنك قوات له نداءه الى الاخوان المسلمين « لا تصادموا نوابيس الكون فيلها فيلهة ، ، ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا تيارها واستعينوا ببعضه بيا على بعض » ! \*

ولا احسب أن الدكتور رمضان قد أغفل - ما دام قد قرأ رسالة المؤتمر الخامس - عن قول حسن ألبنا الذي يرسم به خطوات المستقبل في روية

واناة ، قيقول لعامة الاخوان « ان طريقكم هذا ، مرسومة خطوطة موضوعة حدوده ، ولمنت مخالفا هذه المحدود التي اقتنعت كل الاقتناع بانها اسلمطريق للوصول غبن اراد منكم ان يستعجل النبرة تبل نضجها غضر له ان ينصرف عن هذه الدعوة الى غيرها من الدعوات ! » \*

والهيرا ٠٠٠

همسة ازجيها الى اذن الدكتور رمضان ٠٠٠

انه من الخبر له ان ينظر الى حقائق التاريخ من خلال سنن الله في كونه لا من خلال ظن يتيمه او فكر يروج لمه .

فذلك ادعى الى صدقه وتصديقه أن كأن يبتغي المنفع لأبناء أمته \*

والسلام على من اتبع الهدى •

ـ يمكن للقارىء أن يقرأ ردنا على هذا المقال في الملحق رقم ( ؟ ) هن هذه الدراسة ' الذي يتضمن ردودنا على الاستاذ صلاح شادى ( المقال الأول ) •

## المقال الثاني لصلاح شادي

#### « لماذا يتجنى البعض في تصوير جماعة الاخوان المسلمين »

#### ( الوطن في ١٣ نوغمبر ١٩٨٠ )

مازلت اقرأ للدكتور رمضان ، في حديثه الاسبوعي في جسسسريدة الهدف الغراء محاولاته المتكررة في تصبوير جماعة الاخوان المسلمين بانها تهدف الى العنف ، والاستيلاء على السلطة ٠٠ ويبدو أن هذه المعاني قسد اصبحت « لعبته ، المفضلة ! ٠٠٠

وامنتدل على ذلك \_ هذه المرة \_ بتكوين فرق الجوالة !! • في حين كان استدلاله السيابق يتناول فريق الرحلات !! • • وكلها \_ في نظر الدكتور \_ كانت , روافد ، البنا الى النظام الخاص ! • •

وكنت أحسب أنى - فى مقالى السابق - قد وفرت عليه جهده المضائع بما سقته عن « البنا ، فى هذا الصدد من أنه هو الذى أنشأ النظام الخاص أو النظام السرى - كما يحب الدكتور أن يسميه - وتناولت أيضا فى هذا الصدد حكم القضاء المصرى سنة ١٩٥١ الذى خطأ النيابة فى وصف هذا الجهاز بأنه و ارهابى ، حين ذكر فى حيثياته « أنه جهاز تدريب يتمشى مع الاهداف المقررة لمتحرير وأدى النيل وجميع البلاد الاسلامية وأنه لم يتضمن ولم يدع الى ارتكاب جريمة ٠٠ وأن المحكمة تدين بالتقدير لروح البذل والغداء الذى قدمه الاخوان المسلمون فى فلسطين الامر الذى شهد به اللواء المواوى ، واللواء احمد فؤاد صادق مما دعاها الى الحكم - من خلال ذلك - على نوايا الجماعة وحقيقة أهدافها ٠٠ ، ٠

وهكذا تطيش سنهام الدكتور « المؤرخ » التي سندها الى الاخسوان المسلمين في مقاله السابق ٠٠

ولكن ٠٠٠

رجدته للأسف يجرى في مقاله الثاني على نفس المنوال ويسوق نفس الاباطيل ! • • وكنت احب الا اتعرض لانتماءات الدكتور رمضان الفكرية • • التي اشرت اليها في يسر ، في مقالي السابق • • ، ولكن ، اما وقد ابي ـ في

مقاله الثاني ـ الا أن يكشف ستر الله عليه ، فلم أجد مناصباً من توضيح ، هربته ، فيما أكتبه آليوم ، أن شاء الله ٠٠٠

يقول الدكتور « المؤرخ » أنه في يوليو عام ١٩٣٧ عند عودة الملك فاروق الى القاهرة استقبلته جوالة الاخوان المسلمين على باب قصر عابدين رافعين اعلامهم يهتفون « الاخوان المسلمين يبايعون الملك المعظم ١٠ نبايعك علىكتاب الله وسنة رسوله » ٢٠٠

واعتبر الدكتور رمضان هذه المظاهرة للمبلك الصلورة لل الحدى سقطات جماعة الاخوان المسلمين ! ٠٠

ونقول في ردنا على الدكتور انى لا احسبه يجهل ان الملك فاروق كان في هذا الوقت في عبدا توليه العرش ، موطن رجاء الامة جمعاء ان يثبت المله أقدامه على الطهر والعنة والتدين وهي الامور التي كانت تبدو سماتها على سلوكه ، اذ كان يرعاه حينذاك الشسيخ « المراغي » رائده ومربيه ، وكان الاخوان المسلمون يهدفون الى تزكية فضائل الملك الجديد ، ودفعه الى ادراك الرؤية الصحيحة للاسلام ، التي بدت شواهدها على تصرفاته كما قلنا . . فلم يكن بدعا أن يستقبله الاخران \_ في أول عهده بولاية العرش \_ بهسسنه المظاهرة التي بايعته فيها جوالتهم على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الما عليه وسلم ، وكان هذا هو نفس هتافهم الذي عابه عليهم الدكت والمؤرخ وادانهم به !! .

واذا اعتبر الدكتور رمضان هذه المظاهرة سقطة في تاريخ الاخسوان المسلمين السياسي ١٠ فماذا تراه يقول عن المظاهرة المسكرية التي حشد فيها السسفير البريطاني « مايلز لامبسون » قوات الجيش الانكليزي حول القصر في ٤ فبراير سنة ١٩٤٢ لتكون مرسوما انكليزيا بتعيين المنحاس باشا رئيسا للحكومة ؟! ١٠ فلما استدعى الملك رؤساء الاحزاب والسياسيين القدامي لاستشارتهم في هذه الكارثة ، انتهى التفكير الى قبول الانذار البريطاني وتكليف النجاس باشا برئاسة الوزارة ! ٠٠

ولكن النماس باشا رفض هذا التكليف ! ٠٠ ، واسر الى الملك أن لديه شرطا وحيدا للقبول !! ٠

وظن الحاضرون أن هذا الشرط لابد سيحفظ للغرش كرامته وللوطن عزته ! ٠٠

ولكن ٠٠٠

أذا به يقول بين دهشمة الماضرين ٠٠٠ و الشرط ١٠٠٠ أن تأذن لي

#### ينقبيل يدك ١٠ ء شرط الأل مناهبه ١٠ ولم يرفع رأس مصور! ١

ونسال بدورنا الدكتور رمضان ٠٠ هل كانت مظاهرة الاخوان المسلمين التي نادت الملك بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ،ادنى قدرا سدى مجال المطالب السياسية سدمن طلب النماس بأشا تقبيل بد مولاه في هذا الذي كانت دبابات الانكليز تصاهم قصم الملك ١١٤ ٠٠

وهكذا تلوخ لمنا من ملامع شخصية الدكتور رمضان حقيقتان ، من واقع ما مكتب ، مالاضافة الى ماضيه الذي نعرفه ويعرفه الكثير ، ،

الاولى: انه وغدى صارخ الحزبية ، يمنعه جموده العزبى من التحرر ليبلغ مسنوى الصدق والتجرد الضروريين لمن يناقش لحداث التاريخ ،

النائبة : انه من الجناح البسارى للوقد الذى خام لموازنة جناح فسؤاد سراج الدين اليمينى ، وانتهى الامر به اخيرا الى أن أصبحت نظرته الماركسية هى وحدها التى تشكل اطار فهمه لقضايا الاسلام فضلا عن جماعة الاخوان المسلمين الامر الذى أعتم لديه الرؤية الصحيحة لاحكام الاسلام ! ، حتى لنراه يناقش المسلمات والاصول ، وكأنها نقائص تستدعى منا الدفاع عنها أمامه !! • •

اذن فلا يدهشنا بعد ذلك شجبه لمظاهرة ، دعت فيها الرعية حاكمها الى ان يستظل بكتاب الله فى منهاج حكمه ، لانه لم يتذوتها بوجدان المسلم ، وانعا رآها بمنظار كارل ماركس ، مظاهرة رأسمالية تؤيد اللك الذي يمثل عنده قمة المداء للاشتراكية العلمية الجاحدة للأديان ! ...

أجل ٠٠٠ لا يدهشنا ذلك ، وانعا قد بدهشنا العكس ٠٠

فاذا مضت بنا سطور الدكتور المؤرخ ـ في مقاله الثاني ـ رأيناه يدلل على سوء نية الاخوان المسلمين في جمع السلاح بقصة رواها عن «شاهده» انرر السادات بأن المرشد حسن البنا كان يجمع السلاح ويفزنه !! • •

ئىم ٠٠٠

يغرق « المؤرخ » المخضرم بعد ذلك في « حيرته العلمية » ! للبحث عن الجراب لمهذه المشكلة العويصة التي بدت أمامه ! • • •

هل كان التسليح من جانب المبنا لاسباب تتعلق باخراج الانكليز مسن مصر ؟! ١٠٠ أم كان لاسباب داخلية تتعلق بالاستيلاء على الحكم عند اللزوما؟ ولا يلبث أن يجيبك في رصانة « العالم ، المتجرد فيقول :-

« من الثابت ان الاخوان المسلمين لم يتورطوا في أي دور من أدوار المغاومة السرية ضد الانكليز أثناء الحرب العالمية الثانية !! » • •

هكذا ۱۰! ، ۱۰ وبكل جرأة ا ۱۰ ويستدل على ذلك فيقول :

و انه لم یکن لهم دور فی مظاهرات و الی الامام یا رومیل : !! التی جرت فی اول فبرایر سنة ۱۹۶۲ !! »

ان خيبة الامل التي تطالعك من هذا « الدكتور » لا تأتيك متلط من المهاسسة الباطل ثوب الحق « كمؤرخ » ولكنها تأتيك أيضا من فهمه المئاث للمنى الوطنية ذاته !...

فان معنى الكفاح عنده لا ينبع من محاولة تفجير طاقات الأمة لدفع غوائل الاستعمار أيا كان لونه انكليزيا أو المانيا !! ، ولكنه ينبع من محاولة استعداء مستعمر على مستعمر ! ، في حرب ضروس تأكل الاخضر واليابس من وطنه حتى أذا ترك الانكليز شيئا من بقايا العمران أثناء انسلمابهم المامول ، أجهز الالمان على ما أبقاه الانكليز في صراع لا ناقة لنا فيه ولا بعير!!

كان هذا هو مفهوم الوطنية عند الدكتور المؤرخ!! •

فاذا لم يشارك الاخوان المسلمون في مظاهرة تدعو المستعمر الجديد الى التقدم في ظل هذه الصبيحات « الهستيرية » « الى الامام با روميــل »! اصبحوا ــ عنده ــ « خونة » بجمعون السلاح لغرض آخر غير محاربة الانكليز ! • •

والعجيب أن هذا الفهم - دفع مستعمر قديم بمستعمر جديد - كانيحمله السادات والبغدادي وحسن ابراهيم في مبدأ نشاطهم السياسي حتى ليقول المعادات في كتابه البحث عن الذات ص ٤٩ انه أرسل بموافقة اخصوانه البغدادي وحسن ابراهيم أعضاء مجلس الثورة الممرى وغيرهم من ضباط الصف الثاني وجيه اباظه وغيره ، مسودة معاهدة بينهم وبين الالمان !! ، عندما تقدموا الى العلمين في الحرب العالمية الثانية ، حملها الطيار سمعودي على طائرة هرب بها الى مواقع الالمان وحمل معه فيها خرائطين مواقع الدفاع الانكليزية !! ٠٠٠

ولكن من الانصاف أيضا أن نقول « أن البغدادى قد اعتذر عن هذا السلوك ـ منه ومن أخوانه ـ في مذكراته في ألجزء الأول ص ١٣ حيث يقول ربها يكون هذا التفكير نبه سذاجة ! . . ، ولكن لا ينسى القارىء قلة خبرتنا في السياسة في ذلك الحين ١٠ فلم يكن عمر أحدنا تعدى الاثنين وعشرين عاما ، كما لا ينسى أيضا أن الدافع لهذا المتحرك منا كان الحماس الوطني مع أندفاع الشباب كما لم تكن صورة المانيا الهتارية على حقيقتها وأضحة لناه و و اذا صبح عنر البغدادي ومن معه عن هذا السلوك ١٠ وهو عندي لا يصبح ١٠٠ فما عذر الدكتور المفضرم في علم السياسة الذي ما زال برى

\_ حتى الان \_ ان عدم اشتراك الاخوان المسلمين في مظاهرة تدعو الى تقدم روميل !! خياانة ١٠ ودليال على رفض الاخاوان لأى نشاط خساد الانكليز ؟! ٠٠٠

- ودعونا نسال مؤرخنا بر الجليل ، عنمدى تقنينه لسلوك أنور السادات في محاولته اقناع حسين توفيق بالكف عن حوادث قتل الانكليز التي كان يمارسها في هذا الوقت . . ليبدأ نشاطا داخليا آخر بقتل أعوان الانكليز في الداخل أمثال النحاس باشا وأمين عشان ، لأنهم أخطر شأنا من الانكليز أن وأورد السادات ذلك في كتابه البحث عن الذات ص ٨٢ .

\_ ثم ما رايه ، ثانية ، في قيام السادات فعلا مع حسين توفيق بمحاولة قتل النحاس باشا بالقاء قنبلة على سيارته في ٦ سبتمبر سنة ١٩٤٥ ، كما ورد ايضا في نفس المصدر السابق ص ٨٣٠ ، فضلاعن قتل امين عثمان الذي قام فيه السادات بدور المحرض ! ٠٠٠

ثم ٠٠

ما رايه - ثالثا - فيما قرره جميع ضباط حركة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥١، انهم قاموا عبر تخطيطهم لتخليص البلد من الاستعمار الانكليزى - قبل قيام حركة يوليو سنة ١٩٥٢ بسبتة أيام فقط - بالتفكير في اغتيال بعض الساسة المصريين من الذين ساهموا في افساد الحياة السياسية في مصر ، وكان عددهم ثلاثين شخصا !! ، ولما لم تكن لدى قادة الثورة سيارات تمكنهم من القيام بهذه الاغتيالات ٠٠ ، اضطرتهم الظروف الى اعادة النظر في هنده الخطة وابدالها بما تمت به احداث انقلاب ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ ، وكل ذلك يرويه أحد اعضاء مجلس الشورة عبد اللطيف بغدادى في مذكرته ص ٧٧ الجزء الاول ٠٠ ، ولا ينكره السادات وان استثنى نفسه من جملة الموافقين على حركة الاغتيالات الجماعية !! فلماذا نرى صوت المؤرخ « الشجاع »غير ظاهر في اتهام السادات ورفاقه بالتخلي عن صراع الانكليز ٠٠

٠٠٠ ومع ذلك ٠٠٠

فالاخوان المسلمون الذين علمهم حسل البنا ان تنبع قوتهم من داخلهم بتفجير الطاقات الايمانية الكامنة في قلوب هذا الشلعب ، لم يستعينوا يوما بكافر على كافر ، ولم يغفلوا قط عن محاربة الانكليز بانفسهم، وفي نفس الوقت لم يطعنوا حكامهم من الخلف!

ــ وانى لاتساعل عما دعا الدكتور «المؤرخ» الى اغفال وقائع التاريخ التى اتهم فيها الطالب نفيس حمدى وحسين عبد السميع سنة ١٩٤٢ ــ وهما من شباب الاخوان المسلمين ـ ومن النظام الخاص ايضا !! بالقاء قنابلهم على النادى البريطاني ايام عيد الميلاد حيث الف المجنود الانكليز الســكارى ان

يخرجوا المي الطريق العام يعتدون على النساء ويحطمون المحلات ويقتلون الأبرياء!! .

نهل جهل الدكتور هذه الحادثة المعلومة في سجل التلم السياسي حينذاك كما كانت معلومة في سجلات النيابة والقضاء ؟ ١٠م كان لا يدري ؟!

وفي كلا الحالين أتمثل ميه قول الشاعر:

ان كنت لانسدري فتلك مصبيبة أو كنت تدرى فالمسسيبة أعظم ا

-- وأتساعل مرة ثانية ، هل غابت عن الدكتور المؤرخ احداث الجناية العسكرية رقم ٨٨٢ لسنة ١٩٤٢ قسم الجمرك التي انهم فيها جمال فكيه ومحمد عبد السلام فهمي بأنهما يعدان جيشا لمحاربة الانكليز أثناء أنسحابهم وبانهما يحدثان بلبلة في الافكار ودعاية انهزامية للانجليز ، وطلب النيابة بالحكم عليهما بالاعدام !! ٠٠٠

فهل غفل الدكتور أيضاً عن هذه الحادثة أم تراه اعتبرها وفاقا بين حسن البنا والانكليز ومهادنة ، واسترخاء ! •

- وهادث القطار الذي كان يحمل جنودا انكليز في الشرابية فالقيت عليه القنابل من الرصيف الى داخل القطار من خلال نوافذه اثناء تهدئته مكان الحادث بسبب اصلاحات في الطريق ٠٠ قام بها ايضا جنود الاخوان المسلمين من سلاح الطيران والصيانة ورصدت الحكومة خمسة الاف جنيه لن يتقدم لها بدليل يمكنها من ضبط الفاعل ٠٠

والكثير من الحوادث التي لم يضبط فاعلها والتي وقعت ضد الجنود الانكليز لا اطالب المكتور ان ينسبها الي الاخوان المسلمين ، ولكني فقط كنت امل فيه باعتباره مورخا منصفا ، إن يحذر من اطلاق حكم عام على الاخوان المسلمين بامتناعهم عن مواجهة الانكليز ٬٬ في الوقت الذي قام المراد النظام الضاص باغلب هذه الوقائع التي حدثت ضد الانكليز في القاهرة والاسكندرية ٬۰۰

ولكن ٠٠٠ ، ربعا كان من الخطا أن احمل الدكتور رمضان عناء « الاتصاف » ! في الحكم على الجماعة في الامور التي قد تكون موضاعة الحتمال ! ٠٠ ، في نفس الرقت الذي ينحو بالعكامة التاريخية منحى الاجحاف متى فيما تؤكده الحقائق !! ٠٠

٠٠٠ ومع ثلك ٠٠٠

فيلزم أن ننكر البكتور رمضان ، بأنه أذا غيب عنه حقده جهاد الأخوان ضدالانجليز فلا يجب أن يغيب عنه حقيقة أخرى ٠٠ وهي أن الأخسران لم

يطعنوا حكامهم من الخلف بالرغم مما عانوه من بطشهم الذي بلغ حدا لم يشهد الاخوان اعنف منه ، الا في عهد عبد الناصر .. وكل ما استطاع و المزيفون ه نسبته الى الاخوان في هذا الصدد هو حادث قتل المنقراشي الذي جرى في غيبة الجماعة واثناء حلها ، ولا يتصور احد انه قصد به الوثوب على الحكم ، كما يظهر جليا من وقائع الاحداث أو من واقعما قرره عبد المجيد الحمد حسن في مبدأ التحقيق معه من انه هو المستول الوحيد عن ارتكابه الحادث ، وعزا آرتكابه الى خيانة النقراشي اقضية فلسطين بالتمهيد للهدنة واين هذا مما يدعيه الدكتور و الامين على حقائق التاريح » من أن الاخوان انما يجمعون السلاح للوثوب على الحكم ؟! والعجيب أن يستدل على ذلك بما قاله الامام الشهيد فيما يعرضه في رسالة المؤتمر الخامس :..

ه قد يكون مفهوما أن يقتنع المصلحون الإسلاميون برتبة الوعظ وألارشاد اذا وجدوا من أهل التنفيذ أصنفاء لاوامر الله وتنفذا لاحكامه وايصالا لاياته واحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم ١٠ما والحال كما نرى ، التشريع الاسلامي في واد اخر ، فان قعود المصلحين الاسلاميين عن المطالبة بالحكم جريمة اسلامية لا يكفرها الا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ من ايدئ الذين لا يدينون بأحكام الاسلام الحنيف ، ١٠٠ ثم يستطرد فيقول :

وهذا كلام واضح لم نات به من عند انفسنا ، ولكننا نقرر به احكام الاسلام الحنيف وعلى هذآ فالاخوان المسلمون لا يطلبون الحكم لانفسهم ، فان وجدوا من الامة من يستعد لحمل هذا العبء ، واداء هذه الامانة ، والحكم بمنهاج اسلامي قرآني فهم جنوده وأنصاره واعوانه . ، وأن لم يجدوا فالحكم من منهاجهم وسيعملون لاستخلاصه من أيدي كل حكومة ، لا تنفذ اوامر الله ،

#### ويعد ٠٠

فدعنا نسال مؤرخنا الفاضل بعد هذا الكلام الواضح الصريح هل هذا يعنى شيئا ابعد من الوقوف على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالالتزام بتغيير المنكر بكل وسيلة مستطاعة ابتداء من الدفع باليد وانتهاء الى الانكار بالتلب ؟!

وهل هذه المسارحة خيانة وطعنة من الخلف ؟ •

ولكن الدكتور معذور! ، لان الاسلام في رايه « كعالم محقق » ليس الا وسيلة لتخدير الشعوب .

وادهانى من الدكتور رمضان دعواه التى رواها \_ بغير حياء \_ بعد ان ظن انه اقنع الناس بأن الاخوان المسلمين لم يرفعوا سلاحا شد الانكليز ٠٠ فقال أن الاخوان تعدت سلبيتهم الى لون من الاتفاق مع الانكليز سماه «الاتفاق

المعامت ، ! ويعرض في هذا الشان بالمرشد ، فيقول ، بالنسبة للبريطانيين في هذا الشان بالمرشد ، فيقول ، بالنسبة للبريطانيين في في البدو أن اتفاقا صامنا ، قد تم بينه وبينهم على البقاء لمحو المسطورة ، الحاج محمد هنلر ، في الجوامع والامتناع عن أي نشساط معاد لهم ، في مقابل التفاضي عن نشاط الاخوان في القرى والمدارس ، .

ريسوق تأكيدا لهذه الفرية المدعاة قوله :..

« ويدخل في هذا الاطار ( اطار مهادنة السلطة البريطانية اثناء الحرب) مهادنة الاخران لحكرمة الوقد التي تألفت في ٤ فبراير سنة ١٩٤٢ ، فحين اعترض النحاس باشا على ترشيح البنا نفسه لعضوية البرلمان عرض عليه اطلاق يده في الشئون الدينية في مقابل الامتناع عن الاشتغال بالسياسية ، وقبل البنا ذلك ، لا لانه كان ينوى التنفيذ الفعلي ، وانما لان هذا الاتفاق كان يتيع له استكمال مرحلة التكوين تحت شعار النشاط الديني وبناء قسوته العسكرية ، وكان هذا النشاط يحرج حكومة الوقد التي عمدت في احسدي المرات الى اغلاق جميع شعب الاخوان والتضييق عليهم في الاجتماعيات والمطبوعات ، ثم يستطرد ، المؤرخ ، الامين فيقول :

د ولكن ليبرالية الوقد ٠٠ كانت تتغلب ٠٠ فتطلق بدهم مرة اخرى »

واذن ٠٠ فالمؤرخ الصادق يعترف بالواقعة التي سقناها في المقال السابق ردا على هذا الكلام ٠ ولكنه كعامته يسوقها مغلوطة مشوهة ! ٠ أن الضعون الذي ساقه « عما يبدو من الاتفاق الصامت بين البنا والانكليز ، لم يكن سوى « الاتفاق الناطق ، الذي جرى على لسان النماس باشا مع البنا ! ٠٠ بنفس نصوصه التي يرويها « مؤرخنا الصادق ، محدوفا

منها بعض التقاصيل! ومضافا اليها اخرى •

فاذا جرى الابر على الحال الذى صوره الدكتور فما حاجة الاخوان اذن الى « الاتفاق المصامت » مع الانكليز ! فى رقت لم يكن فيه النحاس باشا لعمان الانكليز فحسب ، بل يدهم التى يبطشون بها لمهدم قدرات الشهب وامتهان حرماته ٠٠ ومن هنا ٠٠ راينا الدكتور رمضان يحذف اعتسراف النحاس باشا للينا بان الانكليز طلبوا منه بصراحة منعه من ترشيح نفسه في البرلمان ! ولانكاره في حصول هذا الاعتراف فما كان النحاس يستحيى أن يتول هدذا للبنا لان جميع المصريين كانوا يعلم ون حين حينسداك أن يتول هاء المكم في سنة ١٩٤٢ بمراب الانكليز ! .

اما المفرية التي اضافها فهي أن البنا قبل مطالب النصاس بتنازله عن الاشتغال بالسياسة ! ولسنا في حاجة الى القول بأن حسن البنا ما كان ليقبل هذا البطلب من النحاس لان ذلك يبطل دعواه التي ينادي بها في الناس بأن المبياسة جزء من دعوته ومعلم من معالم الطريق الى الحكم بكتاب الله ·

تم ۲۰۰۰

لم يذكر و المؤرخ ، نوع و المقابل ، الذي طلبه البنا من المنحاس لماه تنازله عن الترشيح !؟ ٠

وما ترويه حقائق التاريخ التي كتمها المحققون تتضمن ثلاثة امور:

١ ... ترك نشاط الاخران مفتوحا ٠

٢ ــ اغلاق بيوت الدعارة ٠

٣ - عدم السماح بوجود الخمر والخمارات ٠

وهذا الاغتراء من المؤرخ للذي نال كلام البنا بالحذف والاضلالة لم يثبته أي من المنصفين الذين تعرضوا لهذه الواقعة ، فنرى الدكتور وميتشل، صاحب كتاب الاخوان السلمون الذي ترجمه الدكتور محمود أبو السعود يسوق هذه الاحداث في ص ١٠٣ بتفصيل يجنبنا مزالق الدكتور رمضان التي سبق شرحها!

— واذن محسن البنا في خوضه غمار السياسة لم يهدف الى التمكين لمنفسه قط ، وانما هدف الى التمكين لمشرع الله الذي اهدرته الحكومسات العابثة ، مآثر أن يتنازل عن ترشيح نفسه مقابل أغلاق حانات المحسسر ومواطن اللهو والفجور! .

هذا هو الرجل الذي ادعى المؤرخ و الفاضل ، انه كان ييضى القفز على الحكم والوصول أليه على جثث وهامات المواطنين ! .

- والمؤرخ و الشريف ، يدعى ايضا و ان المصادر اختلفت فيما اذا كان البنا قد اخذ لقاء هذا « الاتفاق المسامت » مساعدات مالية من الاتكليز ام لم يأخذ ؟! ، فبينما ذكر البعض ان البنا ابدى استعدادا للتعاون وقبول نوح من الدعم المالى انكرت مصادر الاخوان نية البنا في قبول اموال الكفرة ، !

ومرة اخرى بعود البنا الوجه الماركسى التبيع للدكتور رمضان في سخريته الملفونة من راى الاسلام في اموال الانكليز ! . . ومن سمسخريته المفضوحة التي يتناول بها الجماعة حين ينسب البها انها تنطلق في نشاطها كله من كراهيتها للتغريب لا من دواعي المشرف والاستقامة التي تدعو البها اصول المنهاج الامعلامي الشاعل للحياة . ونحن نقول في الرد على ذلك

بان الاخوان المسلمين لا يستحون من تسمية أموال الانكليز بانها أسوال كفرة فالله لا يستحيى من الحق ، وقد سماهم زبهم في كتابه كفارا حين قال « لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح بن مريم » •

ولكننا نضيف الى ذلك ايضا ان الاخوان لو اخذوا من الانكليز مالا لنضبت مواردهم واصبحوا افقر الناس ، وانضبهم وجدانا ، وهو ما لميؤثر عنهم قط ٠٠٠ وفي رواية السادات التي اشرنا اليها في المقال السابق عن تمكن الاخوان من تغطية اكتناب شراء دارهم في الحلمية الجديدة في يسوم واحد ، غناء عن الرد ٠

واختم حديثى عن هذه الغربة بالقول ان المؤرخ المنصف لتعجزه رؤية هذه المهادنة المدعاة بين الاخوان والانكليز حين يرى ان مرشد الاخصوان كان يلقن اتباعه كراهة الانكليز في الصحطلة ! وفي القنوت ، وفي دعاء السحر ! •

حتى لقد حفظنا عنه هذا الدعاء واستظهرناه •

« اللهم رب العالمين ، وامان المخائفين ومذل المتكبرين ، وقاصم الجبارين تقبل دعاها وأجب نداها ، وانلنا حقنا ، ورد علينا حريتنا واستقلالنا .

اللهم أن هؤلاء الغاصبين من البريطانيين قد احتلوا أرضنا وجحدوا حقنا ، وطغوا في البلاد واكثروا فيها الفساد ، اللهم فرد عنا كيدهم وفسرق جمعهم ، وخذهم ومن نامعرهم وأعانهم أو هادنهم أخذ عزيز مقتدر ٠٠٠ اللهم وأجعل الدائرة عليهم وسنق الوبال الميهم ،وأدل دولتهم ، وأذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلا على أحد من المؤمنين ! ٠

فكيف يستقيم في وجدان المنصف قيام اى لون من المهادنة بين البنا والانكليز بينما يلقن اتباعه الدعاء على مسلسن « هادنهم » او ناصرهم او « اعانهم » ، ولكن انحراف الفكر ونكسة الوجدان ومرارة الحقد التي في نفس مؤرخنا « الفاضل » التي لا يعباكنها حق ... او تردها الى الصواب حقيقة ! لا تقف عند حدود •

واخيرا ١٠٠ اراني مضطرا الى لمس جانب من شخصية الدكتور و المهولة المهوشة ، بما ساقه حول بناء النظام الخاص حين آثار اقوال عبد المجيد احمد حسن قاتل النقراشي في التحقيق الذي اجرته النيابة معه بما يوحي أنه بهرته الرموز والطقوس عند تلقينه قسم العمل الذي عقده مع المسندي رئيس النظام الخاص غائار الدكتور بذلك صورة من الرهبة ، تدعو القارىء الى التساؤل عن حقيقة هذا القسم ! .

وهذا القسم ليس سوى البيعة التى تتم بين افراد جماعة الاخوان وبين مرشد الجماعة أل الذي ينوب عنه فيها من رؤساء الاقسام الذين يعملون في حقل الدعوة ! •

والاسلام يعرف هذه البيعة وذلك الرباط وان جهله - طبعا - صاحبنا و المؤرخ ، ١٠ لان هذه البيعة ليست طبعا من دقائق النظام الماركسي ، ولذا راينا و الدكتور ، يعزو ما سماه « القسم ، الى طبيعة العنف والسرية في هذه الجماعة « لمتهويش ، العضو المجديد ! ٠

ولبت الدكتور المؤرخ يسوق لنا طرفا من مضمون هذا « التهويش » الذي جرى مع عبد الناصر عندما عقد بيعته مع السندي سنة ١٩٤٤ !.

ان احداث التاريخ التي يتجاهلها مؤرخنا ، المفاضل ، لا يمكن ان تغيب عن وجدان القارىء المقطن ، فقد بايع عبد الناصر عبد الرحمن السندى ، كما بايعه كمال الدين حسين وخالد محيى الدين والبغدادى وحسن ابراهيم ، وعبد الحكيم عامر وصيلاح سالم .

ولم يقل احد أن ذلك كان مدعاة « لتهويشهم » وأنها قال الناس أنهم « خانوا الاخوان المسلمين » ! •

ولعلى بهذا اروى للدكتور حديثا معادا يعرفه كل المعرفة لانه لا شك قد قرأ ما قاله كمال حسين عضو مجلس المثورة في الطبعة السابعة من كتاب الصامتون يتكلعون عن بيعته وجمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر للاخوان المسلمين في شخص عبد الرحمن السندى في ص ١٥٨ من هـذا الكتاب وما رواه البغدادي وحسن ابراهيم وخالد محيى الدين في كتاب شهود ثورة يوليو لاحمد حمروش ص ١١٨ ، و ص ١٠٩ ، ص ١٤٥ عن بيعتهم كذلك.

واما صلاح سالم نقسد روى لى بنفسه سنة ١٩٥١ قصسة بيعته للإمام الشهيد ، وحسين الشانعى كانت صلته وروابطه بالجماعة للماعرضها اخوان طنطا للهنظ في اندراجه في سلك الضباط تحت اشراف محمود لبيب حيث بايعه كذلك على السمع والطاعة!

ولم يرو أحد من هؤلاء شيئا عن الرجل « الملثم »! الذي يلتن الآخ الجديد قسم البيعة · · ثم يتضيح لمه اخيرا أنه صالح عشماوي وكيل جماعة الاخوان المسلمين! ·

واخيرا

نختم حديثنا هذه المرة لنقول للدكتور رمضان انه اذا بدا له ان يفصح لنا عن نظرته لاحداث التاريخ التي احاطت بالاخوان المسلمين ، فاننا نصارحه ايضا ٤ بأننا لن نكف عن ملاحقة سرده لهذه الاحداث بالفضسح والكشف والابانة !

بمكن للقارىء قراءة ردنا على هذا المقال في الملحق رقم ( ٤ ) من هذا الدراسة ( المقال الثاني والمقال الخامس · ) ·

# ألقال الثالث لمسلاح شادي

### « لأذا يتجنى البعض في تصوير جماعة الاخسوان المسلمين »

## (الوطن في ١٩ نوغمبر سنة ١٩٨٠)

بدا لى بعد قراءة المقال الثالث للدكتور رمضان المنشور فى جسريدة الهدف يوم الخميس الماضى انى قد اسرفت فى الاهتمام بمناقشة الاراء المتى ساقها فى مقاليه السابقين حول حسن البنا والنظام الخاص وحملت اعصابى فى الرد أكثر مها يحتاجه الموقف ، حين ظننت أن الامانة تقتضينى كشف النقاب عن الغلالة السوداء التى ظلت ونسائل الاعلام المصرية وغسيرها نغلف بها ماضى هذه الجهاعة منذ سنة ١٩٤٧ حتى نهاية حكم عبد الناصر سنة ١٩٧٠ م، وأن ظل الكتاب المؤرخون والحكام بعد ذلك يتناولونه فى المناسبات » !! بها يؤكد هذه الظلال السوداء التى طرحتها وسسسائل الاعلام « الموجهة » بالصورة التى نرهب الحكام والمحكومين ، أو تجعلهم سعلى الاعلام — فى حيرة من أمر هذه الجماعة !! . . .

ولكن ٠٠٠

حين قرات المقال الاخير للدكتور رمضان المنشور في جريدة الهدف وجدته تكرارا لما ساقه في مقاليه السابقين ! .

وخشيت أن أشارك ـ رغما عنى ـ في بضاعة كلامية مزجاة لا تحمل جديدا الى ذهن القارىء بقدر ما تحمل من لجاجة المجادلة ٠٠

ولكن ما قرآته في مقال الدكتور رمضان في جريدة الوطن يوم الاثنين الماضي تعليقا على اول ردودي على « تصويره التاريخي لجماعة الاخوان المسلمين» شبجعني الى المضي فيما كنت عازما عنه ! ) فقد ساق لغا «مثلا» رفضه التشكيك في « رسالة حسن البنا ونواياه » التيوصفها بانها « كانت اشرف النوايا والمقاصد ٠٠ ، وهذا يكفيني اليوم للوفاء بما وعدت به القراء في مقالي السبابق من المضي في الرد ، لعلنا ننتفع « بالجديد » من أقسوال الدكتور ٠٠ وساجعل ردى اليوم عن مقاله الاسبق ، وادخر الاسبوع القادم ان شاء الله للحديث عن « نواياه الطبية » التي ابداها في هذا الاسبوع ! •

يسوق لنا الدكتور رمضان في مقاله الأخير - المنشور في جـــريدة الهدف - هذه المعلومات في محاولة تضخيم اكتشافاته المعلمية لملاظام الخاص ليبدو بالصورة المخيفة التيارادها له فيقول :

(م \_ ۲۲ \_ الاخوان المسلمون ـ والتنظيم السري )

(۱) افراد النظام كانوا يدربون على المجهوبياء والملاسيلكي والمتجهوبور والاختزال والتمثيل وعمل المكياج وتغيير الزى والدوات التراسل والاذاعة وقيادة وسائل المواصلات ابتداء من الدراجة وانتهاء الى الهليارة اسماد

وكل هذا أمر مشروع حين يجرى في اطار التدريب الفدائي لتحبيرير وادى النيل والبلاد الاسلامية كما قال القضاء . • ولكن • • الا يري القاريء معى أن قيادة الطائرات كانت جنوحا من الدكتور في خيال لا يسانده واقع والا فليكشف لنا عمن دربهم النظام لقيادة الطائرات وأنواعها ! • • أذ المعلوم أن التدريب على الطائرات التجارية غير التدريب على الطائرات المقاتلة أو طائرات الركاب ! . . .

وسؤال ثان في هذا الصدد ...

- هل ما ساقه الدكتور حول التدريب على قنابل مولوتوف وتخريب المواصلات والسكك الحديدية واستخدام المفرقعات والالغام والإسليجة المنارية وأساليب « الخنق وغيرها التي أوردها في مقاله كلها أمور الفها الاخوان المسلمون في كتبهم ام انها موجودة في كتب حرب العصابات والتعريبات الشاقة للجيوش التي يعثر عليها أي قارىء في المكتبات !? •

\_ وسؤال اخير عن نوعية أفراد المتنظيم هل كانوا حقا من الطبقات الدنيا من الشعب كما استدل الدكتور بأقوال جمال سالم رئيس محكمة الشعب « من طبقة الخردواتية والسمكرية وموظفى الدرجات الصغيرة وليس منهم مهندس ولا مدير ادارة!! » أم أن الامر كان خلاف ذلك ! ،

ويسوق الدكتور هذا الحشد من المعلومات تحت عنوان و التنظيمات داخل الجيش والبوليس !! ١٠٠ ويقول و ان تنظيمات الاخوان تغلغلت مي الجيش والبوليس وكانت تعد تنظيمات سرية بحكم طبيعة عمل الضباط ١٠٠ وموظفى الدنيا من السمكرية والخردواتية وموظفى الدرجات الصغيرة !؟

وأين كان عبد الناصر من كل هؤلاء ! ١٠ وبقية ضباط المحركة كمال حسين وعبد الحكيم عامر وصلى المالم والشلسلانية في وحسن ابراهيم والبغدادي ؟ ٠٠٠

وانى لاتساعل \_ والحيرة تملكنى \_ عما دعا الدكتور ليستشهد باقوال جمال سالم عن نوعية افراد هذا التنظيم وقد سبق أن قال \_ هو نقسه \_ عنه في عدد روز اليوسف رقم ٢٧٣٤ الصادر في ٢ نوفمبر سنة ١٩٨٠ ما ياتى : « وقد كان اختبار جمال سالم لرئاسة محكمة الشيعب من أسوا الإخطاء التي ارتكبها عبد الناصر في حياته السياسية ، فلا يوجد في تاريخ القضاء

العبسكيري في مجد رئيس محكمة هيط بعستوى المحاكمات الى مثل هذا الدرله الإسيفل ؛ ولم تعييع قاعات المحاكم في مصر ما سمعته من العبارات النابية والمجهم على المجهمين والسيفرية منهم وارهابهم والدخول في « قافيات ، معهم ، كما سمعت من جمال سالم ٠٠٠ ،

ثم يستطرد فيقول:

« ولقد انهم الاخوان المسلمون جمال سالم بانه كان الخصم والحكم واطلقوا عبارة « خصومنا قضانفا » ولكن الدراسة المتأنية لنصوص المحاكمات وما صدر عن جمسال سسالم تثبت انه لم يلعب سسوى دور « الخصم » وهذا أمر محزن حقا وما أنعس الحكام الذين ينسون أن للتاريخ مم محكمة نفوق محاكمهم قوة وأن الاحكام التي تصدرها محكمة التاريخ هي الباقية وأحكامهم فانية !! » •

واذن ٠٠ فلماذا يستدل بأقواله في المحاكمة الساخرة المتى وصلت بهيستوى المحاكمات الى الدرك الاسفل !! .

بينما تراه يلفظ في بنس الوقت الوقائع الثابتة عن نوعية هؤلاء الرجال الذين كانوا ينتمون الى النظام الخاص ؟! ٠٠٠

ثم ٠٠ ماذا يضير افراد النظام الخاص أن يكون منهم السمكرى والنجار والنسالح والموظف السمغير وهم جمسيعا قطاعات الامة التى تمثل معند النظرة الماركسية مد الطبقة الكادحمسة ، التى قامت الثورة الشيوعية لاتصافها !! .

ومع ذلك فقد شمل النظام الخاص جميع طبقات الاخوان أو على الاصبح جميع طبقات الامة بما فيهم المهندس والمقاضي والمحامي ووكيل النيابة والضابط بالاضافة الى الحامل والسبمكري والفلاح ٠٠ والفقير وصباحب الثراء! ٠٠ وسؤال ثالث حول ما ساقه الدكتور عن بدء تكوين التنظيم وعن أمواله والاعداد الروحي لفكرة الجهاد لدى افراده ٠٠

واقول تصحيحا لمعلومات الدكتور ان بدء تكوين التنظيم كان سنة ١٩٤٠ وليس في اكتوبر سنة ١٩٤١ كما قال الذكتور اثر القبض على الامام البنا واهمد السكري وعبد الحكيم عابدين في اكتوبر سنة ١٩٤١ في وزارة حسين سرى ، فقد كان النظام الخاص في هذا الوقت موجودا وينهض بتبعاته الفعلية الاخ محمود عبد الحليم الذي استدعاه حسن البنا في سنة ١٩٤٠ مع صالح عشماوي وحسين كمال الدين وحامد شربت وعبد العزيز أحمد ، وعرض عليهم الدواعي التي كانت تقتضى انشسساء النظام الخاص لتواجه الدعوة مسئولياتها نحو الانكليز في مصر واليهود في فلسطين ! . . .

وكان الطلبة هم العنصر الاساسي في هذا التنظيم بالاضافة الى افراد من شباب الموظفين ومجموعة من العمال الفنيين ذوى الثقافة الاسلامية وكان هذا هو الرعيل الاول للنظام الذي أكد سبب نشأته وهدمه ، اشستراك افراده في حرب فلسطين سنة ١٩٤٨ واستشهاد كثير منهم على أرضها ..

ولا اسوق للدكتور هذه المعلومات من قراخ ، ولا من هواتف المطنون والتخمينات أو الاستنتاج ، ولا لانى عليم ببواطن الامور ٠٠ ولكن ٠٠٠

لو أن الدكتور حرص على استيفاء معلوماته التاريخية ، من الرجال الذين عاشوا هذه الاحداث لوجدها \_ على الاقل \_ في كتبهم ! • ولما عز عليه سماعها من السنتهم اذا شاء . . وفي كتاب الاستاذ محمود عبد الحليم \_ احد خمسة رجال انشاوا النظام الخاص \_ « الاخوان المسلمون احداث صنعت التاريخ » \_ رؤية من الداخل \_ الجـــزء الاول ص ٢٥٨ ، ص ٢٥٩ ، ص ٢٥٨ ، ص ١٠ الجــر النظام الخاص وتقسيم افراده الى اسر ومعنى التسلسل القيسسادى لديهم وسر اشتراك افراد النظام في اوجه النشاط العام للدعوة .

ولا اطالب الدكتور بالاخذ بما جاء فى هذا الكتاب من معلومات ٠٠ لكنى اطالبه فقط بقراءته ، ولمو فعل ، لبدا ذلك واضمحا فى كتاباته اما بالنقد أو التأييد ٠٠

ونحن نخالف الدكتور فيما ذكره حول تمويل النظام الخاص ، سواء ما تعلق بالوقت الذي بدا فيه جمع اشتراكات افراده أو بالمساعدات التي كانت ترد اليه من السندوق العام للجماعة الذي كان يتراوح في الاربعينيات بين خمسة آلاف جنيه شهريا الى سبعة آلاف وخمسمائة جنيه !! . . كما يدعى الدكتور . . .

نعن نقول ان تمويل التنظيم بدأ منذ سنة ١٩٤٠ وكان دخله من جيوب اصحابه فقط !! وليس كما ذكر الدكتور أنه بدأ يجمع اشتراكات أفراده سنة ١٩٤٤ ، سنة ١٩٤٥ ، وكان الاستاذ البنا يرى أن علامة الجدية فيمن يتقدم للتضحية بروحه أن يضحى بماله ! ، وظل هذا التوجيه هو الاصل في بناء الصندوق المالي للتنظيم ! •

اما المبالغة التي يدعيها الدكتور من أن الاشتراكات الشهرية العامة التي وصلت الى سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ، كانت هي التي تسد عجز النظام

الخاص مُقسول لا ترده ، ولا ندمه لانه تهمة تلحق بالنظام أو الجهاعة ، وانها ندمه فقط لانه غير صحيح !! ...

وتذكرنا هذه المبالغة التي اراد الدكتور من ورائها ايهام القياريء بالمسوى الخطير والمخيف الذي وصل اليه التنظيم ، بمراجعة و معلومة ، بسيطة ساقها الدكتور في اول مقالاته في مجال عرضه لوطنية و البنا ، الذي اخذ معونة من الانجليز لاقامة دور جديدة للاخوان بلغت ثلاثمائة شعبة في عشر سنوات غنراه يوحى — من خلال حيرة الباحث — بهذا المضمون في شبك ابلغ من التأكيد !! . .

ولكن لا يلبث الدكتور في مقاله الاخير ان يهد و لنا ء المال هذه المرة \_ من خاصة جيوبنا \_ لا لشيء الا لايقاف القارىء على المسترى الخطير والمخيف الذى وصل اليه عدد أفراد التنظيم ليثير دهشته ويستجيش مخاوفه ولذلك كان من المناسب أن يقدم للقارىء عملية حسابية بسيطة تهوله ! . خمسين الف جوال × عشرة قروش يعنى خمسة آلاف جنيه في الشهر عملي أدنى تقدير ! ، . . . ر ٧٥ جوال × ١٠ قروش تعنى ١٠٠٥ م ٧٥ جنيه في الشهر على اقصى تقدير !! مبلغ كبير طبعا يكفى أن تدفع منه أعانة للنظام الوليد لشرا عجلات وسيارات وأجهزة لاسلكي . . وربما طيارات أيضا !! . .

قلنا ان واقع الامر كان غير هذا لان الامام البنا كان يربى أتباعه على ان يبذلوا امواهم عن رضا وطواعية بما يحققون به اهدافهم التي يقتنمون بها ليمندقوا المام انفسهم حين يتطلبهم الامر بذل ارواحهم في سبيل الله ٠٠

وهكذا كان يربى الرجل انباعه ٠٠

أما الاعداد الروحي لمفكرة الجهاد لدى أفراد النظام الخاص فقال فيها الدكتور أنها كانت منصرفة في البداية الى الانكليز ٠٠ ثم جرى تحسويل أفكارهم الى الداخل تدريجيا !! ٠٠٠

وكانت اجابته الواضحة ، أن هذا السلاح كان يجمع للداخل لضرب الحكام رقلب الحكومات !! ١٠٠

وفي مقال اليوم يعكس القضية !! • ولكنه يستدرك فيقول بأن افكار النظام تحولت من مداهمة الانكليز الي مداهمة الحكام !! لا العكس • •

فاذا مضينا مع الدكتور في محاولته المجديدة لاثبات أن أفكار النظام تحولت من مداهمة الانكليز الى مواجهة الحكام ، لوجدناه يحاول متعسسها أثبات ذلك بحادث منتل أحمد ماهر سنة ١٩٤٥ م وحادث منتل النتراشي سنة ١٩٤٨ م وحادث منتل النتراشي سنة ١٩٤٨ م .

والدكتور رمضان في محاولته « لي » الحقائق لاثبات نظريته هذه عن تحول افكار النظام الي مواجهة حكام مصر ، يمضى بها شوطا يثير الرثاء ! • فبينما نراه » يقبل ، شهادة جمال سالم ـ عن نوعية افراد النظام ـ بعد أن قدح في عدالته بها سبق أن أوضحناه أذ أننا لنشهده في التحقيقات التي جرت لمعرضة حقيقة أنتهاء العيسوى لجماعة الاخوان أم للحزب الوطني \_ بكذب \_ محمود العيسوى ويقدح في شهادته بل وفي كل القرائن التي تشير الى لون انتهائه إلى الحزب الوطني !! . .

- فاذا قال المعيسوى امام النيابة - بغير تردد - انه من الحزب الوطنى وليس من الأخوان المسلمين قال الدكتور هذه شهادة كاذبة لان فلان ١٠ نقل عن ملان ١٠ الذى نقل عن سيد سابق الذى انتى بقتل النقراشى قوله « أن محمود العيسوى من صميم الاخوان !! ٠٠ » .

ولم يذكر الدكتور «طبعا » ان سيد سابق قد برىء من تهمة الافتاء هذه ولم تثبت ادانته فيها . . ولم يذكر لنا الدكتور الدلائل التى اقنعت سيد سابق بان محمود العيسوى من صميم الاخوان اذا صحت رواية الدكتور التى رواها عن فلان عن سيد سابق !!

\_ واذا ثبت من واقع الحال إن محمود العيسوى كان يمضى مدة تمرينه كمحام فى مكتب عبد الرحمن الرافعى \_ احد كبار أعضاء الحزب الوطنى \_ كان هذا عند الدكتور دليلا صوريا لغاية يخطط لها الاخوان !! . حتى ليبدو وكانه يحاول اقناع القارىء بأن الاخوان المسلمين كانوا يعلمون مسبقا بنية الدكتور احمد ماهر فى اعلان الحرب على المحور فقرروا قتله ودفعـــوا بمحمود العيسوى الى مكتب عبد الرحمن الرافعى لازالة الشبهات عنهم !! •

فاذا سئل عبد الرحمن الرافعى عن محمود العيسوى فقال أنه شهها رقيق الحال غير ناجح في المحاماة ولا ملتفت لعمله ، ويحمل رغم ذلك دبلوم القانون العام ويعد رسالة لنيل الدكتوراه في الحقوق

قال الدكتور رمضان مباشرة ٠٠ و وهذا هو الدليل على انتمـــاء محمود الميسوى المقيقي لجماعة الاخير ٢٠ كما يرويه مقاله الاخير ٢٠

ويتسامل القارىء في حيرة عن الرباط بين نبوغ القاتل وبين انتهائه للنظام الخاص في جهاعة الاخوان المسلمين !! .. وهل تعتبر هذه النوعية من المراد النظام الخاص مؤكدة لما رواه سابقا عن نوعية الافراد حين ادمى إنهم من طبقة السمكرية والخردواتية وما شابه ذلك آ!! .

واذا جرى في ظن القارىء ان الحزب الوطنى كان يرفض مبدأ أعسلان الحرب على المحور تهاما كما كان برى العيسوى بدليل استقالة حافظ رمضان من وزارة أحمد ماهر عندما تقرر أعلان الحرب . . « لوى » الدكتور — أيضا — هذه الحقائق وقال لقد استرد استقالته بعد مقتل أحمد ماهر! . . وقال في تحقيقات النيابة أن استقالته هذه لم تكن لمخافة حصول ضرر على مصر من جراء أعلان الحرب وأنها كانت لاسباب شخصية!! . .

مها حتيقة هذه الاسباب الشخصية في تضية عامة كهذه !! .

ولاشك أن المقارىء المفطن يدرك أن استرداده لاستقالته فعلا لم يكن الا لكى يدفع عن نفسه تهمة الاشتراك مع مضعود المعيسوى فى مقتل أحمسد ماهر !! ٠٠٠

واذا كانت المقائق العلمية تهم الدكتور رمضان حقا في بحثه عسن هوية محمود عيسوى ليدلل بها على انتهائه او عدم انتهائه للاخوان فلماذا لم يناتش اراء العلماء والمؤرجين الذين نسبوا الى محمود العيسوى انتهاءه ايضا الى حزب مصر الفتاة امثال «كيرك » في الشرق الاوسط ص ٢٦٦ ، « وميتشيل » في كتاب الاخوان المسلمين المترجم بمعرفة الدكتور محسود أبو السعود في ص ١١٧ هامش ٧٢ الذي يقول أن الحكومة بذلت جهدا كبيرا لادانة الاخوان المسلمين فلم تفلح ! . .

مهل كان أغمال كل ذلك من دواعي البحث العلمي المنصف!

\_ فأذا أنتقلنا الى الموجه الآخر من استدلاله على أن الجهاز الخاص كان يهدف الى قتل المحكام بما عرضه من رواية عبد المجيد أحمد حسن قاتل النقراشي لرأينا عجبا ! • فكل ما يرويه عبد المجيد أحمد حسن عن الاخوان المسلمين \_ عند الدكتور \_ قضية مسلم بها ، مهما بدا فيها من تناقض !!

نقد انكر عبد المجيد احمد حسن عند القبض عليه أن احدا دفعـــه الى قتل النقراشي وقرر صراحة أنه قتله بمحض رأيه الشخصي بعد حـــل الجماعة لما رآه من خياتة للتضية الفلسطينية ولسميه المتواصل لاتـرار المدنة ! ٠٠٠

... وبعد أيام طويلة من بدء التحقيقات الباطلة التى أشتهر بها حكام هذا المهد الذى أدانته الهيئة القضائية في قضية الجيب وحكمت ببطللان تحقيقاته رأينا أعترافا أخر لعبد المجيد أحمد حسن في شكل خطاب موجه الى النائب ألعام يقول فيه و أنه عجب لبيان الاستاذ حسن البنا ألذى نفى فيسه علمه بالجريمة وأنه يبرأ منها ومن مرتكبها مستندا في ذلك ألى أحاديث وآيات كما أنه علم أن هيئة كبار العلماء قد أصدرت بيانا عن هذا الحادث وأنه أطلع عليه وعقب ذلك أراد أن يعلن لجميع أفراد النظام الخاص أنه قد غرر بهم جميما وليس هو وحده! . » .

•• وحتى هذا الاعتراف لا يصلح دليلا يناقض ما قرره حسن البنا في اعترافه بانه هو الذي دفعه الى تتل النقراشي وان ثبت « قطعا » أنه قابت احداث مثل قتل الخازندار وحادث نسف أوراق التحقيق بمحكمة باب الخلق لم تكن بامر البنا ولا بعلمه ! . . وقول عبد المجيد أحمد حسن بأنه قد غرر بهم — مبنيا للمجهول — لا يعنى أن المرشد كان وراء هذا المجهول !! ، في وقت تقطعت فيه أو أصر الرباط بين البنا والجهاز الخاص أثر حسل جماعة الاخسوان .

ــ واذا استمرضنا راى الدكتور رمضان في دعواه أن المرشد والحهاز الخاص تد أترا تنل النقراشي لوجدنا أن ذلك يخالف أراء المنصفين من مؤرخي هذا العصر ، ودليل ذلك ما ترويه لنا رسالة الدكتور زكريا سليمان بيومي التي نال بها مرتبة الشرف الاولى من كلية اداب جامعة عين شمس سنة ١٩٧٨ وموضوعها والاخوان المطمون والجماعات الاسلامية عجيث قال في ص ١٣٠ ص ١٣١ « أن أستمرار سيطرة البنا على الجهاز الخاص قد حفظه من زلات كان من المكن ان تحدث في صراع الجماعة مع الوفد والشيوعيين في اعقاب المحرب الثانية فضلا عن ان البنا \_ العارف باحكام الشريعة الاسلامية \_ قدد حافظ على استخدامه ضد المسلمين او غيرهم من اجل مصر وانه قد انتهز غرصة الحرب في فلسطين ليرسل بكتائبه وسلاحه الى هناك ، واذا أخسد البعض على اعضاء الجهاز قتل كل من القاضى الخازندار ومحمود فهمى النقراشي ولم يثبت قانونا قتل اعضاء الاخوان لغيرهما ، قان القتل كان في الحادثين حالة فردية لا ينبغي معها الصاق تهمة امتهان ألقتل بالجهاز او الجماعة » . . و هكذا ينهى الدكتور زكريا استدلالاته فاذا لم يقنع هذا الرأى العلمي الدكتور رمضان فانه يقنع كثيراً من العلماء ، فضلاً عن المنصفين! اذا لم يدابوا على ، لى ، الحقائق الموصول الى راى قد تكون له دوافعه من حقد أو كراهة تخبم على صدورهم ولكن يظل مثل هــذا الراى الشــاذ لا يمثل شيئًا ذا بال حند العلماء المتجردين ٠٠

وأعرض في هذه العجالة لما تناوله الدكتور رمضان خاصما بمهادنة الوفد لجماعة الاخوان لاتساءل هل غيرت شيئا من موقفهم وعلاقتهم بالاحزاب ؟ ٠٠٠

فقد أورد الدكتور رمضان طرفا من أخيار مهادنة الوفد لملاخوان المعلمين فقال أنه (في يفاير سنة ١٩٤٣) توجه ألى دار الاخوان مجموعة من الوزراء لزيارة دار الاخوان وفي مقدمتهم فؤاد سراج الدين وعبد المحميد عبد المحق ومحمود سليمان غنام وأحمد حمزة ودكتور محمد صلاح الدين وتكلموابكلام طيب أعلنوا فيه تاييدهم لمفكرة الاخوان !! ٠٠٠

واضعيف للى هذه و المعلومة ، معلومة اخرى عما اعلنه الاستاذ البنا في هذا الجمع ضمن خطيته في هذه الزيارة فقال :

أولا ... أن هذه الدعوة لم تكن يوما من الايام أداة في يد أي هيئــة أو حزب ! •

وهكذا كان رد الاخوان على مهادنة الوفد التي اشار اليها الدكتور رمضان في مقاله الاخير!! ، والتي بني عليها دعواه أن مواقف الاخسوان السياسية كانت عبارة عسن ردود انعال لموتف القصر والسسعديين اللذين لم يغفرا للاخوان مهادنتهما لملوفد فاسقط احمد ماهر البنا ومعه خمسة مسن زملائه في الانتخابات التي أجراها عند توليه الوزارة فكان هذا أول تحسد للجماعة! . . ، وإن الجماعة تابلت هذا التحدي باعلان معارضتها لاحمد ماهر في قراره اعلان الحرب على المحور وكتبوا له ينصحونه بالعدول عسن الله ١٠ واحسب أن تصوير الدكتور لمواقف الاخوان السياسية بأنها ليست سوى ردود فعل لمواجهات الاحزاب لها بالتحدي . . قول يعوزه الاتصاف!.

لقد شجب الوفد والمحزب الوطني والاخوان موقف أحمد ماهر من علانه الحرب على المحور ولم يقل احد ان ذلك كان رد فعل لتحدى الحزب المسعدى لهم فلهاذا يصبور الدكتور موقف الاخوان بأنه كان ردا لتحدى أحمد ماهر بسبب اسقاطه البنا ومن معه من المرشحين !! \*\*\*

وكتب الدكتور في نهاية مقاله تحت عنوان و نحو بحر هائج ، يصلف ما يدعيه من سيطرة المد الفاشي الذي كانت جماعة الاخوان احد روافده ني الثلاثينات ١٠٠٠! فقال :

دانه يعزي هذا ألمد الى اقفار ساحة العمل الشيوعي تحت عوامل الخيانة وتتبع البوليس لنشاطهم ...

ثم يستطرد قائلا : « ولكن ظروف الحسرب هيأت الفرصة لحركة شيوعية عارمة تمتاز بغلبة المنصر الوطنى بعد ان استبعدت ظروف الحسرب العناصر الاجبية نمثلت هذه الحركة الشيوعية لدى الاخوان ما كان يمثله معسكر الالحاد والاباحية عند نشأة الجماعة !! » .

ولا املك حيال حديثه عن هذا المد المفاشى الذى كان الاخوان احــــد روافده حكما يقول ـ الا ان اؤكد وصفى السابق لانتماءات الدكتور الفكرية في جنوحها الى الماركسية في ثوب الوفد الفضيفاض "

نهو يرى أن قصور المد الشيوعى في الثلاثينات أنما يرجع ألى خيسانة المنتمين من الشيوعيين فضلا عن نعتب البوليس للحركة الشيوعية وتعبير الخيانة ألوارد هنا ينبئك بتصورات الدكتور حيال الحركة الشيوعية التي زرعها وثبت قوائمها العميل هنرى كوريل المليونير الشيوعي في مصر! وبدت ثمارها في الاربعينات عنراى الدكتور أن معوقات هذه الحركة لا ترجع الى طبيعة الرفض النفسي والفكرى في الشعب المصرى ولكن ترجع الى خيسانة الوطنيين للمهلاء أمثال هنرى كوريل وغيره!! ، وأن مقاومة الاخسوان الشيوعية في مصر لا تستحق أن توصف عنده الا بانها (( مقاومة فاشية))! . .

ولا يفتأ الدكتور رمضان يطمئن خاطر القارىء ان هذه الحركة الشيوعية للنامية » في الاربعينات تسد أصبحت حركة وطنية خالصة المتازت بغلبة العنصر الوطنى بعد أن استبعدت ظروف الحرب العناصر «الاجنبية» !...»

ونتساءل بدورنا عبا يعنيه الدكتور رمضان من استبعاد « العناصر الاجنبية » بسبب ظروف الحرب هل يعنى ذلك ان هذه الحركة اسببحت لا تبت بصلة الانتساب الى المضبون الماركسى !! ويحسن في هذا المجال أن اجبب الدكتور بغترات من خطاب حسن البنا الذي أرسله الى النحاس بائسا يوضح له هذا الامر : \_\_

« ان الوقد في ايامه الاخيرة قد تخللت صفوفه طوائف واقواج من ذوى الاراء الخطيرة والمبادىء الهدامة الذين لا يدينون بغير الشيوعية مذهبا ولا يؤمنون بغير موسكو قيادة وتوجيها ، وقد رأوا في الوقد الذي يعسون الدم الجديد والمنهاج الجديد خير ستار يعملون خلفه ويمثلون ما يريدون من مهازل على مسرحه ، ، ونظرة دقيقة واحدة من رفعتك الى حضرات المحررين في « ماوت الامة » وفي « رابطة الشباب » أو « الطلبعة الوقدية » وفي

هيئة تحرير « الحوادث » و « الجهاهي » وفي ممثلي الطلاب الوغديين في المدارس والمعاهد يكشف لك عن أن هؤلاء جهيما ليس نيهم من الوغدية الا اسبها ، واني لاستكثر أن تسمح وطنية رجال الوغد بأن يكونوا حماة هذا الشر المستطير والوسطاء الاتربين في نقل هذه الجرائم المهلكة الي عقول شباب هذه الابرياء وتسميم نغوسهم بهذه الاراء حتى لقد تعالى الهتاف في بعض المدارس « الشيوعية نوق الاسلام » !! فهل يعتبر الدكتور « المسلم » منصفا أذا لام الاخوان المسلمين لمواجهتهم هذه الحركة «النامية» ( كما سماها ) لانها مثلت لديهم «فعلا» معسكر الالحساد والاباحية !! ، حتى لا يتورع عن وصفهم بانهم « أحد رواند المد الفاشي » في هذه الحقبة من التساريخ !! .

### وأخيرا ٠٠

اختتم حديثى هـذا بالقول بأنه في المناسبات المتعـددة ، بل وفي كـل الاوقات التي ظن الناس فيها أن علاقات الاخوان « بالبعض » تمثل في وقت ما اصفى ساعات القرب ، وفي وقت آخر اقسى مرارات الفرقة ، فأن التاريخ قد سجل في خطابات المرشد للقصر ولجمسيع الاحزاب السياسية ما يؤكد دواما هذه الحقيقة الجديرة بالاعتبار ، وهي أن الاخوان المسسلمين ظلوا يستقبلون مودة الطامعين وعـداء الشانئين بفطفة المؤمن وكياسة اللبيب مثجنبة في مسيرتها اشواك القرب والبعد على السواء ، حتى حققت لهذه المسيرة ـ في كل الظروف ـ خلوص القبلة وصدق الوجهة وشرف الانتساب المالية ، مدركة أن كل ما ينالها من تشهير بها أو بقادتها أمر صغير في جنب الله !!! .

# المقال الرابع لمسلاح شادي

# « صلاح شادي برد على د ٠ عبد العظيم رمضان »

## (الوطن في ٢٤ نوغمبر ١٩٨٠)

لا احسبنى فى حاجة الى رد مفصل على ما جاء فى حديث الدكتور رمضان المنشور يوم الاثنين ١٧ نوفهبر الماضى فى جريدة الوطن . . . ولكنى ساحاول ايقاف المقارىء على بعض الحقائق المشسوهة ، ومناقضة البعض الاخر للقضابا المنطقية التى يلزم الايتردى فيها « الكاتب » فضلا عن هؤلاء الذين يدونون تاريخ أمنهم ! . . .

ولكن ... لا يغوتنى شكره على « نواياه » — ككاتب سياسى — فى دفاعه عن جهاعة الاخوان المسلمين الذى أورده فى الصحف — كما يقول بحيث يروى فى هذا العدد « انه لا يوجد قلم من خارج الاخوان دافع عن حقم مقارسة حياتهم السياسية كما دافع هذا القلم الضعيف ، ومقالاتى فى هذا الشأن فى جريدة الجمهورية وغيرها « شاهد حى » يمكن الرجوع اليه » ...

فى الواقع لم يكن لى حظ الاطلاع عــلى هــذه المقالات لادرك ســـدى موضوعيتها فضلا عن « نواياه » فيها ...

ولىسكن ...

ما قرأته يوم ألاتنين الماضى حول دفاعه عن « نوايا » حسن البنا التى رآها أشرف المقامد والنوايا واعتبزها « حقيقة تاريخية لا يجادل غيدها الا مكابر » . . وبين ما انتهت اليه مناتشته لهذه « النوايا » . . . يجعلنى أتوخى الحدر غيما قاله « دفاعا عن حق الاخدوان في ممارسة حيداتهم المدياسية » . . . كما يتول !! . . .

يقول الدكتور رمضان في معرض حديثه عن « الديمقراطية ، لدى الاخوان المسلمين » أن الدراسة التاريخية — هكذا ! . . ، وبهده العسسورة المعماه !! — اثبتت أن الاخوان المسلمين لم يقفوا الى جانب الديمقراطية وأن عليهم أن يستفيدوا من اخطائهم في اشاعة الديمقراطية في صفوغهم . . ومساندة الديمقراطية في كل مكان ، بدلا من أن يشرعوا اقلامهم ويشهروا اسلحة الهجوم والاتهامات » . .

#### واذن ٠٠

فعلى الاخوان المسلمين أن يطاطئوا هاماتهم لصوت التاريخ الذي يمثله لنا الدكتور رمضان وحده !! .

وليس لهم أن يروا رأيا « في أنفسهم » يخالف رأى الدكلور حتى أذا ناتضت الحقائق رأيه الذي يعتبر لديه حكم « التأريخ » والذي « له وحده » حقى أبرأهه حتى أذا خالف غيره من المؤرخين ! ...

... وهو اذ يقدم هذا الراى يستدل عليه بالقول بأنه « بعد أن فقد « البنا » أيمانه بالوسائل الدستورية والحكومات البرلمانية انتقل ألى وسيلة العنف وتمثل ذلسك في هجمومه عسملي النظام البرلماني وتطويره لغرقه العسكرية ! ... » ...

ولا يسعنى فى الرد على توله هذا ، الا ان اضعه امام الحقائق الآتية :

لقد نشات جماعة « الاخوان المسلمون » سنة ١٩٢٧ م وتقدم البنا لترشيح نفسه الى عضوية مجلس النواب فى سنة ١٩٤٢ ، ورفض النحاس باشا ترشيحه على النحو الذى سقناه فى اول ردنا على المقسسال الاول للدكتور ... حين تلت أن النحاس باشا صارح البنا بأنه أمام تبليغ مسن الانجليز أما بالتنازل عن الترشيح وأما أعلان الحرب على الاخوان بكل وسيلة ، ورجاه أن يتنازل ...

ومع ذلك نقد حرص الاستاذ أن يكون تنازله لقاء الفاء الدعارة ومنع الخمور وترك الحرية للجماعة لمهارسة نشاطها العام معنى فلك مند الدكتور رمضان المنا عدد البنا فقد الماته بالوسسائل الدستورية ١٤ مم يقول أن رئيس حزب الوقد هو الذي فقدها مع ١٠٠٠ أ

\_ وفي سنة ه} ١٩٤٥ رشح الامام البنا ننسه مرة ثانية في وزارة أحمد ماهر التي أجرى نبها الانتخابات البرلمانية بعد حل المجلس وعمد بوسائله « المزورة » الى استاط البنا والخمسة الذين رشحوا انتسمهم معه ! ٠٠٠

ولهذا نقول انه منذ نشسأت الدعوة سنة ١٩٢٧ حتى سنة ١٩٤٥ ى

قبل استشهاد الامام البنا باربع سنوات نقسد ظلت تصرفاته تؤكد النزامه

بمنهوم الشورى مدة ثمانية عشر عاما من عبره وعبر دعوة الاخسوان

المسلمين !! . وحتى بعد سقوطه في هذه الانتخابات المزورة ، الامر الذي

كان مسن الممكن أن يدعوه الى نبذها كوسسيلة تحقق هدفه ، نراه بحادث

الاخوان المسلمين نيتول : -

« أن الدستور المصرى بروحه وأحكامه العامة من حيث الشورى وتقرير سلطة الأمة وكفالة الحريات لا يتفاقض مع القرآن ولا يمسطهم بقواعده

وتعاليبه وبخاصة وقد نص نبه على أن دين الدولة الرسبي هو الاسلام اواذا كان نبه من المواد ما يحتاج الى تعديل أو نضوج ، نقد نص الدستور ننسه على أن ذلك التعديل والنضوج مسن حق النواب بطريقة تانونية مرسومة ، نتكون النيابة البرلمانية حينئذ هي الوسيلة المثلى لتحقيق هدنيا الاخوان من تولهم « القرآن دستورنا »! ...

نمتى بدا \_ للدكتور \_ من حسن البنا ، تول وضعل . . مند ميه ايمانه بالوسائل الدستورية !؟ .

وهل مهاجمة حزب الوغد او الاحزاب الاخرى يعتبر هجوما علملي جوهر النظام البرلماني ؟! .

اما دعواه المكرورة بأن تطوير النظام الخاص يعتبر دليلا على عدمايمان البنا بالمبادىء الدستورية نقد أوردنا في مقالنا السابق ما قرره أحد خمسة اشخاص انشاوا النظام الخاص بأن أهداف هذا النظام ، كما أقنها لهمم حسن البنا رحمه الله ، كانت حرب اليهود في فلسطين وأخراج الانجليز من مصر ٥٠٠ وأن استدلاله بقتل النقراشي سهم طائش رد عليه مؤرخ مثله ، في رسالة الدكتوراه التي حازها بمرتبه الشرف بامتياز وهو الدكتور زكريا سليمان بيومي كما ناقضه حكم القضاء الذي « أدهش » الدكتور أني الزمه به كمؤرخ !! .

فاذا استعلى الدكتور رمضان على القضاء بدون مناقشة جوهر حكمه متصورا ان مهنة المؤرخ اعلى شئوا من ان يستوقفها حكم القضاء 6 وان اصدره ثلاثة مستشارين! .

واستعلى كذلك في حكمه على أن يستوقفه رأى مؤرخ مثله ... فمن تراه يكون بعد ذلك ! .

من حسن الحظ أن الدكتور لم ينكر بعد ــ مشكورا ــ علمه بأن الوحى قد أنقطع من السماء!

وكنت أحسب أن حكم الحنائق أذا غاب عن الدكتور غلا يجب أن يغيب عنه حكم المنطق! .

نهو في غمزة « الحاحه » على التدليل بأن النظام الخاص انما نشلًا لاستاط الحكومات بقدم لنا هذه القضية بصورة مذهلة حين يتول : \_\_

« أن علينا أن نختسار بين طريقين فأما أن ننكر أنكارا بأتا بأنه كان للأخوان تنظيم سرى بأسم النظام الخاص وفي هذه الحالة نكون قد نفينا تماما فكرة العنف عن الأخوان ، وأما أن نعترف بوجود هذا التنظيم السرى وفي هذه الحالة نعترف ضهنا بوجود فكرة العنف ! .

الیس هذا ـ فی منطق الجدل ـ هو المصادرة علی المطلوب !! ومن جهة اخری .. الیس هــذا هــو الارهاب الفکری بعینه الذی بنهمنا به الدکتور !! .

لقد قرانا للدكتور في مقاله الثاني اتهامه للاخوان انهم لم يتورطوا في معلكهم ضد الانجليز بل وامتنعوا عن القيام بأي نشاط ضدهم !!

نها هو الاسلوب الذي كان يراه لتحقيق هــــذا النشاط واظهاره الى الوجود ... في وقت تتواطأ فيه الحكومات جميعاً بما فيها الوفد وحكومة الاقليات ، مع المستعمر !!

ما هى الصورة التى كان من الممكن ان يتحقق بها المله فى مواجهة الوجود الانجليزى غير نهوض الشباب بهذا التدريب الخاص على استعمال السلاح وكل وسائل القتال الحديثة ... وكبف بتم ذلك فى علانية بينها انف الانجليز فى كل مرفق من مرافق الدولة !؟ ،

ولقد واجهنا تهمته هذه في مقالنا الثاني بالقول بأن الاخوان واجهوا الانجليز في كثير من الحوادث بعضها عرف وبعضها لم يعرف ! وذكرت له امثله في هذا المثان •

نكيف كان يتسنى لهم ذلك الا من خلال جهاز خاص يخفى على الحكومة وجوده فضلا عسن معرفة اشخاصه واسسلحتهم وتدريباتهم الا ما تكثمفه الاحداث رغبا عنهم .

ومن جهة اخرى تقرأ للدكتور رمضان في مقاله المنشور في جـــريدة الهدف ، تحت عنوان ، قضية فلسطين ، قوله :

« وقضية فلسطين هى شعار حقيقى بالنسبة للاخوان ولكنها ستار مزيف بالنسبة لمحكومة صدقى باشا والنقراشى باشا التى خلفتها بمعنى ان هسنده القضية كانت تقدم بالنسبة لشباب الاخوان محورا اسلاميا مثاليا يستقطب اهتمامهم ومجالا حقيقيا للجهاد تقرغ فيه شحنة حماستهم ولا يستطيع احد ان ينكر اخلاص شباب الاخوان المسلمين لقضية فلسطين وضسخطهم على قيادتهم للسماح لهم بالجهاد في فلسطين !! « وهذا كسلم الدكتور وليس كلام، ! •

ثم . . بستدرك آخر الامر نيتول :

« أن التدريب على المبلاح واعداد شباب النظام الخاص كان سابقا على ظهور مشكلة فلسطين ! »

واذا سلم الدكتور رمضان أن قضية فلسطين كانت شعارا حقيقيا بالنسبة للاخوان وستارا مزيفا بالنسبة للمكومة ، فكيف يتسنى للاخسوان

تحقيق شعارهم هذا الا يمعزل عن المحكومة ! في سبتر وخصوصية تعتع من البطش بهم اذا اراد الانجليز ذلك -

اما قول الدكتور ان التدريب على السلاح واعداد شباب النظام المفاص كان سابقا على ظهور مشكلة فلسطين فقول يثير الدهشة عما يعنيه الدكتور فعلا بهذا الاستدراك! فمن الثابت ان دكتورنا المؤرخ لا شك يعلم ان قضية فلسطين وجدت قبل قيام جماعة الاخوان المسلمين نفسها! واذا كان النظام الخاص انشىء سنة ١٩٤٠ فان معارك المسلمين في فلسطين كانت سنة ١٩٢٣ واذي والتي واحداث سنة ١٩٣٣ التي قتل فيها الكثير من المسلمين في فلسطين والتي اعتقل فيها جمال الحسيني كانت عنوانا على عمق المشاعر الاسلامية ضدد اقرار سياسة الموطن القومي اليهودي ٠

فهلا كان هذا الاعداد المستور للنظام الخاص في مدافعة كلا الجانبين الانجليز في مصر واليهود في فلسطين سببا في عدم العلانية التي جعلها الدكتور اساسا في حكمه على النظام الخاص بان سريته كانت لاسها الحكومات بالعنف ؟! •

واخيرا ٠٠٠

اختتم ردى على مقاله الاسبق بما رواه من انه يتوخى عرض صهورة الاخوان المسلمين بالطريقة التى تخيفهم من انفسهم من اخطائهم ليستفيدوا من هذه الاخطاء في تصويب خطواتهم ثم يستطرد فيقول:

ه لقد دفع الاستاذ صبلاح شادی ثبنا فادحا لمهذه الاخطاء یتبثل فی
 عشرین عاما من عبره قضاها فی السجن ! ی ۰

وانى لاشكر المدكتور المؤرخ على حسن قصده فيما توخاه من اخافة الاخوان المسلمين من انفسهم ! . . ولكنى لا انسى في غبرة هذا الشعور « بالجميل » ان اذكره ان رسالة المؤرخ تفقد موضوعيتها اذا توخى شيئا اخر غير استنباط المحقائق من وراء الاحداث ! •

واشكره ثانيا على عواطفه نحوى حين يقرر اسفه لاتى دفعت حن عمرى عشرين عاما ثمنا لهذه الاخطاء ! ·

لقد دفعت حقا من عمرى عشرين عاما ٠٠ ولكنها كانت بسبب خطئك ما انت ما سيدى الفطأ كل فرد في الشعب عجز ان يقهول كلمة و لا مليد الناصر ٠٠ حتى من شاركه في الحكم عجز ان يقول هذه الكلمة ، حتى استمال الشعب الى و مساخيط ، يعشون الى جوار المائط ، يتسولون حقهم

في الحياة ١٠ في الرزق ١٠ في الشعور بالامن والكرامة الذي المقدعم اياه و زوار الليل ، من خدام عبد الناصر وسدنته ! ١٠ الامر الذي المسبح عنه السادات في كتابه و الهمث عن المذات من ١٨٦ و بهذا الوصف المريز !! ٠

وبعد وماة عبد الناصر منط!! انيمت المآتم وعندت حسلات النابين والبكاء على الحربة الضائمة وشرف الامة المثلوم وكرامتها المهدرة!

ولمقد ادخل الاخوان السجون والمعتقلات لأنهم قالوا و لا علماهـــد عبد الناصر مع الانجليز ، لا بسبب رصاصات «المنشية» المزيفة التي مازالت سطورك ــ با سيدى الدكتور ــ المنشورة في روزاليوسف في العدد ٢٧٣٤ تشير في « نبض حي » الى انها حادثة مختلقة مزورة !!

وانك لا شك - ترى معى - ان معاهدة عبد الناصر لم تكن افضل مىن معاهدة التى التي التي التي اللها معاهدة ٣٦ التي الرمها النحاس والفاها بعد ذلك في وزارته التي التالها الملك بعد حريق القاهرة في يناير ١٩٥٢ .

ولا شك أن المشيوعيين كانوا يشاركونك أيضا هذا الرأى ولكن لمنسمع لك ولا لهم صورتا في هذه السقطة من عبد الناصر ، وأن سمعنا بدلا منها دوى التصفيق والهناف لبطل الحياد وعدم الانحباز!

واخيرا

اكتفى بهذا القدر ، لاعود فى القريب ، ان شاء الله ، لاناقش ما ساقه الدكتور رمضان فى مقال الخميس الماضى فى جريدة الهدف عن علاقة حسن البنا بالقصر ٠٠٠ والله ولى الترفيق ٠

ــ يمكن للقارىء قراءة ردنا على هذا المقال في الملحق رقم ( } ) من ن هذه الدراسة ( المقال الثالث ) •

(م ـ ٢٤ ـ الاخوان المسلمون ـ والتنظيم السرى )

## المقال الخامس لصلاح شادي

### « الثورة ليست وسيلة الاخوان في التغي »

## ( الوطن في ٣ ديسمبر ١٩٨٠ )

قرات مقال الدكتور عبد العظيم رمضان الاخير ـ في رده على مقالى الثانى ـ ولمست قلبي وعقلي منه امور من الانصاف أن ابسطها للقارئ ، فقد احزنه منى بعض عبارات ادرك فيها أني نلت من شخصه باكثر مما نلت من فكره وربما حملت عباراتي شيئا كهذا لم اقصده في الوقت الذي اعتبر نفسي مسئولا بين يدى الله عن الكلمة تصدر منى ، تجمع ولا تفرق ، تصحبوب ولا تصيب ، تشرح ولا تقدح ٠٠ وللدكتور الحق ، أن ينتصف منى كما شاء في الامور التي اعتبرها تبس شخصه ٠٠ فهو عندى ما زال كما كان من قبل في موضعه من التقدير ٠

ولا انكر أن كتابات المدكتور قد ساءتنى وما زالت ، لا لمحق فيها أحاول انكاره ، ولكن ما تعلق فيها بأهداف جماعة الأخوان السلمين في طلسرد الانجليز وسلوكهم الجهادى في هذا الصدد الذي انكره الدكتور رمضان بعبارات لم اسمعها الا من سلطات التحقيق والاتهام في المحاكم التي كانت تعلى على قضاتها الاحكام قبل أن تعقد أولى جلساتها لمنتهى أخيرا بصدور حكم الاعدام ! •

وما كأن يضيرنا \_ من قبل \_ ان نحاكم امام محاكم عادلة بل كانت هذه مطالبنا . . كما لا يضيرنا اليوم أيضا أن نحاكم أمام للتاريخ محاكمة عادلة فهذه أيضا مطالبنا .

اما ان يدعى البعض ان و الاحداث المتعلقة بجماعة الاخوان السلمين قد نضجت في و رحم و التاريخ وخرجت الى عالم الفكر و حكما و سويا ! • و بعد هذه الفترة من التعتيم والاظلام الاعلامي التي اظلت حكم فاروق وحكم عبد الناصر • • فامر يثير الرثاء حقا ! •

ولقد كتب اغلب المؤرخين المعاصرين تاريخ جماعة « الاخوان المسلمين » في عنيتهم » واحبوا لانفسهم ان ياكلوا لحما « مينا » ٠٠٠ ولم يكرهوا ان يقدموا للناس غذاء عفنا كريه الطعم واللون والرائحة ! ٠٠ بدعوى أن هذه هي جماعة الاخوان المعلمين !

لعل وقفة منصفة بيننا وبين الدكتور رمضان ينطئق فيها فكره بعيدا عما دونه كتاب الشرق والفرب ، برى نيها واتع الإخوان المسلمين الحقيقى

ويبصر دوافع تحركهم، انطلاقا من الخصائص الصحيحة للاسلام ليحاكمهم عبره او غيره ان شاء ومن واقع امالهم التي تحدو مسارهم عبر احكام الشرح التي تربط علاقاتهم بالناس ٠٠ كل هذا يمكن ان يعطى للدكتور بعدا جديدا في تكوين تصوره لهذه الجهاعة ورجالها بالاضاغة الى الكثير مسن المعلومات التي لدى الاحياء من افرادها والتي ربما شكل علمها لدى الدكتور فهما جديدا ، لا ادعوه الى الاقتناع به ، وانما ادعوه فقط الى رمسده وتقييمه ! ٠

ومن جهة أخرى أدعو نفسى ومن يقرأ حديثى ألى مقام التجرد الذي ندبنا أليه الدكتور رمضان ، وأنزل نفسه عليه بعيدا عن أى منطلق فكرى أو حزبى جرى في خاطرنا أنه يحمله ٠٠ فذلك أدعى ألى نقد أرائه بالصورة التي يحبها وألوضع الذي نأمله ٠٠ وحسن الظن ألذي يدعونا أليه الاسلام .

وليعذرنى الدكتور رمضان ، فيما ساءه من مقالى بما عذرنى به الحق تبارك وتعالى فى قوله و لا يحب الله الجهر بالمنوء من القول الا من ظلم ، وكان الله مسميعا عليما ، ٠٠٠

ولقد ظلمت جماعة الاخوان المسلمين في ماضيها وحاضرهـا وظلم افرادها ، واطلقوا عليها وعلى رجالها النعوت والصفات !! واغلقت الصحف ابوابها دونهم لنحول بينهم وبين الدفاع عن أنفسهم ! ، وبهر الظالمون بقدرتهم عليها ! كما بهروا \_ بعد ذلك \_ بما راوا من سنة الله في صحوها بعد ظنهم التعس أنهم وأدوها وأهالوا عليهـا التراب !! ٠٠٠ ولكن ٠٠٠ ما زالت آيات الله تترى « أنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون » .

ولعل جريدة و الوطن ، الغراء هي اول صحيفة في الشرق تنشر للاخوان المسلمين ـ بدون تحريف ـ دفاعهم عن انفســـهم وعن فهمهم لدينهم ٠٠ ورسالتهم التي يدينون الله عليها ، في حرية جديرة بالشكر والاكبار ٠

واعود الى الرد على مقال الدكتور عبد العظيم رمضان ٠

الذى اثار دهشتى من مقاله ، علامات الاستفهام التى مازالت تواكب تصوره لاهداف النظام الخاص !! ، وان زادت احتمالاته الساخرة هذه المرة حين تساعل « وهل انشى النظام للزينة ، ام لمجرد التأثير السياسى ، ام لمجرد حماية الاخوان انفسهم من السلطة ام لاقامة حكومة اسمسللمية ؛ واحتمالات كثيرة اخرى ، ليس من بينها — طبعا — اخراج الانكليز ! .

وهو في هذه المحاولة يرد كل دليل مما تدمته في هذا الصدد ، ليدحض انطلاته من خط الجماعة واعنى بذلك الاحداث التي ستنها على سبيل المثال لا المصر ، واضاف اليها الدكتور حوادث اخرى في الاسكندرية - من حيث لا يدرى - فيما رواه في جريدة الهدف يوم الضميس بارتكاب الاخوان اربعة

حوادث أخرى ضد المجنود البريطانيين في أسبوع وأحد وأسفرت عن أصابة ١٢٨ شخصا وقبض على أحد عشر منهما أتضح بعد ذلك أنهم من جمساعة الاخوان المسلمين ! وأدعى أنها كلها حوادث فردية بعيدة عن سياسة المجماعة وتغطيطها !! ، حتى الحادث الذي ساقه هو أخيرا تحول \_ تحت قلم الدكتور \_ الى حادث ضغط فيه على البنا من جانب شباب النظام الخاص ليسمح لهم بالتيام به-! .

لماذا ؟! لست ادرى ، خاصة وقد ابتعدنا اليوم عن اتهسسام النوايا ! اما حادث تتل النتراشى نهو عند الدكتور من صلب سياسة الجماعة مهمانفى ذلك حسن البنا ! ولا تأخذه في هذا الاعتقاد لومة لاثم ! •

ان حكم المتاريخ الذي يتحدث الدكتور رمضان باسمه ، لا يكون منصفا اذا وزنت فيه الاحداث بوزنين ، واخضعها المؤرخ لفكر يعتقده او تصور يملك لمبه ، وانما يتحقق السمت الصحيح للمؤرخ اذا جعل الاحداث وحدها هى التي تكون رأيه وتبلوره ، اما ان يبدأ قضيته برأى او بفهم معين يحاول \_ متعسفا \_ قرضه او اغفال حقيقة تعارض ظنه ، فهذا هو الحكم البعيد عن الحــــق والنصفة ! •

ولذلك كنت امل ان ارى للدكتور رمضان « وقفة منصفة ، حيال الاحداث التي سقتها الله على سبيل المثال ، ولا يطالبني باثبات انطلاقها مسسن خط الجماعة وانما يطالب نفسه ببحثها ، فهو اولى بها منى ما دام يكتب للتاريخ وما دام قد وضع نفسه بعيدا عن موطن الخصومة وفي برج المتاريخ السامق الذي يحكم ولا يحكم ! •

وليس هذا فحسب هو ما اطالب به الدكتور رمضان ، وانما اطلاب المضاف المسالبة المسالة الاسلام التي دعا اليها حسن البنا ، ليطابق بين معلوكه وسلوك اتباعه وبين ما يدعون اليه ٠٠ ثم يحكم بعلم ذلك لهم أو عليهم ! ٠

ان الخلاف بيننا يا دكتور رمضان ، ليس ناشئا من اختلاف موقعينا من التضية المعروضة . . . وانها هو كابن في الاسماس الذي نتحاكم اليه ، ونرد اليه الامور ! •

غمثلا .. بينما نراه يقدح غكره لتبين اهداف النظام هل كان لقـــلب المحكم ام لاقامة حكومة اسلامية ام لاخافة المحكام ، ام للدفاع عن انفسنا ام للزينة كما يدعى ، اراه لم يشغل باله بحقيقة اصيلة في ايات الله جعلهـــا الاخوان المسلمون شعارهم ووضعوها على صدورهم في « شارة » مصور

عليها مصحف وسيفان ومدون على هذه « الشارة » كلبة « واعدوا » .. تذكيرا بالآية الكريبة « واعدوا لهم ما استطعتم من توة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » .

أن التوة في النظام الأسلامي مطلب متمود لذاته ، مهما تحتق للامة استقلالها وحتى لو اظلها حكم الاسلام ، لمثل التبريب على الاسلمة والتجمع ليذل المعروف وانكار المنكر بشرائطه الشرعية واجبا تنهض به وله همم المسلمين ويسعى كل مسلم صادق لتحقيقه في نفسه ودعوة الناس اليه وحضهم عليه ، والمؤمن التوى خير واحب الي الله من المؤمن الضعيف . . . ولا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح للناس معنى التوة الوارد في الآية و واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، فيقول الا وان القوة و الرمى ، ويكررها ثلاث مرات ثم لا يلبث ان يجعل الرمى عبادة فيقول و من تعلم الرمى ثم تركه فقد عصائى » .

وهكذا يصبح التدريب على السلاح وتنشئة النفس على مشاق ألحياة بالرحلات ونحوها ، هدفا يطلب لذاته ويظل الفرد عاكف عليه لحفظ معنى الرجولة فيه وعدم عصبيان الله بنسيانه .

واذن قدعرة البنا للقوة في مظاهر تنظيماته المختلفة لا تعنى بالضرورة التخريب وقلب انظفة المحكم ، ولقد نجع الاحتلال البريطاني واعرائه مسن المحكام المصريين في تركيز مفهوم خاطئ في عقل المشعب ووجدائه مضى به الى الاعتقاد بان استكمال عدة القوة جريعة ، لانها تمثل لدى الاحتلال البريطاني وانتابه مواجهة تسقط معها حيله والاعبيه التي بدأت منذ أن سمى وجوده في البلاد التي يحتلها و استعمار ، بينما هو في الحقيقة تخريب الحاقات الامسة ورجولة شبابها واضاعة لثرواتها وكرامتها وحريتها ، فاذا جاء حسن البغا ليتدم لهذا الشعب المتهور معنى جديدا من كتاب الله يفسل به ما تراكم من غل الاستعماد في النفوس ، فاقلم الفرد على عقيدة التوحيد ليستكمل بهساعته من مدد السماء ، ودعاهم الى تكوين أمة تستظل بشريعة القسرآن لتحفظ لنفسها الثوة والمنعة ودعا الحكومات بعد ذلك الى توحيد قوتها تحت راية الخلافة الاسلامية فلا يتصور أن يكون منزعه في هذا المدد مظهرا من مظاهر العنف أو صورة من صور الاستعلاء بالقوة على التسمق أو أبراز العضلات لواد معنى الحرية في الناس ، أو حملهم بالاكراه على التبعية للجهاعة وإذا جرى في مخيلة أحد هذا الظن فقد جانب به الحق والصواب ،

وقد سسسبق أن أوضحت للقراء في مقالى الأولكيسف يفهسم الاخسسوان المسسلبون القسسوة وكيف يستخدمونها وينبذون الثورة بكل مسسورها ولا يسستخدمونها لاتامة الحكومة الاسسسلمية كهسا

تساط الدكتور وانها تنطلق توتهم لدفع المنكر الذى أمر الله بدفعه بكل الصور الشرعية لهذا الدفع ، باليد او باللسان او بالقلب حسب قدرة الدافع ، وكذلك الامر بالمعروف بكل صورة مهما لحق الآمر . . فاعظم الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر ، ولقد قالها الاخوان المسلمون لعبد الناصر واعدم منهم من اعدم ولبث البعض جل اعمارهم في السجون يتجرعون غصة الظلم والعذاب و وما بدلوا تبديلا ، ، وهذه ايضا لحدى صور القرة ألتى علمهم اياها حسن البنا ونبذها الدكتور رمضان وجعلها احدى خطاياهم

ولهذا دعوت الدكتور رمضان ان يبعد عن نفسه هذه الغلالات السوداء التى احاطتنا بها وسائل الاعلام في الماضي والحاضر ، ثم يقيم سلوكنا بعد ذلك على ضوء الاسلام ٠

غاذا عدنا بعد ذلك الى الطواف حول مناتشة الدكتور فى ردى عسلى دعواه بمهادنة الاخوان المسلمين للانكليز رأيناه يدفع الاحداث التى سقتها سعلى سبيل المثال سبعوى أن ثلاث حوادث فقط لا تشكل منهاجا لجمساعة الاخوان المسلمين لاخراج الانكليز ، فى الوقت الذى ما زال يرى أن مظاهرة و الى الامام يا روميل ، تشكل عنده منهاجسا لاخراجهم !! حتى بدا له أن اعترافى بعدم مشاركة الاخوان فيها دليل على القعود ! فنراه يقول فى رده الاخير ما نصه ه كذلك لم ينكر الاستاذ صلاح شادى ما قلناه من أن الاخوان المسلمين لم يشتركوا فى مظاهرات الى الامام يا روميل !! ضد الانكليز ! ، نا

رانن ۲۰۰۰

فهو ما زال يعتقد عتى الان ادانة الاخوان المسلمين لعدم اشتراكهم في هذه المظاهرة ! والا لما استدل بها في هذا السياق ! •

ثم ٠٠ تزداد الامور تعقیدا هذه المرة ٠٠ وتتطاول الدهشة حتى تصل الى الاستنكار حین تراه بردف هذا السیاق بالقول بانی (ای صلاح شادی) اعرف من قراءتی لكتبه ، وخاصة كتاب تطور الحركة الوطنیة ، انه ادان هذه المظاهرة ونهبها الى العناصر الموالية للالمان في القصر الملكى ، ومجموعة على ماهر بالذات !! ٠

ولا أملك ألا أن أتساءل للمرة الثانية لماذا يستدل بها أذن في هذا المجال ويتهم الاخوان بالقعود عن مواجهة الانكليز! •

والاعجب من كل هذا أن تقرأ في كتابه ، تطور المحركة الوطنية ، ما رواه عن النحاس بأشا بأنه يدين الانكليز بأنهم هم الذين صنعوا هذه المظاهرة ! •

ولا تزال براهين الدكتور تتناقض ويضرب بعضها بعضا ، حتى يقدول ان احمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة دعا الاستاذ البنا الى تفجير ثورة شعبية ضد الانكليز فرفض قائلا ، اننا لا نبحث عن مفامرة قد تغيب وتفشله ويعلق الدكتور رمضان على ذلك بقوله ، وانا لا ادين موقف الشيخ البنا ، فقد كان احرص على الدعوة وعلى هدفه الاستراتيجي مسن ان يجهض في مغامرة كانت كل الدلائل تشير الى فشلها نظرا لاحكام قبضة الانكليز على مصر في هذا الحين ! » •

فاذا كان رأى الدكتور أن تفجير ثورة شعبية أمر لا جدوى منه في هذه الظروف ، فعاذا بقى للمجاهد أن يفعله الا المعليات الفدائية التى قام بها الاخوان في هذا الوقت ؟! • • بل وبعد هذا الوقث ! حتى شهدت معارك السويس بعد استشهاد الامام البنا ما يعتبر امتدادا طبيعيا لمعياسته في هذا المعدد بعد أن حمل أمانة الجهاد خلفه ، المرشد حسن الهضييي فجرى على هديه وسطرت بطولات الاخوان في هذه المعارك ما اعجز الانكليز انكاره •

ومع ذلك .. يظل الدكتور رمضان حائرا في تصوراته ومغلساليا في اصراره حتى يتول :

« لقد خاض الاخوان المسلمون حقا معركة فلسطين سنة ١٩٤٧ ، ١٩٤٨ ولكن احدا لايستطيع الادعاء بأن هذا الغرض كان من وراء انتسائهم لجيشهم العلنى والسرى ، والا لاخبرنا بذلك الاستاذ صلاح شادى ، ولأخبسرنا من قبل المرحوم الشيخ حمدن البنا ، •

ولست ادرى ما يعنيه المكتور بهذا الاستدلال ؟! •

مل كان يفيد المكتور في هذا الصدد ان يعلن البنا في صفحات الجرائد والمجلات او في كتابه « الدعوة والداعية » انه انشأ نظاما خاصا غرضه قتل الانكليز راخراج الصبهاينة من فلسطين !

بماذا تفيد الدكتور رمضان هذه العبارة اذا أعجزه ان يرد الفضيل لاهله حين اشاد بيسالة الاخوان في مرابطتهم في د صور باهر ، وفي بيت لحم وعلى مشارف القدس وحين اقتحموا (رامات راحيل) ونسفوا مستعمرة (ديروم) واشتركوا في معارك (عسلوج) وحاصروا (المسنة) و (بيرون اسحاق) واستشهد منهم قرابة المائة واسر بعضهم وكانوا مثل البسيسالة والاستشهاد ! •

وانا انقل ذلك من مقال الدكتور في جريدة الهدف! •

اما بالنسبة للحجة التي اقامها على فأقول انى اوردت في المقال الثالث اغراض انشاء النظام الخاص بشمهادة احد خمسة رجال انشارا هذا النظام

بتكليف الامام حسن البنا ؛ واعلمهم بهدفه من هذا التكوين وهو عين ما ذكرته ؛
وعاتيت الدكتور لانه لم يحفل وهو يكتب تاريخ جماعة الاغوان ـ بقسراءة ما كتبه رجالها المسئولون عنها وأعيده اليوم الى ما ندبناه اليه بالامس في معفحة ٢٥٨ ، ٢٦٠ من كتاب الاستاذ محمود عبد الحليم « الاخوان السلمون احداث صنعت التاريخ ، ويمكنه أن يقرأ في هذه الصفحات كيف دما حمن البنا إلى أنشاء هذا النظام ! وما هي أهدافه واسسلوب التربية فيه ٠

ولكن الدكتور رمضان لا ياخذ هنا تصبوره لجماعة الاخوان الا بما يوكد ظنونه ثم يأخذ بعد ذلك اغلب تصبوراته من ميتشيل وكيرك وغيرهما من مؤرخى الشرق والغرب •

واخيرا ٠٠

بقى طرف من رده الاخير اعجر فيه عن رؤية المؤرخ الدكتور رمضان بعيدا عن غمار الكتاب السياسيين !

وبيدو ان اندفاع المدكتور في مناصرة موقف الوفد في تولى المحكم منة وبيدو ان النحاس المجلس على رماح الانجليز ، اسلمه الى قول متناقض بين دعواه ان النحاس باشا كان يعمل لخلع فاروق عن العرش منذ سنة ١٩٣٧ ، وبين قسوله والحقيقة التاريخية ان النحاس باشا رفض تكليف الملك له بتشكيل الوزارة مستندا على قرار الزعماء السابق برفض تأليف الوزارة ، ولكن الملك الخائف على عرشه الح على النحاس باشا لينقذ عرشه » . . فقبسل بعد الالحاح الذي وصفه « بالمرة بعد المرة والكرة بعد الكرة » . . وهنا ببرز لنا هذا السؤال :

لماذا يحاول النماس باشا انقاذ عرش فاروق ؟! وهو الذي كان يحاول خامه منذ سنة ١٩٣٧ ؟ وأي الخبرين أولى بالتصديق ؟!

واذا قبل أن محاولاته قد باعث بالفشل سنة ١٩٣٧ بسبب الاتكليز فها هم الانكليز انفساهم يتخلون عن الملك . ، فلماذا يورط نفسه في مهانة تبول حكم يعرضه وحزبه للأوحال ؟ .

واذا خيف من بطش الانكليز بالشعب فصمام الامن في يده هو في ثقة الشعب والانجليز فيه ، والمخاطر في هذا الصدد السهل من احتمال مخاطر بقاء فاروق على المعرش وتثبيته عليه استنادا على سلطان الشعب الذي يعثله الوفد ،

ولمل الكثيرين يعجزون مثلى عن رؤية المبرر لهذا المعلول الذي استقر في غهم الدكتور على تطبين متناتضين احدهما رفبة النحاس في خلع الملك والاخر التضحية بسمعته وكرامة حزبه ليحفظ للعرش بتاءه .

وريما حدثنا الدكتور عن نلك في عدد قادم -

اما مقال الدكتور رمضان في جريدة الهدف في ٢٧ نوفمبر الماضي في محاولة كشفه السر وراء حل جماعة الاخوان سينة ١٩٤٨ فلي عليه بعض المتعليق ارجو ان اسوقه ان شاء الله في عدد قادم ·

بيمكن للقارىء قراءة ردنا علم، هذا القال في الملحق رقم (؟) من هذه الدراسة (المقال الرابع) .

# المقال السابع لصلاح شادي

# « لماذا بتجنى البعض في تصوير جماعة الاخسوان المسلمين »

## ( الوطن في ١٠ ديسمبر ١٩٨٠ )

لا يحتاج القارىء الى كبير عناء عندما يحاول البحث عن المصادر التى استقى منها الدكتور رمضان معلوماته « التاريخية ، التى أقام عليها احكامه على جماعة الاخوان السلمين ! •

فهو اما ناقل عن محاضر جلسات جمال سالم سنة ١٩٥٥ في محكمة الشعب واما ناقل عن كتابات ريتشارد ميتشيل صاحب كتاب و الاخسوان المسلمون ، بشيء من التصرف ولقد قدمت رأى الدكتور عبد العظيم رمضان في محاكمات جمال سالم حين قال : لقد اتهم الاخوان المسلمون جمال سالم بانه كان الخصم والحكم واطلقوا عبارة وقضاتنا خصومنا ، ولكن الدراسة المتأنية لنصوص المحاكمات وما صدر من جمال سالم يثبت أنه لم يلعب سوى دور الخصم ولم يلعب ابدا دور الحكم وهذا امر محزن حقا ، فما اتعس الحكم الذين ينسون أن للتاريخ محكمة تفوق محاكمهم قوة وأن الاحكام التي تصدرها محكمة التاريخ هي الباقية واحكامهم فانية ، ثم يستطرد و ولم تسمع قاعات المحاكم في مصر ما سمعته من العبسارات النابية والتهجم على المتهمين والسخرية منهم وارهابهم كما سمعت من جمال سالم ! » .

اما رأى الدكتور ريتشارد ميتشل نفسه في كتابه الذي اشرت اليه ، فقد سبهعته منه شخصيا عندما حضر الى القساهرة تبسل أربع سسنوات أو يزيد ورغب في لقائي جملة مرات ليستوضح معلوماته في المصادر التي عجز عن الالثقاء بها حين دون كتابه هذا! ، وسالني عن الكثير من الوقائع التي أوضحتها له في اكثر من لقاء • حضر بعضها الدكتور محمود أبو السعود والاستاذ صالح أبو، رقيق • • وأبان لنا في صراحة أنه لم يكن أمامه الامصدر وأحد يستقى منه معلوماته وهو المسحف والكتب التي صدرت حينذاك تحت أشراف السلطة الحاكمة فضلا عن المحاكمات التي أقيمتلرجال الجماعة وأنه بود لو يعدل كتابه ويكتب أمورا وضحت له وادركها بعد أصداره للكتاب ، ثم استقر أخيرا على أن يترجم الدكتور محمود أبو السعود الكتاب المذكور محمود أبو السعود الوالسعود أبو السعود أبو أبداء ! •

الا يرى معى الدكتور رمضان أن سلوك الدكتور ميتشــل الاميركي الجنسية المسيمى المقيدة كأن أقرب الى الانصاف من سلوكه هو معنا ! •

وخرج الى الوجود كتاب الدكتور ميتشل و الاخوان المسلمون ع يحمل هذه التوضيحات للوقائع المختلف عليها ١٠ وهى عين الوقائع التى ساقها الدكتور رمضان في مقاله الاخير تحمل نفس الاخطاء للاسف ! ١٠ وانتجنب ذكر كل ما نسبه ميتشل الى الوفد من اتهامات كاشتراك شباب الوفد مثلا في و رابطة الشباب ع لتى تكونت اساسا من الوفديين \_ في تدمير مسرحي مبينما مترو وسينما ميامي واقتصرت الخسارة في الارواح على المصريين !!٠

فى الواقع اجد نفسى عاجزا عن مناقشة كل ما ورد من اخطاء فى مقال الدكتور رمضان الأخير فى جريدة الهدف،ولكنى آثرت ان اكتسف للقارىء عن بعض الوقائع المحرفة وأنسبها « نيابة عنه ، الى مصادرها التى كان يجب ان ينسبها هو اليها ٠

والظروف التى يتحدث عنها الدكتور كانت بعد وزارة حسين سرى الائتلانية التى جاءت فى ٢٦ يوليو ١٩٤٩ وساهم نبها الوقد حتى نوغبر وجرى حل البرلمان وبدا سرى بعد البلاد لاجراء انتخابات جديدة غرج بعدها الوقد ظافرا فى ٣ يناير ١٩٥٠ والف حكومته فى ١٢ يناير سنة ١٩٥٠ .

ويقول الدكتور رمضان ان الاخوان المسلمين رفضوا المسالمة مسع الوغد بعد نجاحه في تلك الانتخابات بحجة انتمائهم التقليدي للتصر في الصراع الدائم بين الوفد والعرش (!) ويدعم هذا الراي بقوله بانه جرت مفاوضات بين الحزب والجماعة حول اعادة الاخوان الى الحياة الشرعية وكان ممثل الوفد هو فؤاد سراج الدين وممثل الاخوانهو مصطفى مؤمن وانه جسرت صيغة توغيتية بين الطرفين وهي أن يسمح للجماعة باستئناف نشاطها تحت أسم جديد اقترحه مصطفى مؤمن وهو اسم « النهضة الاسلامية » بدلا من « الاخوان المسلمون » ! وان هذه الصيغة لم تلق تابيدا من الجماعة •

ولمقد ساق نفس الواقعة عن الاستاذ مهيطفي مؤمن ٠٠٠ وكان على الدكتور ان يضيف ان مصطفى مؤمن ٠٠٠ في هذا الوقت لم يكن مفوضا من الاخوان المسلمين بتقديم اى اقتراح! فمن البديهي ان مركزه كطلسالب في الجامعة لا يسمح له بالتحدث باسم الجماعة بينما الكثير من رجالها كانوا خارج المعتقلات له أمثال منير دله والباتوري وخميس حميدة وابراهيم نجم للوالي منه بهذه المفاوضة!

وكان على الدكتور ان يكون منصفا في تصوير هذا المخلاف فلا يرده اللي ركون الاخوان للحليف التقليدي و القصر ، كما يقول ، وانما كان عليه ان يعترف ان الوفد قد خان الاخوان المسلمين بعد ان أيدوه في الانتخابات تحقيقا لموعده بالغاء قرار الحل واعادة معتلكات الجماعة ٠٠ وبدلا من ذلك يشتط فؤاد سراج الدين ويحاول تسليم مبنى الجماعة لموزارة الداخلية لجعله مقرا لقسم البوليس ! ٠

وكان عليه ايضا ان يذكر ان وزير الداخلية فؤاد سراج المدين صرح بان المكومة ستستبدل قانون الجمعيات الجديد بقانون حل الاخوان حتى يظل الحل ساريا بعد ستوط الاحكام العرفية » ، ويقول ميتشل في هذا الصدد في صفحة ١٧٩ من كتابه المترجم بمعرفة المدكتور محمود ابو السعود « ونظرا لان الاخوان المسلمين كانوا المجموعة الوحيدة التي يشملها هـــذا المقانون المجديد فقد راوا ان المقانون سن خصيصا لهم ! كما راوا انه ضيق عليهم دون اقتضاء ، علاوة على أنه كان قانونا ظالما حل محل قانون عرفي ظالم أعملي البرلمان الصفة الشرعية لاثاره التي أورثها المقانون المسكري غير الشرعي المحل ه ٠٠

وهكذا اضطرتجماعة الاخوان الى رفع دعوى امام مجلس الدولة بابطال هذه القرارات وأعادة أسم الجماعة وممتلكاتها اليها •• وفعلا صدر هــذا الحكم بتاريخ ١٠ اغسطس سنة ١٩٥١ بابطال قرار وزير الداخلية ! وتوصى فيه المحكمة بوجرب أعادة أموال الجماعة وأملاكها اليها ويقول « ميتشل » في هذا الصدد أن من آثار هذا الحكم أنه أعطى الجماعة صـــفتها الشرعية وهي أقوى صغة في مصر !! وأضطرت حكومة الوفد إلى رفع يدها عن الاملاك المعادرة بما في ذلك المعميفة وجميع المباني •

وما دام الدكتور رمضان قد اورد كلام صالح عشماوى عن حزب الوقد بما يؤكد انتماء اعضاء حزب الوقد والاخوان المسلمين لطبقة واحدة هي الطبقة الشعبية ولمهذا فليست هناك منافسة بين الاخوان والوقد ٠٠٠ واعتبر هذا لونا من الوفاق قبل الانتخابات ، فكان عليه ايضا ان يذكر مقسالة (ممالح عشماوى) في صحيفة مجلة المباحث في شجبه حكومة الوقد لمنكثها عهودها مع جماعة الاخوان قبل الانتخابات باعادة نشاطها اليها والاعتراف بشرعية وجودها ! واسوق في هذا الصدد ما رواه الاستاذ صالح أبو رقيق في تعليقه على نجاح الوقد في انتخابات سنة ١٩٥١ في صفحة ١٧٥ مسن كتاب ميتشل عن و الاخوان المعلمين ، ٠٠ و كانت النتيجة الباهرة التي حصل

عليها الوقد في انتخابات يناير سنة ١٩٥٠ تعتبر بحق تعبيرا صادقا حقيقيا وشاملا عن الثورة التي كانت تجيش في قلوب الصربين ضد فاروق واعوانه السعديين ، وخاصة بسبب اضطهادهم للاخوان ، واغتيال البنا حيث ارغمت هذه المنتجة الملك فاروق يوم أن كان في المبلد نوع من الديموقراطية \_ أن يقابل المرحوم المنحاس باشا ، الذي اقاله من قبل بصورة مؤسفة للغاية وما حصل الموقد على هذه المنتجة الا بسواعد الاخوان المسلمين ، الذين نزلوا المعركة الانتخابية بثقلهم لمساعدة مرشحي الموقد معلى أن سكرتير الوفيد السيد فؤاد سراج الدين صرح لاعوانه اثناء المعركة الانتخابية بانه لا داعي الرتباط الوقد بوعود مع الاخوان لانهم سيقفون مع مرشحي الوقد انتقاما من السعديين !! وعلمت قيادة الاخوان بهذا المتصريح فاصدرت تعليمات للاخوان بالموقوف في المعركة على الحياد ٠٠٠ مما أثار مرشحي الوقد فطلب مقابلة احد المسئولين في الاخوان فقابله المرحومان الدكتور خميس حميده وابراهيم نجم ، فوعدهما بانه مجرد تولي الوقد الحكم تعود للاخوان شرعيتهم وترداهم نجم ، فوعدهما بانه مجرد تولي الوقد الحكم تعود للاخوان شرعيتهم وترداهم الموالهم بل وبموضون عن خسائرهم ولكنه للاسف لم يف بماوعد » !

حاول الدكتور ان يلقى ظلالا من الشك حول ترشيع الاستاذ حسن الهضييى مرشدا لجماعة الاخوان المسلمين ٠٠ فقال أن ذلك جرى بموافقة الملك ، بل انه يقال أن الملك قد فرض هذا التعيين أو أن الاخوان كانوا يرغبون في أرضاء الملك الذي عرض عليهم الامر فأيه هذا التعيين !! وأن هذا المتنازل من جانب الاخوان كان راجعا إلى رغبتهم في العودة إلى الشرعية وعسودة أموالهم المصادرة !! ٠

ويابى الدكتور المؤرخ ان يترك القصة هكذا بدون احكام فيقول ان رفض المصالحة مع الوقد وفصل مصطفى مؤمن كان يحمل معنى تلميح للقصر بالاستعداد للتعاون !

ثم يطلق منهمه الاخير على الاخوان المسلمين ليجهز على ما أبقاه من شك في نفس القارىء فيقول في عبارة مشبوهة مزج فيها و نواباه الطبية ، بالسم الذي يريد أن يجرعه للقارىء فيقول :

ومن سوء حظ الاخوان ان عسلاقات الهضيبى بالقصر بعسدتعيينه مرشسدا عاما لا تدع للباحث مجسسالا لنفى هذه الروايات على أساس مليم فقد راينا فى رواية كيف سعى الشيخ البنا سعيا شاقا لمقابلة فاروق وكيف فشل فى ذلك ٠٠ ولكن الامر اختلف بالنسبة للهضيبي فلم يكد يمضى

شهر واحد على تعيينه حتى كان يركب عربة ملكية فى يوم ١٤ نوفمبر سنة ١٩٥١ فى طريقه الى القصر الملكى للقاء فاروق ، وقد روى بنفسه فى مقابلة صحفية بعد الثورة ان هذا اللقاء ثم باستدعاء من فاروق !! ء ٠

ركان يكفينى للرد على هذه السموم التى يقدمها الدكتور رمضان ان اقول له ان دعواه هذه كلها ملفقة وانه يعرف الاساس الذى كان من المكن ان يرد على قائله ـ ان شاء ـ لان صدور المحكم لصالح الاخوان المسلمين فى اعادة كيانهم وتسليم ممتلكاتهم كان سابقا لهذه الزيارة التى استدعى فيها الملك حسن الهضييين !! ٠٠٠ فقد صدر حكم مجلس الدولة لصالح الاخوان فى ١٩٥١ اغسطس ١٩٥١ اى قبل تعيين حسن الهضييي مرشدا عاما للاخــوان المسلمين فى اكتوبر سنة ١٩٥١ !! وقبل تاريخ هذه المقابلة بفترة طويلة ٠

وامضى معه لتصحيح الوقائع فاقول ان الاخوان لم تكن بهم حاجة الى التودد الى القصر لاعادة شرعيتهم فقد استعادوها بحكم قضائى شريف معلى الرغم من الجميع ولكن كان الملك بحاجة الى أن يسترضى الاخوانوحتى قبل ذلك عندما اشتط ابراهيم عبد الهادى في سياسة العنف التي اختطها ضد الاخوان فقدمت وزارته استقالتها بعد تصريحه في الصحف أن وزارته قوية وستحكم خمس سنين أخرى !! واعتبرت الصحف وقتها هذه الاقالة أو الاستقالة هدية الملك الى الشعب في يوم العيد !! •

وكان الملك ايضا في حاجة ان يدفع الزيف الذي الحقه به فؤادسراج الدين من انه هو الذي يقف وراء ممانعة الحكومة لعودة الاخوان المسلمين كما صرح بذلك فؤاد سراج الدين في مقابلة جرت بينه وبين الدكتور خميس حميدة والاخ ابراهيم نجم اثناء توليه وزارة الداخلية وأوضح فيها معارضة الملك لمودة الاخوان وان الامر بحتاج منه لوقت لمعالجة هذا الموضوع مصح الملك !! وألمح في هذه الزيارة برغبته في ان يغير الاخوان المسلمين اسمهم وان ذلك موحى به من الملك فرد عليه الدكتور خميس بقوله « ان هذا الاسم با بائسا سجلته دماء الاخوان المسلمين ولا يمكن لاحد تغييره ! » .

اذن فقد كان الوقد هو الذي يمانع في عودة الاخوان المسلمين الى حقهم القانوني وليس المقصر كما يدعى فؤاد سراج الدين ! •

ومن هذا جاء طلب القصر لحسن الهضييي لزيارته !؟ •

وهكذا تبدو ديموقراطية الوفد التي زيفها المؤرخون !! -واعود فاتساءل لماذا لم ينكر الدكتور رمضان شيئًا عن حكم مجلس الدولة هذا الذى اشرت الميه حتى تتضح للقارىء معالم القضية التى ناقشها الدكتور ، وحتى بجد القارىء سبيله من خلال هذا الحكم الى معركة حقيقة الاحداث ! •

واذا كان الدكتور قد عجز للسوء الحظ كما يقول عن نفى الروايات عن علاقة الهضيبي بالقصر بعد تعيينه ، فهلا كان الاولى به الا يندب حظله وحظ الاخوان ، ويسوق للناس هذه الحقيقة التي تغنيه عن ندب سوء العظ ! وترده الى ما يامله الناس فيه من انصاف ! •

اما الراقعة الثالثة من الافتراءات فكانت منصبة أبضا هذه المرة على الاستاذ الهضيبي حين وصفه بانه كان عدوا للتنظيم الجهادى لاخراج الانجليز وانه بذلك قد عزل نفسه عن القاعدة الجماهيرية المكونة من شباب الاخوان المتدين والمتحمس للجهاد في سبيل قضية بلده ٠٠٠ وان مجلة الدعوة التي كان يراسها صالح عشماوى كانت على عكس سياسته حتى أنه عندما عين الملك حافظ عنيني رئيسا للدبوان كانت تهاجم هذا التعيين وتسببت هذه السياسة في تبرؤ الهضيبي علانية من المجلة ! ٠

والدكتور رمضان فى سوقه للوقائع الخاصة بعدارة الاستاذ الهضيبى المزعومة للتنظيم الخاص يذكر ما قرره الشهود فى محاكماتهم امام جمالسالم ويستدل بذلك على ان الاستاذ الهضيبى كان عدواً لفكرة الجهاد ضد الانكليز!!

ونسى فى غمرة حماسته هذه ما قاله جمال سالم ومحاكماته فى نفس الرقت الذى ما زلنا ننكر له استهانته بحكم ثلاثة مستشارين فى قضية الجيب الذى رد لجماعة الاخوان المسلمين اعتبارها فضلا عن جهاز النظام الخاص فى حين اعلن لنا الدكتور على الملا أن هذا الحكم لا يقنع محكمة التاريخ !! وليس عجبيا أن يناقض الدكتور رمضان نفسه ، ولكن العجيب أن يظن أن كتاباته هذه ستصبح سطورا خالدة تحكى احداث التاريخ ! •

اما ما ساقه عن خروج جريدة الدعوة عن سياسة الاخوان المسلمين فلم يكن بسبب مهاجمتها لتعيين الملك لمحافظ عفيفي ٠٠٠ وانعا كان لامىباب اخرى يذكرها الاستاذ صالح ابو رقيق في صفحة ١٩١ من كتب و الاخوان المسلمون عليتشل فيقول و ان مجلة الدعوة كانت قد دابت - قبال ان ياتي الاستاذ الهضيبي في منصب الارشاد - على الكتابة بما يعارض سياسسة الجماعة ، وكان السبب المباشر لصدور قرار عدم تمثيل المجلة رأى الاخوان المسلمين هو ان الاستاذ صالح عشماوى نشر في مجلته اتهام احد التونسيين

للسيد الحبيب بورتيبة بالخيانة ، بينها الكل يعلم صدق الرجل في هذا الوقت في جهاده وفي نفس الوقت الذي يعلم فيه الاستاذ صالح عشماوي ما يقدمه له الاخوان من عون فكان بهذا النشر لا يمثل فعلا راى الاخوان الذي كان يتمثل في تقديم المون والمساعدة له · ، ·

اما الزعم بعداء الاستاذ الهضيين لفكرة التنظيم الخاص فكان احد اخطاء ميتشل الظاهرة التي نقلها عنه الدكتور رمضان بدون تصرف حتى لتراه يقول:

ولما كانت النيادة السياسية للاخوان قد وقعت في يد المعتدلين وعلى راسهم حسن الهضييي فان هذا يفسر هذه الظاهرة التي لم تحدث في عهدد الشيخ حسن البناء وهي ظهور شخصيات شابة الي جانب الهضييي تعوض « الضعف الكامن فيه ، وتملك القدرة على التكييف بين الاعتدال والتطرف داخل المجماعة ، وفي يد هذه المعناصر الشابة وقعت كل الاتصالات بين الجماعة والقوى السياسية المفارجية العلنية والسرية ٠٠ ثم يستطرد فيقول ٠٠ وقد كان من خلال هذين العضوين \_ صالح ابو رقيق وحسن عشماوي \_ ان أقيمست جسور العلاقة بين الاخوان وحركة الضباط الاحرار ! » .

واتول دغما لهذا الخلط الشديد ان الدكتور رمضان وهمو يستقى معلوماته المبتورة من تحقيقات جمال سالم فى المحكمة ومن اقوال مبتشل فى كتابه لم يحاول ان يصفى هذه المعلومات ليردها الى اصولها من الصواب • ولم يحملول ان يسال الاحياء كما فعل ميتشل حين دفعته رغبته فى كتابة المتادي المسادق ان يسالني عن علاقتى بعبد الناصر التى كان قد سجلها فى كتابه فى اجمال حين قال ان علاقة عبد الناصر بصلاح شادى كانت اقدى العلاقات فى الاخوان ويليه حسن عشماوى ثم عبد الرحمن السندى •

وقد اوضعت له طبيعة هذه العلاقة الامر الذى دعاه الى أن يسمعه \_\_ كما سبق أن ذكرنا \_\_ للدكتور محمود أبوالسعود والاستانصالح أبورتيق بتمسعيع الوقائع التى راوا أنها تستدعى التصويب فى هذا الشأن وغيره من الشئون •

وكنت قد أبديت له أن أول لقاءاتي بعيد الناصر كانت في منتصف عام المعتباري المسئول عن قمام الوعدات العسكرية وليس و قسم البوليس، كما أدعى المكتور عبد العظيم ١٠ فأن اقتصلان أشرافي على قسم البوليس عاء متأخرا في أعقاب فتنة المندى في احتلاله دار المركز المام وتولى يوسف طلعت قيادة النظام الخاص في نهاية عام ١٩٥٣ ٠

وبدأ اشرافى على قسم وحدات الجيش منذ سنة ١٩٤٤ حين كلفنى به الامام البنا ، وكان يساعدنى في العمل الاستاذ صالح ابو رقيق والاستاذحسن عشماوى والاستاذ عبد القادر حلمي ٠٠ واذكر ان الاستاذ صلاحات ابو رقيق دفع مهر عروسه للقسم لشراء سيارة كنا نحتاجها في الاعمال الفدائية ضد الانجليز في القنال في هذا الوقت !! ٠

وكنا الى جوار الامام البنا بجهدنا وعرقنا ودموعنا نستمد منه العون والسداد ونستلهم من الله الرئد والصواب .

وكان الامام البنا يدرك اخطاء عبد الرحمن السندى قائد النظام الخاص بنفس السنوى الذى ادركها بعده حسن الهضيبى ! ، ويرغب فعلا فى تغيير قيادة هذا النظام بعد الاحداث التى جرت بغير اذنه والتى تمدثت عنها فى ردوى السابقة على الدكتور رمضان ، وهما حادث التاضى الخازندار وحادث محكمة الاستبناف ولذلك فقد عين الاخ المرحوم سيد فايز ليرأس هذا النظام في الوقت الذى كان فيه عبد الرحمن السندى فى السحجن وكلفنى المرشد بالاشراف على النظام بعد ان عين سيد فايز قائدا له ، ولعل الدكتور رمضان يعلم ان المرحوم سيد فايز قد قتل ، واتهم السندى بقتله -

لم يعترف عبد الرحمن السندى بالتغيير الذى احدثه الامام البنا ، بل اراد ان يستعرض سلطانه موليا ظهره لقيادة الامام البنا ومطيحا بقيادة سيد غايز الذي عجز عن امساله خيوط النظام بيده ـ بعد ان امتنع عبد الرحمن السندى عن تسليمه قيادات النظام وعجز بالتالى عن ممارسة اية سلطة بالرغم من اخطار السندى بتعيين الامام البنا لسيد فايز لقيادة النظام ! •

وعاجلت البنا منيته علم يستطع وضع الرجل الصالح في المكــــان المناسب ! •

وهكذا نستطيع أن نقول أن المشكلة التي عانى منها الامام البنا والتي كانت ماثلة في قيادات النظام فحسب هي نفس المشكلة التي عاني منهـــــا الاستاذ الهضيبي من السندي قائد النظام الخاص •

وكان رأى سيد فايز الذى نقله الى الاستاذ الهضيبى بعد ذلك هسسو ان قيادة المنظام فقدت معنى الخصوصية بعد معرفة أجهزة الحكومة لها من الاوراق الني ضبطت في السيارة الجيب ، الامر الذى لايسمح بان تظل هذه القيادات في مواضعها ، وانه لا بد من تغيير جنرى في الاشخاص ، وافتنع حسن الهضيبي بذلك وبدأ يعلن عن رغبته في تغيير قيادات النظام الخاص ، ولم يلبث السندى ان ناصبه العداء بعد ان رأى البساط يسحب من تحست ولم يلبث السندى ان المرشد لا يؤمن بقاعدة الجهاد !! في الوقت الذي كان المرشد لا مراح - الاخوان المسلمون - والتنظيم السرى )

يكلف من يثق فيه فى خوض هذه المعارك ، فكلفنى بالقيام بعملية اللغم المبحرى لسد القنال ، وكلف الاخ محمود عبده والاخ احمد حسنين بالاشراف على العمليات الفدائية والمقدائين فى الاسماعيلية والقنطرة شرق وبور سعيد •

ومضى ركب المجاهدين والشهداء الى غاينه . ، وأبى المرشد أن ينسب قضيار هيذا الجهياد للأخوان السلمين وحدهم ، وانعيسا أعلن للناس كافة وللانجليز خاصة أن الامة كلها قامت لتجاهد الاحتلال حتى لقد وفض أن يكون تشييع جنازة الشهيد عمر شاهين من المركز العام للاخسوان المسلمين وأنها أصر أن تخرج من ساحة جامعة غؤاد في الجيزة لتكون ومزا لجهاد الشعب كله لا الاخوان المسلمين خاصة ! •

فهل مضى هؤلاء الشهداء من الاخوان المسلمين في جهادهم يغير أذن قائدهم ؟! ٠

أما هذه الاستدلالات الشاذة التي رواها الدكتور رمضان ليثبت بها ان الهضيبي قد جمع الي جواره عناصر شابة ليستر بها ضعفه ا فأمر يثير الاسي والرثاء حقا !! •

لقد كان حسن المهضيبي في عزمته في كفاح الانجليز اقوي عزما واشد صلابة وامضي مراسا من كل من حوله من الشباب ٠٠٠ ولا استطيع ان انسي دمعة الاسي والحزن التي ذرنتها عيناه وأنا ابلغه بنبأ عدم توفيتنا في سجير اللغم البحري الذي كلفني بتفجيره لسد قناة السويس ولارغام الانجليز على احترام عزمة الامة في طردهم! ٠

وكذلك كانت عزمته فى تغيير قادة النظام المخاص ١٠ فلم ثلن له قناة 
١٠ بل فتح ، الخراج ، بمبضع الجراح ١٠٠ وكانت هذه شجاعة نادرة ممن 
حسن الهضيبى تذكر له بالحمد والفخار فى تاريخ جمملاءة الاخمسوان 
المسلمين ٠

وتحت عنوان صفحة جديدة بدعى الدكتور رمضان ان حسن عشماوى وصالح أبو رقيق قد أقاما جسور العلاقة بين حركة الضباط الاحسسرار والاخوان! ليعوضا حكما يدعى حجانب الضعف الكامن في مرشد الاخوان الهضييي ا

ولكى اصحح معلومات الدكتور رمضان أتول أن جمال عبد الناصر وكمال حسين وحسين الشافعى وعبد المنعم عبد الرءوف وخالد محيى الدين وحسن أبراهيم وعبد اللطيف بغدادى وعبد الحكيم عامر وصلاح سسالم كانوا من ضباط-الاخوان المسلمين في الجيش وبايعوا حسن البنا ومحمود لبيب وعبد الرحمن السندى ! وقد ذكرت ذلك في احد ردوى المسلمة واستشهدت على ذلك بما اعترفوا به في كتاب ثورة يوليو ١٩٥٢ لاحمسد حمروش وكتاب « الضامتون يتكلمون » ، واضيف الى ذلك ان محمود لبيب رحمه الله هو الذي سمى حركة ضباط الاخوان في الجيش حركة الضسباط الاحرار ! •

وكانت ثقة محمود لبيب في جمال عبد الناصر وقتها ــ الاســـف ــ لا حد لها ! . . وفي سنة ١٩٥٠ وبعد وفاة محمود لبيب اتصل بي جمــال عبد الناصر ليعيد ارتباطه بالجماعة الذي قطعته اعتقالات وزارة ابراهيم عبد الهادي سنة ١٩٤٨ . . وكان بدء لقائي بعبد الناصر في هذه السفة ، وان كانت علاقتي بضباط الجيش بدات منذ ســـنة ١٩٤٤ في دائرة قســـم الوحدات الذي كان يضم في صعيده الضباط والصف ضباط والفنيين من كل الرتب ، ويضم ايضا ضباط البوليس والصولات والكونستبلات وضـــباط المعنف والعساكر .

ولا داعى للافاضة فى شرح هذه القصة التى لا يعرفها طبعا الدكتور رمضان لان محاكمات جمال سالم لم تشملها فضلا عن أن محاكمتى كانت سرية 1

ويقليل من الفطنة يستطيع الدكتور أن يدرك لم كسسانت محاكمتي سرية أا ومحاكمة بقية أفراد النظام الخاص علنية أ

وكما قلت سابقا كان يعيننى فى العمل بقسم الوحدات الاخوة صالح ابو رقيق وعبد القادر حلمى وحسن عشماوى . . وكان المرحسوم حسن عشماوى يتصل بجمال عبد الناصر نيما يوكل اليه من أمور ، وكانت لقاءاتنا مع عبد الناصر تجرى تحت مظلة الجماعة وعلى هدى من اعرانها التى بايعنا الله عليها .

وقصة التعاون الذي ادعى الدكتور قيامه بين صالح أبو رقيق وحسن عشمهاوى وبين عبد الناصر في حريق القاهرة جرت في غيبة هذين الاخوبن الكريمين! فقد اتصل بي عبد الناصر وطلب منى معونته في نقل هذه الاسلحة التي كانت لدى مجدى حسنين في مدرسة الأسلحة الصسفيرة . . وقمت بنقلها مع الاخوين الكريمين عبد القادر حلمي ومنير دله!

والذي أريد تأكيده أن صلة عبد الناصر بي بل وبهذه المجبوعة لم تنشأ من غراغ ولم تجمعني به أو تجمعه بأي فرد من هذه المجموعة صداقة سابقة وأنها الذي مسعى ألى الالتقاء بي هو جمال عبد الناصر نفسه لمعد صلته بالجماعة عن طريقى قبل اسناد منصب الارشاد للاستاذ الهضيبى ، ولذلك كانت كل خطوانى بعد ذلك مع عبد الناصر تبلغ أولا باول الى الاسسستال الهضيبى بعد ولايته منصب الارشاد ولو شاء أن يوقفها أو يمنعها للها نلم تكن صلة هذه المجموعة أو أى فرد منها بعبد الناصر لتغطية ضهيستان الاستاذ الهضيبى كما يدعى الدكتور رمضان .. فقد كان الاستاذ الهضيبى يعلم تفاصيل كل تحركاتنا مع عبد الناصر أولا بأول .

وكذلك لم يكن الاستاذ صالح أبو رقيق هو أول من علم بميعاد الثورة قبل وقوعها .. ولكن كل هذه المجموعة التى اشرت اليها كانت تعلم هدذا التوقيت فضلا عن الاستاذ الهضيبى . وأقول أيضا أنصافا للحقيقة أن اللباء السابق للحركة لم يكن في منزل الاستاذ صالح أبو رقيق وأنها جرى في منزل الاستاذ عبد القادر حلمى !

#### واخبرا ٠٠

ليس هناك ما اقوله لاختم به مقالى الا أن اناصح الدكتور ربهان بأن يعيد قراءة التاريخ ويعيد بحثه على ضوء جديد بعيدا عيبا يهكن أن تساويه قيمة الاخبار المثيرة في سوق الضحافة بهيديا فقط بقيمة الحيل عند الله وعنه النهاس .

#### المقال السايع

# « لماذا يتجنى البعض في تصوير جماعة الاخسوان المسلمين »

# ( الوطن في ١٧ ديسـمبر ١٩٨٠ )

فى عرض الدكتور عبد المطيم رمضان « السابع » لتساريخ الاخوان المسلمين استوتفنى ما أورده بشان موتف الاخوان من قانون تنظيم الاحزاب السياسية رقم ١٧٩ الصادر فى سيتمبر سنة ١٩٥٢ والذى يقتى بضرورةتقديم كل حزب لبرنامجه السياسى ورجاله العاملين فيه وما أورده عن موتف الاخوان المسلمين من قرار حل الأحزاب فى يناير سنة ١٩٥٣ واللقاء الذى دار بينى والمرحوم لاستاذ منير دله كطرف وبين عبد الناصر كطرف ثان واخيرا ما يتعلق براى لإخوان المسلمين فى اتفاقية عبد الناصر مع الاتجليز ...

كان الدكتور رمضان منصفا حين وصف هذا القانون بأنه اصحاب الاخوان اصابة مباشرة ! . . ولم يصب حزب الوفد فقط ! فقد كان علمى الاخوان المسلمين أن يختاروا فيما لا خيرة لهم فيه ! . . ولذا كان همذا المتانون في الواقع مقدمة لحلهم ، أما ما أدعاه الدكتور رمضان بعد ذلك من أن عبد الناصر قد أنقذ الجماعة من الخضوع لقرار حل الاحزاب أرضاء للجناح المؤيد للثورة فهو رأى يجانب الحقيقة ويحتاج الى تصحيح . .

فعندما صدر هذا القانون كان عبد الناصر يعنى من ورائه امرين:

اما ان تخطر جماعة الاخوان وزارة الداخلية بان اهدافها الاشتغال بالسياسة ، فتعلن بالتالى أنها حزب كباتى الاحزاب ، ويكون مصيرها الحل المحتوم بعد حين ، كما كان يجرى في تقدير عبد الناصر وبهذا يكون قد تعجل المحراع مع الاخدوان!

وذلك ما لم يكن قد أعد له عدته بعد .. لان حل جماعة الاخسوان المسلمين كان يقتضيه أولا ، محاولة الناثير على أعضاء الجمساعة وضرب بعضهم ببعض والعمل على زيادة الشقاق بينهم وزعزعة ثقة عامة الاخوان في اشخاص تلاتهم ، كما أن حل جماعتهم وقتها سيزيد من العطف عليهم !. ويعدع من الانشقاق المامول ، الامر الذي سيدعوهم الى ضمصسقوقهم لدرم هذا الخطر ! وذلك كله يرويه عضو مجلس الثورة عبد اللطيف بقدادى في صفحة ٨٨ وصفحة ١٩ من مذكراته ( الجزء الاول ) توضيحا لقرار مجلس الثورة في جلسة ١٨ ديسمبر سنة ١٩٥٣ .

واذن . . محل جماعة الاخوان المسلمين بناء على تقديمهم اخطارا باعتبارهم حزبا سياسيا لم يكن واردا حقا في ذهن عبد الناصر ولا مجلس تبادة الثورة ، ليس حفاظا منهم على كيان الجماعة وانما لرغبتهم للتمهيد لهدمها باشاعة الفرقة بين أفرادها أولا ثم التيام بحلها بعد ذلك بحيث يكون المحل تقريرا للهدم المحادث فعلا وليس انشاء له ! •

اذن ٠٠ فان ما اورده الدكتسور عبد العظيم رمضان في مقاله الاخير وسبق أن اورده ريتشارد ميتشل في كتابه و الاخوان المسلمون و حسن أن عبد الناصر قد انقذ جماعة الاخوان المسلمين من الخضوع لقانون حسل الاحزاب استفادا لما قاله المرحوم حسن العشماوي في اعترافه « بجميسل عبد الناصر على الاخوان بالرغم مما وجده من متاعب من زمسسلائه ومن الاخوان » . . نقول أن ذلك ليس صحيحا في تصوير الواقع !

وكان الاختيار الثانى الوارد فى موقف الاخوان المسلمين ازاء هــذا القانون هو سحب الاخطار الذى قدمته الهيئة التأسيسية الىوزارة الداخلية بعد اجتماعها الذى عقدته فى غيبة المرشد اثناء مرضه منضمنا اعتبار الجماعة حزبا سياسيا ! وعند ذلك يصبح نشاطها السياسى محظورا أيضا! وخاصة بعد صدور قانون حل الاحزاب وهو الذى استند عليه عبد الناصر بالفعل فى حل الاخوان المسلمين بعد سنة من ذلك التاريخ ! الامر الذى كان ينشده عبد الناصر ويسعى لتحقيقه من وراء القانون الذى يقضى بالاخطار عن هوية الاحزاب وبرامجها !

غعبد الناصر هو الذي سيكسب الجولة في كل الاحوال!

وكان في اصرار المرشد على عدم تغيير هوية جماعة الاخوان المسلمين، تغويت للانساد الذي اراده عبد الناصر وسط صغوفة الهيئة التأسيسية وعامة الاخوان حين ردهم الى الاصل الذي يجب أن يثوبوا اليه غيما دونه الامام الشهيد من قبل واعتبره المرشد الهضيبي امانة يلزمه الحفاظ عليها لانه المضمون الذي واكب نشأة الدعوة ولقنه البنا لاتباعه « انتم لسستم جمعية خيرية ولا حزبا سياسيا ولا هيئة موضعية الاغراض محسدودة المقاصد ، ولكنكم روح جديد يسرى في قلب هذه الامة غيدييه بالقرآن . . ثم يستطرد فيقول : اذا قبل لكم الام تدعون فقولوا ندعو لملاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، والحكومة جزء منه ، والحرية غريضسة من فرافضه ، فان قبل لكم هذه سياسة ، فقولوا . . هذا هو الاسلام ، ونحسن لا نعسرت هدذه الاقسسسام! . »

وحيننذ سكنت الزوبعة وقرت القلوب واستقام شناه الجماعة على هذه الحقيقة السوية التى قدمها امامهم الجديد في اول تجربة خطيرة عصفت

غيها ربح السيامية لتغير من لصل ومضبون هذه الحركة المائبت بذلك رسوح تدمه في الايمان وكمال نقهه وعمق ادراكه لنقائق السياسة !

يرى الدكتور عبد العظيم رمضان أن الأخوان المسلمين اعتقدوا بعد قرار حل الاحزاب في يتاير ١٩٥٢ أن الساحة قد خلت لهم لفرض شروطهم على الثورة مقابل تأييدهم لها ارتكازا على اتفاق سابق مع عبد الناصر على حل الاحزاب!

وادعى ـ نقلا عن قرار حل جماعة الاخوان المسلمين الذى نشره مجلس الثورة فى يناير ١٩٥٤ ـ انى ذهبت والمرحوم منير دله الى كتب جمال عبد الناصر نطلب اليه نكوين لجنة من هيئة الاخوان تعرض عليها القوانين قبل صدورها!

#### وأعنل الدكتور حقيقتين في هذا المجال:

الاولى: ان زيارتنا هذه لعبد الناصر كانت غداة حل الاحزاب! بعد ان فاجأتنا الثورة باصداره .. بعليل ما قاله عبد الناصر مستنكرا « هل يلزم ان اعرض عليكم قرارات مجلس الثورة قبل صدورها ؟!

والثانية : أن ما أورده خاصا بطلبنا لهذه اللجنة أنها ورد ذكره مقط في قرار حل جماعة الاخوان المسلمين أثر اعتقالنا في يناير ١٩٥٤ وأن هذا الطلب لم يصدر منا ، وأن اعتراحا قدمه عبد الناصر بهذه الصورة لم نوافق عليه ووعدنا بعرضه على المرشد ومكتب الارشياد .

## وقصة هذا اللقاء نهت على الوجه الآتي :

في صبيحة يوم صدور قرار حل الاحزاب في يناير ١٩٥٣ ذهبت الى عبد الناصر ( في مقر مجلس الثورة بكوبرى القبة ) مع المرحوم منير دلة اثر مفاجأتنا بهذا القانون الذي يمس وجودنا الشرعي كجماعة اذا زاولت اي عمل سياسي ، وطلبفا مقابلة عبد الناصر فلبي على الغور .. وجلسانا نتحدث عن قانون حل الاحزاب .. وتناولنا الموضوع من زاويتين الاولى ان مفاجأتنا به منعننا من عرض وجهة نظرنا فيه ما دام يرغب في الحفاظ على تاييدنا لخطواته السياسية ، والا غلا يفضيه منا مواقفنا السطبية ازاءه والتي كان يعتبرها مقدمة قطيعة ٠

والثانية هي السؤال عن هدمه من هذا القانون اذا اعتبرنا حزبا يجرى على الاحزاب ازاء نشاط شياسي يبدو منا ، كنا نقوم به تبل صدور هذا القانون ا؟

وأغضبه حديثى حين ادرك اننى الومه على مفاجأتنا بهذا القانون · وتساعل هل بازم أن أعرض عليكم قرارات مجلس الثورة قبل صدورها أ والا منعتم عنى تأييدكم ؟ · · فأجبته بأن المفروض فى قراراتك أن تنبع من اقتناع الشعب ، ولن تعرف اقتناعه الا بهحاورته ، وقد سبق لك أن أخذت رأى الاخوان كقطاع من الشعب — ولا أقول فقط باعتبارك وأحدا منهم — قبل أن تنهض بالحركة ، مع خصوصية هذا الامر وأهمية الاحتفاظ بالسرية نيه وعرفت رأيهم وناقشتهم فى كثير من التفاصيل ! . فهاذا جرى الان بعد أن احبحت حكما ؟ ·

ان الجواد لا يستطيع ان يجر العربة اذا تخلف عنها ووقف وراءها فاذا اردت ان تقود الامة وراعك غلا يكفى ان تقف المامها وانها عليك ان تحكم الرياط بينك وبينها كذلك ، فقال فى مكر ظاهر ٠٠ وما هى الطريقة العملية لاحكام هذا الرياط ٤ هل ترون تعيين لجنة منا ومنكم مهمتها تيسير هذه الصلة واخطاركم مكل جديد ٤ ولم ينتظر الرد ، وانها استطرد « هل تقبلون الشيخ الفزالى أو سيد سابق فى هذه اللجنة .. »

فاجابه الاستاذ منير دلة رحمه الله اننا لم نات لذلك وانما جننا لمسال عما تنتويه بشأن هذا القانون بالنسبة لنا وبالنسبة لباقى الاحزاب ولننصح لك بأن علاقتنا يلزمها أن تكون اكثر توثقا اذا اردت منا عدم السلبية أو عدم المعارضة فيما تصدره من توانين لانعلم شيئا عنها ولانستطيع أن نجيبك فيما نعنى بخصوص اللجنة لانه لا وكالة لنا في ذلك والراى فيه للمرشد ومكتب الارشياد .

واستدعاه وحيد رمضان الى اجتماع المجلس فأستاذن بعض الوقت ليعود بعدها الينا لاكمال الحديث . . وكنت اعرف وحيد رمضان من قبل فقد كانت لمه صلة سابقة بى وبالجماعة فلما رآنى وقت دخوله بدا كانه لايعرفنى حتى اذا مضت حوالى ربع الساعة استدعانى هامسا لالحق به عند باب الغرفة ليحدثنى على انفراد وقال لى « هل حقا هددتم جمال عبد الناصر بمواجهته بسحب البساط من تحت قدميه بعد أن تأكدتم أن قانون حسسل الاحزاب لا يسرى عليكم فأصبحتم بمفردكم في الساحة فجئتم تغرضون عليه الوصاية! انه يتحدث بذلك الان في المجلس حتى أن اراء الاعضاء كلهسا أصبحت ضدكم!

فأجبته اننا لا ندرى حتى الان ان كنا مقصودين بهذا القانون ام لا ! . ولعل ذلك ينفى القول بمحاولتنا سحب البساط من تحت قدميه !

ولكننى تساءلت في نفسى ، ماذا تراه يعنى بذلك ؟ كيف تعكس الامــور هكذا أ بهذا التول المفلوط !

ثم اوضحت لوحيد رمضان حقيقةما دار بينناورجوته أن ييلفه رغبتنافي الانصراف ، وانصرفت مع المرحوم منير دله الذي علق على هذا اللقاء بقوله ٠٠ كنت اشهد انسأنا يمتلىء اخلاصا في نصح أخيه والاخر يقطر خيثا !

ولكن ٠٠

لدى محاكمة المرحوم منير دلة امام محكمة جمال سالم ذكر حقيقسة الحديث المسار اليه .. ويبدو أن جمال سالم اكتشف هو الاخر للمرة الاولى هذه الخدعة التي أوقعهم فيها جمال عبد الناصر .. حتى أنه قال للمرحوم منير دلة .. « كلامك ده فيه نوع من الاتهام لجمال عبد الناصر أنسه مش عارف ينقل الكلام صحع !! »

والحتيقة كانت أبعد من هذا .. فقد كان عبد الناصر يعرف كيف ينقل الكلام الصحيح .. ولكن كان له مارب أبعد من ذلك .. فقد بدا حينذاك يخطط للصدام مع الاخوان ، وهذا يستلزم منه أن يثير حفيظة زملائه على الجهاعة ليظل مسكا بزمام الوقف حتى تأتى اللحظة المناسبة فلا تجد الجهاعة من يقف بجوارها منهم .. وكانت مصلحته تقتضيه في هذا الوقت أبضا \_ والصراع قائم بينه وبين محمد نجيب \_ عدم المجاهرة بالعداء للاخوان ، حتى لنراه يرفض في جلسة أخرى بعد ذلك اعتراضات محمد نجيب على استثناء الاخوان من قانون حل الاحراب .. ويقف مدافعا عن حقهم في عدم الحل!

فكان حريصا في هذا الوقت على ايهام الاخوان للحاجته اليهم لله الله يسمى للدناع عنهم المام المجلس ، وفي نفس الوقت يوهم اعضاء المجلس في هذه المناسبة انه غيور على سلطانهم ان ينال منه الاخسوان لله بفرض الوصاية المدعاة لله ولو ادى به الحال الى الاطاحة بهم :

واكتشاننا لهذا الخداع لم يكن الابمحض الصدنة!

وعندما أمسك الخيوط كلها بيده وادرك بعد نحو من عام أنه يستطيع ضرب الاخوان لم يجد من أعضاء مجلس الثورة من يقول له لماذا كنت قسد حرصت على الموافقة على سحب اخطارهم كحزب .. ولماذا تحلهم وتضربهم الان ؟!

بل لم يجد منهم من يتول له بعد ثلاثة اشهر من حل الجماعة وايداع المرادها في السجون .. لماذا المرجت عن الاخوان وعن الهضيبي وذهبت تزوره في منزله وترد الى الجماعة شرعيتها بعد أن أتهمته بالتفاوض مسسع الانجليز من ورائك ! .

وهكذا تطيش دعوى الدكتور رمضان التى نسبها الى الاخوان مدعيا ، انه لم يكن هناك ما يدفع الاخوان لمعارضة هذه القوانين التى تسير وفق مصلحتهم فى النخلص من أعدائهم القدامى الوفد والشيوعيين » لتعارض تلك الدعوى مع حقيقتين .:

الاولى: أن الهيئة التاسيسية قدمت اخطارا باعتبار الاخوان حيزبا سياسيا ، الا أن أمانة المرشد وأصراره عملى أن تظل هيئة الاخيسوان كما تركها له حسسن البنا رحمه اللبه بدون أدنى مساس في أهدانها وشكلها وأسلوب نشاطها ، ولا صحة للهمسيات أو التكهنات التي أبداها جميال عبد الناصر للمرحوم حسن عقيماوي لتكون سببا يدل عبلي حسن تية عبد الناصر في سحب الاخطار البياق الاشارة اليه ! .

الثانية: لقائى والاستاذ منير دله بجمال عبد الناصر غداة صدور هذا القانون معلنين مفاجأتنا به ، وليس كميا روج مجلس المثورة وقتها باننا حضرنا لغرض الوصاية عليه . . او كما يشير البعض بأننا ذهبنا للتهنئة بصدور قانون على الاحزاب! •

وكان الاولى بالدكتور رمضان (ومن قبله الدكتور ميتشل) ان يقولا أننا ذهبنا نعزى مجلس الثورة في اضاعة الحرية التي وعدنا بها لا مهنئين بصدور قانون الحل! . . .

ولعل من المفارقات . . أن يكون هذا اللقاء وما دار فهمه من حديث هو أحمد الاتهامات التي وجهت الى أمام محكمه الشعب « الرشيدة » التي أصدرت على حكما بالاعدام !

ويعرض الدكتور رمضان في سرده التاريخي للاتفاتية الخاصة بجلاء الانجليز ، صورة من الاضطراب الفكري لديه ، عنده الي ضرورة دمفهم الاخوان ، . حتى يبدو وكأنه مشدود برباط سحري يدعوه الى ضرورة دمفهم بممالاة الانجليز (!) لاضعاف موقف المفارض المحري ! حتى اذا اضسطره السيلق الى ضرورة الاعلان عن بيانات الاخوان التي صدرت لتشجب هذه الانفاتية سعى لحجب الحقيقة عن القارىء زاعما أن « قيادة الاخسوان رفضت معاهدة الجلاء التي أبرمها عبد الناصر رغم موافقتهم على اسسها لانها تبت لحساب ديكتاتورية عبد الناصر ! وليست لحساب الحكومسة الاسلامية التي كانت الهدف الاسمى للاخوان المسلمين وكانوا على استعداد التقديم كثير من التضحيات في سبيل الوصول الهه . . »

ولن تستوقفنى هنا مفاهيم الدكتور رمضان الفريبة التى توحى بهسسا عباراته حول معنى النضحية الذى ساقه هنا تعبيرا عن الخياتة! ولا ما عناه من مفهوم الحكومة الاسلامية التى جردها بهذه الصورة من الجوهسسر والمضمون ٠٠ حتى انه اعتبر الوصول الميها يمكن ان يجرى بعمالاة الانجليز ٠٠ وسعى ذلك تضعية!

ولكن سأسوق الاحداث كما شهدتها بنفسى ، وكما شهدها غيرى من الاحياء الذين اعرض اسماءهم من خلال هذا السرد ثم ادعوه بعد ذلك الى ما جاء فى كتاب الله الكريم « تعالوا ندع ابناها وابناءكم ونساها ونساءكم وأنفشنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكانبين ! »

فى عبراير ١٩٥٢ اتصل الدكتور محمد سالم (١) بالاخ صالح ابو رقيق مبلغا رغبة السغارة البريطانية فى لقاء بعض المسئولين من جماعة الاخوان المسلمين بعستر ايفائز المستشار الشرقى بالسفارة البريطانية لاستطلاع رايهم عبا يرتضونه لنجاح مفاوضات الجلاء التى ستبدأ مع الحكسسومة المصرية (٢) .

ولما عرض الامر على الاستاذ المرشد كلف الاخوين منير دلة وصالح أبو رقيق بلقاء مستشار استفارة ايفائز واوصاهها بالاستماع اليه دون ابداء اراء حول ما يعرضه عليهما ...

ا ـ كان الدكتور محمد سالم مستشارا قانونيا في احدى الوزارات وعلى علاقة زمالة بالاخ منير دلة وكان أيضا على صلة ببعض الاحزاب بينها كان ينقرب من الاخوان المسلمين ويدعى أنه ينتنى اليهم وكان في نفس الوقت على صلة بالشفارة البريطانية وبالشخصيات السياسية التي تحسل الي مصر · وكان الاخوان على علم كامل بنشاطه وقد حاول الانجليز عن طريقه استطلاع نوايا الاخوان بشأن القيام بانقلاب ضد الملك غاروق أثناء سفره الى اوروبا بعد زواجه الثاني وكشف الاخوان هذا الامر .

٢ ــ شبكل الوند المصرى للمباحثات برئاسة محمد نجيب وعضوية جمال عبد الناصر وصلاح سالم والدكتور محمود نوزى والدكتور حامسد سلطان والدكتور على حسن زين العابدين وكسانت أول جلسة انعتدت للمباحثات في ٢٧ / ٤ / ١٩٥٣٠ أي بعد لقاء اينائز مع الاضسوان بقرابة الشهرين

وفى نفس الوقت كلف الاخ حسن عشماوى بتبليغ عبد الناصر أمر هذا اللقاء ليكون على بينة بها يجرى ، وأوضح أيفائز التناع الانجليز بمبسدا الجلاء وتسليمهم به خلال سنتين على أن تقوم علاقة ما بينهم وبين مصر بعد هذا الجلاء . . وطلب رأى الاخوان في هذا الصدد فوعداه بدراسة الموضوع كان المدن المدن

وكلف المرشد الاخ صالح أبو رقيق بتدوين تقرير بذلك وأمر بارمسال صورة منه الى عبد الناصر .. ثم طلب الاتجليز بعد ذلك لقاء المرشد الذى تم في منزله في ٢٢ نبراير ١٩٥٣ واحبط عبد الناصر علما بهذا اللقاء قبل حدوثه ثم بما دار ميه من احاديث بعد انتهائه ..

• وفي ٢٠ فبراير ١٩٥٣ حضرعبد الناصرالي منزل المرشد فابلغه بموعدلقائه مع ايفانز وساله عما اذا كان هناك شيء بمكن ان يضيفه الى رأى الاخوان المصروف للجميع بضرورة الجلاء غير المشروط . . فأجاب عبد الناصر انسه بريد فقط ان يدخل المفاوضات وهم متفقون مع الاخوان على كل التفاصيل .

وعرض ايفائز في لقائه مع المرشد نفس العرض الذي عرضه للاخوين منير بلة ومعالج ابو رقيق ، وسال المرشد عن رأيهم في الحيساد ٠٠ بان ينسحب الانجليز من جميع الدول الاسلامية على ان تقف هذه البلاد كتلبة واحدة على الحياد بين الغرب والشرق . واجاب ايفائز أن فكرة الحيساد مستحيلة لان روسيا ستهاجم الدول الاسلامية ٠٠ فقال المرشد هذا فسرض يجوز أن يتحقق ويجوز الا يتحقق . ولها وجود الانجليز في بلادنا محقيقة . وقد تسبب احتلالهم لمنا في وقوع حربين لم يكن لمصر مصلحة فيهما ٠٠ فضلا عن أن حياد قناة السويس لا يتحقق حال وجودهم بها ٠٠ واسستمر ايفسائز في القول بأن روسيا لها مطامع فأجابه المرشد في حسم قائلا « اننا أن نسلم انفسنا لاحد ، ولكن يمكن بعد خروجكم من مصر أن نعقد معكم أتفاقا سريا على مساعدتنا اذا هاجمتنا روسيا ويكون دخولكم مصر بعد ذلك بناء على طلبنا وتخرجون حالما تنتهي مهمتكم ٠٠ » •

## وانتهت المناتشة بين ايغانز والمرشد على ذلك ٠٠

وفى يوم السبت ٢٥ نبراير ١٩٥٣ عقد اجتماع بمنزل منير دلة بالعجوزة حضره المرشد وحسن عشماوى وعيد القادر حلمى وصالح أبو رقيق وصلاح شهادى ومن جانب الحكومة عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وكمال حسسين وصلاح سالم .. واوضح عبد الناصر وجهة نظر مناقضة تماما لفكسرة الحياد السلبى أو الإيجابى ، كما نادى بعد ذلك ، بل قال أن علاقسات مصر مع المعسكر الغربى أمر طبيعى يتفق مع ظروفها وتاريخها السياسى الإمر الذى يحتم الابقاء على التعاون معه واستبعاد الانحياز الى المعسكر الشيوعى الذى لايمكن تصوره بحال من الاحوال ! . وأنه يوافق مبدئيا على

ابقاء القاعدة الانجليزية في القناة ، غير انه يغاوضهم في اسسلوب الاشراف عليها وعدد الخبراء الذين يحتاجهم هذا الاشراف حيث ان الانجليز كانسوا يطالبون بابقاء عشرة الاف جندى في القاعدة ، وكان الجانب المسرى يرى ان يكونوا خمسة الاف فقط!

ومن ناحية أخرى مانه يوافق على مبدأ عودة الانجليز الى القاعدة في حالة تيام جرب معلية تصل الى بلاد تقع في خط الدماع الاول عن مصر مثل تركيا . . وليس كما يعرض الانجليز في حالة وجود خطر تيام الحرب .

وبعد أن أنتهى عبد الناصر من عرض وجهة نظره تلك . . طلب رأى المرشد وطلب أن يسمع حديثه عن مقابلته لايفانز .

وكانت وجهة نظر المرشد مخالفة تماما لعبد الناصر حين قسال « ان الانجليز يجب أن يخرجوا نهائيا من مصر خروجا غير مشروط ، فلا حق لهم في الابقاء على تلك القاعدة مع احتفاظهم بحق ملكيتها ، واى قاعدة عسكرية في البلاد لا يكون الاشراف عليها الا من الجيش المصرى وحده . . لان التسليم بغير ذلك معناه انتقاص حقوق البلد وتسليمها او جزء منها للعدو مما يهدد استقلالها ، ولكن اذا لم يرغب الانجليز في ترك الاسلحة او المعسدات الموجودة في التاعدة نلياخذوها معهم !

أما حق الانجليز في العودة الى القناة اذا قام تهديد بحرب ضد مصر مأمر مرغوض تماما سواء قامت حرب في أمريكا أو تركيسا أو حتى في مصر نقسها قليس من حق أي دولة أن تأتى بجيوشها الى مصر الا أذا كان ذلك بناء على طلب مصر نقسها التي لها وحدها تقرير مصلحتها .. ولو سلمنا بحق عودتهم فلا فائدة أذن من خروجهم اليوم ليعودوا الينا غدا متذرعين بأي سبب .

واستطرد المرشد في شرح مونف مصر من الغرب والشرق نقال ان مصلحة مصر لا يجوز ربطها بالشرق أو الغرب وانما مصلحتها أن تصادق من تشاء من الدول شرقية كانت أم غربية حسبما تحقق تلك المصلحة . . .

وكأنها التي المرشد على الضباط درسا في الوطنية النابعة من عزة المسلم والبعيدة عن مفاسد الساسة وضعفهم .

ولم يملك غبد الحكيم عامر نفسه لدى سماعه لهذا الشرح من المرشد أن تهز من كرسيه مهللا كأنما وجد ضالته قائلا لا هى دى . . هى دى ! » وخيم صمت على الجميع ، في حين حاول عبد الناصر اخفاء انفعاله وراء تسمات وجهه الجامدة . . وأبدى تعليقا فاترا على فكرة الحياد حين

اظهر شكه في تساؤل حائر « ما مدى امكان اتفاذ هذا الموقف في الظروف الدولية المتطورة أ! »

وادركت من وراء هذا التساؤل المريض أنه يبيت أمرا أ وجري نقاش طويل مع الموجودين تبين من خلاله أن موقف الضباط من المباحثات تسسسه أصبح مشدودا الى حدود لا ينبغى لهم تجاوزها أ وقد سرى عنهم موقسه الاخوان الذى اعتبروه موقفا متشددا يعينهم على الوصول الى اتفاقي ! ...

## واخرا

هذه هي قصة لقاء قادة الاخوان المسلمين مع الانجليز ،، ومع رجال الثورة · · لا اسوقها دفاعاً عن قادة الجماعة · · ولا عرضا لمستوى حرسهم على شرفهم وكرامة دينهم ، وانها انطلق بها اعذارا الى الله ورعاية لحرمة فكر القارىء !

# المقال الثامن لصلاح شادي

# « لماذا يتجنى البعض في تصوير جماعة الاخسوان المسلمين »

# ( الوطن في ٣١ ديسمبر ١٩٨٠ )

ترات مقال الدكتور رمضان « الثامن » عن المسراعات الداخلية بين الأخوان المسلمين !

وانى اصارح القارىء أن مقالات الدكتور المتعلقة بالنظام الخسساس اورثتنى كثيرا من مرارة الاسف ، منذ بدء الاطلاع والرد عليها !

غلا استطبع اغفال مجانبة بعضها للحقائق ، واستفاضة بعضها الاخر في الظنون ، وجانب ثالث منها قام على الاستنتاج المخيب للامال . . حين جرى بها قلم الدكتور في تصوير يوافق رؤيته القائمة لجماهة الاخدوان المسطمين ؟ ! كما الف نظام حكم عبد الناصر ان يعرضها !

وما زالت معلوماته الناريخية يسوقها من معين التحقيقات التى اجراها جمال سالم ، والتى سبق أن أوردنا رأيه منها ، ولذلك رأيت ، احترامسا لذهن القارىء ، بل وذهن الكاتب نفسه أن أروى وقائع الاحداث في منتة العمندي ضد جماعة الاخوان المسلمين ، بالصورة التى جرت في الواقع ، كما يرويها أحد أعضاء النظام الخاص الذين شاركوا في أخماد هذه المنتة وكان لهم دور فيها ، بعيدا عن مهاترات الكاتب ، غير ملق بالا إلى كل مساعداها من خيالات وتناقضات ، فالصور الخاطئة للاحسداث والشروح التى عداها من خيالات وتناقضات ، فالصور الخاطئة للاحسداث والشروح التى أستند عليها الدكتور رمضان أكثر من أن يجرى الرد عليها ، وأن أضطررت الى المثال ألمال ألم

والاخ سبد عيد بوسف الذي اروى شهادته هنا كان مسلماً عن اخوان النظام في منطقة شبرا الخيمة انذاك ، وحين يروى وقائع متنسل المرحوم سيد غايز ، ومحاولة استكتاب المرشد استقالته ، واحتلال المركز العام ، غانما يرويها من واقع دوره الكبير في تلك الاحداث لصلته الوثيقسة باحمد عادل كمال ، الذي اتهم بقتل سيد غايز ،

يقول الاخ سيد عيد يوسف: \_\_ خلال شهرى سبتمبر واكتربر سينة ١٩٥٣ كان الجيو الحكومي

مشحونا ضد جماعة الاخوان المسلمين ، وكانت خطة عبد الناصر وتنها هى الاتصال باعضاء من الجماعة ، من خلف ظهر المرشد ــ ساعيا لتجميعهم ضده بعد أن نبين له أن المرحوم الهضيبي يشكل عتبة خطيرة في طريق تنفيذ مخططاته ضد الجماعة .

وفي المقابل كانت هناك محاولات من جانب المرشد لتصحيح اوضاع النظام الخاص الذي كانت قيادته تتصرف بعيدا عن قيادة الجماعة وخاصة بعد فصل الاربعة المسئولين فاصبحوا يجاهرون بعدم ارتباطهم بالمرشد بل ويغذون روح العداء تجاهه في افراد النظام الخاص فكلف المرشد الاخ حلمي عبد المجيد واحمد حسنين الاتصال بالاعضاء دون جدوى اذ كان لابد أن يتم ذلك عن طريق أحمد عادل كمال رئيس منطقة القاهرة فهو الدي يحتفظ بأسماء تشكيل النظام الخاص به سرا ، وعندها بدأ الاخ سيد فايز وهسسو من قادة النظام الخاص الاتصال بافراده ليبين لهم خروج السندى عن طاعة المرشد ويدعوهم للارتباط به ، واعتبر السندى واحمد عادل كمال هدذا التصرف فيه اذكاء للفتنة بين اعضاء النظام الخاص وبين المرشد !! ،

كنت في السنبلاوين عندما علمت باستشهاد سيد فايز حين طالعت الخبر في الصحف صباحيوم الجمعة ٢١ نوفمبر ١٩٥٣ فعدت الى القاهرة وعلمت ان الحادث تم الساعة الثالثة بعد ظهر الخميس عندما حمل أحد الاشخاص الى منزل المهندس سيد فايز « هدية المولد » عبارة عن علبة حلوى بداخلها شحنة ناسفة من مادة « الجلجنايت » .

وفوجئت بوالدتى تبلغنى ان احمد عادل كمال قد حضر الى منزلنا فى الساعة المثانية عشرة ظهر يوم الخميس واحضر معه حقيبة فلما فتحتها وجدت فيها اشياء يحرص احمد عادل كمال كل الحرص على سريتها تنضمن جوازات سفر مصرية بدون اسماء وتقارير لمخابرات الاخوان عن حركسة الجيش وتحركات السغارات البريطانية والامريكية فى مصر وتقارير عن تحركسات الشيوعيين وهى امور سرية للغاية واشياء اخرى تخصه .

وقد ادركت أنه أنى إلى بهذه الأشياء لأنه يخشى من تغتيش بيته المخشية حالة راجحة أرتبطت فى ذهنى بحادث الشهيد سيد فايز فتوجهت الى المركز العام وابلغت فضيلة المرشمد والاخ الدكتسور خميس حميدة للنائب المرشمد عينذاك للهذا الامر وسلمته محتويات الشنطة .

بعد هذه المسألة بثلاثة أيام السبت ٢٢ نونمبر اليوم التالى لتشسييع جنازة سيد غايز صدر قرار من مكتب الارشاد بفصل أربعة من قادة النظام الخاص هم عبد الرحمن السندى واحمد عادل كمال ومحمود الصباغ واحمد زكى نعدت مرة ثانية الى المركز العام لابلاغ الدكتور خميس حميدة بأن هناك ارتباطا خاصا لى مع أحمد عادل كمال أحد هؤلاء القادة نقد كان هناك مخزن للسلاح ويقع تحت بيت أحمد عادل كمال ولكنى كنت أنا المسئول عنسه المبلغنى الدكتور خميس بأن صلتى المتنظيمية بهم قد أنتهت ، ولكن تبقى صعة الجوار والمودة !

وحين كنت بالمركز العام رايت احمد عادل كمال الذى حضر ليسال عن السباب فصله فلجابه الدكتور خميس بأن عليه أن يقدم شكوى لمكتب الارشاد لينظر في أمرها فكتب الشكوى وتحدثت معه عن الفتنة التي تسسببت في فصلهم وأن موقفهم الآن بالغ الدقة وأن عليهم تجنيب الجماعة أية منزلقات فأجاب أنه أن يقوم بأى عمل يذكي للفتنة ، وأنه سيمكث في مغزله وأن يكلم أحدا حتى تظهر مراءته .

وبعد عدة أيام صدرت توجيهات لبعض شباب النظام الخاص لاحراج المرشد بالاسئلة حول أسباب غصل قادة النظام الخاص ، ولكن المرشد سخاصة بعد مقتل سيد غايز ــ لم يكن يذكر أسبابا دعت لهذا الغصل وأن كان المركز العام قد نفى وجود صلة بين قرار الغصل وحادث سيد غايز لان أهم الاسباب الجوهرية كانت صلة المفصولين بقادة الثورة من خلف ظهر قيادة الجماعة وليس من الحكمة الجهر بهذا السبب بينما تتربص الحكومسسة بالجماعة غاستفل المفصولون هذا الامر وبدأوا يشيعون في صفوف الاخوان أن الجماعة تخلت عن الجهاد واصبحت مجرد جمعية خيرية بعد حل الاحزاب ولهذا يسمى المرشد لحل النظام الخاص!

وسمعت من احمد عادل كمال بأن على صديق جاء اليه بالمنزل واقترح عليه أن يذهب جمع من شباب الأخوان الى منزل المرشد لسؤاله عسسن اسباب الفصل فاذا لم يجب اجابة واضحة طالبوه بالاسسستقالة وفي نفس الوقت تتواجد في المركز العام مجموعة من المتعاطفين مع القادة المفسولين من أعضاء مكتب الارشاد والهيئة التأسيسية منهم صالح عشماوى ومحمد الفزالي وعبد العزيز جلال وسيد سابق . . لكي يختاروا مرشدا علمساللاخوان بدلا منه وكان التدبير أن يختاروا صالح عشماوى حيث كان قسداتهم قيادة الجماعة في احدى الخطب بالتخلي عن الجهاد .

فصارحت احمد عامل كعال بانهذه علاماتفتنة وانى لنامكت اذا حدثت . . ومن وقتها بدا يحجب ويخنى عنى الاخبار بعسسد أن أيتن أنى لن أتف مكتوف الابدى امام أى خروج على الجماعة ومرشدها .

(م - ٢٦ - الاخوان المسلمون - والتنظيم السرى )

وكانت تساورنى الشكوك فى أن يكون أحمد عادل كمال ضسسالها فى مقتل سيد فايز وقد عرض فى التحقيق على الفتاة التى تسلمت الطرد فلسم تتمرف عليه مما يقطع بأنه لم يكن هو الذى نفذ العملية ، ولقسد علمت أن هناك طالبا فى كلية الطب فى السنة النهائية وقتها كان مشتركا فى رحلة مسع الكلية صادف موعدها يوم الحادث فمنعه أحمد عادل من اللحاق باخوانسه واستدعاه من الرحلة وهو يشبه كثيرا أحمد عادل فى قصر القامة وصلع الراس واسمه محمد أبو سريع وصلته مباشرة بأحمد عادل كمال ومن الاسر الطرد لم تتعرف عليه أنها قالت أن الجانى يشبهه ،

والغريب في الامر انه رغم حرص الحكومة في اعتقـــالات ١٩٥٥ ان لا تترك شيئا من قضايا السلاح القديمة التي تم التحقيق نيها عام ١٩٥٤ دون اعادتها للتحقيق الا انها لم تحاول أن تثير موضوع مقتل سيد نايز اطلاقا ولو حاولت لحصلت على ما تريد من معلومات لان أحمد عادل كمال وقتها كان مستعدا ــ من شدة النعذيب ـ ان يقول كل شيء !

وفي يوم الجمعة ١١ديسمبر ١٩٥٣ اى بعد اسبوعين من قرار الفصل ذهبت قبل العصر الى مسجد شريف ما القريب من منزل المرشد موعد مع الاخ حسن عبد الفنى وفوجئت بوجود عدد كبير من شباب النظام الخاص على راسهم نتحى البوز وعلى صديق مما لفت نظرى ، وعندما التقيت يحسن عبد الفنى ما كان عنده الاخ اسماعيل الهضيبى ما أخبرته بكل ما أعلمه فلمتعتره الدهشة ، وطلب منى متابعة الامر ، اسما الاخ اسماعيل غد قال : هذا مرشدكم وأنتم أحرار معه ومن ناحيتى لن اتدخل في هذا الامر ، ورايت محمد أحمد سكرتير السندى وعلى صديق وفتحى البوز وعلى المنوفي مع آخرين لا أذكر اسماءهم يتشاورون فيمن يكلم المرشسسد واختاروا على المنوفي لانه هادىء الطبع .

وصعدت مجموعة عددها حوالى العشرين الى منزل المرشد امتلات بهم غرفة الاستقبال وبقى الاخرون فى المسجد ، حضر اليهم المرشد قائسلا السلام عليكم فوقف الجميع وردوا السسلام فقسال زيسارة والا مظاهرة ؟ قالوا زيسارة وبسدا على المنسوفي بالكسلام بهسسدوء .. وقسسال اننا حضرنا لسؤال فضيلتك عن سبب فصل قادة النظام الخاص ، وهنا تدخسل الاخ محمد حلمى فرغل ليتول « لا . . . نحن لم نحضر للسؤال بل قدمنا لاننا تعبنا منك لاتعرف كيف تقود الجماعة ونحن لم نر منك خيرا . . ونحن حضرنا لنطالبك بالاستقالة » . . . فسأله المرشد : الاخ اسمه ايه ؟ فرد عليه

الاخ أحمد نصير غقال « غضيلتك بتسال عن اسمه ليه 1 » غاجاب المرشسد واحد بيطالبني بالاستقالة . . الا أسأله عن اسمه ! فعقب أحمد نصير قائلا « أم أنك تريد أن تتخذ ضده أجراءات ؟ » فأجاب المرشعة يا بني ماذا نملك نحن من أجراءات حتى ننفذها نيكم لا نقال الاخ اسمى محمد حلمي غرغل من اخوان تحت الارض !! وهنا هم المرشد بمفادرة الحجرة الى داخل المنزل مقالوا له حضرتك رايح مين ؟ .. مقال : « انتم طالبين استقالتي واتا رايح أكتبها » وقد بدأ الانفعال وأضحا على وجهه . وهذا تصدى له محمد أحمد وغنحى البوز ومنعاه من الدخول وخلما سماعة الهاتف لمنع الاتصال بالخارج مُفادر المرشد الحجرة من الباب المطل على السلم مُلحق به عسلي مسديق ومحمود زينهم الذي قال للمرشد « ما يصحش برضه فضيلتك تنزل كده بالروب » فقال له « يابني انتو خليتو حاجة تصح او ماتصحش ! » وهذا حمله محمود زينهم وعسساد به الى الفرفة وعندها نزلت الى الشارع لاجسيد الاخ سيد الريس غاضبا للغاية تائلا هل هذا اسلام .. خدعونا ! ظلمونا لقد كادوا للرجل .. نقلت له ما دمت من هذا الراى نابق مع الرجل ولا تتركه وجريت لحسن عبد الفنى الذي حضر ولم يفعل شمينًا ... ووجمدت عبد الرحمن البنان في صالة شقة المرشد واتنا مع على نعمان وسلمعت الاخير يقول للاخ البنان « الا تذهب الى المركز العام حيث أعضاء الهيئة التأسيسية ينتظرون هناك ! . . فأجاب الأخير . . . لا . . كفاية لغاية كده » . لقد كان الشق الثاني مما دبر هو الاعتصام بالمركز العام حتى تصل أستقالة المرشد حسن الهضيبي .

غادرت المكان وذهبت للاستاذ محمود عبده ، وعند خروجي التقيت بالأخ عبد العزيز احمد حسن سكرتير الامام الشهيد ، فأخبرته بما جرى فدخل بيت الاخ محمد فاضل صهر الاستاذ سعيد رمضان وبدأ بالاتصال بأعضاء مكتب الارشاد والهيئة التأسيسية لابلاغهم بما حدث فتركته وعدت لبيت المرشد لاجد الاخوة اسماعيل عارف وفوزى فارس وحسن عبد الغنى وسيد الريس مسن اخوان النظام وغيرهم يحاولون اتناعه بأن الذين حضروا الى منزله لم يكونوا متفقين على ماتم ، وأن قلة فيهم فقط هم الذين دبروا ذلك وأن الاخرين خدعوا ونحن مثل على ذلك .. فقال لهم لماذا أذن لم تتكلموا . فقالوا : كرهنا أن تحدث مجزرة في منزلك فطالما لم يتعد الامر مسالة الكلام فنحن نسكت . . لكن لو تطور الامر فنحن جاهزون للتصرف ، وبعد أن كان ينوى الاستقالة المتنع عن ذلك كسا بسدا لسسى وقتئيذ .

وذهبت الى نجيب جويفل بالروضة لسابق على انه على خلاف مسمع السندى وابلغته بما حدث في بيت المرشد وما يجرى بالمركز العام ، ثم توجهت

الى حدائق التبة لاصطحب الاخ ابراهيم صلاح الى منزل محمد أبوسريع -لصلته الوثيقة به ــ حيث كانت لديه كراسة فيها اسماء أفراد النظام الخاص وكنت حريصا على الحصول عليها غذهبنا لمنزله غلم نجده وحاولنا أخسسذ «الكراسة» من مكتبه الا انها عجزنا عن فتح ادراج المكتب . . فتوجهنا للمركز البعام للالتقاء به ؛ واستحضارها منه ، ولدى دخولى المركز العام وجدت اغرادا في النظام اغلبهم من رؤساء المناطق قدموا من القاهرة والمنوغية ، وبعد قليل اتصل بي تليفونيا الاخ حملاح المعطار \_ مسئول النظام عــن شبرا ـ ومن المقربين للسندي وكان معه في الشبقة التي تدار منها الاحداث في باب اللوق قرب مبنى جريدة الاهرام مقال لى ماذا تعمل في المركز العلم قالت له اؤدى مهمة • قال من كلفك بها ؟ قلت الله كلفني بها ، فاعطاني عنوان المكان الذي ينتظرني نيه بالترب من مبني صحيفة الاهرام وقال تعسال الى ٠٠ مذهبت والتقيت به تحت البناية التي بها الشقة وكنت في أشد حالات الانفعال نتصصت عليه ما عندى ثم انخرطت في البكاء ، نهداني تائلا هناك ما هو اخطر من هذا أن « سيد سابق تأدم ألان من عند عبد الناصر ليبلغ السندى بهوانتته على الانقلاب داخل الاخوان وانه لن يتدخل الى أن يتم الامر -لان تدخله سوف يقلب الامور ــ وان التعاون مع عبد الفاصر سيتم بعد نجاح الانتلاب !! » احسست عندها بتعاطف صلاح العطار حعى ! .

واتفتنا على التصرف بحكمة لمواجهة الفتنة .. فصححد مسلاح الى السندى وعادل كمال واللفهما بأنه استطاع اقفاع سيد عيد مسئول الحوان شبرا الخيمة بالاشتراك معهم وبالتالى يمكن الاستعانة بالحوان شهرا ، وطلب السيارة التى معهما لاحضار الحوان شبرا للمشاركة في الاحداث ، وكان الاستاذ سعيد رمضان مكلفا من جاتب المرشد بالاتصال بمملاح سالم وزير الارشاد ، بشأن عدم نشر هذه الانباء في المحف، ووافق صلاح سالم على ذلك الا أن عبد الناصر تال وتنها أن المحف حرة فيما تكتبه ولا يريد أن يؤسر (۱) عليهسا !

(۱) ص ۱۹۷ كتاب « جمال عبد الناصر » لاحمد ابو الفتح ، يقول أن عبد الفاصر دعاه الى مغزله فى هذه الليلة حوالى التاسعة مساء ، فوجد أنور السبادات عنده ، واثار عبد الناصر فجاة الكلام عن الاخوان المسلمين ، ثم دق جرس التليفون ، فلاحظ أحمد أبو الفتح أن المحادثة نقلت اليه أخبسار سارة أشاعت البهجة والفرح فى نفسه ، وأنهى عبد الناصر المحادثة قائلا أن الغريق المعارض للهضيبى قد احتل المركز العلم للاخوان ،

ـــ وحدث اثناء انتظارنا ترب منزل المرشد ، ان التقينا بالاستاذ سيد تطب الذي كان غاضبا بردد : با غرجة الصهيونية والصليبية المالمية !!

وعندما اتبحت لى الفرصة بعد ذلك \_ وانا فى السجن \_ للالتقاء به حدثته باتى تساطت وقتها \_ فى نفسى بدهشة ما دخل الصهبونية والصليبية العالمية بخلاف داخلى بين الاخسوان !!

فقال لى : لقد اتصل بى الاستاذ على امين الساعة النائية ظهر يبوم المائث وسألنى قائلا : « اين حاسة الصحفى عندك . . ! الاخوان قائبون على بعض بالسلاح وانت قاعد فى البيت ؟ » ! فقمت عندها واخذت سيارة تاكسى وذهبت الى بيت المرشد فلم اجد شيئا غير عادى . . وذهبت الى المركز العام فلم اجد شيئا ملفتا للنظر كذلك . . . ثم تحدث بعدها كل الامور التى حدثت ! و هذا ما جعل الشهيد سيد قطب يقطع بأن الامر مدبر من الكثر من جهة .

-- وتوجهنا الى المركز العام بعد الواحدة صباحا وعند وصولنا وجدنا ان السندى قد اتصل بالمعتصمين هناك ليتول لهم السمعوا واطبعوا لصلاح العطار ووجدت ان اكثر الموجودين نشاطا في محاولة دفيع الفتنة وانهياء الاعتصام هو عبد العزيز كامل ، فجاء اليه صلاح العطار وقال له علييك بفتحى البوز وعلى صديق ، فتوصيل معهما الى انفاق وجلس معهم حسن عبد الغنى واتفتوا جميعا على الذهاب الى السيندى ليخبروه بأن الامر لا يمكن أن يستمر!

وركب الجميع مع صلاح العطار وذهبوا للسندى في الشقة غاسقط في يده وقال لهم تصرفوا كما تريدون وانهوا الموضوع . . . وعادوا الى المركز العام . . . وغضب صالح عشماوى عندما علم ان هناك نية لانهاء الموضوح وحاول الاتصال بالسندى ولكن صلاح العطار اوقفه وجمع الاخوان داخل صالة المركز العام وبدا يتكلم عن السمع والطاعة وان مطالبهم اجيبت ، ولكن لكى يتم الامر بالطريق الصحيح لا بد من الالتزام بالسمع والطاعة ، وطلب منهم عدم التواجد في المركز العام والانتشار باسرع ما يمكن ، عملى ان يبتى سامى البنا وسيد عيد فقط للمشاركة في حراسة المركز العام .

وبعد أن أنفض الجمع ذهبت مسع صالح عشماوى وسألته أن كانت عناك صلة بين هذه الحركة وحركة الجيش .. غارتبك وكان يعلم مسدى حساسية الأخوان تجاه السلطة القائمة .

وفى نحو الساعة الثالثة بعد منتصف الليل سمعت هنافات خارج المركز العام فخرجت مع سامى البنا لنرى سيارات تاكسى تحمل عددا من الاخوة من قسم الوحدات لم ينتظروا حنى نفتح لهم باب المركز العام فتسلقوا السور ودخلوا المبنى ومعهم صلاح شادى ونجيب جويفل وحاول بعضهم الاعتداء على باعتبارى من حراس الغننة !! ، ولكن منعهم نجيب جويفل الذي كان يعرف موقفى منهم قبل ذلك .

وتوجهت الى صالح عشماوى في غرفة المرشدفوجدته يصلى ! ولما انتهى من صلاته انههته بأنه بلا بدمن الخروج سن غرفة المرشد لمواجهة الموقف فهنعنى قائلا « انت مجنون ٠٠٠ يبوتونا اذا خرجنسا » ٠٠٠ ولكنى خرجت والتقيت بصلاح شادى فأمهلنى ربع ساعة لمخروج سع صالح عشسماوى وعبد العزيز جسلال بدون أن يتعرض لنا أهسد بسوء غدخلت الغرفة ثانية والبلغت صالح عشعاوى وعبد العزيز جلال بذلك وقلت لهما أنى مسبول عن حياتهما هذه المنترة فقط ، فخرجا وأنا معهما الى حيث كانت سيارة صالح عشماوى بعيدة قليلا عن دار الاخوان فاستقلاها وانتهت بذلك قصة احتلال الدار وأن لم تنته أثارها .

#### اخيرا ٠٠

هكذا قص عليها الاخ سيد يوسف احداث دار المرشد والمركز العسسام للاخوان المسلمين وقبلها حادث الشمهيد سيد فايز ، وتوافق اقواله ماوصلني من أنباء ليلة حادث احتلال المركز العام عندما عدت مسن عملى الى منزلى متأخرا فاتصلت تليفونيا بمنزل المرشسد فاجابني عبد الحكيم عابدين مصدقا ما حدث فتوجهت ومعى نحوا من ثلاثين اخا من اخوان قسسسم الوحسدات وبصحبتى نجيب جويفل وابراهيم بركات ومحمد الشفلوى وعدد اخر ممن استطعنا اصطحابه وقتئذ من قسم الوحدات ودخلفا المركز العام بعد تسلق السور حيث كان الباب مخلقا بالسلامل وواجهنا الذين كانوا في الحراسة دون الاضطرار الى استخدام الاسلحة او التلويح بها .

ووجدت داخل الدار . . في مكتب المرشد الاستاذ صلاح عشماوى والاخ محمد عبد العزيز جلال غطلبنا منهما مغادرة الدار . . اذ لم تكن هنسساك مشكلة في داخل الدار سواهما وكانت مباحث عبد الناصر وقوة من البوليس تقف خارج الدار انتظارا لاوامر لم اكن ادرى كنهها في ذلك الوقت . . وقد علمت بعد ذلك انهم كانوا ينتظرون اعلان استقالة المرشد بداية لتوقيت تنصيب صالح عشماوى بدلا منه ومنع اى شخص من دخول الدار الا باذن المرشد الجديد بدعوى منع الاعتداءات ودفع المساحنات ! لكن عدم النجاح الذى لازم الخطوة الاولى حال دون استمرار المهزلة ، واتصلت بالاستاذ الهضيى من الدار وانهمته ما تم ، ثم ما لبث الامر ان ذاع في القطر ويدات تترى على الدار المكالمات الهاتفية من شتى الانحاء تستعلم عن صحة الخبر . . فأشار المرشد باخطار كافة المناطق والشحب بالحضور في اليوم التالى لسماع حديثه في هذا الشأن .

وفي عصر اليوم التالى اكتظت الدار بالمشسود وامتلأت الشسسوارع للوصلة اليها بجموع غفيرة من الاخوان ، وشاهدت منظرا لا انساه لقد كان الاخوان يفدون من شتى المناطق والشبعب ، وما ان نطأ اقدامهم ارض المركز العام حتى تخر الجباه لتصلى لله تعالى صلاة شكر !

وبلغ المشهد مداه من النائر حين صعد المرحوم الشهيد عبد النادر عودة يعلو المنصة ويعلن للجميع وغاءه لقائده ومرشده ، وأن المؤامرات مهما بلغت غلن ترتفع الى مواطن أقدام المؤمنين !! .

وانتهى المشهد بقبول اعتذار الاخوة على مبديق وغندى البوز وغيرهم بهن ادرك خطأه بالانتياد للسندى .

واضطلع يوسف طلعت بمهامه كتائد للنظام الخاص ليسير به كما اوصاه المرشد « نحو وجهته الصحيحة بعيدا عن الروح التى الملاها السندى على البياعة •

وفى التاسع من ديسمبر قرر مكتب الارشاد غصل صالح عشمسماوى وعبد العزيز جلال ومحمد الغزالى . . وفى اليوم التمالى اجتمعت الهيئة التأسيسية وأقرت ذلك .

وجرت تعدیلات اخری تفاولت رئاسة قسم الوحدات الذی کلف بمهام النهوض به الاخ الضابط ابو المکارم عبد الحی وبقی تسم ضباط البولیس ورجاله تحت اشرافی .

ثم كون المرشد تبيل منفره الى الانطار العربية فى اوائل يوليو سنة ١٩٥٤ لجنة تيادية برئاسة الشيخ مرغلى وعضوية يوسف طلعت ومحمود عبده وصلاح شادى مهمتها مواجهة موقف الحكومة من الاخوان بما يلزم وما تهيئه تدراتهم على ضوء الاحداث ، وبالفعل تهت عدة اجتماعات لهذه اللجنة اثناد سفر المرشد خارج التطر لزيارة الاخوان المسلمين فى الاتطار العربية .

ولا يبكن أن بمضى في وقنتنا مسع النظام الخاص ... في غفسون هذه الاحداث ... بغير أن نتعرض لمدى أصالة الرجال الذين تربوا في أحضان هذه الجهاعة وخاضوا غبار أحداثها ... كيف وأجهوا هذه الفتنة ، لنكشف الستار عبا تأصل في وجدانهم من حق وصدق وأخلاص يتهايز به ... عادة ... أصحاب الدعوات ، لنستطيع بذلك أن نقيم حكما صحيحا صادقا على جهاعة الاخوان المسلمين على هدى ما جابهوا به هذه الفتنة ، لأن الحكم عسلى الرجال في هذا الموقف هو الحكم الصحيح على غهم هذه الجهاعة ... فقد نرى شواهد صحة الانتياد وسلامته في كثير من رجال الجماعة الذين لم يخوضوا أصلا محنة الاستجابة لفتنة السندى أما لبعدهم التنظيمي عنه أو لموقفهم أصلا

بن عبد الرحمن السندى بالثبك وعدم الثقة فيه . . . وهذا وحده لا يعطينا المؤشر الصحيح للحكم على صلاحية هؤلاء الرجال وبالتالى على جمساعة الاخوان المسلمين في اخص السمامها الذي تربى رجالها فيه على الجمساد في سبيل الله بمعناه الاصيل الذي جاء به شرع الله .

ولكنا حين نرى شاهدا عاما بالأوبة السريعة في سلوك المخطئين والذين الحرفوا عن الحق ندرك ما اعنيه من عدالة الحكم على هذه الجماعة مسن خلال موتف عامة الاخوان ، وخاصة من تردوا في هذه الفتنة .

ناصالة أى جماعة أنها تنهض على خصيصتين الأولى أن يتبادل رجالها مواتف الخطأ والصواب في الأزمات ما دام كسل أبن أدم خطاء والثانية أن تكون من وقرة الحيوية بحيث تستطيع أن تلفظ خبثها .

نما من جماعة خاضت تجربتها مع الاحداث ، في سسسسرها لتحقيق غابتها ، ألا وتبادل بعض رجالها مواقف الحق والباطل والخطأ والصواب فتارة يصبب المعض وتارة يخطىء الهدف ، فيتصدى غيره للذود عن الحق ، والوقوف الى جانبه ،

وقد جرى تبادل المواقف هذا مع السلف الصالح ... بل الافذاذ من الصحابة كعدر وابى بكر رضى الله عنهما ٠٠ وغيرهما ٠٠ حتى ليكاد عدر ابن الخطاب بناى عن منابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلح الحديبية نبقول قولته المشهورة « انهموا الراى في الدين ... فلقد رايتنى وانى لأرد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم برايى ! فأجتهد ولا الو وذلك يوم ابى جندل والكتاب يكتب حسين قال « اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم » فقال ( اى سهيل ) نكتب « باسمك اللهم » فرضى رسول الله ملى الله عليه وسلم وأبيت فقال « يا عمر ترانى قد رضيت وتأبى ؟ » في الوتت الذى كان فيه موقف ابى بكر في هذا الشان تسسمليها مطلقا براى رسول الله عليه وسلم .

ونرى عمر بن الخطاب في موقف آخر - يوم بدر - يشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يبقى على اسير ، ويشير ابو بكر بالابقاء عليهم واخذ الفدية ! ويتنزل الوحى من السماء مؤكدا صحة راى عمر بن الخطاب! ويتبادلان المواقف كذلك في حرب الردة فيجنع عمر رضى الله عنه الى اللين والسياسة وعدم الحرب ! في حين يصر ابو بكر رضى الله عنه على ان يتاتل المرتدين اذا منعوه عقال بمير كانوا يؤدونه لرسول الله عسلى الله عليه وسلم ، ويتول له معاتبا « اجبار في الجاهلية خوار في الاسلام !! » .

وهكذا يظل الحق حيا نابضا في الرجال الذين ينهضون بتبعة العمل في الامم والجماعات كل يستر اخاه ويكهله وينهض بعبء الحق اذا تأخر غيره عن داعيه •

وهذا في رابي عنوان ايمان الامة ال الجماعة التي يتكامل اعضاؤها في اداء واجبانهم للحق وصليانة المانانهم لله فيه ، وليست علامة مرض او انتكاس ، ، ، اذ ليس من المعقول ان يكون مقياس سلامة جمساعة سن الجماعات عدم خطأ افرادها اطلاقا او عدم انحراف بعضهم عن جادة الحق ، ولكن الصحيح للذي لا يصبح الحق الا به لله هو ان يوجد من افراد هذه الجماعة او الامة من يصوب الاتجاه ويصحح القبلة ويقوم الاعوجاج فيتبعه ركب المخطئين •

قليس بعجيب اذن ان نرى تبادل المواقف فى جهاعة الاخوان المسلمين فى عامة مسارها وخاصة فى هذا الموقف العصيب حين حاول بعض الاخسوان الستكتاب المرشد استقالته والبعض الاخر الاعتصام بالمركز العسام أو حتى هؤلاء الذين دبروا مصرع الشهيد غايز ... غلم نر احدا يحبذه أو يشسسيد بقتله .. بينها رأينا صلاح العطار ذراع السسندى الايمن بعسسد أن أدرك الصواب من الاخ مبيد عيد يوسف يقف فى صفه مؤازرا مساندا له بكسساط مسا وسعته الطاقة .. ويلفظ ولايته للسندى ... ويعمل جلاا لاحبساط الفتنسة !! .

وعبد العزيز كامل الذى لم يصمد لجحيم عبد النساصر بعضد اعتقالات اكتوبر سنة ١٩٥٤ هو نفسه الذى ساهم بجهد رائع فى اقناع قطبين من اقطاب الفتقة باللحاق بركب الحق بعيدا عن السندى وعبد الناصر إ

حتى على صديق وننحى البوز دنعتها اشراقة التوبة الى الذهاب الى السندى واعلانه بغض الاعتصلال في الدار واخماد النتنة ، وتبلها كادت سواعدهم أن ترفع على الملأ الوية الخيانة •

وهناك كثيرون أدركوا الحق وابتعدوا عن الانزلاق في الباطل قبل المضى ميه ، ذكر بعضهم الاخ سيد عيد في سياق حديثه .

والخصيصة الثانية .. من خصائص صلاحية الجماعات للبقاء هي أن تلفظ خبثها ولا تقيم عليه بعد أن عرفته .. وهذا ما فعلته الجماعة مسع السندي وصالح عشماوي وغيرهم ممن استكبروا عن رؤية الحق واتباعه ، لعلة يعلمها الله . وهكذا نقول في صدق ويقين أن ما أصاب جماعة الأخوان مسن محنة استشهاد سيد غايز ومحنة الاعتصام في دار المركز ألعام ومحاولة أستكتاب المرشد استقالته كانت كلها عند المنصف للمائمة كشفت عن أصالة هذه الجماعة وصلابة قاعدتها غيما جرت به الاحداث بعد ذلك .

#### واخيرا ...

وبعد نقل هذه الصورة عن رجال النظام الخاص . . . لا استطيع المضى الى نهاية المقال تبل ان اعرض لما ساقه لنا الدكتور رمضـــان من دلائل الديكتاتورية في طرد المرحوم السندى ، واختيار المرحوم يوسف طلعت بدلا منه له الله

ويقدم لنا من ادلته في هذا الصدد ، قرار اللجنة العليا للتنظيم المكونة من عبد الرحمن السندى ، واحمد زكى واحمد عادل كمال ومحمود الصباغ والدكتور خميس حميدة والشيخ سيد سابق والشيخ محمد فرغلى ، التى استقر رايها على هذا الاختيار الجديد برئاسة يوسف طلعت للنظام الخاص فهل يعنى هذا فرض ديكتاتورية الهضيبي بعد كل هذه الاحداث !؟ .

#### ئــم ٠٠

يظل الدكتور ملحا في انهامه قيادة الاخوان بالديكتاتورية حتى يقول أنه بعد غصل معالج عشماوى ومحمد الغزالي ، واحمد عبد العزيز جلال بناء على ترار مكتب الارشاد سارع الثلاثة الى جلسة الهيئة التأسيسية لعرض قضيتهم ! .

فهل تبول الهيئة الناسيسية لدماع الذين ترر المكتب مصلهم يفيد معنى الديكتاتورية أ! اذا تحاكمنا الى امانة العتل والمنطق أا

### شسم ۲۰۰

بسوق الدكتور اينا وتائع لا اعرف مصدرها ، استقاها على ما يبدو مما كان يتوله المتهبون ، وكانوا في هذا الوقت يقولون أي شيء ! وأي كلام يدفعون به عن انفسهم غوائل التعذيب !! ولذلك قيلت اشياء مهوشة ، لم يذكر لنا الدكتور المصادر التي استقاها منها ، ولكنه يتحدث عن جهاز اشراف على التنظيم مكون من ابراهيم الطيب واحمد حسنين وصلاح شسسادي وابو المكارم عبد الحي .. وهذا غير صحيح أيضا !

ويستطرد الدكتور ف تشكيل اللجسسان حتى ينتهى الى اللجنة العليسا للدباد !! وتتكون من الشيخ غرغلى والاستاذ محمود عبده وصلاح شادى

وأبو المكارم عبد الحى والدكتور خبيس حبيدة ، ويوسف طلعت ، وعبدالمنعم عبد الرءوف ، وحمالح أبو رقيق ، ومنير دلة والدكتور حسين كمال الدين ! •

وتماءلت في جيرة ، ولماذا اخفت سلطات الاتهام \_ في محاكمتي \_ هذه الحقيقة أ . . ولماذا لم تقدم ضدى هذه الادلمة ليطوقوا بها عنقي تبل المحكم بالأعدام ؟! •

وكذلك ما أورده الدكتور خاصا باجتماعي وحسين حمودة وأبو المكارم عبد الحي وخليل نور الدين ويوسف طلعت في بيت ابو المكارم، بناء على تكليف المرشد لنا بالنظر في رسسسالة محمد نجيب التي تضمنت طلبه تغيير الحكم الديكتاتورى الجائم على صدر البلد بحكم نيابي دستورى حسب رغبة الهيئات الشعبية ومنها الاخوان! » وقد اسغر الاجتماع عن تعدر قيام الاخوان بهذا الانقلاب ٠٠٠ بالرغم من انه جرت في هذا الصدد مقترحات رفضها محمد نجيب منها تشكيل لجنة سرية استثسارية يشترك غيها بعض العسسكريين الموالين لمحمد نجيب ، وعدد مساو من الاخوان المسلمين ، وتعرض عسلي هذه اللجنة القوانين بعد اقرارها ، كما تعرض عليها السياسة العامة للدولة ٠٠ ثم تنتهى قصة هذه اللجنة بأن محمد نجيب لم يوافق على مقترحاتها !! والواقع أنه لم يجر أي اجتماع بين هؤلاء الاخسسوة المذكورين وبين محمد نجيب ، ولم يوصل أي من الاخوان مثل هذا الكلام الي محمد نجيب! ومهما نحى الدكتور في منحى رده على أنه وجد أن مسا يتوله الناس متمشيا مع سياسة الاخوان حسبها يراها ، فانى لا اعتبر هذا دليلا يحتاج الى الرد ، بالانسانة الى عبارته التقليدية المتكررة ، باننا اخطأنا في تاييسد ديكتاتورية عبد الناصر كما اخطانا سابقا في تجربة القصر! . وبذلك يتضبح للدكتور أننا لم ننطم شبيًا!

والحقيقة اننا لم ننعلم من تجربة القصر امتهان الدكتاتورية ولفظها ، ولكن تعلمناها من كتاب الله ، وما طبقته نظم الجماعة في اجهزتها المختلفة ، الامر الذي تاباه الماركسية وتاباه ايضا مناهج الاحسزاب .

# تعليق صحيفة الوطن الكويتية على مقالات صلاح شادي « الوطن 10 وعبد الناصر 10 ودراسة الأخوان المسلمين » ( الوطن في 14 يناير 1981 )

تعنقد جريدة « الوطن » ان عبد المناصر قد لعب دورا تاريخيا بارزا في حياة مصر ، وحياة الامة العربية ، بل وفي مسار حركة عدم الاتحياز والعالم النسالث .

وتعتقد جريدة « الوطن » أن هذا الدور لا يمكن انكاره في أى دراسة موضوعية . ، وأى اخطاء قد تكون قد تمت خلال عصر عبد الناصر لا يمكن أن تغير وجه الحقيقة أو تخفى المعالم البارزة للتجربة .

لقد كانت نجرية عبد الناصر انقاذا لمصر من النقر والتخلف .. وفي عصره انتقلت مصر ذات الكثافة السكانية العالية من حالة الى حالة . كان الاقتصاد متخلفا تابعا ، يعتبد على محصول واحد به هو القطن ب وسوق واحد هو بريطانيا .. وكانت الاوضاع الاجتباعية متردية بين ثراء فاحش وفقر مدقع ومازالت صحف الاربعينيات حافلة بابناء هذا الزمان الذي سجل حملة لمكافحة الحفاء .. كما سجل صورا صارخة حملت عنوان « رعاياك ياسولاي » ونسبب في مصادرة صحيفة ..

فى عصر عبد الناصر تحول هيكل الانتصاد ، واصبحت مصر « مناعية زراعية ، · · وقفرت معدلات المتنعية حتى باتت التجربة المصرية نموذجا للعالم الثالث كله ايضا ، وفي هذا العصر تحقق الكثير من العدل ، كما تمت اجتهادات ـ اصابت واخطات ـ على طريق الديمقراطية ·

عربيا ودوليا كان الامر اكثر وضوحا ، على نطاق بعث الحركة التومية المربية أو على نطاق التحرر والاستقلال ، ويكنى أن نحصى عدد الدول التى استقلت ، والدول التى تاومت التبعية . . بعد « يوليو عبد الناصر » . . ويكنى أن نرصد بصمات مصر في تلك الفترة على ثورات التحرير في الوطن العربي وافريقيا وامريكا اللاتينية . .

لقد كان عبدالناصر احدى سمات عصر حمل أسماء عدد من العمالة مثل نهرو ونيتو وماوتسى تونج . . و . . كان عبد الناصر واحدا من هؤلاء .

هذا هو اعتقادنا بالنسبة لعبد الناصر ، نتوله بمناسبة ما يكتبه الاستاذ صلاح شادى ردا على د. عبد العظيم رمضان .. ونقسوله ونحن ننشر ما يخالفه ، لاننا نعتقد أن هناك مرما بين الاجلال والتقديس .. ونحن نجل عبد الناصر ، ولا نقدسه .. ونعتقد أن حرية أبداء الراى لا تقل أهبية عن أحترام التاريخ والنظر اليه باتصاف .

# المقال التاسع لصلاح شادي

### لماذا يتجنى البعض على جماعة الاخوان المسلمين

## ( الوطن في ١٤ ينابر ١٩٨١ )

لن اتف هذه المرة مسع الحروف والالفاظ التى اراد الدكتور أن يوتفنا عندها في أحد ردوده السابقة ، ولكنى ساعرض الى المعاتى التى ركز غيها حملته على الشميد عوده من واقع عباراته التى لا تقبل الشك فيما يرغب أن يوحيه للقارىء وأن كنت حفيا أن أمسم وأقرا له غير ذلك !

والدكتور رمضان يقرر لنا في وضوح هذه الامور التي انتلها بنصها من واقع مقاله الاخير: \_ « على أن الجماهير التي خاب أملها في الثورة ، وثار سخطها ومرارتها لحكمها الديكتاتوري ، تحركت في هذه اللحظـــات المرجة لتقلب الموقف مرة اخرى في اتجاه الديموقراطية ، ففي الموقت الذي كان فيه مجلس الثورة يناقش مصير اللواء مصد نجيب وخالد محى الدين ، كانت جموع هائلة تتحرك من قواعد الاخوان المسلمين والوفد والمسسوب الاشتراكي تطالب بعودة محمد نجيب وسقوط الديكتاتورية ، وانطلقت الي ميدان عابدين تهتف « محمد نجيب أو الثورة »، «الى السجن ياجمال»، الى السجن ياصلاح مطلم.. »ثم يستطرد «وعندئذ قام صلاح مطلم بوصفهوزيرا للارشياد القومي ، بأذاعة بيان في السيادسية من مساء يوم٢٧ فبراير سنة ١٩٥٤ يعلن نيه عودة محمد نجيب ، وفي اليوم التالي ٢٨ غيراير خرجت مظاهرات الابتهاج الىعقدين تطالب محمدنجيب بالافراجعن المعتقلين ولكنها اصطدمت اصداما دمويا بالبوليس عند كوبرى قصر النيل واضطر محمد نجيب الى الاستملتة بمبد القادر عودة لتهدئةالجو وصرف المتظاهرين بعد انوعدياجابة مطالب الجماهير ! ٠٠٠ وكانت تلك أول مظاهرة موالية للديمقراطية يشترك فيها الاخران المسلمون في تاريخ حياتهم السياسية ! ٢٠

•• والدكتور - على هذا النحو - لا يحب ان يترك لقيادة الاخصصوان المسلمين ، حتى هذا الانطباع المتافه الذي يدل على موالاتهم للمصورية فنراه يقول في شرح ذلك و اته بفضل الروح الثورية التي انتقلت من الجماهير الي عبد المقادر عودة ، انتقل فجاة من موقع التأبيد لعبد الناصر الى موقع التابيد لمعبد نجيب !! » •

منانیك یا دکترر رمضان ! ۰۰

لقد رتب الشهيد عبد القادر عودة هذه المظاهرة ٠٠٠ ووهبها دمسه لا حماسه فقط ؛ ٠٠٠ كما رتب مظاهرة ٢٧ مارس السابقة وكل ذلك جسري

بعلم المرشد وتأييده! • وساشرح ذلك فيما بعد بعشمسينة الله ، ولكن ما استونفني هذا هو تول الدكتور ان هذه هي المظاهرة الشعبية الاولى في تاريخ الاخوان المسلمين التي نادوا فيها بالمسرية للشمسسب ، وبشميب الديكتاتورية!!

ولا شك ان الدكتور قرأ في تاريخ الاخوان السياسي مظاهراتهم ضهده الملك حين هتفوا بسقوطه في حرم الجامعة ومنعوه من زيارتها باغراق الملاعب بالمياه ، وما سبقها من مظاهرات ضد وزارة النقراشي التي اغرق فيهها المتظاهرين في النيل !! • ومظاهراتهم في عهد صدقي بعناسبة معاهدة مصدقي بيفن - فلسنا الان في مجال تعداد المظاهرات ولكني فقط اشير الي ان الدكتور رمضان ابي ان يترك الشهيد عودة هادئا في رمسه بدون ان تناله كلهاته ! ، حتى لنراه هنا بنسر دوره بعد حسل الجمساعة مباشرة وابداع المرشد والاخوان في السجن ، بما يوحي بان بقاءه ومن معه كالاستاذ عمسر التلمساني وغيره في الخارج ، انما كان انطلاقا من مناخ يوحي بحاجة الاخوان المسلمين لديكتاتورية الثورة ، لعدائهم التقليدي للديموقر اطبة ا وحاجة الثورة المسانية الشعبية لملاخوان لبقاء ديكتاتوريتها في المكم ، بدليل ابقاء الثورة لمجلة الدعوة ( التي كان يراسها الاستاذ صالح عشماوي ) وعدم منعها مسن المدور على شريطة استبعاد مرشد الاخوان ، وهو شرط قبله الشعبد عسودة على ان « يترك له ومن معه تحقيقه فيما بعد » ! •

ويقرر الدكتور زمضان أن هذا هو آخر ما وصل اليه الاتفاق بين محمد نجيب والشهيد عودة بعد الحل ! • • واثناء وجود المرشد ومن معه من الاخوان في السجن ، لولا الانفجار بين قيادة الثورة ومحمد نجيب الذي دفع الجماهير الى الشوارع في ٢٧ فبراير غاضبة ومطالبة بسقوط الديكتاتورية !!

راسرق الاتي لتصميح هذه المطرمات :

معاولات عبد الناصر استقطاب الاخوان الى صغه كانت مستمرة متى قبل معاهدته مع الانكليز منذ بدء معاولة أنشائه لهيئة التحرير بعد اشهم تلائل من نجاح الحركة ، وبلغت ذروتها عندها ظن أنه نجح فى تأليب الاحوان على مرشدهم فى حوادث معاولة استكتاب المرشد لاستقالته ، واحتلال المركز العام فى ديسمبر سنة ١٩٥٣ ، فلما باءت بالفشل اورثته هما وحزنا شديدين شرحته وشرحت وقائعه فى المقال المعابق ١٠ وكان على رأس هذه المحاولة عبد الرحمن الشندى الذى سبق فصله من قبل والامنتاذ صالح عشماوى الذى فصل على اثرهما مباشرة ، وان بقيت مجلة الدعوة تصدر فى الوقت الذى اعلى فيه مكتب الارشاد منذ فترة سابقة انها لا تمثل الجماعة !! ٠

فكيف يستقيم في العقل أن يستدل الدكتور على عدم رغبة عبد النامر

في تصفية الأخوان بالابقاء على مجلة الدعوة في الظهور ، وقد كانت في هذا الموقت صورت المفصولين من الجماعة ! •

- وكان الاولى به أن يرى في الابقاء على صدور المجلة دليلا على رغبة عبد المناصر في التصفية لا المكس !! •

ولم يجهل احد من الاخوان وعلى راسهم الشهيد عودة بان عبد الناصر قد فضح نفسه بعد حادث احتلال الدار ، الذي شرحته قبلا ، واظهر العداء للجماعة كما سبق ان أوضحت ٠٠ ولو كان الشهيد عبد القادر عودة ضالعا في الاتفاق مع عبدالناصر لما ظل في ولائه للمرشد ـ تبل مظاهرة عابدين ولما ظل حريصا على اقناع المعتقلين أن قيادة الاخوان في الخارج انما تسمتمد شرعيتها من يقاء المرشد في منصبه ! ٠٠ وان محاولات التشكيك التي يقوم بها عبد الناصر لا ظل لها في نفوس الاخوان في الخارج ! الامر الذي ازعمع عبد الناصر ومنعه من اتمام زياراته لبقية المعتقلين !

وان الشروط الثلاثة التي فرضها عبد الناصر على عبد المقادر عبودة وادعى الدكتور انه قبلها كلها ما عدا الابتعاد عن النشاط السياسي وقبوله الشرطين الاخرين ، وهما حل التنظيم السرى ، وايقاف نشاط الاخوان داخل صفوف الجيش والبوليس فهو امر لا يمثل الحقيقة وينقصه مطالبته بعسودة الجماعة الي شرعيتها حتى صارحه محمد نجيب في نهاية المطاف ان شرط عودة الجماعة الي شرعيتها مرهون بعزل المرشد الماجابه الشهيد عودة أن الجماعة التي انتخبت المرشد هي وحدها التي تقرر عزله او بقاءه ولا يفرض عليها رأى من خارجها ١٠٠ اماالجزء الثاني الذي ضعفه وعده بتحقيق خلع المرشد فيما بعد فليس صحيحا !! وما كان يملكه الشهيد عودة ولا غيره حتى يقدمه ٠

والقول بان عبد الناصر كان يدير مفاوضاته مع الشهيد عودة باعتباره الشخص الذى اختارته الجماعة رئيسا لها بعد اعتقال المرشد فايضا قول غير صحيح .. فلم يجر أى اختيار للشهيد عودة بعد سجن المرشد وانسسا تحدث اليه عبد الناصر وغيره باعتباره وكيلا للعرشد العام! وليس الرئيس الذى اختارته الجماعة! •

واصارح الدكتور رمضان بأنه لا مجال لقوله بأن عبد التسادر عودة لم تكن له صلة بالتنظيم ، وإن النظام الخاص قد دبر مظاهرات يوم ٢٧ فبراير مع القاعدة الشعبية للاخوان أو بدونها وأن مظاهرات ٢٨ فبراير قد قامت بمعرفة الشهيد عودة - فهذا التقسيم غير صحيح بالنسبة لعمل أجهزة الاخوان المسلمين ! ، أذ أن كل هذه المظاهرات جرت بتدبير وأشراف الشهيد عسسودة وأقرار المرشد ، وأن التنظيم الخاص في وضعه الجديد بعد رئاسة يوسسف طلعت والذي باشر تبعاته قبل ذلك بأشهر ، كأن يتلقى كل التعليمات الخاصة

بهذه المظاهرات من الشهيد عودة شخصيا ! . ، وازيد الامر وضوحافاتولان الشهيد عودة كان يبلغ المرشد في السجن بمجريات الامور كلها وكان الرجل على ثقة بوكيله في كل حركة نبضت بها الجهزة الاخوان في خارج السجن! •

وربما وجد الدكتور رمضان في الخطاب الذي اخرجه المرشد من داخل السجن الي جريدة المصرى في ١٦ مارس سنة ١٩٥٤ يشجب فيه عدوان الثورة على الحريات ، ويرفض كل اتفاق يبرم في غيبة الاخران في المعتقلات (ويعنى به الاتفاق مع الانكليز) ما يدل على وجود هذه الصلة ، بل ويدل ايضا على وحدة الجهاعة وتماسكها واعلانها مخاصمة هذا العهد لفساده واكاذيبه في الموقت الذي كنا نرسف في اغلال قهره ونتجرع غصصه ! . . فكان اعلانهذا الخطاب للناس ، لطمة لديكتاتورية عبد الناصر .

وهسدا هو نص خطاب المرشد ـ وهو في السجن ـ الى محمد نجيب والذي نشرته جريدة المصرى في ذلك الحين د ان مجلس الثورة قد اصدر قرارا في ١٧ يناير سنة ١٩٥٤ بانه يجرى على جماعة الاخوان المسلمين قانون حسل الاحزاب السياسية ومع ما في هذا القرار من مخالفة النطوق القانون ومفهومه، فقد صدر بيان نسبت الينا فيه افحش الوقائع ، واكثرها اجتراء على الحق واعتقلنا ولم نخبر بامر الاعتقال ، ولا باسبابه وقيل يومئذ ان التحقيسة في الوقائع التي ذكرت به سيجرى علنا فاستبشرنا بهذا القول لاننا انتظرنا انتتاح لئا فرصة الرد عليه لنبين ان ما اشتمل عليه كله والصورة التي جاعت به لا حقيقة له ، فيعرف كل انسان قدره ويقف عند حده ! • ولكن ذلك لم يحدث لم يستطرد فيقول د وقد استمرت حركة الاعتقالات طوال شهرين كاملين ، حتى أم يستطرد فيقول د وقد استمرت حركة الاعتقالات طوال شهرين كاملين ، حتى امتلأت المعتقلات والسجون بطائفة من الطهر رجالات البلد وشبابها ، بلغوا عدة الاف ، لكثير منهم مواقف في الدفاع عن البلاد وعن حرياتها شهدها الاعداء قبل الاصدقاء وجاهدوا باموالهم وانفسهم ولم يكتفوا بالكلام كمسا يقعل كثير من الناس ، أما كيفية الاعتقال ومعاملة المعتقلين فلن نعرض لها يقعل كثير من الناس ، أما كيفية الاعتقال ومعاملة المعتقلين فلن نعرض لها

وقد بدت في مصر بوادر حركة - ان صحت - فقد تغير من شئونها وانظمتها ، وان حل الاخوان - وان انزل اللافتات عن دورهم - فانه لن يغير الحقيقة الواقعة ، وهي ان الاخوان السلمين لا يمكن حلهم ، لان الرابطة التي تربط بينهم هي الاعتصام بحبل الله المئين ، وهي اقوى من كل قوة ، ولا زالت هذه الرابطة قائمة ، ولن نزال كذلك بائن الله ، وحصر ليست ملكا لفئة معينة ، ولا حق لاحد ان يفرض وصايته عليها ، ولا أن يتصرف في شئونه الواجبات على الرجوع اليها أو النزول على ارادتها ، لذلك كان من أوجب الواجبات على الاخوان المعلمين أن يذكروكم بانه لا يمكن أن ببت في شئون البلاد في غيبتهم،

وكل مايحصل من هذا التبيل لن يكون لهائر في استقرار الاحوال ولن ينيدالهلاد بشيء وان ما دعوتم اليه من الاتحاد وجمع الصفوف لا يتفق وهذه الاحوال، فان البلاد لا يمكن أن تتحد وتجمع صفوفها وهذه المظالم وأمثالها قائمة ، •

كان هذا هو موقف الاخوان المسلمين بين أزمتى فبراير ومارس من كان منهم خارج السجون ٠٠٠ ومن كان داخلها ! وتتلخص كلها في حقيقة مشرفة بالتضحية ٠٠٠ صلبة بالحق ٠٠ شفافة بالنور مغدقة بالوفاء ٠٠ لله والوطن ٠٠ ولقائد المسيرة ! ٠٠

يقدم لنا الدكتور رمضان فهمه لسياسة الاخوان المسلمين خلال احداث مارس بأصلين :

الاول: ان عدم مؤازرة الاخوان لمصد نجيب \_ بعد مظاهرات فبراير التى قدمت له كل السلطان الشعبى لمواجهة ديكتاتورية عبد الناصر \_ يعتبر تخليا من الاخوان عن مبادىء العربة التى ينشدها الشعب ! •

والثاني : أن شجب الأخوان للأحزاب القائمة حينذاك يعتبر شجبا للنظام النيابي ذاته !! •

ويستدل على موقف الاغوان من مؤازرة الديكتاتورية ، بالمديث الذي رواه الاستاذ مبالح أبو رقيق عن الوقد الذي ارسله عبد المناصر الى الاخوان في السبن ، فكانت شروط الاخوان قبل خروجهم (في زعمه) لا تعدو المطالبة بالمرية لهم فقط ورد اعتبارهم دون اية شرائط اخصوى تتصل بعودة الديموةراطية لبلدهم !! ويستدل ايضا على ذلك بما قاله ألمرشد في المؤتمر الذي عقدته الجماعة في ٣٠ مارس أثر خروجهم باربعة ايام :

د افهم ان شخصا ينادى بعودة الحياة النيابية ، ولكن لا ينادى بعودة الاحزاب القديمة كى تباشر مهامها ، فنحن أذ نطالب بالحياة النيابية انسا نطالب بحياة نيابية نظيفة سليمة مكفولة في ظلها حرية الصمافة وحسرية الاجتماع وحرية القول ، ٠

ريعلى الدكتور على ذلك نيتول : « ولم يتمكن أحد في ذلك الحين من أن يسال الهضيبي هذا المعرال : « كيف يمكن بناء حياة نيابية نظيفة سليمة اذا كان المكم على الاحزاب القديمة ينزع من يد الشعب وبوضع في يد هيئة مضاصمة لها مثل جماعة الاخوان ١٢

وارد على ما اورده الدكتور في هذا الشنان غفرة غفرة وافول عن موقف الاخوان من محمد نجيب ـ الرجل الذي وضعته الطروف على راس هذه الحركة

(م \_ ٧٧ \_ الاخوان المطمون \_ والتنظيم السرى )

- أنه لم يكن بهم حاجة الى أدراك عدم فأعليته بلريما عدم صدقه في المطالبة بحرية الشعب فضلا عن الايمان بالمباديء التي يدعيها ! •

فقد كان اصراره على عزل المرشد \_ كشرط لاعادة الشرعية لجمساعة الاخوان المعلمين \_ لايمكن ان يجعله من دعاة الحرية !

وكان موقفه من مظاهرة عابدين وحاجته للشهيد عودة لفض هــــذه المظاهرة بعد أن اكتفى منها بالعودة إلى رئاسة الجمهورية بدون مواجهة فعالة للديكتاتورية التى افقدت شعبه الحرية ، يستحيل معه تقييم هذا الموقف الا بان أيمانه بالحرية للشعب لايعدو أن يكون ستارا يفطى به حرصه على العودة الى منصبه السليب ! • • وحتى أذا صحت أضافة شيء من حبس النية إلى رغبته في عودة الحرية إلى الشعب فيلزم أن نضيف إلى جوارها تسبب عزمه وعجزه عن أن يؤدى دورا أيجابيا في تحويل هذا الموقف لخير أمته بعد أن ملكزمامه، واوقف أعداءه وأعداء الحرية المامه في موقف الهوان والصغار والتسليم بكل شيء !! •

وهذا المرقف من عداء الشعب لعبد الناصر في مظاهرات عابدين التي قادها الشهيد عودة ، شكل وحده حيثيات الحكم باعدامه بعد ذلك ! ١٠ لان ما ادركه عبد الناصر من قدرة الشهيد على تحريك الجموع الهادرة التي لبت دعوته بالانصراف مباشرة من ميدان عابدين بمجرد اشارته لها بذلك كانيهمل في مضمونه قدرته على اعادتهم ثانية الى التظاهر ! وكان هذا يعنى انالشعب قد امعلم قياده الى رجل كان من المكن أن يحكم على مصير رجال الثورة !!

ولكن اخطأ الشهيد عودة حين اسلم هذا المقود الى محمد نجيب حيندعاه الى معرف المتظاهرين فاستجاب !! فكان جزاؤه جزاء سنمار .

وبدت اول المؤشرات التي توضع عجز نجيب عن الموقوف امام طفيان عبد الناصر ، حينما اصدر الاخبر أمره بالقبض على الشهيد عودة ، وايداعه السجن في نفس الليلة بعد أن استنب له الأمر وصرفت المظاهرات !

وهكذا لم يكن محمد نجيب بالقائد الذييؤتمن على حرية من آزره واعانه، فضلا عن حرية شعب بأسره ! •

فلماذا ياخذ الدكتور على الاخوان موصهم على الا يلدغوا من جمسو محمد نجيب مرتين ، ويتهمهم لذلك بنبذ دعوى المورية لانهم لم يكرروا ماساة الدفاع عنه من جديد في المظاهرات التي تلت خروجهم بمد ذلك ؟! ويتهمهم لذلك بانهم راهنوا على جوادهم المفضل وهو ديكتاتورية عبد المناصر! •

ولقد كفر الاغوان المسلمون بديكتاثورية عبد الناصر ، بل وبكل الديكتاتوريات من قبل ، وبذلوا من دماء شهدائهم ما عرف الناس ، وما جهلوا من امر شهيدنا عبد القادر عودة وغيره ، وكفروا ايضا « بعجز » محمد نجيب الذي عاقه ان يعيد الحرية لامته ! • • فخاض عبد الناصر في دمائهم وخاض نجيب في اعراضهم حين اتهمهم بنبذ الحريات لانهم لم يؤازروه وما كنت احب الدكتور ان يخوض خوضهم ! ولكن يطالعنا - للاسف - بما ظنه الدليل على حرص الاخوان على الديكتاتورية ، من طريقة عرضه لمضمون الاتفاق الذي جرى - في السجن - بين الاخوان وبين فؤاد جلال وغيره مدعيا أنه لم يتضمن الاتفاق على منح البلد حريتها ! •

والدكتور لاثنك يعلم ان منح البلد حريتها كان امرا مغروغا منه ومن تحقيقه حينذاك بصدور قرارات ٢٥ مارس التي خرجنا على اثرها ، فعا كانت هناك حاجة الى ذكرها في اقوال الاستاذ صالح ابو رقيق التي شرح بها هذه الواقعة للدكتور ٢٠ لان الاصل الذي بني عليه فؤاد جلال محادثاته مسح الاخوان كان قائما على رد الحرية للشعب كما ورد في قرارات ٢٥ مارس ٠

اما المظاهرات التى افتعلها عبد الناصر بعد نلك فى ٢٨ مارس لتنادى بسقوط قرارات مارس وسقوط الحريات فقد جهدرت بعد زيارة عبد الناصر للمرشد فى منزله اثر خروجه من السجن الحربى ، ولم يكن للاخوان يد فيها كما توهم محمد نجيب ، فالبس الحق بالباطل!

ففى صباح يوم ٢٨ مارس اثناء انعقــــاد مجلس الثورة ، دخـل (المتظاهرون الله) الى المجلس ينادون ببقاء مجلس الثورة وسقوط الانتخابات! • • وحاول الحراس اغلاق ابواب المجلسوهم خائفون لاعتقادهم ان «المتظاهرين» مبيعتدون على محمد تجيب •

وياتى محمد نجيب الى مكان الاجتماع فى المجلس وهو يظن أن هسنه المظاهرات من تدبير الاخوان السلمين! وانها تهتف ضده بناء على اتفساق جرى مع مرشد الاخوان فى الزيارة ألتى قام بها عبد الناصر لسه فى اليوم السابق مهنئا بخروجه من المعتقل!

ويسال محمد نجيب - في ذعر - جمال سالم ومن معه عن سبب زيارة جمال عبدالناصر للمرشد، ويستطرد «هل كانت للانفاق على شيء فللأسفاطان رئيس الجمهورية ان الاخوان المعلمين هم الذين قاموا بهذه المطلب المرة التي تنادى بسقوط قرارات مارس التي كان من المفروض ان تعيد للشعب حريته اوظل هذا الظن يلاحقه حتى افترى على الاخوان كذبا ، فادعى انهم اصدروا

بیانا قالوا فیه د انهم لا یطالبون بتالیف احزاب سیاسیة لانهم یطــالبون المصریین بان یسیروا وراءهم ، ! وروی ذلك فی صفحة ٤٤٣ من كتاب احمد حمروش شهود ثورة یولیو ( الجزء الرابع ) •

والبيان الحوحيد الذي صدر في ٢٩ مارس كان خلاف ذلك ، اذ مسور البيان هذا المصراع المرير في هذه الايام القلقة والمظاهرات المفتعلة والتحركات المريية وموقف الاخوان من صراعهم بين نجيب وعبد الناصر بعد اطسالق سراحهم ، وطالب البيان اخيرا بحرية الشعب وحقوقه في ظل حياة نيسابية نظيفة ، فخرجت الصحف في هذا اليوم بالاتي :

الاثر فى كيانها ومستقبلها ، وهى فترة تقتضى من كل مواطن أن يهب البلاد الاثر فى كيانها ومستقبلها ، وهى فترة تقتضى من كل مواطن أن يهب البلاد نفسه ويبذل لها وجوده ويؤثرها من رأيه ومشورته حتى يأذن الله بالجسلاء هذه المفعة ويبدل الوطن بها حياة أمن واستقرار ووحدة .

ولقد فوجىء الاخوان المسلمون غداة خروجهم من السجون والمعتقلات بتوالى الاحداث الخطيرة التى تتعرض لها البلاد فى حدة وسرعة لم يتيسر معها معرفة اسبابها والعرامل التى تؤثر فيها ثم تحديد وسائل العلاج التى تلائمها ٠٠ من اجل ذلك بادر الاخوان المسلمون الى العمل على اداء واجبهم في التماس المخرج من هذه الازمة ، فبدا لهم أن من العسير أن ترسم المخطط الصالحة ويوضع العلاج لهذه المشاكل وتسمع المشورة المعادقة المستقلة في جو الغضب والانفعال ، وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يسال الله الا يستجيب له وهو غضبان ٠

لهذا لم يكن هناك بد من اسراع بلقاء المسئولين والاتصلاف بطرفي الخلاف للدعوة الى اتخاذ مهلة تجنب فيها المضاعفات وتنهى فيها حالة التوتر القائمة حتى يتيسر لاولى الرأى والاخلاص أن يتقدموا المسئولين على الامة بخطة كاملة ومدروسة تكشف عن ألبلاد هذه الشدة وتضع الملول الكفيلة لوقاية البلاد من أن تتعرض الثلها في أية مناسبة مناسبة من البلاد من أن تتعرض الثلها في أية مناسبة م

وعلى هذا الاساس قام وقد الاخوان المسلمين برياسة المرشد المام بلقاء البكباشي جمال عبد المناصر في الليلة الماضية ، ثم بزيارة اللواء محمد نجيب لانشغاله في هذه الليلة بالاجتماع بجلالة الملك سعود ضبيف مصر الكبير ، الذي آثرها مشكورا بكريم وساطته في علاج هذا الموثف العصيب . .

وما زال الأغران المسلمون يواصلون خطواتهم في اقناع المستولين باتخاذ مهلة مع قيامهم في الوقت نفسه بدراسة خطة العلاج الشاملة املين أن يستجيب المسئولون الى ندائهم منتغلب الحكمة والوطنية على بواعث الخلاف والفرقة ويلثقي الجميع باذن الله على كلمة سواء ٠٠ واذا كانت المجهود تتوالى

في العمل على جمع الكلمة وحل الازمة ، فاننا نناشد شعب مصر الكريم ان يعتصم بالهدوء والسكينة ورباطة الجائس وان ينصرف ابغاؤه جبيعـــا الى اعمالهم في انتظام وطمانينة ، مع التوجه الى الله العلى الكبير ان يحفظ البلاد من كل سوء وان يعين الساعين ويجمع المسئولين على الحل الكامل السبليم الذي يضرج بالبلاد من المائق الحاضر ويحفظ وحدة الامة ويصون حقوق الشعب وحرياته ويحتق الاستترار المنشود في ظل حياة نبابيـة نظيفـة بحوطة بالمضمانات التي تجنبها مساوىء الماضي وتركز الجهود لتخليص الوطن من الفاصب المستعمر ولمنابعة حركة الاصلاح الايجابية لتستكمل البلاد نهضتها والله ولى التوفيق ء ٠٠

كان هذا هو البنان الذي ارسله المرشد العام ونشرته الصنصف في هذه المناسبة ٠٠٠

ويقى أن نتساءل ٠٠

مل ما قاله المرشد في بيانه للامة أو في تصريحه في المؤتمر الذي عقد في ٣٠ مارس \_ واشار اليه الدكتور في مقاله السابق \_ ما يعنى و شهب النظام النيابي برمته ، و وامتهان الحريات و والمراهنة على جواد الديكتاتورية المنضل. . في الوتت الذي ترر مرشد الجماعة اسلوب الحياة النيابية المامول و بتحقيق حرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية القول !! ،

ان محاولة الباس الاخوان ثوب موالاة الديكتاتورية والتدليل عليه بهذا السؤال المذهل وكيف يمكن بناء حياة نيابية سليمة اذا كان الحكم على الاحزاب ينزع من يد الشعب ويودع في يد هيئة مخاصمة لها مثل جماعة الاخسسوان المسلمين و ١٤ ٠٠ لامر عجيب حقا ١٠٠

اجل ٠٠٠ يمكن يا عزيزى الدكتور ، اذا تحققت حرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية الكلمة ٠٠ بقيت شرعية حزب الوفد ام ذهبت ، أو ظلت جماعة الاخوان المسلمين قائمة أم حلت !! ٠٠ من هذا المنطلق نادى الاخوان المسلمون بحياة نيابية نظيفة مكفولة بحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية الكلمة ٠٠ فلم يعن ذلك قط أنهم يطلبون السلطان لانفسهم! ، ورغم ذلك فقد اقتضى هذا الظن عند الدكتور تصوير الاخوان ، بالسعى الى نزع سلطة الشعب ١٠٠٠ فكيف يدور المنطق على هذا النحو ؟ ٠٠٠

ان الوفد كان يشجب بقية الاحزاب ، ركانت الاخيرة تشجب الوفد فهل كان ذلك يعنى كفر الجميع بالحياساة النيابية ؟! • • وهل كانت المطالبة بالاستقامة من كلا المطرفين للاخر تعنى الكفر بحق الشعب في اختيار معثليه؟!

ادًا قالت اليهود ليست النصباري على شيء ! ••

وقالت النصاري ليست اليهود على شيء ! • •

وقال المسلمون أن كليهما حرف دينه ٠٠

فهل يعنى هذا أن المسلمين يكفرون بالمتوراة والانجيل ، بينما عقيسدة الاسلام تلزم معتقديها بتصديق الديانتين والاخرج صاحبها من الملة ٠٠٠ واخيرا ٠٠٠

بقى ان اشير الى كلمة الدكتور رمضان التى نشرت فى ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٨٠ التى عرض فيها لرايه فى حركة الاخوان المسلمين ، وعرض كذلك لاخبر الاسباب التى الله الله الخلاف بينى وبينه ، وهو عنوان المقالات التى يكتبها فيينما كانت دراسته التى قدمها للصحف هى فقط عن و التنظيم السرى للاخوان وحادث المنشية ، الا ان الصحف خرجت بها ـ لاسباب نكرها ـ عن هــــذا المضمون لتمبيح دراسة عن حركة الاخران المسلمين التى يراها على حد تعبير حركة متجددة ما بقى شباب واسلام ١٠ وان هذه الحركة التى ارسى اسسها المرحوم الشيخ حسن البنا سوف تستمر ( ان شاء الله ) الى نهاية التاريخ في بلادنا العربية ولن يوقفها سقوط الضحايا على جانبى المطريق ١٠ بل ربما يغذى مسيرتها ويدفع بها الى الامام ١٠٠

ولكن قد يخفف كثيرا من سقوط الضحابا ، ويحقن كثيرا من الدمساء دراسة الاخطاء وتداركها في المراحل التالية · ·

وهذا اللون من التعبير البناء ربما كان أهدى للقصد وأقرب للغاية التي يتوخاها الدكتور من كتابة مقالاته ·

ولست في حاجة الى القول بان رجال الاخوان السلمين عامتهم وقادتهم لم يدعوا يوما انهم اكبر من الخطأ . ولا ظنوا لحظة انهم من الهوان بحيث لا يؤوبوا الى الرشد والصواب حين يثبينوه ، وقد اكدت هذا الفهم في المقال السابق فيما عنيته من أن تبادل الرجال للخطأ والصواب في هذه الجماعة دليل على صحة بنيتها واستقامة عودها على الحق فالجماعة التي لا تعدم أن ترى نبها مخطىء الامس أحد سدنتها في الغد ، وانذاذها اليوم احد معارضيها بالامس لهي جماعة رشيدة ، ما دام ذلك يجرى انطلاقا من سنة الاسلام البناءة دكل أبن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون ، ١٠ والحمد لله أن شهدتا ذلك في مسار جماعة الاخوان المسلمين بصورة أجلت اصحابها عن الوقسوف بأصرار عند اخطائهم ! ١٠٠

لقد كرم الدكتور رمضان نفسه بنفسه ، ولم يحتج الى احد يكرمه حين اوضح لنا رؤيته للجماعة من غلال رده الاخير ، وان كنا في حاجة منه لاعادة ترضيح موقف الاخوان المسلمين من القصر ، وموقفهم من الانجليز ، وموقفهم من الدكتاتورية من خلال الحقائق الثابتة والوثائق التي ضرجت بدمائهم في مواجهة كل هده القوى ٠٠ بعيدا عن الالوان الفاقعة « للمانشستات » ! ٠٠ والمتاوين المجاذبة لانظار القراء عن مضمون المحراع الذي توحيه لشسد الانتباء قبل تعقيق الفائدة ! ٠٠

# المقال العاشر لصلاح شادي

#### « لاذا يتجنى البعض في تصوير جماعة الاخـوان المسلمين »

#### (الوطن في ٢١ يناير ١٩٨١)

قرات من المعدد الماضى مقدمة لجريدة الوطن الغراء تناولت و امجاد عبد الناصر في التجرية المصرية التي اعتبرتها الجريدة نموذجا للعالم الثالث كله بما تمت مبها من اجتهادات اصابت أو اخطأت على طريق الديمتراطية وغرقت بين التقديس والاجلال وتالت أن المنصفين لا يقدسون عبد الناصر وأن أنزلوه في نفوسهم منزلة الاجلال .

وموضوع التجرية المصرية لا يرد عليه بهذه البساطة ، ولكن اهدافي من مناقشة الدكتور عبد العظيم رمضان لم تتناول عبد الناصر وتجريته وان تناولت مواقفه في احداث بذاتها ارتبطت بكيان جماعة الاخوان المسلمين صورتها من واقع مشاركتي ورؤيتي لهذه الاحداث ، وحاولت أن اصلحهما عرضه الدكتور عبد العظيم رمضان لمواقف الجماعة بما لم يتسع للحديث حتى عن رجالها ، الذين اخطاوا واصابوا ، وانما ناقشت فقط حقائق التاريخ التي انكرها الشانئون واغفلها المؤرخون في مسار الجماعة وجوهر حركتها ، ولم يكن موضوعي تناول أقدار الرجال !

واخشى ان يظن بعض الاخوة الذين سنيتهم فى الاحداث التى اثارها الدكتور رمضان حول الاعتصام بالدار ومحاولة استكتاب المرشد استقالته فى الفتنة التى اثارها السندى وعبد الناصر انى عنيت من وراء سرد اسهائهم اغفال مواقفهم التى قدموها قبل وبعد هذه الاحداث وجهادهم لحير هسنده البجماعة ، وانما عنيت فقط أن ابرز تبادل الرجال مواقف الخطأ والصواب فى هذه الجماعة ، وأن ذلك دليل على صحة بنيتها واستقامة عودها على المق ، يل ولا استطيع أن أنكر على المرحوم السندى نفسه جهده فى أنشاء النظام الخاص الذي اعتبره من المجاد هذه الجماعة ٠٠٠ كما لا استطيع أن أنكر جهد الاستاذ صالح عشماوى فى هذا السبيل ، ولا جهده الان وهو يقدم عصارة فكرة لخدمة الاسلام فى مجلة الدعوة التى كانت فيما مضى من حياة الاستاذ الهضيبي سوطا يلهب ظهور الإخوان المسلمين ، والهضيبي خاصة، الاستاذ الهضيبي سوطا يلهب ظهور الإخوان المسلمين ، والهضيبي خاصة، كما لا انكر جهاد الشيخ الغزالي المبرور بعد عودته الى احضان هذه الدعوة

اثناء سجننا ۱۰۰ ولا الاخ على صديق والاخفتص البوز الملذين ذكرت موقفهما في منزل المرشد فلم يلبثا اثر ذلك ان برزا لحرامنة المرشد في تحركاته التي كان يرصدها عبد الناصر ۲۰۰ وهو وفاء سبقه جهاد مرير الحلقات في فلسطين يقدم لصاحبيه كريم التقدير ٠

وغير هؤلاء وهؤلاء ١٠٠٠ فما كنت بصدد الصديث عن مفاخر الرجال او اخطائهم وانما اردت الحديث عن مفاخر هذه الجماعة التي من ايرز خصائصها انها تمتمن فضائل الرجال لخيرها وتلفظ السوء عنها وعنهم الرجال لخيرها وتلفظ السوء عنها وعنهم المنائل الرجال لحيرها وتلفظ المنائل الرجال لخيرها وتلفظ المنائل المنائل الرجال لخيرها وتلفظ المنائل المنائل الرجال لخيرها وتلفظ المنائل الرجال المنائل المنائل الرجال المنائل ا

فاذا غفلنا عن تقییم رجال هذه الجماعة فی خطئهم وصوابهم ، فلیس بدعا ان یکون قصدنا مناقشة ما اورده الدکتور رمضان ـ وعلقت علیهجریدة الوطن ـ لا ارتباط له بتقییم شخص جمال عبد الناصر فی المحیط الداخلی او القومی العربی .

ولقد اشدت وما زلت اشيد بموقف جريدة الموطن الغراء من حرية الراى الذي اراه الموسيلة الموحيدة لاحترام التاريخ والنظر اليه بانصاف !

ونعرض بعد هذا لمناتشة مقال الدكتور رمضان العاشر عن عسودة المعراع بين الاخوان وعبد المناصر في حملته المتي تصب جام غضبها على ما اسماء ديكتاتورية الاخوان المسلمين !!

ويبدو للقارئ من مقاله كان الاخوان قد شساركوا عبد الناصر المحكم اونسى أن استقالة الباقورى من جماعة الاخوان المسلمين كانت بسبب اشتراكه في « الوزارة العسكرية » برئاسة محمد نجيب التي اعقبت استقالة على ماهر بعد شهرين من قيام الحركة ! • • • وان تولى العسكريين الحكم كان مناقضا تماما لما جرى الاتفاق عليه في لقاءات الاخوان مع عبد الناصر قبل الحركة ، لما يحمله من مخاوف تطبع الحكم باللون الديكتاتورى الذي ياباه الاخسوان المسلمون ، ولا يسعني الا أن اعرض بعد ذلك لمناقشة قانون جماعة الاخسوان هذه اللقاءات أو غفل عنه ، ثم اعرض بعد ذلك لمناقشة قانون جماعة الاخسوان المسلمين في هيئاتها المختلفة ، مكتب الارشاد والهيئة التأسيسية والجمعية العمومية • • • وانتهى بالرد على ما نثره الدكتور من غبار عن التفاف افراد الممومية الاخوان حول مرشدهم بتقسيماته الخيالية عن انشقاقات وهمية راس رهطا منها البهى الخولي ومريدوه ورهط آخر راسه خميس حميدة واتباعه والثالث كان حسن الهضييي وجماعته ! وجوانب اخرى من المتنائرات بسدت والثالث كان حسن الهضييي وجماعته ! وجوانب اخرى من المتنائرات بسدت بلاسف في مقاله تنال من جلال الحق • • وتوقف القاريء على مطلة حزينة للاسف في مقاله تنال من جلال الحق • • وتوقف القاريء على مطلة حزينة

شوهاء لمركب تاريخنا المعاصر ١٠

وحول ردى على مفهوم و الديكتاتورية عند نهماعة الاخوان المسلمين ،
انقل ما رواه الاستاذ عبد المقادر علمى عن اللقيياء الذى دار بيننا وبين
عبد الناصر بعد حريق القاهرة وفي غمار التخطيط لمركة يوليه سنة ١٩٥٢
مين التقينا معه في منزل الاستاذ عبد القادر علمى في حضور المرحوم حسن
المشمارى والاستاذ صالح ابو رقيق ، يروى الاستاذ عبد القادر علمى هذه
الوقائع :

و في أواخر يناير واوائل فيراير كثرت لقاءات عبد ألمناصر بنا وجاءنا بوما بعد حريق القاهرة يقول أن من رأيه التعجيل بالقيام بالانقلاب لان الظروف مناسبة ، لقيام حال منع المتجول من منتصف الليل الى الصباح الباكر ، وهي مدة يسيطر فيها الجيش على الأمور في القاهرة ويمكنهم القيام بالانقلاب في خلالها .

وبدات مناقشاتنا اثناء لمقاءات متفرقة في منزلي بحضور الأخوة صالح ابو رقيق والمرحوم حسن العشماري وصبلاح شادي في أهداف الانقلاب او ما يترتب على حدوثه ، وقدم عبد الناصر رايه في هذا الامر بان غايته من الانقلاب امور ثلاثة :

- (۱) احملاح نظام الحكم السياسي بارساء قواعده على اساس حكم نيابي سليم
  - (٢) تطهير المجيش واجهزة الدولة من عملاء الملك وعثامر الفساد ٠
    - (۲) اصلاح اجتماعی واقتصادی شامل ۰

وكانت وجهة نظرنا تتلخص في ان مبادىء الاسلام هي الاسسساس الوحيد الصالح لحكم مصر ولعلاج الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي منها ، وأقر عبد الناصر ذلك وأكد تهسكه بالاسلام أساسا للتغيير المنشود وأوضح أن هدغه الاسلام .. الا أنه قال :

ان من المصلحة عدم المجاهرة بذلك في بادىء الامر ، ولكن تؤخذ الامور تدريجيا حتى لا يحارب اعداء الاسلام الحركة في اول عهدها ٠٠٠ ثم بحسدا الجميع في مناقشة الامور المترتبة على قيام الانقلاب ، مثل موضوع الحكم ومن الذي سيتولاه وقد عرض عبد الناصر دراسته في هذا الامر ، وتتلخص في أن الاحزاب القائمة في ذلك الوقت قد استشرى فيها الفساد ، كما أن القائمين عليها غير صالحين لتولى الامور بعد الانقلاب لتحقيق أهدافه ، وقد اتضع من ثنايا المناقشة أن الضباط الاحرار لهم أعضاء مندسون في كثير محسن الاحراب لميتعرفوا اخبارها وخطوط سيرها وان دراستهم لهذه الاحسازاب الحداب الوطنى

الذى تعملك بعيادئه واحترامها حيث رفض قبل ذلك الاشهها في الحكم او مفاوضة الانجليز بعد جلائهم ومع ذلك فان هذا الحزب لايستطيع ان يتولى الحكم اختمف تكوينه وافتقاره الى القاعدة الشعبية •

وقد أوضح عبد المناصر أن الدراسة بيئت أن أسناد الحكم بعد الانقلاب لا يخرج عن ثلاثة احتمالات ١ أما أن يتولى الأخوان الحكم أو يتولاه الجيش، أو تقولاه شخصية مستقلة عن الاحزاب يعتني باختيارها • وقد اظهر تبادل الاراء بين عبد التناصر من جهة ومجموعة الاخوان من جهة اخرى ان ليس من المصلحة من بادىء الامر ان يتولى الاخوان الحكم حتى لا ينكشف الاتجاه الاسلامي للحركة مما قد يكون لمه رد فعل دولي ضدها من اعدائه اما عــــن العمىكريين فلا يجب أن يتولوا الحكم اطلاقا ، لأن التجارب على مدى التاريخ اثبتت أن تدخل المسكريين في السياسة وتوليهم الحكم يؤدي الى انحرافهم الى الطغيان الشمديد مها لايهكن لاحد أن يحده أو يقف في مواجهته كما أنهم يتعرضون للانجراف عن المياديء والاهداف التي قاموا من اجلها اكثر من غيرهم لتجمع السلطة في أيديهم ، وقد لاحظ أحد الأخوان الحاضرين تأثير هذه المناقشات على رجه عبد النامس فقد ظهر عليه الارتياح والاطعئنان لفكرة استبعاد تولى الاخوان كما ظهر عليه الوجوم الشديد عندما تولى الاخ حسن عشماوىمهاجمة الحكم بالشرح والتغصيل مؤيدا الفكرة بحجج منطقية ووقائع تاريخية ، وعند الانتقال الى مناقشة الاحتمال الثالث رهو اسناد المحكم الى شخصية مستقلة اقترح أحد الاخوان « على مأهر ، كشخص ذى كفاءة احترم نفسه في فترة تيامه بالعمل كرئيس للديوان أو كرئيس للحكومة غلم تشب ماضية ايةشائية مما اصاب الاحزاب من نساد ، وانه حاز الاعجاب والاحترام سيواء من المصريين أو الاجانب وقد لقيت هذه المفكرة الاستحسان ، ومن الامور التي شملتها المناقشات والدراسات مع عبد الناصر وبعض زملائه الاحرار وممع مجموعة الاخوان السابق ذكرها ـ مصير الملك ـ وقد رؤى أن يترك هذا الامر للظروف في الوقت المناسب •

وقد نوقش في البداية مدى قدرة الضباط الاحرار على القيام بالانقلاب من المناحية المسكرية وكذلك بور الاخوان المتصور في هذا الانقلاب وبصغة خاصة من المناحية الشعبية وقد ارضح عبد الناصر أن لدى و الضلط الاحرار و القدرة في الوقت المحالي على القيام بالانقلاب لان الامن والنظام في القاهرة لله وخصوصا وقت منع النجول لله منوط بالجيش وأن المسئولين من القوات الموجودة بالقاهرة من هؤلاء الضباط كما أن لهم رجالا في جميع وحدات القوات السلحة والمجميع ينتظر هذا اليوم للمناعدا البحرية للتي

لا يخشى منها اذا تم الاستيلاء على القاهرة والسيطرة على زمام الامور فيها والقيض على الملك » •

وهكذا يتضع للقارئء وريما ايضا للدكتور عبد العظيم رمضان موقف الاخوان قبل الحركة من الديكتاتورية ٠٠ وانهم في كل يوم من تاريخهم الحافل بالاحداث لم يراهنوا ابدا على « جواد الديكتاتورية الخاصر ، كما شاءت له هوايته اللغوية ان تصورهم بها في حين انه اعرف الناس بأن الاخسوان السلمين يغامرون بحياتهم لتحقيق اهدافهم ولا يقامرون على اهدافهم للمفاظ على حياتهم الدنيا !! . . وشهادة أن لا الله الا الله محمد رسول اللسه التي ينادون بها في محافلهم بأنه « عليها نحيا ، وفي سسبيلها نجاهد وعليها نلتى الله » ليست شهادة بالسرار ديكتاتورية أحد ، بالشسورى وتلزم الرعية بطاعة الله أذا انفذها وحكم بها ومن هذا المنطلق جسسرت محادثات الاخوان مع عبد الناصر قبل الحركة وجرت وقائعهم كلها معسه بسبيها بعد الانقلاب ٠٠ !

وانى لاعجب كيف وجد الدكتور رمضان المادة التي وهبته الجرأة على ان يصف نظام جماعة الاخوان المسلمين بأنه نظام ديكتاتوري !! •

هل قرأ نظام المجماعة ؟! ١٠٠ وقانونها التأسيسي الذي أقسم كل فرد من الاخوان المسلمين على احترامه ؟! ١٠٠

اننى ادعو الدكتور رمضان الى قراءة القانون الاساسى للاخسسوان المسلمين الذى اقرته الجمعية العمومية المنعقدة فى الثانى من شوال سنة ١٣٦٤ هـ الثامن من سبتمبر سنة ١٩٤٥ والذى تعتبر المادة الرابعة منسه ان عضو الهيئة هو كل مسلم عرف مقاصد الدعسوة ووسائلها وتعهد بأن يناصرها ويحترم نظامها وينهض بواجبات عضويته فيها ويعمل على تحقيق اغراضها ما ثم وافقت ادارة الشعبة التى ينتمى اليها على قبوله وبايع على ذلك واقسه عليها .

والمادة ٣٤ تقرر مهمة الهيئة التأسيسية كالاتي :

الاشراف العام على سير الدعوة واختيار اعضاء مكتب التأسيسية (۱) هى مجلس الشورى العام للاخوان المسلمين والجمعية العمومية لمكتب الارشاد وتجتمع اجتماعا دوريا خلال اول شهر من كل عام هجرى لسماع ومناقشة تقرير مكتب الارشاد عن نشاط الدعوة في العام الجديد • وتجتمع في غير هذا الموعد اجتماعا فوق العادة اذا حدث ما يدعو الى ذلك بدعوة من الرشد

 <sup>(</sup>١) هكذا في الاصل . والكلمات المبتدورة بين كلمتى « مكتب » و
 « التاسيسية » ينبغى \_ وغتا للسياق \_ ان تكون : « الارشاد العام .
 والهيئة » ( المؤلسف ) .

العام او بقرار من مكتب الارشاد او بطلب يقدم من عشرين عضوا والمرشدد العام هو الذي يراس الاجتماع ٠٠

وتحدد المادة ٤٢ أن من اختصاصات الجمعية العمومية للشعبة انتخاب اعضاء مجلس الادارة ٠٠ الخ وكانت الهيئة التاسيسية للجماعة في مهدا امرها تتكون من الاخوان الذين سبقوا بالعمل لهذه الدعوة (مادة ٣٤) وهذا أمر طبيعي ٠ وبعد أن نضجت الجماعة وانتشرت شعبها ، أصبحت الهيئة التاسيسية تتكون من اعضاء مجالس ادارة الشعب ، المنتخبين اصلا مسلس الجمعية العمومية لعضوية مجلس الادارة ٠٠٠

والمادة ١٠ تقرر أن المرشد العام للأخوان المسلمين هو الرئيس الأعلى للهيئة ورئيس مكتب الأرشاد العام والهيئة المتأسيسية ٠

ويشترط فيمن يختار مرشدا عاما ان تترفر فيه الشروط الاتية :

اولا ـ ان یکون من اعضاء الهیئة التاسیسیة ومخی علی اتصاله بها خمس سنوات •

ثانياً ــ الا تقل سنه عن ثلاثين سنة هلالية .

ثالثا ـ أن تتوفر فيه المعفات المعلمية والمخلفية والمعملية التي تؤهله لذلك ·

المادة ١١ ينتخب المرشد العام من بين اعضاء الهيئة التاسيسية في اجتماع يحضره على الاقل اربعة الخماس اعضاء هذه الهيئة ويجب ان يكون حائزا على ثلاثة ارباع اصوات الحاضرين ١٠ المخ ٠

ولا اطيل على القراء في شرح النظام الاساسي للجماعة ولكنني فقط اردت أن أشير الى بعض النصوص التي لايمكن بوجودها تصور ديكتاتورية نظام هذه الجماعة التي يقسم مرشدها أذا تم انتخابه القسم التالي :

اقسم بالله المعظیم ان اكون حریصا المینا لمبادیء الاخوان المسلمین ونظامهم الاساسی والا اجعل مهمتی سبیلا الی منفعة شخصیة وان أتحری فی عملی وارشادی مصلحة الجماعة وفق الكتاب والسنة وان اتقبل كل اقتراح او رای او نصیحة من ای شخص بقبول حسن وان اعمل علی تنفیذه متی كان حقا واشهد الله علی ذلك •

واذا اخل المرشد العام بواجبات منصبه أو فقد الاهلية الملازمة لهدذا المنصب فعليه أن يتخلى عنه كما نصبت بذلك المادة ١٦ من القانون الاصاسى كما أن للهيئة التأسيسية أن تقرر أعفاءه في اجتماع يحضره أربعة أخماس الاعضاء ويجب أن يكون هذا الاعفاء بموافقة ثلاثة أرباع الحاضرين وأذا لم يحضر الاجتماع العدد القانوني أجل إلى موعد آخر لا يقل من أسبوهين

ولا يزيد عن شهر من تاريخ الاجتماع الاول ويجب أن تتوفر في هذا الاجتماع النسبة المقررة في الاجتماع الاول من عدد المحاضرين والموافقين فأذا لم يتوفر العدد القانوني في هذا الاجتماع أجل مرة ثانية · وعلى المهيئة تحديد موعد اجتماع آخر في مدة كالسابق بيانها مع الاعلان عنه والمهمة التي سيعقد من اجلها وعن أن الاجتماع التالي سيكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين ويكون القرار صحيحا بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين .

وبعد كل هذا نسمع لمغالطة عبد الناصر التى يرددها المدكتور رمضان بانهم لو كانوا مخلصين فى دعوتهم الى الحكم الديمقراطى لكان عليهم اولا حل جهازهم المفاص الذى يتنافى وجوده مع المنظم الديمقراطية !!

ولا اظننى في حاجة الى وصف هذه الحجة بالمقالطة المكسومة لان النظام الخاص الذى نشأ عبد الناصر في احضاته ليدمع طفيان عاروق هو نفسه الذى ابتاه تادة هذه الجهاعة ليدمعوا به طفيان عبد الناصر!

وان دعوى عبد الناصر التي يستتر وراءها الدكتور رمضان فيقول بأن مطالبة الاخوان بالديمقراطية كانت محل سخرية واستنكار لان نظامهم الداخلي كان يقوم على التعيين وليس الانتخاب وان جزءا من مكتب الارشاد المنبثق من الهيئة التاسيسية كان بالتعيين ولم يكن رايه ملزما للمرشد • فلا اجد في الرد على هذا ألا أن أحيل الدكتور إلى المادة ٢٧ من المفصل الرابع من القانون الاساسي المغامل بنظام مكتب الارشاد المتى تنصل على ، أن قرارات المجلس صحيحة اذا صدرت من الإغلبية المطلقة للمجتمعين في اجتماع له العسمة القانونية ، فضلا عن أن أعضاء الهيئة التاسيسية كانوا يخضعون للتعثيل الاقليمي في كل شبعبة من شبعب الاخوان في جميع مناطق القطر وكان عندهم مائة وخمسين عضوا ملا مجال للتول اذا بأنهم كانوا سننائع حسن البنا! . . . كما لا مجال للقول بأن حق مكتب الارشاد في ضم ثلاثة اشخاص من اعضاء الهيئة الناسيسية من ذوى الكفاءة والمؤهلات والسبق في الدعوة كما نصت المادة ٢٦ من القانون الاساسي تعتبر دليلا على ديكتاتورية المرشد ٠٠ وجميع النظم النبابية في العالم تعطى الحق لرئيس الدولة في ان يضم الى مجالس الشورى فيها أشخاصا بذاتهم أذا توافرت فيهم كفاءأت معينة لم يحقق وجودها نظام الانتخاب المام! •••

ومع ذلك فمكتب الارشاد هو آلذي يعين هؤلاء وليس مرشد الاخوان !! •

ان السخرية التي رمي بها الدكتور رمضان وعبد الناصر القول بان

نظأم الاخوان المسلمين قائم على مبادى • الشورى وبعيد عن ديكتاتورية النظم

الفاسدة لا نردها اليه بعد كل هذا الوضوح وانما نندبه الي قول الله تعالى

« لا يسخر قوم من قوم عمى ان يكونوا خيرا منهم !! » • • وفي الادب الذي

ندبنا الله الله تعالى في كتابه العزيز ما يلجم السنتنا عن المضى شوطا آخر ابعد من هذا !! ٠٠

اعتبر الدكتور رمضان أن الخلافات ما لبثت أن دبت داخل الاخوان بالنسببة للمسوقف من النسبورة حتى لقسد قسسم الاخسوان الى نسلانة اقسلم احدها على راسبه البهى الخسولى يرى تأييد الشورة والثانى على راسه خميس حميده يحاول التوفيق بين الاتجاهسات المختلفة والثالث على راسه المرشد يرفض التعاون مع الثورة ، ويصور أن حدة الخلاف قد بلغت مداها إلى درجة اضطرت الاستاذ الهضيبي القيام برحلة الى البلاد المربية يقسح فيها السبيل لانصار التفاهم للقيام بدورهم المامول!

ثم يمضى الدكتور بعد ذلك في سرده « التاريخي ، ليقول « وازاء هـذه المصيبة التي المت بالجهاعة ( ترار الحل في ١٤ يناير سنة ١٩٥٤ ) أخذت صفوفها تلتئم من جديد فيلاحظ انه عندما خرج الهضيبي وعبد القادر عودة وعبد الحكيم عابدين وغيرهم من المعتقلين بالسجن الحربي يوم ٢مارسسنة ١٩٥٤ ، كان من بين الذين زاروا المرشد لتهنئته ، خصومه الذين طردهم من الجماعة وهم صالح عثمهاوي ومحمد الغزالي وعبد الرحمن السلندي واحمد زكى وأحمد عادل كمال ومحمود المنباغ وذكرت الصحف انهم زاروه مهنئين بالمودة ومجددين البيعة! ومع استئناف الجماعة نشاطها استأنفت لان عبد الرحمن السندي وجماعته كانوا قد دخلوا في مصالحة مع الهضيبي. أن كبوة القلم عند الكاتب أشد خطراً من كبوة الجواد! وكبوتهـــا عند المؤرخ اشد وتما من طعنة الحسام .. مقد اختلطت الامور عقدالدكتور فما عاد يعرف أن المرشد زار البلاد العربية في أرائل يوليو سنة ١٩٥٤ بعد خررجه من السجن الحربي بثلاثة اشهر من المسالحة التي جرت بينه وبين السندى وصالح عشماوي والغزالي واحمد زكي واحمد عادلكمال وبقيسة المفصولين ـ كما يدعى ٠٠ والتي ترر على اثرها أن صفوف الجماعة أخذت تلتئم من جديد وان الجماعة استأنفت نشاطها في ظروف ملائمة هذه المرة ٠٠ ثم بعد ثلاثة اشهر \_ لا اكثر \_ بلغت حدة الخلاف مداها بين البهي الخولي والمرشد وخميس حميدة حتى اضبطر الى الخروج الى البلاد العربية ليفسح

ان الدكتور لم يغميح لنا عن سبب هذا التفسخ المزعوم في مستفوف الجماعة بعد ثلاثة اشهر فقط من زيارة الخارجين عليها للمرشد ومصالحتهم له ! لماذا جرى هذا التفسخ المزعوم الذي ادعاء الدكتور رمضان ؟!

الطريق الى الراغبين في التفاهم مع الحكومة!! ••

كان الاولى به ـ وهومن يعيش بنبضات قلبه فى احداث التاريخ ـ كها يقرل وتؤرقه المظالم حتى تبكيه ان يعيش ايضا بنبضات قلبه مع عزة الرجال وجلال المواقف التى كان يفترض فيها ان تسعده وتشجيه ! ٠٠

ان عبد الناصر نفسه اعترف بغشله فى تقطيع اوصال الجهاعة التى وقفت صامدة لكيده وخرجت بعد الحل والاعتقال اصلب عودا واثبت قسدما على الحق الذى رآه رائدها ومضى بها اليسه حتى لقسد زاره فى بيتسه معتذرا منبيا كما زاره جميع المعصولين من الاخوان ــ كما تقول ــ والعجيب فى المر الدكتور أن رؤيته للحقيقة لم تقريه من رؤية المق ٠٠

كان الاولى به ان يرى زيارة المرشد للانطار العربية انها جرت من موقع القوة لا من موطن الضعف ٠٠! بعد هذه التجربة التى خاضتها الجماعة بعد الاعتقال! وخرجت منها شامخة الراس نقية الترب من الاكانيب التى التهمتها بالعمالة ٠٠

وكان يمكنه من هذا المنطلق ان يفسر سفر المرشد وبعده عن مسرح الاحداث في مصر بما يؤكد طمانينته الى موتف الجماعة منه ، الامر الذي يعتبر صفعة للمرجفين بدعاوى عبد الناصر من ان المرشد هو سبب الخلاف بين الاخوان والحكومة ويجب تنحيته ليتم التفاهم بين الاخوان والحكومة ا

وكان يبكنه ايضا أن ينهم تول المرشد بأنه لا يرى مببا يدمو الى المخلاف بينه وبين عبد الناصر من منطلق هذا المفهم ايضا فان وجوده على واس جماعة الاخوان لا يمكن أن يكون سببا لمدى المحكام الشرفاء يدعو الى المخلاف!

بل ان معارضته للاتفاقية الناصرية الانجليزية لا يصح أن تكون سببا \_\_ لدى المخلصين من الحكام \_\_ يدعو ألى الفرقة أو المنابذة ! . .

ولو خلع الدكتور رمضان نظارته المدوداء التي يرى بها سلوله الاخوان السلمين لادرك ان خميس حميده الذي ادعى انه كأن على رأس قريق بناهض الهضيبي هو نفسه الذي سلم الذكرة التي قدمها الاخوان المسلمون في ٢٢ اغسطس سنة ١٩٥٤ عن رأيهم في الاتفاقية والتي تضمئت نفس تصريمات المرشد في جريدة بيروثية اثارت عبد الناصر وجرعته المصمس لفضيحته في شروط اتفاقيته مع الانجليز ٠٠٠

وانه ليؤمنفنى حقا خبياع معالم المق عنسب الدكتور رمضان حين لا يستطيع دفع تزاهم المدور السوداء عن ناظريه في تعليقه عن معارضسة

الاخوان للاتفاقية فيقول أن الهضييي قد استمار تكتيك للوفد النضالي الذي استخدمه عام ١٩٣٠ لايقاف مشروع محمد محمود - هندرسون حين رفض النحاس ابداء رايه في المشروع الا تحت قبة البرلمان المنتخب انتخابا صحيحا . . ثم يستطرد نيقول : « على أن الاخوان في الحقيقة كانوا آخر من يدينون مثل هذه الاتفاقية بين عبد الناصر وانجلترا لانهم سبق لهم أن قبلوا الاسس التي قامت عليها اثناء مفاوضاتهم مع أيفانز ، !! •

وانى لاسال الدكتور بعيدا عن المزايدات الكلامية والمهاترات الحزبية من كان اول المعارضين لهذه الاتفاقية اذا جرى ترتيب الاخوان عنده في اخر القائمة !! ومن الذي اكتوى بنار هذه المعارضة خلافهم! ...

ومن كان اول المطالبين بالحرية والنظام النيابي اذا كان الاخوان آخر المطالبين به ؟! • • ومن الذي بذل في هذا السلسبيل ما بذلوه من دماء شهدائهم • •

وهل سمع للوقد ورجال الوقد صوت في هذا الصدد ؟ ٠٠ ولماذا لم يكرر النحاس باشا مع عبد الناصر ما ســـبق أن كرره مــــع محمد محمود \_ هندرسون ؟! ٠٠

ومن من رجال الوقد الكبار او الصنفار بذل دمه في عهد عبد الناصر ليكردي به شجرة المحرية ؟ كمه رواها عبد القادر عودة ورفاقه ٠٠

انا انكر على عبد الناصر قوله بعد على الأخوان السلمين ـ والذي ورد في كتاب احبد ابو الفتح عنه من أن هذه الامة ليس فيها رجل واحد، بل أقول أنها أمة شجاعة أبية أنبتت غرس الأخوان المسلمين فشرفتها وشرفت بها ٠٠٠

ولكن ٠٠

انكر على هذه الاقلام الحيرى في تيه الظلام ان تنال غراس هــــذه الامة بالتجريع ٠٠ وتقدم المتاريخ للشباب على مائدة الحزبية الشوهاء !! ٠٠٠ ايتها الاقلام !!

كفى عن العبث بقيم الرجال فعا رويت شجرة الحسرية بالمهاترات وما نقص من قدر جماعة الاخوان ما ادعاه عبد الناصر وسسدنته بالامس واليوم ان الجماعة وافقت على اتفاتيته مع الاتكليز فللحقيقة التي ستفاها في هذا الصدد بالامس التريب في ردنا على الدكتور رمضان ابلج من صبح بنال من اشراقه سهم غارب من سهام الدكتور!.

<sup>-</sup> يمكن للقارىء أن يقرأ ردنا على هذا المقال وما سمسيقه في الملحق الرابع من هذه الدراسة بعنوان : ردودى على صلاح شمسادى ( المقمسال السادس ) .

# المقال الحادى عشر لمسلاح شادى

### « لماذا يتجنى البعض في تصوير جماعة الاخسوان المسلمين »

# ( الوطن في ٣٠ ينـــاير ١٩٨١ )

فى مقال الدكتور رمضان بناريخ ١٢ يناير سنة ١٩٨١ م تحت عنوان « بينى وبين صلاح شادى » قرات قوله بالخط العريض « ذكر ما لم يحدث ٠٠ ورد على ما لم أقل » . . وأورد فى متاله هذا أن هدفى من ذلك تشكيك القراء مى الدراسة والنهج العلمى الذي قامت عليه ! ٠٠

وقرأت قبلها في جريدة الوطن بناريخ ٧ يناير سنة ١٩٨١ م ردود القراء على الدكتور عبد العظيم رمضان ! ضينوها رايهم نيها كتب تحت عناوين مختلفة احدها « المتجنى على الاخوان بين العلمانية والاهواء الشخصية ! •

وبدأ من المقالين رأى القراء في « النهج العلمي ، السندي قامت عليه دراسة الدكتور رمضان ! ١٠ التي قامت في معظمها على تعقيقات جمال سالم في الممكمة ! ١٠٠

ولم أتبين أثر الشكوك التي ادعى الدكتور رمضان اني أوحيت بها الى القراء!. وانها كانت كل الردود تنطبق من موطن الثقة واليتين لا من موضع الشراء!. وانها كانت كل الردود تنطبق من منطوق حديثه ما أدركت! • • • الشك والتخمين ، ولا شك أن القراء أدركوا من منطوق حديثه ما أدركت! • • • وربما كان من المفيد أن أوضع للقاريء كيف تلتبس المقائق في نفس الدكتور رمضان لا في عقل القاريء الامر الذي دعا أحد القراء أن يجعل عنوان مقاله في الرد على الدكتور و أين عقولنا يا معشر المثقفين ؟! • • •

ان أسلوب الدكتور رمضان في الكتابة عن التاريخ لا يمكن أن يوصلك الى حتيتة ثابتة الإبعاد ، وأنها يهضى بك في دروب ومغاوز تقذنك بعيدا عن مطلبك في أدراك الحقيقة ! ، وحين تستوحش من هذه الدروب وتتوه في هذه الغاوز يكرن قد نجح تماما فيما يقصده من وراء كتابته وهو أثارة الرعب أو التقزز أو النفور من الرجال أو المجماعة أو السلوك الذي يعرضه في ثوب التاريخ ! • فاذا حاولت الوقوف مع حقائق هذه الصورة التي يعاول أيهامك بها ومناقشته بالحجة المنطقية عما دعاه إلى أثارة هذه الاشباح ، فر هاريا من أشباحه التي أوهمك بها ! وادعى يراءته من خلق الاشباح ومن صناعة الصور واختفى وراء كلمات يتجهز بها للدماع عن مثل هذه المواقف الكاشفة الصور واختفى وراء كلمات يتجهز بها للدماع عن مثل هذه المواقف الكاشفة

• ولكن لا تجديه كلماته نفعا ، لا له ولا للحقيقة ، لان الصورة التي حققها في وجدان القارىء تزلزلها هذه الكلمات ، والاشباح التي صورها لا تصعد المام التناقضات ولذلك توخيت غيما اكتب الا تحجبني عبساراته الداغلة عن الواقع الذي يريد أن يصوره للناس غاوقفت القارىء على هذه الانطباعات وتركت له عرضرايه الذي يدين به ، اذا شاء ، فهذا أزكى لمعرفة الحقيقة التاريخية غير ملسمة بالاشباح والاوهام ! . .

وفيما ترويه اليوم أن شاء الله في أنرد على الدكتور توضيح لما نقول ٠٠

يقول الدكتور رمضان في الملقة الثانية من مقالاته في معرض حديثه عن وزارة حسين سرى التي اعتقلت المرشد حسن البنا والاستاذ أحمد السكرى والاستاذ عبد المكيم عابدين الم

و على إن الاقدار في ذلك المين كانت تعد لاول صدام بين السلطة والاخوان المسلمين في ظروف لم تكن قد نضجت لها قوة الاخوان غنى عهد حسين سرى باشا د وبطلب من السلطات البريطانية د ثمت مصادرة مجلتى التعارف والشعاع الاسبوعيتين والغي ترخيص مجلة المنار الشهرية التي اعاد الاخوان اصدارها بائتعاون مع ورثة الشيخ رشيد رضا ومنع طبع أي رسالة من رسائلهم أو أعادة طبعها وأغلقت مطبعتهم ، ومنعت اجتماعاتهم وحظر على الصحف نشر أخبارهم ، وفي ١٩ اكتوبر سنة ١٩٤١ اعتقلت الحكومة حسن البنا واحمد السكرى وعبد الحكيم عابدين وأودعوا معتقل الزيتون وبذلك تعرضت الدعوة لاول خطر حقيقي تشهده منذ ظهورها .

على ان القصر لم يلبث ان تحرك لانقاذ الاخوان ، وأضطر حسين سرى الى الافراج عن حسن البنا وأحمد السكرى فى ١٣ نوفهبر أى قبل مضى شمير وأحد على الاعتقال كما أفرج عن عبد الحكيم عابدين الخ ٠٠ ثم يمضى فيقول : \_\_

على هذا النحو أنتهت المحنة الأولى سريما ، ولكن بعد أن خلف اثرين في خطـة البنـــا:

اولا: نحاشي الاصطدام مع البريطانيين بأي ثمن تفساديا لاجهساض دعوته •

ثانيا: بناء التنظيم السرى •

وهكذا اعترف الدكتور رمضان بأن الننظيم الخاص قد نشأ نتيجهة لعدوان الحكومات على حرية الاقراد ونشاط المجماعة العام ابتسليط مهن الانكليز ! ٠٠٠

وهذا يدعونا الى وقفة هادئة مع الدكتور نساله فيها لماذا انكر ـ بعد هذه المعلومة التى اوردها في دراسته ـ ان بناء المنظيم المغاص انما قـام

لقهر الانكليز واخراجهم من البلاد حتى ليتساءل مستنكرا في جريدة الوطن في ( ٢٦ - ١١ - ١٩٨٠ م) و ولماذا يفضب الاستاذصلاح شادى من تحليل تاريخي يثبت أن التسليح من جانب البنا لم يكن لاسباب تتعلق باخسسراج الانكليز ، وأنما لاسباب تتعلق باقامة حكومة اسلامية الله . .

كيف نفسر توله هذا « بأن التسليح بن جانب البنا لم يكن لاسباب تنعلق باخراج الانكليز بينما رايناه في الملقة الثانية من مقالاته يقر بأن انشاء النظام الخاص كان نتيجة للعنف الذي رقع على البنا وعلى حرية نشاط الجماعة بايماز من الانكليز ؟! •

غاذا افزعك هذا التناقض وبدا شبح النظام الخاص ، الذى لم ينشب الراجهة الانكليز ، (!!) كريها يثير أمام القارىء اسئلة تشكك في حقيقة هذا الانطباع الذى يعنى في نهاية المطاف تربع الخيانة على خط سير الجساعة واهدانها عاجلك المسحة رقبقة يصارع بها هذا الشبحق نفسك فيقول «وانها لاسباب تتعلق بالامة حكومة اسلامية ؟! ، ،

وهى حقيقة لا شك فيها ، سيقبلها وجدانك على أن الدكتور المؤرخ يتوخى الانصاف ! • • ولا يعنيه بعد ذلك أن يتساءل القارىء وكيف تقلم حكومة اسلامية في وجود المستعمر الانكليزي ؟! •

فقد كفاه أن يعطيك هذه اللمسة التي تبدو كانها منصفة حتى لا توليه ظهرك في مناهة دهاليزه الفكرية ٠٠ لكي يعيدك من ورائها الي « محسرابه المقدس ، الذي يروى عنه تاريخ هذه الجماعة ١٠٠

ئے ۵۰۰

بضيف الى ذلك تأكيده بأن و اقامة الحكومة الاسلامية هو الدافسيم الاساسى ، بل المحرك الوحيد لكل سياسات البنا العلنية والتحتية اوليس القفر على المحكم والوصول اليه على جثث وهامات الواطنين و (الوطن في ١٣ ينابر سنة ١٩٨١ م) •

ومع ذلك فاذا استعرضت مقالاته وجدتها تروى الاتى عن حسن البنا : ــ ـ حسن البنا « بتحالف مع القصر الذى بقف موقفا معتدلا من الانكليز ولا بقول « بصائع » القصر فحسب كما ورد فى مقاله فى جريدة الوطن فى ١٣ بناير سنة ١٩٨١ م ، ولكنه يؤكد تحالفه مع القصر ! (كما فى مقاله فى جريدة الهدف فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٨٠ م ) !

- وحسن البنا يحصل على ثبن هذا التحالف المزعوم و مجموعة من التسهيلات الرسمية التي منها اصدار جريدة رسمية للجماعة باسم الاخوان «! ( الهدف في ۲۰ نوفمبر سنة ۱۹۸۰ م ) - ويتحاشي الاصطدام بالانكليز باي ثمن تقاديا لاجهاض دعوته !! كما ورد في الحلقة الثانية من مقالاته في جريدة الهدف! •

- وتختلف المصادر حول قبول او عدم قبول نوع من الدعم المالي ( من الانكليز ) كما ورد كذلك في الحلقة الثانية من مقالاته حيث يستطرد فيقول : ... وسواء قبل الاخوان دعما من بريطانيا ام لم يقيلوا فمن الثابت انهم امتنعوا عن القيام باي نشاط ضد البريطانيين !! •

فماذا يعنى كل غذا في ذهن القارىء اذاً, تصور ان المحكومة الاسلامية يعكن ان تنهض على اشلاء الغضائل والقيم والمثل والاخلاق ؟! •

هل هذا طعن فقط في حسن البنا ومساره التاريخي ام في مفهـــوم الحكومة الاسلامية ذاته اذا جرى تأسيسها على هذه الصورة ؟ ٠

وكيف تبرأ نية حسن البنا اذا جرى سلوكه على هذه الصوره المهلهلة البعيدة عن الخلق والغضائل التي رسمها له الدكتور رمضان ؟!

ومثل آخر اضربه في هذا الشبان من واقع مقالات الدكتور ...

فقد الدان يصور الاغوان المسلمين في قسم البيعة الذي يجرى بين الاخ الجديد في النظام الخاص وبين المسئول عن المنظام ، فساق في مقاله في جريدة المهدف في ٦ توفعبر سنة ١٩٨٠ م اعترافات المرحوم عبد المجيد احمد حسن في تحقيقات النيابة في تهمة مقتل النقراش \_ بعد شهر \_ انكر خلاله ارتباطه باي شخص دفعه او دعاه الى ارتكاب هذا المادث فقال :\_

وعند نجأح المعضو ، كان يؤخذ لحلف اليمين على الطاعة والكتمان وقد رسم عبد المجيد حسن صورة تحفها الرهبة لحلف اليمين فذكر انه توجه الى أحد المنازل بالصليبة » وهناك عند الباب تابلنا شخص اسمه عبدالرحين السندى ، وصعدنا الى الطابق الثاني ، ودخلنا غرقة اخرى فردا فردا وكان في الغرقة شخص و ملثم ، هو الذي تلقينا عنه البيعة ، وكان امامه مصحف ومسدس قال عنهما انهما الوسيلة الوحيدة لمنصرة الاسلام وانه يجب على الطاعة والقسم على ذلك وان الذي يقشي سرا من اسرار هذا النظام الخاص فجزاره الموت في اي مكان يحتمى به ، .

وروابط افراد العصابات و كالمافياء ونموها لا تزيد كثيرا عن هسده المسررة التي اراد الدكتور رمضان ان يعطيها للقارىء وخاصة ما يتعلق بهذا الشخص و الملثم ، الذي ياهذ البيعة من العضو الجديد ! •

ماذا تناولت في مقالي هذه الصورة بانها صورة مهولة «مهوشة ، لما يجرى عليه قسم البيعة الذي لا يعكن ان تصبح اركانه الا في جو من المعرقة بين الذي ياخذ البيعة لنفسه أو لغيره ، وبين العضو الجديد فما اظنني اكون قد عدوت العقيقة بحال من الاحوال ! ولقد وصفت هذه العبورة ، بالتهويش، ووضعت السامارات المتعبوس على الكلمة لانها لفظ عربي استعمل استعمالا دارجا ولم أعن قط أن هذا اللفظ بذاته قد صدر من الدكتور ولكن لا شك أن مضمون هذا اللفظ قد صدر فعلا من الدكتور حيث أن ما رواه في هذا الشأن

لا يوصيف في حقيقته الا يأنه « تهويش » • • فواقع الصبورة المتى جعل الدكتور رمضيان مصيدره الموحيد فيها اقوال المرحوم عيد المجيد احمد حسين وحده بعد شهر من الانكار ، لا تحمل في جوهرها الا هذا الوصيف ! •

وسع ذلك راينه في مقال النلائاء ١٣ يناير سنة ١٩٨١ في جريدة الوطن يدفع عن نفسه كلمة « التهويش » انه لم يقلها ٠٠٠ وان لم يدفع مخسونها ! •٠٠ وهذه الكلمة لا تفهم فقط على انى اعنى من ورائها تخصيص لفظى لما قاله الدكتور رمضان .. وانها تعنى تخصيص هذا المضمون الذي لا يختلف أحد في فهمه •

وينكر الدكتور رمضان مضبون دعوانا عليه انه قال عن حسن البنا انهكان «يبغى القفز على الحكم والوصول اليه على جثث وهامات المواطنين » ويقول في الرد على ذلك « فهل ادعينا على الشيخ حسن البنا هذا الادعاء واين أن الدراسة بين يدى القارىء فهل وجد فيها هذا الادعاء ويمضى في دفاعه فيقول : « وكيف ينفق هذا الادعاء مع ما أوردناه من رغبة البنا في ترشيح نفسه لعضوية البرلمان ؟ •

ولكى أجيب القارىء على تساؤلات الدكتور رمضان اعيده الى مقاله الوارد في ١٣ نوفمبر سنة ١٩٨٠ م في جريدة المهدف حيث يقول :

« ولما كان الاخوان قد آقروا موقف السلامة منذ المحنة الاولى وطوال مدة الحرب فان دخولهم الى المعترك الوطنى كان يحمل معه خطر الاضرار بعسبيرة الدعوة وتعريضها لملهزات السياسية قبل ان تتهيأ تماما للقفز على المحكم !! ٠٠

- فاذا اضفت الى هذه « التهيئة للقفز على الحكم » التى تنتظم سياسة الجماعة تصويره المخيف لاسلوب التسليح لها « وطريق العنف ، الذى لا يكاد يخلو مقال من مقالاته من الاطناب فيه على انه اسلوب وطريق الاخسسوان المسلمين ·

- واذا اضفت الى كل ذلك ايضا قوله ان البنا قد انتقل من وسيلة الحب والتعارف « الى وسيلة القوة والاستعداد لاقامة الحكومة الاسلامية عن طريق العنف ، ! لما امكنك ان تفهم صورة « القفز على الحكم أنها هواية رياضية تغضلها الجماعة ، وانها معناه ثورة مسلحة تأكل الاخضر واليابس وتطيح بالمهامات والرؤوس الامر الذي نفاه الاخوان المسلمون في رسلسائلهم وفي سلوكهم كما سبق ان اوضحت في مقالات سابقة وفي رسائل الامام الشهيد حسن البنا .

- فالامر بعد ذلك لا يحتاج ألى وضوح لتأكيد أنطباع القتل والتخريب والتدمير فيما يقوله الدكتور عن الاخوان المسلمين حين تقرأ له مقسساله في جريدة الهدف في ٢٧ نوفعبر سنة ١٩٨٠ م حين يقول:

« فبفضل التخطيط الاخرق لموادث العنف الى ارتكبها التنظيم السرى لجماعة الاخوان خدد اليهود والانجليز ٠٠٠ كانت الاغلبية الساحقة مسمن الضمايا من المصريين وليس من اليهود او الانكليز ٠٠ ثم يستطرد « ولو ان هذه العمليات كانت ضمن عملية كبرى للاستيلاء على السلطة واقامة الحكومة الاسلامية لكان لها معنى ، ولكنها قامت بغير غرض ثورى حقيقى فقسمت تيمتها النضميالية ٠٠ الخ .

وفقرة اخزى يقول فيها « وهكذا يختلف العنف الثورى والمنف غير الثورى وللمنف غير الثورى ليس فيهه الثورى التورى ليس فيهه سوى الهدم والتخريب » ! .

وانا لا ادين هذا النهم المتزن في تفريقه بين دفع المنكر لاتامة المعروف وبين دفعه ليخلفه منكر اشد منه ولكن اضبيف الى هذا القول المعقائق التالية:

۱ ـ أن الأخوان المسلمين لم يشاركوا في احداث امنابت جمهستور المصربين سواء قصد بها اليهود ام الانكليز وليت الدكتور رمضان يثبت لمنا حادثا واحدا ادين بهاحد الأخوان فينس الوقت الذي قتل فيه أحد المصربين!

٧ - أن ما يتعلق بالانكليز كمادت القطار الانكليزي الذي القيت بداخله قنابل فأصابت الجنود الانجليز في الشرابية لم يكن هواية ولم يصب فيه احد من المصريين بسوء وأنما جرى ضمن مخطط عام انتهى الي جلاء الانكليز عن قلعة محمد على في ٤ يوليو سنة ١٩٤٦ م وخرج اخر الجنود البريطانيين من ثكنات قصر النيل في ٢٩ مارس سنة ١٩٤٧ وانتهى الامر بهسدنده المعارك الجزئية المعفيرة الى معارك القنال التي خاضها الاخوان واجهضها حسريق القاهرة الذي قال عنه عبد الناصر في حفل افتتاح مجلس الامة سنة ١٩٩٠م وانه كان أول بادرة للثورة الاجتماعية على الاوضناع الفاسدة وحريق القاهرة هو تعبير شعبى عن سخط الشعب المصري على ما كانت ترزح فيه مصر من أقطاع واحتكار واستيداد رأس المال ه (!!) •

٣ ـ ان ما اهماب اليهود في ٢٠ يونيو سنة ١٩٤٨ بنسسف بعض مساكنهم في حي اليهود كان بعثابة رد فعل لمذابح دير ياسين ! ٠٠ كما ان ما الفته الطائرة الاسرائيلية التي حلقت في سماء القاهرة والتت تنابلها على حي د البراموني ، فقتلت كثيرا من المصريين بجسسوار حي عابدين كان رد الوطنيين عليه الانتجار الثاني في ٢٢ سبتمبر الذي دمر جزءا آخر من حي اليهود أما انفجار متجرى شيكوريل وأريكو فقد عزتها التحقيقات الحكومية الى تنابل الطائرات الاسرائيلية التي القتها في فترة الانذار في ١٧ يوليو سفة الى تنابل الطائرات الاسرائيلية التي التنها في فترة الاعداث الا ما جرى في

روع النقراشي وعهد الرحمن عمار مناحب مذكرة حل الجماعة !! وجـــرت الصنحف بعد ذلك على منواله في حملتها العاتية ضد الجماعة ! •

مع ذلك فالاخوان المسلمون في نظر الدكتور لا يؤمنون بالمعنف الثورى البناء ٠٠ ولكنهم يؤمنون بالعنف غير الثورى الذي لا يحمل الا الهدم والتخريب الذي جعلوه وسيلتهم لاقامة الحكومة الاسلامية عن طريق العنف ! ٠

\_ ولك*ن* ٠٠٠

ــ في نفس الوقت يدفع عنهم تهمة القفز على الحكم على جثث وهامات المواطنين 11 •

ــ نكيف تستقيم صورة هذه الجباعة في ذهن القارىء ، كيــا اراد الدكتور أن يمبورها !! •

وقبل الانتهاء من مقالى هذا اشرح ما انكره على الدكتور رمضان في مقاله في جريدة الوطن الصادر في ١٣ يناير سنة ١٩٨١ م من اصراري على ان البنا لم يتفق مع النحاس باشا على عدم الاشتغال بالسياسة وان الامسر الذي كان معروضا للمناقشة فقط هو تنازله عن ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ٠٠ وليس عدم الاشتغال بالسياسة على اطلاقه والتنازل عن الترشيح كما يعلم عامة الناس ليس معناه التنازل عن الاشتغال بالسياسة !! ٠

ولكن الدكتور يصر مع ذلك على دعواه ويقدم عليها السدليل الآتى في مقاله سالف الذكر:

اولا : كان البنا ملزما بتبول هذا المطلب دستوريا لان جماعته لم تتألف بوصفها حزبا سياسيا وانما كجماعة دينية ·

ثانیا : کان بوسعه (حسن البنا) آن یتحدی النحاس ویشـــــتغل بالسیاسة رغم انفه باجراء بسیط یعلن به جماعته حزبا سیاسیا ، ۰

ثالثا: الاشتغال بالسياسة معناه العمل على تحقيق الاهداف عسسن طريق الحكم واسبابه المؤدية اليه كالانتخابات وغيرها، وما فعله الشسيخ حسن البنا بتنازله عن ترشيح نفسه لعضوية البرلمان هو تسليم منه بعسسدم الاشتغال بالسياسة •

وانى لاعجب كيف ينتهى بن الحوار مع الدكتور الى الدوران في هـذه الملقة المفرغة ؟! -

ــ غيا الذي يبنع بن ترشيح نفسه بستقلا عن الاحسزاب وبدؤن تحويل جماعة الاخوان المسلمين الى حزب سياسي كما فعل أيام وزارة النحاس ووزارة احمد ماهر فعلا وتنازل في الاولى عن ترشيح نفسه وفي الثانية اسقطه احمد ماهر بعد اتمام الانتخابات !! •

ـ وما الذي يدعو البنا الى ضرورة اعلان الجماعة حزبا سياســـيا

ليتناقض بهذا الاعلان للفهم المعام لملاهداف الشاملة للجماعة ؟! وخأصة وهو يرشح نفسه ونفر يسيط معن معه لدخول البرلمان ؟ باعتباره مستقلا عين الاعزاب .

والدستور يعطى المواطن حق الترشيح وحق الانتخاب ٠٠ فهل اذا تنازل المواطن عن حقه في ترشيح نفسه يعنى بالمضرورة تنازله عن حق الانتخاب ١٤ وهما شطرا الاشتغال بالسياسة كما يفهمها الدكتور !

لماذا يضطرني الدكتور الى المخوض معه في هذه البديهيات ؟! •

ان الواقع قد انكر على الدكتور رؤيته في أنه كان من اللازم أن يتنازل البنا عن و الاشتغال بالسياسة و والا فلماذا أجهد النحاس بأشا نفسه معه لمطالبته بالمتنازل عن ترشيح نفسه ؟ • • ولماذا أضبطر أحمد ماهر ألى تزييف الانتخابات في دائرة الاسماعيلية عندما رشح البنا نفسه فيها وكان يكفى فقط رفض أوراق ترشيعه لمغالفتها للاصول الدستورية التي يدعيها الدكتور ؟! •

ويتهمنى الدكتور في هذا الصدد بالمتجنى على المنحاس باشا لانحرافه عن الخط الدستورى الديمقراطى اثناء وزارته باغلاق الشعب ومصلدر نشاطها ومراقبة تحركات الافراد قبل ان تشارف سنة ١٩٤٢ على الانتهاء مناقضا بذلك انفاته معه .

ورد على سهبى الذى اطلقته على سياسة النحاس باشا ببيان جهاعة الاخوان السلمين عام ١٩٤٨ الذى صدر بعد حل الجهاعة على يد النقراش ، نقد أتهم البيان انكلترا وفرنسا وأمريكا بأنها كانت وراء قرار الحل ، وعقد البيان مقارنة بين موقف الاستجابة لهذا التدخل من جانب النقراشي وبين موقف النحاس باشا عام ١٩٤٢ ، وادعى الدكتور أن البيان أشاد بموقسف النحاس باشا حيث قال لقد طلبت السفارة من رفعة النحاس باشا في سنة المناس باشا في الدوان المناسب على الابواب حل الاخوان المسلمين وتعطيل نشاطهم فلم يجبها الى ذلك واكتفى باغلاق الشعب كلها مع بقاء المركز العام الى حين » .

واعتبر الدكتور ان هذا البيان قد انصف النحاس باشا ليس فقط منت شانئيه وانها انصفه منى أيضا ! ...

لقد فرح اولادى حين استبدل عبد الناصر حكم الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة ؟! بل وهنأ الكثير اسرتى بهذا القدر من احتفاظ عائلهم بحق الحياة ، فهل اعتبر اولادى ان الاشغال الشاقة المؤيدة انصباغا من عبد الناصر لابيهم ؟! ••

اعدم و النقراش جماعة الاغران المسلمين بعلها ١٠ بناء على تدخل الدول الكبرى الذي استجاب له فناله وزر كبير ١٠

وطلب الاتجليز من النماس سنة ١٩٤٢ د أعدام ، جماعة الاخسسوان

قضف الحكم الى سجنها وتعطيل حياتها الى اجل غير مسمى باغلاق الشعب، منافذ النور الى الناس واستبتى المركز العام الى حين فكان وزره اتل ! . وشتان بين الاعدام الكامل وايقبساف مسيرة العياة الى حين ولكن كليهما ضد الحرية وضد كرامة الوطن والمواطنين ! .

رمن الفكاهات المصرية الهادفة ان قرويا عاد من حقله الى قريته وسط زراعة قصب كانت فيها ـ من باب الصدفة ـ احدى العصابات التى المسكب بالرجل ونصبت له محكمة من اعضائها بتهمة الاعتداء على المنها بالمرور على المكان الذى تختبىء فيه وحكمت عليه بالاعدام ومصادرة المواشى وتجريده من للإبسه !! نلما استرحم رئيس العصابة نصحه باستثناف الحكم أ فاستجاب القروى لرجائه فابدل المكم بمصادرة المواشى واعاد اليه ما يستر عورته واطلقه فجرى الى بيته وهو يصرخ « يحيا العدل » ! • •

سنجمل كلمات الدكتور التى نشرها فى جريدة «الوطن» فى سجاله معى غاتمة فى ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٨٠ م عن رؤيته لجماعة الاخوان المسلمين هى خاتمة حديثى اليه • فقد انطبع فيها صدقه حين يقول عن حركة هذه الجماعة انها حركة متجددة مابقى شباب واسلام وان هذه الحركة التى اربعى اسمسها المرحوم الشيخ حسن البنا سوف تستمر ( ان شاء الله ) الى نهاية القاريخ فى بلادنا العربية • • ولن يوقفها سقوط الضحايا على جانبى المطريق • • ربما يغذى مسيرتها ويدفعها الى الامام ! •

وساجعل هذه الحلقة نهاية المطاف بينى وبين الدكتور رمضان فأنا احب ان القى الناس بقلب سليم وجميع مقالات الدكتور التى كتبت فى جريدة المهدف الفراء تبل ذلك وبعد ذلك تد اشترتها الجريدة تبل ان يجرى هذا السجال بينى وبينه ! وقد ارى فيما كتبه الدكتور سابقا ما يدعو الى جرح ما حققته هذه الساجلة من وضوح فى رؤية هذه الحقيقة التى ابرزها الدكتور فىجريدة الوطن .

وبالرغم مما جددته هذه المناقشة في قلبي وقلعي من رغبة في تسجيل حقائق التاريخ التي عاصرتها من زاوية مشاركتي فيها فاني اظنها قد اتاحت ايضا للدكتور رمضان فرصة الرؤية للحقائق التاريخية من زاوية جديدة لم يتناولها قلمه من قبل واني اعتبر هذا القدر من الزاد كافيا للمضي بي الي تسجيل ردى على وجهات النظر التي ابداها الدكتور ويبديها غيره في غير مجال الدراسة المسمفية .

وانى اذ اشكر صحيفة « الوطن » الفراء ، لا انسى أن اكرر في هسذا الموطن شكرى ايضا للدكتور رمضان الذي أتاح لمي فرصة الحديث الى التراء في المساجلة الشيقة التي جرت قرابة اشهر ثلاثة من همر جريدة الوطن المديد أن شاء الله وعلى مدى نصف قرن من الزمن أو يزيسد من أحداث تاريخنا المعاصر

# ملحق رقم (في) ردورى على صلاح شادى بجريلة الوطن الكويتية

#### المقال الاول

# الخلاف بينى وبين صلاح شادى مشؤه اختلاف مواقعنا

#### ( الوطــــن في ١٧ توفييــر ١٩٨١ )

الاستاذ مسلاح شادى مناضل تديم من مناضلى جمساعة الاغوان المسلمين ، اكن له الاحترام والاكبار بقدر ما ناضل وضحى في سبيل الجماعة التى انتبى اليها ، والفكرة التى آمن بها ، وأنا شديد الحزن لائه اسساه فهمى الى هذا الحد الذى تبدى في مقاله ، غلقد كان تصارى ما توقعته من تقديم مثل هذه الدراسة في التاريخ المعاصر ، حيث كثير من الأبطل الذين لعبوا أدوارا في التاريخ مازالوا احياء ، وبعضهم مازال يواصل نشاطه السياسي ـ أن يكون الخسلاف بيني وبينهم متعلقها بتصحيح بعض السياسي ـ أن يكون الخسلاف بيني وبينهم متعلقها بتصحيح بعض الوتائع ، أو اضاغة بعض التفصيلات ، أو حتى تنسير بعض الإحداث ـ المان يصل الأمر الى اساءة نهم الدوانع التي دفعتني الى القهام بهسذا أما ان يصل الأمر الى اساءة نهم الدوانع التي دفعتني الى القهام بهسذا العبل العلمي ، واهالة الشبهات على هذه الدوافع \_ غهسذا مسا كلت استبعده لحد كبير .

والحقيقة ان كل الخلاف بينى وبين المناضل القديم الاستاذ سلاح شادى منشؤه اختلاف الموقع الذى ينظر منه كلانا الى الاحداث ، فهو ينظر الى الاحداث من موقع المشارك فيها ، الذى يتحمل شطرا هاما من المسئولية عما تمخض عنها من نتائج ، ومن فشل او نجاح ، اما أتا فانظر الى الاحداث من موقع المؤرخ الذى لا يعنيه شىء سوى استرداد الحدث التاريخي من الماضي واعادة تركيبه من جديد كما كان ، او قريبا مها كان ، التاريخي من الماضي واعادة تركيبه من جديد كما كان ، او قريبا مها كان ، باتباع اساليب البحث العلمي ، ووققا لاصول منهج البحث التاريخي ، بغرض شحذ ذاكرة شعبنا العربي ، وتعميق وهيه القومي بتاريخيي بغرض فيضاله ، ولكي يستفيد من دروس التجربة ، ويسمستخلص من الماضي عبرته .

وانا إزعم أن الموقع الذي انظر منه الى الاحداث ربيسا كسان اكثر موضوعية وتجردا من الموقع الذي ينظر الاستبلا صلاح شبسادي . ومن ثم قان ما اعتبره سسيادته تجنيا منى في تصوير جماعة الاخوان المسلمين ، منشؤه في الحقيقة اختلاف الصورة التي رسمتها ، عن المسسورة التي أرتسمت في ذهنه على مر الزمن للجماعة ، والتي يود أن ترتسم في اذهانكل الناس، وأن يكتب التاريخ ونق خطوطها الرئيسية ، وهو أمر مستحيل .

واذا كان في وسعى ان أتول انه لا يوجد لدى - كبؤرخ - ما يدفعنى الى التجنى على جماعة الاخسوان المسسلمين ، فاعتقد انه لدى - ككانب سياسى - ما يجعلنى اتول انه لا يوجد قلم من خارج الاخوان دافع عسن الاخوان المسلمين وعن حقهم في ممارسة حباتهم السياسية ، كما داقع هذا القلم الضعيف ، ومقالاتى في هذا الشأن في جريدة « الجمهورية » وغيرها شاهد حي يمكن الرجوع اليه ، وذلك لايماني الذي لا يتزعزع ، من واقسع الدراسة التاريخية المعمقة ، بأن الديمقراطية هي طسريق النجاة الوحيد لهذه الأمة العربية ، وهي مفتاح التقدم الحقيقي ، وأنه ليس مسن حق أي حاكم أن يمنع قريقا من الامة من أن يعبر عن رأيه وارادته الطليقة بالومائل السياسية المشروعة ، ومجموع الامة هو الذي يقرر مصيرها ومستقبلها .

ولكن من هـذا المنطلق الفكرى نفسه ، كان لا بد أن تخضيع حركة الاخوان المسلمين للدراسة الناريخية والتحليل ، غاذا راى الاخسوان المسلمون في الصورة التي تعرضها هذه الدراسة لهم ما لا يعجبهم ، فاستطيع أن أؤكد لهم أن هذه هي الصورة الحقيقية ، لا الصبورة المرسسومة في مخيلتهم ! ، فالتاريخ هو أصدق مرآة للأحداث والأشخاص ، وأذا قالت هذه الدراسة الناريخية أن الاخوان المسلمين لم يقغوا الى جسساتب الديمقراطية في أشاعة الديمقراطية في صليفهم ومساندة الديمقراطية في كل مكان ، بدلا من أن يشرعسسوا القلامهم ويشهروا اسلحة الهجوم والاتهامات ! .

لهذا السبب ظن الاستاذ صلاح شادى أننى أستهدف بالدراسة « النشكيك في المقاصد والنوايا التي حبلها الشهيد حسن البنا لأبة الاسلام جبعاء وحبلته بعده جباعة الاخوان المسلمين . . ! » — وهذا أتهام شنيع ولني لو أردت ذلك لما أستعنتنى الوثائق التاريخية والوقائع الحقيقية وبقاصد البنا وتواياه كانت أشرف المقاصد والنوايا ، وهذه حقيقة تاريخية لا يجادل نيها الا مكابر . ولكن النوايا والمقاصد شيء ، وأسلوب تحقيقها شيء آخر ! . والمؤرخ لا يرصد مقاصد ولا نوايا ، وأنها يرصد أحسدانا وقعت بالفعل .

ومن ثم ماذا اراد الاستاذ مسلح شسادى ان يتهمنى بالتجنى لأنى اعتبرت « مَكرَةُ العنف » عند الاخوان تضية مسلما بها لا تحتاج الى نقاش، فليسمح لى سيادته أل أقول أن هذا أنهام جرىء ، لانه مسادر عن أحد كبار تادة التنظيم السرى ! ، وفيم أذن ، ولم نشأ التنظيم السرى ! ، هل نشأ للوصول الى الحكم عسن طريق الانتخابات الحرة الديموقراطية كما يفعل حزب العمال البريطانى أو حزب الوقد قديما ! . في الحقيقة يا سسيدى أنه

علينا أن نتفق على أساس في مناتشة هذه القضية ، غاما أن تنكر انكسارا باتنا مدعما بالوثائق التاريخية أنه كان لدى الاخوان المسلمين تنظيم سرى البناء « النظام الخاص » ، وفي هذه الحالة تكون قد نفيت نماما فكرة العنف عند الاخوان ، وأما أن تعترف بوجود هذا النظيم السرى ، وفي هذه الحسالة تعترف ضمنا بوجود فكرة العنف .

وفي رأيي الشخصي المستند الى الحقائق التاريخية الثابتة انك لن تستطيع بحال انكار وجود هذا التنظيم السرى ، كما انك لن تستطيع انكار ان هذا التنظيم السرى كان يكدس السلمالاح ، وطالما انك اسمنشهدت بالمنصفين وعلى راسهم الرئيس السادات ، فان الرئيس السادات قد روى كشاهد عيان كيف كان الاخوان يكتسون السلاح ! ، كما أن المنصفين من الإخوان المسلمين لم ينكروا تكديس السلاح ! ، واظنك تنفق معى في الرأى في انه اذا كتست آية جماعة في بلد ما السملاح بطريقة سرية ، فلن يكون الهدف منه أن يحمله اعضاؤها للزينة في المناسبات القومية ، وأنما ليخرج به اعضاؤها للانتضاض على النظام ! .

ومن الغريب أن الاستاذ مسلاح شادى يريد أن يلزمنى كمؤرخ بأحكام التضاء ! . . وأذا كان الامر كذلك لماذا لا يكتب التضاة التاريخ ؟ .

في الحقيقة انه اذا كان القضاة يصدرون الأحكام مسلس الافراد والجماعات السياسية ، غان المؤرخين يصدرون الاحكام عسلى القضاة انفسهم ، . واحكام التاريخ على القضاة ابر هام جسدا ، حتى يعرفوا أن للتاريخ محكمة عليا سوف يمثلون أمامها في يوم من الايام ، فيلتحموا بقضايا المتهم المصيية ، ويرتبطوا بنضالها السياسي التحرري ، ولا ينعزلوا عنها، او ينقلبوا عليها . ولو أن التنظيم السرى للاخوان المسلمين أبقى على حياة التاضي الخازندار بك ، ولم يقطه علانية ، لتولى التاريخ أمره وأدانه ! .

لا ضرورة اذن للاستشهاد بحكم القضاء في قضية « الجيب » . فهسو حكم سياسي بالدرجة الأولى كان له ما يبرره وقت مستوره من الظروف السياسية ، ولم ينكر هذا الحكم ابدا وجود تنظيم سرى للاخوان المسلمين ، بل اكد وجود هذا التنظيم ، وان اعتبره جهاز تحرير لا ارهاب! . كما انهذا الحسكم لم ينكر ابدا ان المؤامرة الاجرامية لاعمال القتل والتخريب ، التي اكتشف امرها في ذلك الحين ، كانت مكونة من « بعض اعضائه »! وأنا انقل هذه العبارات السابقة من مقال الاستاذ صلاح شادى ، ثقة منى في لهائة نقله! لان وجودى في لندن منعنى من التحقق من صحة هذا النقل عن طريق الرجوع الى اصول حيثيات الحكم! . واذا كان هذا الحكم قسد من طريق الرجوع الى اصول حيثيات الحكم! . واذا كان هذا الحكم قسد من المؤامرة بانها « اجرامية لاعمال القتل والتخريب » ، ووصف مرتكبيها

باتهم من اعضاء التنظيم السرى ، فلا يتوقع منى الاستلذ صلاح شادى أن اعتبد على هذا الحكم فى انكار وجود تنظيم سرى للاخوان المسلمين ، أو انكار وجود غكرة العنف فى أيديولوجيتهم ! .

وقد حاول الاستاذ مبلاح ثمادى أن ينكر مبلة الشيخ حسن البنا بالتمر وتحالفه معه بطريقة غريبة حقا ، غلم يطعن في صحة المصادر التي رجعنا اليها ، وهي مذكرات الشيخ حسن البنا نفسه ! ، وأنها استدل بها وصفه باهداء رئيس الوزراء ابراهيم عبد الهادى رأس البنا هدية له في عيد جلوسه على العرش في ١٢ فبراير سنة ١٩٤٩ .

وقد نسى السيد صلاح شادى اتفا قلنا أن هذا التحالف انفض عسام ١٩٤٨ . ومن حسن الحظ أنه أورد بنفسه هذه الفقرة مسن دراسستنا فى متقه . ومن ثم فهذا الاستشهاد غير ذى موضوع . ولكنه قدم لنا سلاحا نهدم به محاولته انكار نهية العنف عسن الاخوان المسلمين ، لان هسذا الاهداء ، من جانب رئيس الوزراء المصرى ابراهيم عبد الهسادى ، لراس البنا الى الملك فاروق ، كان من تبيل ما يمكن أن نسميه « تباعل أهسداء الربوس » ! ، فقد سبق للتنظيم السرى أن تسحم رأس محمود فهمى النقراشي بأشما ، رئيس الوزراء المسابق ، الى الشيخ حسن البنا كهدية ، وقد رد أبراهيم عبد الهادى بأشما صديق النقراشي بأشما ، بأهداء رأس البنا ألى الملك غاروق ، وهذه هي دائرة العنف الخبيثة ! .

ولكن هل ترا الاستاذ صلاح شادى لنا حرنا بشهه عنف ابراهيم عبد الهادى او بتعاطف معه ، حتى ببدى ما ابدى من اسف في متاله ؟ . والم يكن من الأغضل ان بنتظر الى نهاية الدراسة لتتكون لديه فكرة شاملة ورأى متكامل ، بدلا مسن اتهامنا لا بلوى حقائق التسساريخ » ، دون مبرر أو دليسل » .

على أن الاستاذ صلاح شادى ، الذي يتهنا بالتجنى ، ينسب الينسا ما لم يصدر بحال عنا . فقد نسب الينا أننا تحدثنا عن « انحراف » الشيخ حسن البنا عن « وسيلة الحب والاهاء والتعارف » ، وأننا « قدمنا فسكر حسن البنا « في اطار من المهانة أهدرنا به أصول المعتبدة ذاتها . . ! » . .

ولست ادرى هل ترا الاستاذ صلاح شادى حدًا ما كتبناه ، أم لخمه البعض له تليفونيا 1 . غاذا رجع سيادته الى دراستنا سوف يجد أننا تلنا بالحرف الواحد ه أخذ البنا يعمل على تحويل جماعته من جماعة مدنية الى جماعة شبه عسكرية ، وينتتل من وسيلة الحب والاخاء والتعارف . . الى

مرحلة الاستعداد لتنفيذ الأهداف بالتوة ، مهل يجد القسارىء المنصف في هذه العبارة كلمة « انحراف » التي انهينا بها الاستاذ صلاح شادى ؛ . ام ان كلمسة « تحويل » ، « وانتقال » تعنيان في قاموس سلسيادته معنى « الاتحراف » ؛ .

ولقد قدينا فكر الشيخ حسن البنا بانه يقوم على : شهولية الاسلام . والرجوع بالاسلام الى تعاليمه الأولى ، والجامعة الاسلامية ، والتمسك بفكرة الخلافة ، والحكومة الاسلامية . فهل هذا الأطار الفكرى ينطبق عليه وصف الاستاذ صلاح شادى أنه « اطار مسن المهانة اهستر بسه الدكتور رمضان اصول العقيدة ذاتها » . وهل يمكن لقارىء منصف أن يتفق مسع الاستاذ صلاح شادى في هذا الرأى ؟

بل أن الاستاذ صلاح شادى قد ذهب الى حد أتهامنا بالتشكيك في مصلحادر المال التي استطاع بها حسن البنا انشاء ثلاثهائة شعبة في عشر سنوات ، ولست أدرى أين قرأ هذا التشكيك من جانبنا ، فدراستنا خلومنه تهاما ، ويمكن له وللقارىء الرجوع اليها للتحقق من صحة تولنسا، وانها تحدثنا عن « ازدهار الحركة دائها وابدا في العهود الرجعية » ، فهل يعنى هذا الكلام في رأى الاستاذ صلاح شادى النبويل بالمسال ، أم يعنى الطلاق الحرية للمحركة للانتشار ؟ ، في الواقع أن الاتهام بالنبويل الخارجي للاخوان لم يصدر منا ، وانها صدر بهن داخل الجماعة ذاتها ؟ ، في ظروف انشقاق الاستاذ السكرى ، كما يعرف الاستاذ مسلاح شادى جيدا ! ، ومع انشقاق الاستاذ السكرى ، كما يعرف الاستاذ مسلاح شادى جيدا ! ، ومع الاتهام ، لأنه ليس له قيمة في الواقع ، غنى ذلك العهد كانت الحكومات الحلينة تساعد حلفاءها بطرق شتى ليست الشيكات بالحتم أحد بنودها ، بل ربها كانت أتل بنودها ! .

مع ذلك غربها كان من اكبر اسباب الخلاف بيبى وبين الاستاذ مسلاح شادى اننى ملتزم بقواعد منهج علمى يتطلب منى الاعتماد على حقائق ثابتة أو وثائق اصلية ، ومن ثم غليس لى أن اخلق بفكرى ما أشاء من تمسورات لا تعتمد على مثل هذه الأسس الضرورية ، بينما الاستاذ مسلاح شسادى متحرر تماما من هذا المنهج .

وعلى سبيل المثال ، فسيادته يرى أن الشهيد الشيخ حسن البنا كسان منهاج الدعوة يبدو متكاملا في فهمه منذ ظهرت دعونه « بدءا من مفهسوم الخلافة الاسلامية . . . ومرورا بنظام الدولة في مجال السياسة والاقتصاد عبر الآمة التي تستظل بشريعة السماء في دستورها » .

وهذا اجتهاد خاص لسيادته لا اظن انه سوف يستطيع التدليل عليه بغير العدس والتغيين ، اما اجتهادى غابنيه على كتابات البنا في ذلك الحين ، وما نطقت به جزيدته ، وما ورد في مذكراته ، وهذه الوثائق جميعها تثبت تدرج الفكرة ، وتطور الدعوة ، وانتقالها من مجرد « رد فعل » لتيار التغريب الى « فعل » لاتابة المحكومة الاسلامية !.

بل أن غكرة أقامة الحكومة الاسلامية خضعت بدورها للتدرج والتطاور في ذهن الشيخ حسن البنا — غقد كان بعد نبو الدعوة يرى أمكانية تيامها بالوسائل الشرعية الدستورية ، أى عن طريق وصول الجماعة إلى الحسكم عن طريق الاغلبية البرلمانية ، وهذا ما كتبه في مجلة النذير تنديدا باسسلوب جماعة مصر الفتاة في تحطيم الحانات ، ثم انتقل من ذلك الى وسيلة العنف بعد أن فقد أيمانه بالوسائل الدستورية والحكومات البرلمانية ، وتمثل ذلك في هجومه على النظام البرلماني ، وتطويره لفرته العسكرية .

وهذا الكلم لا نتوله من بلب التعليق في الغيال ، وانها نستتيه من منصوص ثابتة منشورة . وما تلناه من أن الحركة بدأت بفكرة العمل السلمي المتبئل في أصدار الجرائد الاسلامية والوعظوالارشاد وتاليف الجمعيات ، وأن فكرة الحكومة الاسلامية لم تكن واردة أصلا في ذهن البنا تبل تأليف جمساعته سمستقي من مذكرات الشيخ حسن البنا ، ويمكن الرجوع اليها للتحتق ، محديثه مع الشيخ النجوي ليس فيه مثل هذا التصور على الاطلاق، ولا يمثل أي منهاج متكامل كذلك الذي يتحدث عنه الاستاذ صلاح شادى! . ولا اظنه يريدني أن أعتبد على رأيه ، وأضرب بمذكرات الشيخ حسن البنا عسرض يريدني أن أعتبد على رأيه ، وأضرب بمذكرات الشيخ حسن البنا عسرض العالم! . وقد كان في وسع البنا هين أصدر مذكراته في الاربعينيات أن يدعى العد الذي روى فيه ما له وما عليه ، وكان هو الذي روى سلته بعلى ماهر الحد الذي روى هيه ما له وما عليه ، وكان هو الذي روى سلته بعلى ماهر العد الذي روى قيه ما له وما عليه ، وكان هو الذي روى سلته بعلى ماهر المسا وانقسام الاخوان بسبب الهناف له! . ومن حسن العظ أن منهج البحث التاريخي وقواعد الدراسة العلية تلزم المؤرخ بالرجوع الى المسادر الاولي: والا أقبنا تاريخ حركة الاخوان على الاسمى الواهية والجدر المتسدمة ، والاغتراضات التي يتيمها الشراح ! .

وأخيرا غان الاستاذ سلاح ثسادى اتههنى بتهمتين ظالمتين أدعو الله أن يسامحه في الثانية !.

الاولى ، أننى أسمى من وراء هذه الدراسة الى تصوير الاخوان بالمدورة التي تخيف الحكام والمحكومين .

والثانية ، اننى خضت و « امثالى ه كثيرا في عرض الشبيخ حسسن البنا وسيرته ا وبالنسبة للتهمة الاولى ، غالحتيقة اننى اعرض الاخوان المسلمين فى الصورة التى تخيفهم انفسهم من اخطاتهم ، ليستفيدوا من هذه الاخطاء فى تصويب خطواتهم وتصحيح مسارهم حد هدذا اذا ارادوا الاسستفادة من التاريخ! . لقد دفع الاستاذ صلاح شادى ثبنا غادحا لهذه الاخطاء يتبثل فى عشرين علما من عمره تضاها فى السجن ، وقد دفع الكثيرون مثل هذا اللمن او يزيد ، من رغاته ، غاذا لم يشا الاخوان الاستفادة من دروس الماضى فهذا شاتهم ، ولست على كل حال بواعظ ، وانها أنا مجرد مؤرخ ، لا يعنينى من هذا كله سوى الحقيقة التاريخية المجردة التى هى هدفى على الدوام ،

أما بالنسبة للتهمة الثانية بالخوض في «عرض» الشيخ حسن البنا! غان تراثى في العالم العربي يعرفون أن هذا القلم أعف من الخوض في أعسرانس أحد ، حتى اللثام ، غما بال الشهداء!. ولكن أذا كان هناك أحسد يطلب القداسة أو العصمة للشيخ حسن البنا من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين الباقين على قيد الحياة ، فكلمتى اليهم أن الصلة انقطعت بين السماء والارض بهوت خاتم الاتبياء.

ومنذ ذلك التاريخ مصاعدا لم يحد ثبة سبب موضوعي يحول دون خضوع اى أحد من السياسيين أو الحكام أو الزعماء للفحص التساريخي الدقيق ، وادانتهم أمام محكمة التاريخ أذا كانوا يستحقون الادانة ، مهما كان لونهم السياسي أو انتماؤهم الفكري ، أما توجيه الاتهامات بلا أدلة ، ففضلا عن مخالفة ذلك لاحكام ديننا ، فأته أرهاب فكرى ترفضه وندينه ، وأن يعينسا بحال عن خدمة تاريخ أمتنا بقدر ما وهبنا الله من قوة وسعد خطانا لطريق الخير والحق .

#### القسال الشساني

# « كتابة التاريخ بين المناهج العلمية والاهواء الحزبية »

# (الوطن في ٢٦ نوغمبر ١٩٨٠)

اشفقت على الشيخ الجليل صلاح شادى « لعنف » مقاله الثانى في الرد على الدراسة التاريخية التي اقدمها عن الاخوان المسلمين على صحيحات جريدة « الهدف » الغراء وبعض الصحف العربية الاخرى ، وحاولت في حدود المكاتاتي كبشر أن أخفف من طعم المرارة التي حملتها الى تلبي عبساراته الجارحة ، حتى لا تؤثر هذه العبارات على الصورة التي رسمتها في خيالي للداعية الكبير وأنا أتوم بدراسة هذه الحركة الخطيرة التي أمرزنها التربة المصرية التاريخية الخصبة ، وأنابع نضاله وتضحياته في سبيل ما يعتقد أنه حق وعدل ، فقد درجنا — نحن المسؤرخين — على أن نرى أبطسال الحقب والاحداث التاريخية التي ندرسها في هالات أسطورية نحيطها بكل الاعجاب والمتدير مهما اختلفنا معهم في الرأى ، وأن نتعابش معهم معابشة فكرية وطويلة الأمد قد تستغرق سنين !.

لذلك حزنت أن سبح الداعية الكبير مسلاح شادى لقلهه أن يكتب في مجلالتي عبارات مثل عبسارة: « أن خيبة الأمل التي تطالعك من هسسذا « الدكتور » لا تأتيك فقط من الباسه الباطل ثوب الحق « كمؤرخ » ، ولكنها تأتيك أيضا من فهمه الملتاث لمعنى الوطنية ذاته ! أو عبارة أخسسرى تقول : « ومرة أخرى يعود الينا الوجه الماركسي القبيح للدكتور رمضان » . . الى آخر هذه العبارات التي حفل بها مقال الاستاذ صلاح شسادى ، والتي استخدم فيها أبيات الشعر من أمثال : « أن كنت لا تدرى فتلك مصيبة ، أو كنت تدرى فالمصيبة أعظم » ! .

فكيف غاب عن الشيخ الجليل ان كثيرا من شباب الاخوان الجدد يتطلع الى سابق جهاده ومضاله ، ويرون فيه المثل الذى يحتذى في السلوك والتفكير ، ويتتلمذون على يديه في اساليب الحوار والجددال والنفسل . واذا كان رب العالمين قد امر نبينا ورسولها قائلا في آية مريحة تحمل امرا حاسما : « وجادلهم بالتى هي احسسن » . فكيف يتحسست عن « فهمي الملتك » و جدالهم بالتي هي المبيح » ، في جدال علمي يدور حول دراسة علميسة ، ولا يدور حول اسلام وكفر أ ، واما كان اجدى أن يرتفع الحوار الى المستوى ولا يدور حول الموار الى المستوى العلمي الذي ينفع شبابنا الاسلامي فيتعلمون منه الملوب الحوار الاسلامي الرائي الذي أمر به رب العالمين !

على أنى اسامح الشيخ العزيز بنفس صانية حقا ، احتسراما وتقسديرا لسابق نضاله ، وانطلق من هذا الى مواصلة الحوار معه نيما بتضمنه مقاله الثاني .

وربما كانت اولى الملاحظات التى ابدا بها هى ان الاستاذ صلاح شداى قد تناقض مع نفسه فى تحديد هويتى الحزبية وانتمائى الفكرى . ففى العمود الثانى من مقاله اتهمنى بانى « وفدى صارخ الحزبية ، يمنعنى جمودى الحزبى من التحرر لابلغ مستوى الصدق والتجرد الضروريين لمن يناقش احسدات التاريخ » . واننى من « الجفاح اليسارى للوفد الذى قام لموازنة جفاح فؤاد مراج الدين اليمينى » . وفى نفس الوقت يصفنى بد « الوجه الماركمى » ولازالة هذا التفاقض اؤكد لسيادته اننى لم أنتم فى يوم من الإيام لحزب الوفد ، لا لجفاحه اليسارى ولا لجفاحه اليمينى ! . كما انى لم انتم الى اية جماعة ماركسية فى السابق أو اللاحق ! . وعندما الف فؤاد سراج الدين حزب الوفد الجديد لم أكن من مؤسسيه أو ممن انضموا اليه . ولست فى هذا القول أتبرا من شىء ، فلريما كان لسان حالى عبدارة سدهد زغلول المهورة : « تهمة لا أنكرها ، وشرف لا ادعيه » ! .

ولكن هذا لم يمنعنى في مقالاتي السياسسية من الدفاع عن حق « الوقد الجديد » في العمل السياسي باشرس مما دانع عنه اعضاؤه وقادته . كما لم يمنعنى من الدفاع عن « حزب التجمع » ضد الهجوم الضاري الذي انصب عليه من جريدة « مصر » وغيرها من الصحف القومية في مصر ، كما دائمت عن « حزب العمل » عندما تعرض لأزمة الانشقاق في العام الماضي ، بمساشهدت به جريدته « الشعب » . كما دائمت عن حقجماعة الاخوان المسلمين في العمل السياسي واشدت بايجابياتهم عندما لم يكن هناك صوت يجرؤ على الدفاع عنهم ، وكل هذا ثابت في المنابر الصحفية التي تشرفت بالكتابة فيها ، وهي : مجلتا روز اليوسف وصباح الخير ، وجريدة الجمهورية اليومية في مقالي الاسبومي .

ولم يكن لى أن أتنطع من وتت القارىء للكلام عن نفسى ، ولكن حيرة الثميخ الماضل صلاح شادى دمعتنى الى ذلك ، ماذا كان يرى ق هذا المنطلق الليبرالى التقدمي وجها ومديا أو ماركسيا ، مهو بعيد عن الحقيقة .

اما عن « حقدى » على الاخوان ، الذى يستشهدبه الاستاذ مبلاح شادى » غانه لا يقل بجدا عن الحقيقة من وجهى « الوضدى » او « الماركسى » ! . ولو كنت أحقد على الاخوان لسبحت بنشر هذه الدراسة في احدى البلاد العربية التي يعلني نيها الاخوان عناء شديدا ، عندما عرض على أحد المندوبين الصحنيين هذا العرض في لندن ، وكان ردى أن نزول هذه الدراسة في هذا البلد الشقيق ، سيكون نزولا سياسيا ضد الاخوان ، وسيكون عملا انتهاريا وغير كريم ، لان الاخوان يضربون ويعسسهون ، فوق ان الفرض ان يسستفيد الاخوان مسن التجربة التاريخية في معسرةة اخطائهم ليكونوا اكثر توة ، لا ان تستنيد منها احدى السلطات في التضاء المبرم عليهم . ومن حسن الحظ ان العرض كان امام شهود على اعسسلي مستوى ، وقد وافقوني على رايي . وبذلك ينغلب المبدا على كل الاعتبارات .

لا ضرورة انن لآزمة الثقة بين الأستاذ صسلاح شادى وبينى ، ويبقى الخلاف الموضوعي حول أمرين :

الأمر الاول ، المنهج العلمي التاريخي الذي استخدمته في دراسة حركة الاخوان .

والابر الثاني ، الوتائع التاريخية التي استثمهد بها الاستاذ مسلاح السلدي .

وبالنسبة للأمر الاول ، خالتىء الجدير بالملاحظة ان الاستاذ مسلاح شادى لم يستطع حتى الآن انكار حقيقة واحدة من الحقائق التاريخية التى توصت اليها باستخدام ادوات البحث التاريخي سوانها كان بلجا دوما الى التبرير . ولن اتعرض هنا لقضية « العنف » التى يحارب لاتكارها دون جدوى ، لان تاريخه في التنظيم شاهد على ذلك . وقد ناتشمت على كل حال هذه المسالة في مقالي الاول في الرد عليه سوانما اناقش ما ورد في مقاله الثاني .

فالأستاذ صلاح شادى لم ينكر مظاهرة الأخوان على بلب تصر هابدين لسبب بسيط هو الله لا يستطيع ذلك ، لأن مصدرى فيها مذكرات المرصوم الشيخ حسن البنا . وانما بلجا الى التبرير ، وهذه رؤيته هو وليست رؤيتى كبؤرخ ! . بهو يكتب أن الملك فاروق ، الذى لم يكن قد بلغ في ذلك الحين من الرشد ، كان « موطن رجاء الامة جمعاء » ! في ببدا توليه العرش اوهذا هو نفس الكلام الذى كان يردده ويحاول أن يزرعه في عتل الشعب المعرى حاشية الملك ، وأنصار السراى من السياسسيين الذين يفتترون لتقة الشعب ، وعصابة الامراء والنبلاء القدامي واتاربهم وأتباعهم ، الذين وصفهم السكرتير الشرقي للسفارة البريطانية رصفا بليفا في رسالة له يوم باحتقارها القبيح المعروف للاهلى المحربين ، ولكنها تفتقر كلية الى الإخلاق باحتفارها القبيح المعروف للاهلى المحربين ، ولكنها تفتقر كلية الى الإخلاق فهناك عرق انحلال موروث يسرى في كل السلالة ، والبعض منهم يتحدر بالتاكيد من سئلالة الجوارى من كلا الجنسين » ! . النم ! .

أما الشبعب الذي قاد نضاله مصطفى كامل ومحمد غريد وسبعد زغلول

غلم يكن على وجه النحقيق يعلق رجاءه على شباب نصف متعلم مثل ماروق ليتود نضاله ضد الاحتلال ، او يخلصه من الظلم الاجتماعي والهوان ا

ولها عن « الطهر والعنة والتدين » التى ينسبها السيد مسلاح شادى الى تاروق ، والتى « كانت تبدو سهاتها على سلوكه » ! ، غلم تكن سوى قناع يتخفى وراءه ذلك الشساب الداعر • وحتى لو كان هسندا المظهر صادقا ، غلم يكن ليخفى على المرحوم الشيخ حسن البنا حينذاك المواع على السلطة بين القصر والشعب ، وهسو صراع يبتد وراء الى النورة العرابية ويصل أملها الى عهد غؤاد ، غمبايعة القصر ثم تأييده هسو تأييد ومبايعة للأوتوتراطية ضد الديموتراطية ، وهسذا هسو الاطار التاريخي للسراع ، وليس الاطار الذي يضعه الاخوان ! ، ولو قرأ السيد مسلاح سسادى كتابنا الأخسير « الصراع بين الوغد والعرش » ، لعرف بالوثائق التاريخية أن النحاس باشا كان يعمل لخلع الملك غاروق عسن العرش في نوغمبر سديسمبر ١٩٣٧ ، قبل أن يستغمل خطره على الحياة الدستورية الدستورية المناس باشا كان يستغمل خطره على الحياة الدستورية المناس باشا كان يستغمل بالمناس باشا كان يستغمل به سول لخلون بالمناس بالمن

وتد حاول الاستاذ صلاح شادى انكار الحقيقة التاريخية التى ذكرناها عن مهادنه الاخوان للسلطة البريطانية انناء الحرب العالمية الثانية ، بأدلة تعتبر في حد ذاتها تأكيدا لما ذكرناه ، فقد أورد ثلاثة حوادث فقط نسبها الى اعضاء النظام الخاص ، وشاءت أمانته الا يطالبنى بأن أنسب الحسوادث الاخرى التى لم يضبط فاعلها الى الاخوان المسلمين ! • فهل يرى سيادته أن ثلاثة حوادث اعتداء على الجنود الانجليز ، في خسلال سنوات الحرب التي تبلغ الخمس ، تعتبر دليلا على نضال الاخوان ضد الانجليز أنسساء الحرب أ . وهل يستطيع أن يؤكد لنا أو يثبت أن هذه الحوادث كانت بن تخطيط النظام الخاص ، وأنها كانت تتم وفق خطة شاملة ، وأنها لم تكن مبادرات فردية أ .

ليسبح لنا الاستاذ صلاح شادى أن نثبت له العكس ، من واقعة شهادة معاصر ، هو أحمد حسين زعيم مصر الفتاة ، فقد أتصلل بالشيخ حسن البنا وعقد معه اجتهاعا حضره مصطفى الوكيل وأحمد السكرى ، للامتقادة من أمكانيات الاغوان في تنفيذ غطة لمتفجير ثورة شعبعة ضمد الاتجليز ، فكان رد البنا « أننا لا نبحث عن مغامرة قد تخيب وتفشل » أوانا لا أروى هذه القصة في معرض الادانة لموقف الشيخ حسن البنا ، فقد كان أحرص على الدعوة وعلى هدفه الاستراتيجي من أن يجهض في مغامرة كانت كل الدلائل تشير إلى فشلها ، نظرا لاحكام الانجليز تبضتهم على مصر في ذلك المعين ،

ولماذا يغضب الاستاذ صلاح شادى من تعليل تاريخي يثبت أن التسليح

بن جانب البنا لم يكن لاسباب ننطق باخراج الانجليز ، وانبا لاسباب تنطق باتامه الحكومة الاسلامية ، ، مع ان جهوده لاثبات العكس لم تتبخض الا عن ثلاثه حوادث غردية يمكن أن تقوم بها خلية بسيطة ، لا هيئة ضخمة كهيئة الاخوان المسلمين حرجت عند نهاية الحرب العالمية الثانية بسلم . ١٠ الف جندى من جنود الجوالة ٤ .

بل إعترف اننى لم إستطع أن أنهم سبب الاسرار الغريب من جانب الاستاذ صلاح شادى على أنكار أن الاخوان كانوا يجمعون السلاح ويقيمون جيشهم العلني وجيشهم السرى لاقابة الحكومة الاسلامية! . أذن لماذا أقابوا هذا الجيش الله . هل لاخراج الانجليز مسن مصر الله ولكن التساريخ يثبت أن الاخوان المسلمين لم يستحدموا هذا الجيش في أخراج الانجليز من مصر الاولم بنتضوا به على الاحتلال! . وحتى في أثناء الحسرب المالمية المائنية حين كان مركز الانجليز مهددا الافتداء فردية وقعست عام ليفاخر الاستاذ صلاح شادى بثلاثة حوادث اعتداء فردية وقعست عام المهاد

لقد كان كل حزب وكل هيئة سياسية في مصر يطالب ويعمل الخسراج الانجليز من مصر ، حتى القصر الملكي ، ومع ذلك علم ينشىء حزب لنعسه هذا الجيش العلني والسرى لهذا الغرض! . هل كان جيش الاخوان جيش تحرير كجيش التحرير الجزائري مثلا الواين كان مثل هذا الغرض ا ، ولماذا لم ينقذ ؟ .

واذا كان الاخران لم ينشئوا جيشهم لاتمامة الحكومة الاسلامية واذا كان التاريخ لم يثبت استخدامهم لهذا الجيش في تحرير مصر من الاحتسلال البريطاني . فهل اتماموا هذا الجيش للزينة ألم لمجرد التاثير السيامي ألم المجرد حماية انفسهم من السلطة ؟ .

لقد خاض الأخوان المسلمون حتما ممركة فلسطين مسلم ١٩٤٧ - المدا لايستطيع الادعاء بان هذا الغرض كان وراء انشائهم لجيشهم العلنى والسرى . والا لاخبرنا بظك الاستاذ مسلح شسادى ، ولاخبرنا بنلك الاستاذ مسلح شسادى ، ولاخبرنا من قبل المرحوم المشيخ حصن البنا !

كذلك لم ينكر الاستاذ صلاح شادى ما تلناه من أن الاخوان المسلمين لم يشتركوا في مظاهرات « الى الامام باروميل ، ضد الانجليز ، ولكنه يبرد ذلك بأن الاخوان لم يكونوا ليشتركوا في مظاهرة تستهدت « دلمع مستعمر قديم بمستعمر جديد »! ويني على ذلك أنهامنا بأن نهبنا المتاث لمعنى الوطنية! ، وأن معنى الكفاح عندى ينبع من محاولة استعداء مستعمر على

وهذا اسلوب نريد في الجدال لم أشهده في حياتي العلمية ! • ومسع ذلك غاذا كان ما ذكره الاستاذ صلاح شادي في مقسساله الاول صحيحا من

تراءاته لكتبى وخصوصا تطور الحركة الوطنية ، غلطه يعرف اتنى ادنت هذه المظاهرة ، ونسبتها الى العناصر الوالية للالمان في القصر الملكي ، ومجموعة على ماهر باشا بالذات ، وهذا الاتهام بتناقض مع اتهله لي باتى وقدى وماركمي ، اذ أن سميادته بغلك قسد أضاف لي وصفا جسيدا هو اتى « ماشي » ! ، نكاني في رأى سيادته « ليبرالي » و « ماركمي » و «ماشي» وهذه باقة ايدبولوجية لا اعتقد أن أحدا في العالم يستطيع حملها ! • وانما اردت أن أقول أن الأخوان لم يتورطوا في الحركات المعادية للانجليز اثناء الحرب ، حتى في تلك المظاهرات المشهورة ، وكلامي في هذا الشأن واضح الحرب ، حتى في تلك المظاهرات المشهورة ، وكلامي في هذا الشأن واضح البس نبه ، ويمكن القارىء الرجوع البه ، ولم يحدث أن قلنا أن عسدم اشتراك الاخوان و كان خيانة وطنية » ! • كما نسب الاستاذ صملاح شادى البنا ا •

كذلك لم ينكر الاستاذ صلاح شادى ما ذكرناه من عداء الاخسوان السلمين للحكم المستورى والحياة النيابية الديمقراطية ،بكل مايترتب عليهامن عودة الوفد الى الحكم عن طريق الانتخابات المحرة ، بل اكد ذلك بمسورة صارخة بما ابدا من تجاهل لارادة الشعب التي كان يمكن ان تأتي بالوفد الى الحكم ، ونسى ان الشعب هومصدر السلطات وليس الاخوان المسلمين! وعند ابسداء رابه في هذا الصدد ، وتع في أغلاط تاريخ بسسة فادحة ، كنت ارجو الا يورط نفسه فيها ، وان يتركها لمؤرخي الاخوان يمالجونها بالمفهج العلمي السليم ، وتتصل بحادث ؟ فبراير ١٩٤٢ ، الذي يبدو أن سيادته العلمي السليم ، وتتصل بحادث ؟ فبراير ١٩٤٢ ، الذي يبدو أن سيادته العلمي معلوماته عنه من مصادر القصر ، وليس من كتب التاريخ الموثوق بهسيا ،

نقد زعم أن قوات الجيش الانجليزى حشدت حول القصر في ٤ قبراير « لتكون مرسوما انجليزيا بتعيين النحاس باشا رئيسا للحكومة ٤ أ وهذا خطأ تاريخي ، لان القوات احتشدت لخلع غاروق تتغيذا للانذار البريطائي الذي رغضه السياسيون ومنهم النحاس باشا ! .

كما زعم أن الملك استدعى رؤساء الاحزاب والسياسيين القسدامى لاستشارتهم في هذه الكارثة ، وانتهى التفكير الى قبول الانذار البريطانى وتكليف النحاس بائما برئاسة الوزارة »! ، وهذا خطأ تاريخى ، لان الملك وحده هو الذى قبل الانذار البريطانى بعد أن رفضه الزعماء ، فقد عرض على السفير لامبسون استدعاء النماس باشا ليمهد اليه بتشكيل الوزارة فقيل السفير هذا العرض بعد تردد

وقد زعم سيادته أن النحاس بأثما أشترط لقبول الأمر بتشميل الوزارة و شرطاوحيداً ، هو أن يأنن له الملك بتقبيل بده ! • وقسد علق

على ذلك قائلا: « شرط أذل صاحبه ولم يرفع رأس مصر » ! ، وهسسذا الكلام ليس خطأ تاريخيا فحمب ، بل أقول عن يقين أنه أفتراء شسسديد ومؤسف من السيد صلاح شادى ، واتحداه أن يورد أسم مرجع تاريخي واحد، أو حتى مجلة هابطة أوردت مثل هذا الانتراء ، بل أن مصلار التصر ذاتسه لم تدع هذا الادعاء ، وجميع وثائق حادث ) فبراير المصرية والاتجليزية موجودة لا تحتوى شيئا من ذلك ! • فهل هذا هو منهج البحث التساريخي الذي يريدنا أن نتبعه في كتابة التاريخ أو الا ننحن نتجني في تصوير جماعة الاخوان المسلمين أ

والحقيقة التاريخية أن النصاس باشارفض تكليف الملك له بتشسكيل الوزارة ، مستندا على ترار الزعماء السابق برفض تأليف الوزارة ، ولكن الملك الخائف على عرشه الح على النحاس باشا لينقذ عرشه ، وهذا مسائيته المنحاس باشا في وثيقة رسمية هي الكتاب الذيرفعة الى الملك في مساء اليوم التالى ، حبث اثبت أن الملك أعرب له « المرة بعد المرة ، والكرة بعد الكرة » ، عن « ثتته في وطنيته وانكاره لذاته » ، وأن هذا يتضى بأن « يتتدم لانقاذ الموقف ويتحمل مسئولية تطورات علم الله أنه لم يكن له يد فيها » وهذه الوثيقة منشورة وليست سرية يمكن للاستاذ صلاح شادى الرجوع اليها ؛ •

وقد كان تبول خاروق الانذار البريطاني ، رغم نصيحة الزعماء هو دفاح الوفد التاريخي ضد افتراءت الخصوم المذبنكانوا يتهمونه بانه تولى الحكم على استنة رماح الانجليز !

نقد كتب عزيز نهمى فى احدى المرات ساخرا ، ان صاحب الجلالة المصرية كان فى استطاعته ، لو شاء ، ان يرفض الانذار البريطانى ، وأن يعفى رفعة النحاس باشسا بسن تشسكيل الوزارة ، ولو فعل ذلسك لالتف المصريون جول عرضه !

ناذا جاء الاستاذ صلاح شادى اليوم ليسوق هذه الانتراءات تحت اسم التاريخ ، غانه لا يؤيد غنط كل كلية ستناها عن الجاهات الاخوان المسلمين السياسية المعادية للبيمقراطية ، ومعاداتهم لارادة الشعب في أن يأتي الى الحكم ببن يشاء مبن يثق نيه \_ وانما يتبح لنا أن نوجه اليه هـــــذا السؤال : بن الذي يتجنى يا سيد صلاح شادى : بن يكتبون التاريخ وعق احدث المناهج العلبية ام الذين يكتبون التاريخوعق أهوائهم الحزبية التعيمة والحديدة ا

### المتسال الثالث

## بینی وبین صلاح شادی : من المتجنی ؟ ﴿ الوطن فی ۱۳ دیسمبر ۱۹۸۰ )

هناك لغز يحيرنى فى متالات الاستاذ صلاح شادى التى كتبها ردا على غصولالدراسة التى تنشرها لى جريدة « الهدف » الفراء عن التنظيم السرى للاخوان المعلمين وحادث المنشية ، وهو انه ينسب الى من الاقوال ما لم يرد في اى جزء من اجزاء الدراسة ، معواء ما نشربالغعلمنهاوما لم ينشر ! . وقد حاولت أن أغسر هذا اللغز بأن الاستاذ صلاح شادى ، وهو مناور كبير ، يريد أن يشككنى فى نفسى وفيما كتبت ! ، ولسكن حسن ظنى بذكاته جعلنى استبعد هذا الاحتمال ، ولكنه فتح أمامي باب الاحتمال الاخر الباقى ، وهو أن الاستاذ صملاح شادى يريد أن يشكله القراء !

والاستاذ صلاح شادى بذلك يجازف مجازفة كبيرة لسببين: الاول ه ان فصول دراستى موجودة بين يدى القراء ، الذين لاشك أن السكثيرين منهم يمتفظون باجزائها التى صدرت ، كما جرت المعادة فى امثال هسسده الدراسات، ومعنى ذلك أنه يمكنهم الرجوع اليها لمعرفة ما أذا كانقد وردت بها هذه الاتوال التى نسبها إلى أم لا ، غاذا وجدوا أن شيئا منها لم يرد ، مماء موقف الامنتاذ صلاح شادى ، وانكشفت معاولاته .

اما السبب الثأنى ، فهو انه لا ينبغى على أى كاتب أن يتحاور مسع مؤرخ ، مرن بطبيعة عبله العلمى على استخدام النصوص ، بهذا الاسلوب ١٠ لان هذا المؤرخ سوف يكشف — من واقع النصوص — هذه المسلولة للتشكيك ، وهو ما أنوى أن أنعله في هذا المقال ! . وسأبدا بعقاله الاخير القريب في الوطن عدد ٢٤ نوغبر ، الذي كتبه ردا على مقسالي الاول في الوطن ١٧ نوغبر .

عنى العبود الاول من مقاله ، ينسب الى اننى قلت هذا الكلام :

و ان الدرامية التاريخية اثبتت ان الاغران المسلمين لم يقفي المسلمة جاتب الديمتراطية ، وان عليهم ان يستنيدوا من اخطائهم في أشبيساعة الديمقراطية في عملوفهم ، ومساندة الديمقراطية في كل مكان ، بدلا من ان يشرعوا اقلامهم ويشهروا اسلمة الهجوم والاتهامات » "

وقد علق على عبارة : « أن الدراسة التاريخية » ، بقوله مساخرا : « هكذا وبهذه الصورة المغهاة » !

فهل قلت هذا الكلام المفهى ١ ان القارىء اذا رجع الى مقالنا المذكور ( العبود الاول ، الفقرة الخامسة ) سيجد ان نص عبارتنا كان على النحو الاتى :

د اذا قالت هذه المدامة المتاريخية ١٠ المع ، و فاين والمدورة المقداة، المتى يصفها الاستاذ مبلاح شادى بعد أن عور عبارتنا على النحسر الذي ذكره ؟ .

ولماذا حذف اسم الاشارة « هذه » الذي يحدد الدراسة التاريخية المتصودة ، ليطلق المعنى ، ثم يهاجهنا لهذا الاطلاق ؟ . ولماذا حذف « اذا » الشرطية وأورد العبارة في صورة التقرير والاثبات ؟ . أن الاستاذ صلاح شادى لا يستهدف بطبيعة الحال تشكيكي غيما كتبت ، لانه يعرف جيدا أتني أدرك ما كتبت ، ولكنه يستهدف تشكيك القراء عن طريق تحوير وتحريف عباراتي ، واتهامي بما لم أقله .

٢ — كذلك نسب الى الاستاذ صلاح شادى فى نفس المقال ( العبود الرابع — الفترة الثالثة ) اننى تلت فى مقائى المذكور أننى « توخيت » عرض صورة الاخوان المسلمين بالطريقة التى تخيفهم من انفسهم ومن أخطائهم ليستفيدوا منها فى تصويب خطواتهم .. وقد بنى على هذه الكلمــة التى القحمها على المنص ، وهى « توخيت » ، حكما اصدره بأن الدراسة على هذا الفحو تكون قد فقدت موضوعيتها ! ، وكان نص عبارته فى نفس العبود فــى الفقرة الاخيرة :

د وانى الشكر الدكتور المؤرخ على حسن قصده فيما توخاه من خافة الاخوان المسلمين من انفسهم ، ولكنى لا انسى فى غمرة هذا الشمسمور د بالجميل ، أن انكره أن رسالة المؤرخ تفقد موضوعيتها أذا توخى شيئا آخر غير استنباط الحقائق من وراء الاحداث » ا

فهل قلت في مقالي أنني و توخيت ، هذا المغرض عند اعداد دراستي التاريء أن يرجع الى هذا المقال بننسه ، وسيجد أنني لم أستخدم على الاطلاق هذه الكلمة ، التي أكدها ثلاث مرات في مقاله ونسبها إلى ! ، والتي يدلل بها على أن الدراسة على هذا النحو قد نقدت موضوعيتها ! . وهو معق في ذلك لو قلتها ، لاتها تشير الى وجود غرض للدراسة غير غرض الوصول إلى الحقيقة التاريخية ، وأنها قلت ، ردا على أنها سه لي باتي أعرض الاخوان السلمين بالمسورة التي تخيف الحسكم والحسكومين ساعرض الاخوان السلمين بالمسورة التي تخيف الحسكم والحسكومين ساعرض الأخوان الملمية الحال العرض الذي أقدمه في المصول المنشورة س

بأن هذا العرض من شأنه أن يخيف الأخوان من اخطائهم . وكانت عبارتي بالنص ( في العمود الأول من الصفحة الناسعة ) كالآتي :

« وبالنسبة للتهمة الاولى « اننى اسعى من وراء هذه الدراسة الى تصوير الاخوان المسلمين بالصورة التى تضيف الحكام والمسلمين ) ، فالحقيقة اننى اعرض الاخوان المسلمين في المسورة التي تخيفهم اتفسهم من الخطائهم ، ليستغيدوا من هذه الاخطاء في تصويب خطواتهم »

الاسمى ، وهو تشكيك القراء .

٣ - وفي المقال الثالث للاستاذ صلاح شههادى ، الذي نشر في الوطن » يوم ١٩ نوغبر ، ١٩٨٠ نسب الينا اننا تلنا في دراستنا ان المراد النظيم السرى « كانوا من الطبقات الدنيا من الشهب ١ لويني على ذلك هجوما طويلا على طول عمودين اختتمه بقوله : « ماذا يضير المراد النظام ان يكون منهم السمكرى والنجار والفلاح والموظف الصغير، وهم جميعاقطاع من قطاعات الامة التي تمثل ـ عند النظرة الماركسية ـ « الطبقة الكادحة » ، التي قامت الثورة الشيوعية لانسانها . ومع ذلك فقد شمل النظام الخاص جميع طبقات الاخوان ، أو على الاصح جميع طبقات الامة ، بما فيهم المهندس والمقامي ووكيل النيابة والضابط ٠٠ بالاشافة الى العهدامل والسمكرى والفلام ، والفقير ومعاهب الثراء » .

نهل تلنا في دراستنا ان افراد التنظيم السرى كانوا من الطبقسات الدنيا من الشبعب » 1 . ان القارىء يستطيع ان يرجع الى دراسستنا ( المقال الثالث ـ الهدف ١٣ نوفمبر ) فسيجد أتنا لم نقل هذا الكلام وأنبا تلنا بالنص الحرف :

« وقد اعتبد البنا في تكوين الجهاز السرى على عناصر عباليسبة وبورجوازية صغيرة تتكون من موظفين وحرفيين وطلبة ، ولو عرف الاستاذ صلاح شادى تركيب الطبقة البورجوازية الصغيرة ، لعرف أنها تتكون مبن نكرهم نبايا ، نهى نضم الفئات التى نقع في بوقع متوسط بين الطبقسة العمالية والمفلاحية في الميفل المعلم الاجتماعي الطبقي ، وبين الطبقسة

البورجوازية الكبيرة في أعلى هذا السلم الاجتباعي . ويدخل فيها غبياط الجيش والبوليس، وقد أورد بنفسه أننا أضفنا أن «تنظيمات» الاخوان تغلغات في الجيش والبوليس ، فلماذا أنن ينسب الينا ما لم نقله ، وهو أن أفراد هذه التنظيمات ، كانوا من الطبقات الدنيا من المشعب ، فقط ، ويبنى على ذلك هجومه الكبير؟ والا يتناقض مع نفسه في أتهامنا بالماركسية أذا نسبب ألينا الازدراء بهذه الطبقات الدنيا ؟ •

اما ادعاء الاستاذ صلاح شادى ان الشيخ حسن البناقد جند في النظام الخاص اصحاب الثراء ، غهو تول يثير الابتسام! . غاى اقطلساعى او راسمالى كان على استعداد لملاندراج في سلك التنظيم السرى الذى الفلسة الشيخ حسن البنا ، حتى ولو كان بغرض اخراج الانجليز او القتال من اجل فلسطين! للهنوان الاستاذ مسلاح شادى قد نسى التركيب الاجتماعى الطبقى في مصر في ذلك الحين ، وحدود ثورية كل طبقة من هذه الطبقات! الطبقى في مصر في ذلك الحين ، وحدود ثورية كل طبقة من اعضاء التنظيم ومع ذلك فليقل لنا امداء هؤلاء الاقطاعيين والراسماليين من اعضاء التنظيم السرى! • ويبقى بعد ذلك انه قد نسب المينا ما لم نقله في دراستنا عسن الطبقات الدنيا »! لتشكيك القراء .

ومن الغريب ان الاستاذ صلاح شهدادى لم يغطن الى الادانة التى حملتها عباراتنا لملاحظة الاستاذ مصطفى الهلباوى ، وملاحظة جمال سالم اللذين سخرا غيهما من التركيب الاجتماعى للتنظيم السرى ، مع أنه أورد نص ادانتنا لجمال سالم وقولنا أنه « لايوجد في تاريخ القضاء المسكرى في مصر رئيس محكمة هبط بمستوى المحاكمات الى مشل هدذا الدرك الاسفل . . الخ » . ترى لو أن المرحوم جمال سالم كان مايزال على قيد الحياة ، هل كان ينهمنا أيضا بأننا تجنينا عليه كما أتهمنا الاستاذ ملاح شادى بالتجنى على الاخوان "

احد نسب الينا الاستاذ صلاح شادى اتنا الاخوان في حادث مقتل احمد ماهر باشا! ، واتنا « كذبنا » محمود العيسوى و « قدحنا في شهادته بل وفي كل الترائن التي تشير الى لون انتهائه الى الحسيزب الوطنى » ، بل لقد استخدم علامات التنصيص لتقديم عبارات زعم اننا أوردناها في دراستنا! . نفى العبود الخامس من مقاله المذكور بجريدة الوطن يوم ١٩ نونمبر ١٩٨٠ ، أورد نصا نسبه الينا يقول! « وهذا هو الدليل على انتماء محمود العيسوى الحقيقي لجماعة الاخوان المسلمين » ، ويقصد بنا أنتماء محمود العيسوى المقيدي بائه « شماب رقيق الحال غير ناجح في المحلماة ولا ملتنت لعمله » . ثم بنى على ذلك اتهامنا بلوى الحقائق . .

ولا املك الا ان أحيل القارئ الى الدراسة المنشورة ، ولن يجسد فيها اطلاقا مثل هذا النص المسوس ، واكثر من ذلك سيجد أتنا لم نقته الى رأى محدد فى تحديد انتساب محمود الميسوى الى جماعة الاخوان . فقد قلنا بالنص المحرفى : ، ويعتبر دور الاخوان فى هذا الحادث مما يثير مناقشات كبيرة ، وأن ، بعض الآراء تؤكد أن محمود الميسوى كان مسن الاخوان المسلمين ومن غلاتهم ، ثم أوردنا هذه الآراء ، وأبدينا ملاحظاتنا التي لم نختمها بتاكيد انتباء الميسوى للاخوان ، أو ارتكاب التنظيم السرى هذه الجرية ! . وأكثر من ذلك اننا تلنا بعد ابداء هذه الملاحظات ( المعبود الثاني من ص ١٧من الوطن يوم ١٣ نوغمبر ) هذه العبارة : « وأذا صح المرة الاولى التي يستخدمون فيها العنف » . وهذه العبارة وأضحة صريحة المن يغهم اللغة العربية ، وتشير الى أننا عجزنا فى ضوء الدلائل التي تحت لينينا عن انخاذ راى محدد فى هذه التضية ، ولذلك أوردنا « أذا » الشرطية فى صدر العبارة . . !

ولكن الاستاذ صلاح شادى ، بدلا سن أن يغند الآراء التى أتهبت الاخوان بتدبير الحادث ، ويساعدنا بذلك عسلى جلاء الحقيقة التاريخية ، يتجاهل ذلك كله ، ويختلق علينا آراء واحكاما ونصوصا لم نقلها مسلى الاطلاق . وكل ذلك لاثارة الشك في المنهج العلمى الذي تبت به الدراسة ، لان هذا المنهج يدين العنف الغردى ، ويدين التنظيمات السرية ، ولا يؤمن الا بالديموتراطية والوسائل الجماهيرية للنضال .

ه \_ كذلك نسب الينا الاستاذ صلاح شادى اننا انهبنا الشيخ حسن البنا باترار تتل النترائى ! وكانت مبارته كالآتى : « واذا استعرضنا راى الدكتور رمضان فى دعواه ان المرشد والجهاز الخاص تد اترا تتل النترائى لوجننا أن ذلك يخالف آراء المنصفين » ؟

والسؤال الذي اوجهه اليه: هل ترا لنا حقا في الدراسة المنشورة في الهدف اننا اتهمنا الشيخ حسن البنا باقرار قتل النقراشي ق واين ق لقد اتهمنا حقا التنظيم السرى بقتل النقراشي باشا ، ولكن لماذا يدس اسم الشيخ حسن البنا الي جانب اسم التنظيم السرى ، وهو يعلم تهاما اننا لم نورد هذا الاتهام أ . وحتى نساعده على البحث غان ما أوردناه في هدة النقطة مثبت في العمود الثاني من الصفحة ١٦ من عدد د الهدف ، ١٢ نوفمبر وله أن يبحث في كل انحاء الدراسة اذا شاء ا . ولكن الاستاذ صلاح شادى حكما قلت \_ يستهدف تشكيك القارئ على الدراسة ، باختلاقات ينسبها البنا ثم يتوم بتنشدها ، حتى تبدو الدراسة حائلة بالاخطاء! .

٦ -- كذلك ادعى الاستاذ صلاح شادى أننا وصفنا حركة الاخسوان بانها احد روافد المد الفاشى في الثلاثينيات ، لانها تقاوم الشيوعية في مصر! تلئلا : « أن مقاومة الاخوان للشيوعية في مصر لا تستحق أن توصف عنده الا بأنها « مقاومة فلاسية » !

والاستاذ صلاح شادى بهذا الادعاء يريد أن يخنى ألوجه الفائق للحركة . غالفائية نطلق على الحركات التي تستخدم التبسسان الملونة للاعتداء بالتوة على الرأى المعارض . وبنعه بن التعبير عسن نفسه وكان للاخوان تبصان صغراء ، وكان عندهم سلاح ، وكاثوا يستخدمون التوة للاعتداء على الرأى المعارض ، سواء اكان شيوعيا أم غير شيوعي ، ومن هنا قلت أن الحركة أحد روافد المد الفاش ، لانها لا تستمد اصبولها الفكرية من منابع فاشية ، وانما من منابع اسلامية ، ولكنها استخدمت الوسئل الفاشية التي كانت سائدة في الثلاثينيات . وبن ثم فالوصسف الفاشي مرتبط بطبيعة المارسة السياسية للحركة ، وليس مرتبطا بمقاومة الشيوعيه وحدها ، فالمكومة الامريكية تقاوم الشيوعية باكثر عما يقاومها الاخوان المسلمون ، لانها تهدد النظام الاجتماعي الذي يقوم عليه الحكم ، ولكنها لا ترصف بانها حكومة فاشية ، لانها تصتخدم الاساليب الشرعية المستورية ، ولا تستخدم الاساليب الذي كان يتبعها هتلر وموسوليني ، أو المساعة مصر الفتاة في مصر ، أو جماعة الاخوان المسلمين ، اي ارسال القصوم المعاسميين !

وانى اسال الاستاذ صلاح شادى ان يجيبنى بصراحة وبلا تحسرج : اليس هذا الراى الذى كتبه البنا ، هو بنفسه الراى الذى اتخذه اسهاعيل صدقى باشا ، جلاد الشعب ، نريعة للقيام بحملته الهتلرية على صسحف المعارضة ليتغلها ، والتوى الوطنية ليدخلها في السجون ، في يوليو ١٩٤٦ ، بحجة أنهم شيوعيون ! . وهل يستطيع أن يجيبني عن هذا السؤال : مسن منهما الله على الآخر ، وكانوا حلفاء : هل اشر الشيخ حسن البنا على السياعيل صدتى باشا بهذا الراى ، أم اثر اسماعيل صدتى باشا عسلى الشيخ ؟ . واذا كانت وطنية الاخوان المنتسدة تسد دفعتهم الى تكوين جيش وتنظيم سرى لمعارية الانجليز كما يقول صلاح شادى ، وليس للاسستيلاء على الحكم ، غلماذا تخلوا عن القوى الوطنية التى كانت تكافع الانجليز ، وكان وتحالنوا مع اسماعيل مستقى باشسا الذى كان يفاوض الانجليز ، وكان بسمى لعتد الصفتة معهم ؟ . ولماذا تخلوا عن هذه القوى الوطنية في مهد الوزارة السابقة ، وزارة النقراشي باشما ، وقرروا في مؤتمر لا اكتوبر تحت تيادة البنا ، اعطاء الحكومة النقراشية الغرصة لمالجة التشية الوطنية وتأبيدها تأبيدا تاما ؟ . . والا يتناتض ايمان الاخوان بالمفاوضات كوسيلة لحل التضية الوطنية الى هذا الحد ، مع دعوى الاسمئلا سلاح شادى أنهم كانوا يبنون الجيش العلني والجيش السرى لقتال الانجليز ؟ . أم أن الاخوان كانوا يبنون الجيش العلني والجيش السرى لقتال الانجليز ؟ . أم أن الاخوان الوطنية والتدمية مكونة من الشيوعيين سه حسب كلام الشسيخ حسن البنا الوطنية والتدمية مكونة من الشيوعيين سه حسب كلام الشسيخ حسن البنا في خطابه الساف الذكر إلى النحاس باشا ؟ .

ومن المذهل حتا أن الاستاذ صلاح شادى يتول أنه دقع مسن عمره عشرين علما في السجن بسبب خطئى وخطأ كسل غرد في الشعب المصرى عجز عن أن يتول كلمة « لا » لعبد الناصر . وأنا أقسول له : أنسك تتلب التضية رأسا على عتب بهذا الطرح ، نلتد دخلتم السجون لأنكم تلتم «نعم» لعبد الناصر ، بينما كنا تقول « لا » ، وكانت كل القوى الوطنية والتقدمية تعمل « لا للدكتاتورية » أثناء أزمة مارس ١٩٥٤ أ . وقد دخلت هذه القوى الوطنية والتقدمية السجون ، وخرجتم أنتم مسن السجن الحسريم تعلنون معارضتكم لعودة الأحزاب ، بحجة أن عمل هذه الاحزاب سحميب تعبير المضيبي سد « لم يكن لوجه الله ، ولكن كان عملا لوجه الشيطان » آ

غاذا انتلبتم على عبد الناصر بعد ذلك ، وتلتم « لا » لاسباب مدوف تكشفها هذه الدراسة ، غلم يكن في وسسم القسوى الوطنية والتقدية ان تشارككم في هذه الكلمة بصوت مسبوع ، لأنها كانت مفيبة في السجون ! . ولكن حين ظهر الوجه التقدمي لعبد الناصر ، واخذ يعبر عن آمال أمتنا العربية من الخليج الى المحيط ، ويوجه الضربات الى المستعمر في مقتل ويحرر جماهيرنا الفقيرة من العبودية والاستغلال ، تغير موقفنا ، وقلئسا « نعم » ، ولكنكم أصررتم على قول « لا » ، نكم أساتم اختيار الواقف التي تقولون تميها « نعم » أو « لا » ، ايها الأصدقاء ! .

### المقسال الرابسع

# بینی وبین صلاح شادی : من المتجنی ( الوطن فی ۲۲ دیسمبر ۱۹۸۰ )

استهنعت بقراءة مقال الاستاذ صلاح شادى في « الوطن » الفراء يوم السبين ، وتأثرت لعباراته البليغة وشجاعته وتواضعه ، وتذكرت أننى بكيت مرتين لمحاكنته ، الأولى وقت وقوع هذه المحاكمة في أواخر ديسمبر ١٩٥٤ حين قرات نبأ الحكم باعدامه ، والثانية عندما قرات هذا النبأ مرة اخرى هند اعداد هذه الدراسة .

وبالنسبة المرة الاولى ، غد كنت فى ذلك الحين أتف فى مسفوف القوى الوطنية التقدمية التى كانت تعارض معاهدة الجلاء التى ابرمهسا الرئيس الراحل عبد الناصر ، وكانت تعارض الانجاه الدكتاتورى للثورة ، الذي يخالف ما قامت لاجله ، وهو الدستور ، ومع ادانتناللمنف الفسردي وعدم ابهاننا بجدواه ، الا اننا كنا نرتب بجزع ما يحدث للاخوان بعد وتوع الحادث ، من حملات مجنونة ، واضطهاد غظيع ، ومحاكمات مسورية ، واحكام قامية ونامى المعابهم الذي كان مصاب كل بيت في مصر تقريبا ،

اما بالنسبة للمرة الثانية ، فقد امتدت أن أبكى أثفاء أمداد دراساتى التاريخية كلما عثبت في فترة من فترات المنكبات المكثيرة التي مرت بشعبنافي مصر ، سواء على يد المستعبرين أو الحكام ، وأن أتصور نفسى في جموع الشعب المصرى التي تتساقط عليها تغابل الاسطول البريطاني أثناء الثورة العرابية وهي تجار إلى الله صارخة ! يا عزيز يا عزيز ، كبه تهلسك الانجليز ! أو جموع المشباب المصرى في ثورة ١٩١٩ ، وهم يتصسدون لرساس الانجليز ويستطون وهم يهتنون ! الاستقلال القسام أو الموت الزؤام . أو في شبغب الاخوان المسلمين بعد حادث المنشية ، وهم يلتمسون النجاة من حبلات التفتيش والتبض والتنكيل التي يباشرهسا البوليس المصرى .

ولربها يرجع السبب في ذلك الى ايهانى بأن المؤرخ كالمنان ، لكى ينتل الاحساس بنبض التاريخ الى القارىء ، لابد أن يعر هو نفسه بهذا الاحساس ومن هنا فقد عشت ماساة محاكمة الاخوان في اراخر عام ١٩٥٤ وارائل عام ١٩٥٥ مرتين : الاولى وقت وقوعها ، والثانية عند اعداد هذه الدراسة، ويكيد نا احبابهم من ظلم واضطهاد ،

وأربما يرجع جزء كبير من اسباب سوء الفهم لما أكتب من جاتب كثير من الاخوان ، رتهمة النجنى التى يرمينى بها الاستاذ صلاح شادى ، الى سبب كثيرا ما حذرت طلبتى منه عند اعداد الدراسات التاريخية ، وهسو اساءة اختيار العنوان ، فقد كنت انصح دائما بان يوافق العنوان المضمون، فلا يخرج عنه ولا يحيد ! وهذه الدراسة التى اقدمها على صفحات جريدة « الهدف » الغراء وبعض الصحف العربية الاخرى ، ليست دراسة عن حركة الاخوان المسلمين ، وانما هى دراسة عن التنظيم السرى للاخسوان المسلمين وحادث المنشية . والغرق بين التناولين كبير .

ندراسة عن حركة الاخوان المسلمين نقتضى النعرض لاتجازاتهم في كافة الميادين الاجتماعية والاقتصادية ، وهى انجازات كبيرة ، كما تقتضى التعرض لانجازاتهم في الاصلاح الديني ، وهي انجازات كبيرة أيضا ، كما تقتضى النعرض أيضا لانجازاتهم بالنسبة للقضية الفلسطينية ، وهي أيضا انجازات كبيرة — ويعبارة وجيزة تتعرض لحركة الاخوان المسلمين من جميع زواياها المختلفة وعلاقاتها بالقوى المختلفة ،

اما هذه الدراسة نهى تدرس زاوية واحدة هى : العنف ، ومن سوء حظ الاخوان ان المنف هو سلبيتهم الكبرى ، وهو سبب كل ما حاق بهم ، وحاق بمصر من آلام . لذلك سوف يرى القارىء أن كل ما تعرضت للله الدراسة من احداث يتصل بهذه الزاوية ، سواء ما يتعلق بفكر الجماعال الراعة بها يالموى المعياسية المختلفة ، أو خلافاتها وانقسساماتها أو صالتها بعبد الناصر وثورة ٢٣ يوليو ، غضلا عن متابعة نشأة وتطور جيش الجماعة العلنى وجيشها السرى ، ويبلغ كل ذلك ذروته في تصاعد تاريخي محموم بحادث المنشية ، الذي يمثل النهاية الماساوية الرحلة من مراحل المعنف ،

وكل هذه الاغراض ، أو هذا المضمون ، كان من المكن أن يشسيم اليه عنوان الدراسة وهو « التنظيم السرى للاخوان وحادث المنشية » . ولكن الدراسة صدرت تحت عناوين مختلفة ، لاسباب تتصل بالشكل لابالمضمون ، وهذا لعله في ظنى أهم أسباب سوء النهم من جانب الإخوان المسلمين للدراسة ، حتى بلغ الامر حد مهاجبتى في مساجد بعض البلاد العربية في خطبة الجمعة ! ، اعتقادا بأنى أعرض حركة الإخوان المسلمين بطريقة غير منصفة ! ، وهم محتون في ذلك لو كنت أعرض «حركة الإخوان المسلمين » ولا أعرض « التنظيم السرى للاخوان المسلمين » ولا أعرض « التنظيم السرى للاخوان المسلمين » .

وفى اعتقادى الشخصى أننى خدمت حركة الأخوان المسلمين بالنتائج التى استرت عنها هذه الدراسة ، والتى عرضت فى القصول السسابقة (م - ٣٠ - الاخوان السلمون - والتنظيم السرى )

والنصول القادمة ــ باكثر مماكان يمكن أن تخدم هذه الجركة دراسة الساملة عن الاخوان المسلمين ا

ذلك أن رؤيتى لحركة الاخوان المسلمين هى أنها حركة متجددة ما بلى شياب واسلام • وأن هذه المحركة التي أربى أسبهيها المرحوم المسيخ حسن البنا ، سوف تستمر الي نهاية التاريخ في بلادنا العربية ، ولن يوقفها سقوط الضحابا على جانبى الطريق بل ربها يغذي مسعرتها ويدفع بها الى الإمام •

ولكن قد يخفف كثيرا من سقوط الضحايا ويحقن كثيرا من الدسسساء دراسة الاخطاء وتداركها في المراحل التالية ، وهذا با توفره الدراسات التاريخية وما تكشفه من سلبيات ٠

وللامانة ، غان كثيرا من زعامات الاخوان في الحركة التي خطيعة للبحث ، حاولوا التوقف تليلا والقاء نظرة الى الوراء التماسيسا لدروس التجرية ، وقد حدثت بسبب ذلك خلافات وانقسامات ، وعلى الاخسسوان الذين بتوا على قيد الحياة الان أن يجيبوا على هذا السؤال : هل كاثوا على حق ، أم كان الذين اختلفوا معهم على حسق ؟ وفي ذلك عليهم أن يتجردوا من ذواتهم ، وأن ينظروا الى مستقبل حركة الاخوان حتى نهاية التاريخ !

نعم غان كثيرا مما اتهمنا الاستاذ صلاح ثمادى بالنجني لهيه قد ردده كثير من تادة الاخوان في ذلك الحين ، ولو رجع القارىء العزيز الى الحلقة السادسة من دراستنا في « الهدف » ، نسيرى طرد مصبطفى مؤمن من الاخوان ، لانبه كان يطالب بالمصالحة مع حزب الاغلبية في مصر ، وهسسو انوفد ، ومعنى ذلك تأييد الديمقراطية ـ اذ كانت الجماعة تأضل التعارن مع المحكم الاوتوقراطي ، وقد تمثل هذا وقتذاك في زيارات الهضيبي للقصر ! •

وسيرى القارىء على لسان محمد خميس حميدة قوله أنه كان هذاك غريق من الاخوان يرى أنه لا داعى لوجود النظام السرى ولا التشكيلات ، لا لان مالهاش اصل في دعوة الاخوان المسلمين ، ويكتفى بأن بأخذ الاخوان انفسهم بالتربية المتكاملة ، ولما تيجى أى حاجة أو حركة عامة ، يندب لها من الحماعة ، واللى يتطوع بتطوع .. النع » .

بل يرى التارىء تبديد الهضيبى بالنظام السرى تنديدا توها الى حد انه يخاطب تادة الاخوان بعد توليه تيادتهم فى اكتوبر ١٩٥١ تائلا : ١ ايه الغرض من هذا النظام ٢ وايه مرماه ٢ وايه تعملوا بيه ٢ خصوصا بعد ما

ثبت انه ارتكب جرائم قبل بالله في سبنوات ١٩٤٦ ر ١٩٤٧ و ١٩٤٨ ، وكل هذه الجرائم التي ارتكبت طبعا انجراف رخروج عن الغرض الاصلى من هذا النظام ، وهو اعداد الغرف الميبلم اعدادا جمالها للبغاع عن الوطن الاسلامي » .

وحتى بالنسبة المغربي الذى يصر الاستلا صلاح بسادى على انه وراء الشماء التنظيم السرى ، وهو طرد الانجليز، مان الهضيبي يجيب عليه اجابة بليغة النباء المستداد معركة التنال ، باجابته على بندوب مجلة « الجمهور المسرى » يوم ١٥ اكتوبر بتسبائلا ! « هل بظن ان اعمال العنف تخبيرج الانجليل من البلاء ؟ ، • ومعني هذا الكلام بوضوح ان الرشد الجسديد للإخوان ، لا يؤمن بجدوى العنف في اخراج الانجليز من البلاد ، سواء كان العنف فرديا او جماهريا ! .

وهذا الكلام لا نقوله تجنيا بن الخيال ، وانها ننقله عن اقوال علنية ومنشورة ، توضح الي اي حد اختلف الاخوان وانقسموا حول العنسنف والتنظيم السرى والعلاقات مع القصر ، كما أننا لا نقوله أو نكتبه بغرض الاساءة للاغوان أو النقيهي بحركتهم ، غلا بوجد لدينا دانع واحد يدفعنا الى ذلك ، نوق أننا لا نكتب مقالا سياسيا ، ، وأنها نقدم دراسة تاريخية يلزمنا منهج البحث التاريخي باتبساع كل الادوات العلميسة اللازسة الكفيلة بتقديم المعليقة التاريخية لشعبنا العربى ولاجيالنا القادمة بكل دقة والمائة ، ف حدود المكاناتنا البهرية والمادة الوئائقية المتاحة .

وهذا يتودنى الى مناقشة لوم وجهه لى الاستاذ صلاح شادى ؛ نقد استدل بما كتبه زميل هو الدكتور (كريا سليمان بيومي فى رسالته للدكتوراه وموضوعها : « الإخوان المسلمون والجهاعات الاسلامية » ، ولامنى لاتى لم القلع بهذا الراي العلمي • وكان الزميل قد كتب يقول : اذا اخسسة البعض على اعضاء الجهاز تتل كل بن القاضى الخازندار ومحبود نهمى النقراشي ، ولم يثبت قانونا قتل اعضاء الاخوان لغيرهما ، غان القتل كان النقراشي ، ولم يثبت قانونا قتل اعضاء الاخوان لغيرهما ، غان القتل كان المادئين هالة قردية لا ينبغي معها الصاق تهمة امتهان القتل بالجهاز المهاعة ، نهم ان الهشيبي كان رايه مختلفا تماما كما راينا !

وقطه عن أن الزميل قد تحفظ بالقول بأنه لم يئبت « قانونا ، قتسل اعصاء الاخوان لغير القاضي الخارندار والنقراشي ، فأن لوم الاستأذ صلاح شادي معناه أنه لا يجب علينا مناتشة رسائل الماجستير والدكتوراه ، على العتبار أن ما تحمله هو آراء علمية وأجبة التصديق !

على أننا نناتش في الجامعات رسائل الماجستير والدكتوراء ، كجزء من عملنا العلمي ، ونقدم عنها الملحوظات ، وننبه الطالب الى ما بها مسن اخطاء ، ونختف معهم في الاراء . ولكنا لانستطيع أن نلزمهم بآرائنسسا ، توفيرا لحرية البحث العلمي ، بل اننا حتى لانستطيع أن نلزمهم بتصويب ما بها من اخطاء قبل الطبع — وأن كان هذا يحدث أحيانا — اعتمادا على حسن نية الطالب ، ولاته هو المسئول الأول عن عمله العلمي وعن سمعته العلمية ، ولان من مصلحته أن يستفيد من تجاربنا العلمية ، ولكن البعض يتسرع أذا أتيحت له فرصة قريبة للنشر ! • ولقد ظللت أناقش في جامعة عين شهما أحدى رسائل الدكتوراه عن الجيش المصرى قبل سفرى الى لندن حتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء ، وإنا أعرف أنه في أمكان الطالب أن يطبع رسائته في اليوم التالي أذا توغرت له الإمكانيات ، فون أن يستغيد من أي من هذه الملاحظات أو يعيرها إي اهتمام ! وقد أناجسا بعد بضع سنوات بمن يلومني لاني لم آخذ بأحد الآراء العلمية التي وردتبها، والتي ربما كانت لي ملاحظة عليها !

وهذا الكلام لا يجب أن يؤخذ على أنه تعريض برسالة الدكتسبوراه.
السالغة الذكر عن الاخوان المسلمين ، والتي ناتشها زملاء وأساتذة أعزاء سنها أسهل من نقدها في مجال آخر ، وأنها الذي أريد أن أقوله أنه لا يوجسد رأى علمي يعلو فوق النقد ، وها هو الداعية الكبير الاستاذ مسلاح شادي بنقد آرائي العلمية بشدة ، بل ويتابع كل حلقة من حلقات الدراسة بمقال! ، ثم يتابع مقالي في الرد عليه بمقال آخر ، ولم أر في هذا ما يستحق عليسه اللوم ، بلالشكر ، فكل منا ينقب عن العقيقة التاريخية بادراته الخاصة ، ولو صوب لي سيادته خطأ تاريخيا ، نسيجدني أول من يعترف بغضله ، فالحقيقة التاريخية ملك لشعبنا العربي ولوطننا العربي ، وأنها نحن نقط، كل في موقعه ، خدام لهذا الشعب ولهذا الوطن ، وسأتابع الحوار في مقال كذ ، وسأتابع الحوار في مقال

#### المقال الخامس

# بینی وبین صلاح شادی : من المتجنی ؟ ( الوطن فی ۱۳ ینایر ۱۹۸۱ )

فى مقالى الثالث فى الرد على مقالات الاستاذ صلاح شادى ، كفت قد اثرت ما نسبه الى من اقوال وكتابات قام بمناتشتها وتغنيدها فى حسين أنها لم ترد فى أى جزء من أجزاء الدراسة التى نشرت فى أعداد الهدف الغراء ، وقراها القراء . وقلت أن هدف الاستاذ صلاح شادى من ذلك هو تشكيك القراء فى الدراسة والمنهج العلمي الذى قامت عليه و ولعل سيادته نسب الينا هذه الاقوال منطلقا من انطباعاته الشخصية عنها وليس اقتباسا لنميومها و

ومع ذلك نبن المحير استخدام علامات الننصيص في تقديم هسدة الاقوال! وعلى سبيل المثال ، فني مقاله الثاني ، وفي العبود الاخير ، الفقرة الرابعة ، تحدث عن يبين البيعة الذي يقسمه عضو النظام الخاص، والذي كنا أوردنا طقوسه في الحلقة الثانية مسن دراستنا كما وردت في الهدف » ونسب الينا اننا عزونا القسم الى طبيعة العنف والسرية في الجماعة « لتهويش » العضو الجديد ، واسستخدم سيادته عسلامات الننصيص حول كلمة « تهويش » ليشير الى أنه نقلها ينصها عن دراستنا ، وعلق على ذلك قائلا : « وليت الدكتور المؤرخ يسوق إنا طرفا من مضمون وعلق على ذلك قائلا : « وليت الدكتور المؤرخ يسوق إنا طرفا من مضمون هذا « التهويش » الذي جرى مع عبد الناصر عندما عقد بيعته مع السندي سنة ١٩٤٤ «!» ثم تحدث عن مبايعة كمال الدين حسين وخالد محيى الدين والبغدادي وحسن ابراهيم وحسين الشاهمي وعبد الحكيم علم وسلاحسالم والبغدادي وحسن ابراهيم وحسين الشاهمي وعبد الحكيم علم وانما قال الناس وقال : « ولم يقل أحد أن ذلك كان مدعاة « لتهويشهم » ، وأنما قال الناس انهم خانوا الاخوان المسلمين .

ولكن هل وردت في دراستنا كلبة « تهويش » التي نسبها اليناء الاستاذ صلاح شادى ، وأقام عليها هذا البناء الضخم من التغنيد آ ، لن نقول أكثر من أن الدراسة بين يدى القارىء ، ويستطيع أن يكتشف بنفسه أنه لا يوجد أثر لهذه الكلمة ! ولكي نيسر عليه البحث ، نقول أن الموضع الذي ورد نيه القسم ، هو في الصغحة الحادية عشرة من عدد الهسدف آ نوغبير ١٩٨٠ ، النقرة الاخيرة .

وفى نفس المقال الذى نسب البنا فيه الاستاذ صلاح شادى كلهة « التهويش » نسب البنا أيضا أننا أدعينا على الشيخ حسن البنا أنه « كان يبغى القفز على الحكم والوصول البه على جثث وهامات المواطنين » !

ولكن الا يستطيع الاستاذ صلاح شادى ان يدرك النسارق الكبير بين المعنيين ؟ . فالوصول الى الحكم واقامة حكومة اسلامية ، هدف شريف ، ولكن القفز على الحكم والوصول اليه على جثث وهامسسات المواطنين هسسدف خسيس . وقد تلنسا المعنى الاول ، ولم نقل المعنى الثانى . . غلماذا يتجنى علينا بينما هو يشكو من التجنى ؟ !

لقد اتبع الشيخ حسن البنا ، في سبيل الوصول الى هدف أقاسة الحكومة الاسلامية ، طرقا شنى ، من بينها طريق القوة ، ممثلا في التنظيم السرى والتنظيم العلني ، ومن بينها طريق البرلمان عن طريق ترشيح نفسه وبعض رفاته للنيابة عنن الامة وغرض التشريع الاستلامي ، ومن بينها مصانعة القوى السياسية ذات التأثير في البلاد! ، على أن المسكلة الحقيقية التي اكتشبهها الشبيخ حسن البنا مبكرا ، أو المتبة الكاداء في طريق وصول الاخوان الى الاغلبية البرلمانية ، كانت تنمثل ومنذاك في حزب الوغد ، الذي كانت تلتف حوله صفوف الامة المصرية لاسباب تتعلق بالتحسسرر من الاستعمار والحكم المطلق ، بينما كانت فكرة الحكومة الاسلامية ألتي يسمى اليها الاخوان تبدو للجماهير المصرية في المرتبة الثانية من الاهمية ، ومن هنا وجه البنا والاخوان عداءهم للوغد من جهة ، وشعدوا الاهتمام بوسيلة التوة والأستعداد من جهة اخرى ، بينها صانعوا القوى السياسية ألتي بيدها الحكم والسبطرة على مقاليد البلاد مسن جهسة ثالثة ، والتي كانت مهئلة في القصر ومما لا شك فيه أن حرص الشسيخ حسن البنا هسلى الدعوة ، وعلى الوصول بها الى شناطىء الامان ، وسنط زوابع السياسة الممرية العاتية ــ كان الدامع الحنيتي وراء مسانعته التصر ، الــذي

كانت في يده السيطرة والنفوذ ؛ ولم يكن الدافع عمالة للقصر . وهذا ما اوضحفاه في الحلقة الاولى التي نشرت في الهدف ، فقد تساطفا : « من كان يستخدم الآخر ، هل كان البنا يستخدم القصر ، ام كان القصر يسستخدم البنا ! » واجبنا على هذا السؤال بتولفاه: « من العسير الاجابة على هسذا السؤال ، والارجح ان كلا منهما كان يستخدم الاخر » أ ،

حرص البنا على الدعوة واقامة الحكومة الاسلامية سه اذن سه الدائم الاساسى ، بل المحرك الوحيد لكل سياسته العلنية والتحتية ، وليس « القنز على الحكم والوصول اليه على جثث وهامات المواطنين » ، كما نسب الينا الاستاذ صلاح شادى توله بغير حق ولا دليل ،

وهذه السياسة التي اتبعها الشيخ حسن البنا هي التي تخضع للنقد ، وليست نواياه ومقاصده ، فلقد كان على البنا أن يدرك حقيقتين اساسيتين وضروريتين لنجاح مثل هذه النوايا والمقاصد الشريفة ،

اولهما ، أنه لابد أولا من تربية الأمة تربية استلامية كاملة قبل انشساء الحكومة الاستلامية .

والحقيقة الثانية ، انه لابد من الاستناد الى قاعدة جماهيرية صلبة وعريضة .

وقد كانت هذه القاعدة وقتذاك مبثلة في جباهير الوغد . غلو تحالف البنا مع الوغد لتغير وجه التاريخ المصرى ، ولكنه تحالف مع القصر طبعا في الوصدول عن طريقه الى الحكومة الاسلانية ، لانه كان مسن الناهية الفعلية مصدر السلطات ، وهذا خطأ البنا الاكر .

وبمعاداة البنا للوند صاحب الاغلبية ، وقع في نفس الخطأ الذي وقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الشيوعيون ، حين اصروا على أن يعملوا منفردين ، بل وفي كثير من الاحيان معادين للوند ! ، فانعزلوا عن القاعدة الجماهيرية ، وانحصروا في نطاقات محدودة .

انه لامغر امام أية حركة عقائدية جديدة من العمل في اطار جماهيرى ، ومن خلال الحزب الذي يحظى بالاغلبية في وقت ظهورها ، وهدذا هسبو نرس الناريخ في بلادنا ، أن هذا العمل من داخل حزب الاغلبية لا يوفر فقط المناخ الديمقراطي والتفاعل الفكرى اللازم لتحقيق الاهسداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وأنما يحفظ طاقة القوى الوطنية من الفاقسد الرهيب المترتب على الصراع الحزبي فيما بينها ، ويوحد جهودها ضسد الاعداء الطبيعيين للبلاد وللجماهير .

ولقد استمطاع البنا أن يجذب لدعوته أنصارا كثيرين على رقصسة الوطن المصرى ، بل العربى ، ولكن المشكلة بالنسبة لهؤلاء الانصار ، أنهم تعليلوا مع حركة الاخوان المسلمين كحركة دينية لا سياسية ، ولذلك دخل في الاخوان ومديون وسعديون ودستوريون وغيرهم ، دون أن يحس واحد منهم أنه بتخلى بذلك عن الحزب السياسي الذي يدين لمه بالولاء ، والذي يعطيه صوته وقت الانتخابات ! .

وانى لهذه الجماهير ان تعرف ان حركة الاخوان المسلمين عركسسة سياسية ، ولم تفصح عن نفسها كحزب سياسى رغم ما كان مناها لها من هذه الفرصة في العهد الليبرالي السابق على ثورة ٢٣ يوليو ، حيث لم تكن ثمة تيود على تكوين الاحزاب! .

ولكن الاستاذ صلاح شادى يصر ، مع ذلك ، على أن الشيخ حسن البنا لم يقبل مطلب مصطفى النحاس باشا بعدم الاشتغال بالسياسة ، مع أنه كان ملزما بقبول هذا المطلب دستوريا ، لان جماعته لم تتألف بوصفها حزبا سياسيا ، وانما كجماعة دينية ، ولاته كان في وسعه أن يتحسدي النحاس باشا ويشتغل بالسياسة رغم أنفه ، باجراء بسيط يعلن به جماعته حزبا سياسيا ! .

ولكن الشيخ حسن البنا كان يعلم انه لو اعلن جماعته حزبا سياسيا نستنفض عنها الجماهير المؤيدة للوغد صاحب الاغلبية ، أذ سيكون عليها اما الاحتفاظ بولائها للوغد ، أو نقل هذا الولاء الى حزب الاخوان المسلمين الجديد ، كما ستنفض عنها كثير من الجمساهير الاسلامية التي تكره الزج بنفسسها في المعترك السسسياسي بكل اخطاره ، والتي دخلت الجمساعة بوصفها جماعة دينية .

ليس للاستاذ صلاح شادى ان يجادل فى قبول الشيخ حسن البنا مطلب النحاس بائنا بعدم الاشتفال بالسياسة ، لان هذا هو الذى حدث بالفعل ، ولانه لا يتصور حدوث غير ذلك بدون تعريض الوجود الشرعى لجماعة الاخوان كجماعة دينية للخطر ، لاتها تكون قد تحولت الى حزب سياسى غير مشروع ، وغير مطن .

ولكن الاستاذ صلاح شلدى ينفكه لحيانا ، فيحاول اتفاعنا بأن الشيخ حسن البنا ما كان ليتبل من النحاس هذا الطلب الذى يبطل دعواه التى بنادى بها فى الفاس بأن السياسة جزء من دعوته ، ومعلم من معلم الطريق الى الحكم بكتاب الله ، بدليل أنه اشترط فى مقابل تنازليه عن الترشيح ثلاثة أمور : ترك نشاط الاخوان مفتوحا ، واغلاق بيوت الدعارة، وعدم السماح بوجود الخبر والخمارات » .

فهل هذه المطالب التي اشترطها البنا هي الدليل على أنه اصر عسلي الاشتفال بالسياسة ؟ . أم هي دليل على أنه تبل عدم الاشتفال بالسياسة؟

ان الاستاذ مسلاح شادى يتواضع بهذا النفكه ، غيحاول اظهار انه لايمسرف أن الاستفال بالسياسة معناه العبال على تحقيق الاهداف عن طريق الحكم واسبابه المؤدية اليه كالانتخابات وغيرها ، وما غطه الشيخ حسن البنا بتغازله عن ترشيح نفسه لعضوية البرلمان هو تسليم منه بعدم الاشتغال بالسياسة ، وهو ما غطه الاخوان تهاما في نوغبر ١٩٥٢ المنجاة من الخفيوع لقرار حل الاحزاب السياسية ، وكان عبد الناصر هو الذي هيأ لهم هذا المخرج ، نقد طلبت وزارة الداخلية من الجهاعة تفسيرا عما اذا كانت ستعمل على تحقيق اهداغها عن طريق اسبغب الحكم ، وكان رد الاخوان المتفق عليه هو النفي ، وكانت الجهاعة قد احتاطت لذلك في الاخوان المتفق عليه هو النفي ، وكانت الجهاعة قد احتاطت لذلك في الخوان المتفق عليه هو النفي ، وكانت الجهاعة قد احتاطت لذلك في الاخوان المتفق عليه هو النفي ، وكانت الجهاعة قد احتاطت لذلك في الاخوان المتفق برنامجها عن طريق الحكم ، واكتنت بعبارة : « وعلى كل وسيلة آخرى بشروعة ، . !

مع ذلك مان الاستاذ صلاح شادى قد أثار بهذه المسألة نقطة خلاف بيننا لا وجود لها ، مقد ظن أننى أهاجم الشيخ حسن البنا بما ذكرته عسن أنفاقه مع النحاس بأشا ، مع أن هذا الاتفاق دليل على نضج البنا وحرصه على الدعوة ، وهو مالم ننكره عليه طوال دراستنا ، وقد أماد هذا الاتفاق الدعوة فأندة كبرى وحفظها طوال السنوات الباقية من الحرب .

ولكن ما نلوم عليه الاستاذ صلاح شمادى هو التجنى على النحساس باشا في موقفه من الاخوان المسلمين اثناء وزارته التي استهرت الدعسوة نبها قائمة طوال أيام الحرب ، نقد أتهم النحاس بالاتحراف عن « الخط الدستورى الديمتراطي » أثناء وزارته ، قائلا أنه بعد أن وعد البنسا بأن يترك له حرية مزاولة نشاطه بالكامل مقابل تنازله عن ترشيح نفسه ، عاد فأغلق الشعب وصادر نشساطها وراتب تحركات الأمراد وذلسك قبل أن تشارف سنة ٢١٩٤ على الانتهاء .

وبن حسن الحظ أتنا سنرد على الاستاذ صلاح شادى هـذه المرة بكلام ليس بن عندنا ، وانها بن بيان جهاعة الاخوان المسلمين نفسها عام ١٩٤٨ ،الذى صدر بعد حل الجهاعة على يد النتراشى باشا ، فقد أتهم البيان انجلترا ونرنسا وابريكا بأنها كانت وراء قرار الحل ، ثم عقد مقارنة بين موقف الاستجابة لهذا التدخل بن جانب النقراشى ، وبين موقسسف النحاس باشنا عـلم ١٩٤٢ ، وأشساد بموقف النحاس قائلا : لقـد طلبت السفارة بن رفعة النحاس في سنة ١٩٤٢ ، والحرب المالمية على اشدها ،

والالمان على الابواب ، حل الاخوان المسلمين ، وتعطيل نشاطهم ، فأبى أن يجيبها الى ذلك واكتفى باغلاق الشعب كلها ، مع بقاء المركز العام الى حين » .

فاذا كان بيان الجماعة قد انصف مصطفى النحاس باشا على هدا النحو ، فهل يكون الاستاذ صلاح شادى اقل انصافا ، ولا يتيح لذا بذلك الفرصة للقول بأنه يريد أن يلوى عنق الناريخ ليكتب حسب آرائه الشخصية التى تتجاوز فى كثير من الاحبان ـ آراء الجماعة لا ، ومع ذلك ينهمناسا الاستاذ مملاح شادى بالنجنى !.

### المقال السادس جسواد للمكتاتورية الخاسر!

# ( لم ينشر لقفل باب المناقشة وأرسلت صورة منه للاستاذ صلاح شادى )

ارتب في اشغاق المحلولات البطولية التي يبذلها الداعية الكبر الاستاذ ملاح شادى للتخلص من شبكة الوثائق التي تحيط بجهاعة الاخوان وتحدد اطار سياستهم ، كما أوردتها الدراسة التي اقدمها للقراء الكرام عصل التنظيم السرى للاخوان المسلمين وحادث المنشية ، وفي بعض الاوقسات السائل نفسى : لو أن ظروف نشر الدراسة في الصحف اليومية تسمح بوضع الهوامش وأثبات المسلار ، لوغر ذلك على الاستاذ صلاح شادى كثيرا من العناء ، ذلك أن كثيرا مما يتهمنا به الداعية الكبير من تحامل عصلى الاخسوان ، أو يحسلول نفيه وانكاره ، أو يجادل فيه بتحمسه الطبيعي للجماعة التي ناضل طوال حياته في صغوفها — لم يكن من بنات افكارنا ، وانما كان مصدرنا فيه الاخوان المسلمين انفسهم ، في لحظة مسن لحظات الصدق مع النفس ، أو النقد الذاتي ، أو الصحوة المبكرة أو المتأخرة على الاخطاء !

وسوف أناقش هنا أكبر قضية تحيط بالاخوان يدافع فيها الداعيــة صلاح شادی بشراسة علی مدی عشر حلقات کاملة من ردوده عسلی دراستي ــ وهي تضية الوتوف الى جانب الدكتاتورية وبناء تنظيمهم على أساس دكتاتورى ، التي يعتقد انني انهمتهم بها ، مع اني لا اتهم ، ولست مدعيا عاما أتيم الاتهام ، وأنها سطور الدراسة المبنية على الوثائق وعلى منهج علم التاريخ هي التي تتهم ، وهي التي نطرح الحتاثق التاريخية ، وهى التى تبرن هذه الحقيقة المخيفة التى يابى الاستاذ صلاح شـــادى مواجهتها بشجاعته التي نعرمها \_ وهي أن الاخوان المسلمين كانوا على الدوام ضحية بن ضحايا الدكتاتورية التي وتنوا الى جانبها وساندوها طوال حياتهم ، غلقوا حلهم الاول على يد دكتاتورية القصر ، الذي طالما عززوا موقفه وأيدوه في صراعه ضد الديموتراطية ، ثم لقوا حلهم الثاني على يد مكتاتورية عبد الناصر ، حين ساندوا هذه الدكتاتورية ضد جميع التوى الوطنية والتقدمية في ذلك الحين ، ثم لقوا محنتهم الكبرى حين تسوا درسي الحل الثاني \_ بعد أن نسوا درس الحل الأول ! \_ وايدوا عبد النساصر ف أزمة مارسي ١٩٥٤ التي غربت فيها شمس الليبرالية في مصر الي الآن \_\_ وريما الى الابد ا وهذا درس لجميع الاحزاب والهيئات السياسية في عالمنا العسريي يؤكد أن المحاربة بسلاح الدكتاتورية هي محسسارية بمدمعية ماسنة لابد أن ترتد قذائفها إلى صدور المقاتلين بها والملتفين حول لوائها ، وأن الاخطاء الني ترتكب في حق الديمتراطية تقتص من ماعليها بعنف ، وتلحق بهم من العذاب أكثر مها يلحقون بالمتهم ، وأنه لا يستطيع أحد النجأة بنفسه مسن نيران الدكتاتورية ، ويدع الاخرين يكتوون بنارها ، فهذا وهم كبير لا يلبث صاحبه أن يصحو عليه الصحوة الكبرى وهو يجد نفسه مقيدا في السجن ، أو معلقا من قدميه كالذبيحة مع زملائه في المعتقلات البعيدة عن العمران ، أو يواجه فرقة الاعدام !

هذا هو درس التاريخ ، وعلى كسل سسياسي في وطننا العربي ان يختار موقعه كما يشاء !

وأعود الى القضية الخاسرة التى يدافع فيها الاستاذ صلاح شادى، فلقد استشهد الداعية الكبير بها رواه الاستاذ عبد القسسادر حلمى عن المباحثات التى دارت قبل نشوب الثورة بين الاخوان المسلمين وعبد القاصر كدليل على أنهم لم يكونوا يساندون الدكتاتورية! . مع أن السسرواية التى أوردها تؤكد كل حرف أوردناه عن ذلك! »

نعم! بماذا طالب الاخسوان المسلون في اللقساءات نبما يتعلق بالديمقراطية باكثر من دعوة ماهر باشا ، اكبر مسئول عن نعساد الحياة النيابية في مصر ، بل اكبر من ضرب بمعول الهدم في هذه الحياة بعد ابرام معاهدة ١٩٣٦ — لتولى الحكم بعد قيام الثورة بحجة غريبة جدا هي — حسبما أورد مسلاح شادى على لسان صاحب الاقتراح : أنه « لم تشب ماضيه أبة شائبة مما أصاب الاحزاب من نساد! ، وأنه حاز الاعجاب والاحترام سواء من المعربين أو الاجائب »

اى تزوير لتاريخ مصر اكبر من هذا التزوير من صاحب ذلك التول ا بل - ومادام الاستاذ صلاح شادى قد انتدبنا للادب الذى ندبنا اليه الله تعالى فى كتابه العزيز - اتول : اى جهل بتاريخ مصر أكبر من هذا الجهل! على ماهر ، رجل القصر المشهور هو فى نظر الإخوان الرجل الذى لهم تشعب ماضيه أية شائبه مما اصاب الاحزاب من نساد ! »

دعنا أنن باسيدى نتصارح : لقد اخترتم على ماهر ، لانه الرجل الذى كنت له بالاخوان المسلمين علاقة صداقة تقليدية من قبل الحسرب العالمية الثانية ، وهو الرجل الذى تحبس الاخوان للهتاف له في عهد المرحوم الشيخ حسن البناحتى كانت تنشق صفوفهم ، وكان في ذلك الحين رئيس الديوان الملكى ، ويوجه اشد الضربات للقوى الشعبية الديمقراطية!

وللقارىء أن يرجع ألى الحلقة الأولى من الدراسة ليقرأ الكثير عن ذلك ؟ . فهل هذا هو دليل الاستاذ صلاح شادى على ديبقراطية الأخوان ؟ . وهل هذا هو الدليل الذي يفند به ما قلته من أنهم كانوا يراهنون دائما على « جواد الدكتاتورية الخاسر » !

دعنى اذن يا سيدى اصحح لكم الصورة التاريخية المرسسومة في ذهنكم عن عودة الديمقراطية . ان الديمقراطية يا سيدى لهم تكن لتتحقق بتولى على ماهر باشا هدو الديمقراطية اللدود هـ الحكم ، وأنها بعودة آخر برلمان منتخب انتخابا حرا بارادة الشعب الى الاتعقاد ، وهو الذى قام اللك غاروق بحله حلا تعسفيا قبل الثورة مزدريا بارادة شعبه . أو المبادرة بدعوة الشعب الى انتخاب مجلس جديد نيابى بارادته الحرة الطايقة ، دون وصاية من احد : سواء أكان ثورة أو اخوان ! ، ثم تدور عجلة الديمقراطية السليمة .

وهذا هو الذي كان مطروحا بالغمل للبحث في اعتساب تيام الثورة ، ولكن القوى المعادية للوغد حالت دون دعوة البرلمان المنحل الى الانعقاد ، لان الاغلبية نبه كانت للوند! . وفي الونت ننسه لعب كل من رئيس مجلس الدولة الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، وسليمان حافظ وكيسل المجلس دورا آخر في تبييع مسألة دعوة الشبعب لانتخابات علمة ، وتركأ هذه المسألة الإمكانيات الحكومة! . فضاعت الفرصة لعودة الديهقراطية بسبب الاهواء الحزبية المعادية للوغد ، نقد كان كل من السفهوري وسليمان حافظ مسن رجال احزاب الاقلية تبل دخولهما مجلس الدولة ، ولذلك كتب سسليمان حافظ في مذكراته يعلق على قرار مجلس الدولة الذي اطار قرصة عسودة الديموقر اطية قائلا: « باء الوفد بالخيبة ، وبؤت مع السنهوري بالفــــوز بها كنا نبغيه من على ماهر "! لقد نُظر الرجلان التعسان الى القضية في أ شكل تضية بينهما وبين الوند ، وليست تضية ديمتراطية وحرية شعب !. وقد نال كلاهما الجزاء الذي بناله من يتف في صف الدكتاتورية ، واتتصت الاخطاء التي ارتكباها في حق الديمتراطية منهما انتقاما ذريعا ، معد ضرب الدكتور السنهوري في قلب مجلس الدولة على يد مظاهرة مدبرة من أتمسان عبد الناصر يتودها حسين عرفة تريب احمد انور مدير البوليس الحربي . الما سليمان حامظ فاستفنت عنه الثورة بعد أن استنفتت أغراضها لمنه ، ثم دخل المتقل بضم سنوات • ولو ساند كلامما قضية الديمقراطية لما ضرب الأول في قلب دار المدالة ، ولما دخل الثاني دار الاعتقال ! • فهل هناك من مِتعلم من دروس التاريخ ؟

ولكن الاستاذ صلاح شادى يأبى الا أن يواصل دغاعه معتبدا على

قرة بلاغته ، ليفطى بها ضعف حجته ، فينتقل الى نقطة أخرى قائلا :

الني لاعجب! كيف وجد الدكتور رمضان المادة التي وهبته الجراة على أن يصف نظام جماعة الاخوان المسلمين بائه نظام دكتاتوري الله على أن يصف نظام جماعة الاضاسي الذي اقسم كل فرد من الاخوان المسلمين على احترامه ؟ ه

واقسول أننى لم أقل يا سمسيدى أن نظيام جماعة الأخوان نظام دكتاتورى وانها الذى قال ذلك الوثائق! واية وثائق أنها وثائق الأخوان انفسهم! نعم الأخوان الذين اعتصموا بالمركز العام للاخسوان المسلمين في أواخر توفعبر وديسمبر ١٩٥٣ مطالبين وبتصحيح الارضاع الم المسلمين في أواخر توفعبر وديسمبر ١٩٥٣ مطالبين وبتصحيح الارضاع المم الخطب والكلمات والمقالات التي سطرها كبار الاخوان نقدا لنظلسام الجماعة الدكتاتوري وطلبا لتصحيحه باشاعة الديمقراطية فيسه! وهي أيضا ممارسة قيادة الاخوان اللاديمقراطية والتي وصفتها مجسسلة أيضا ممارسة قيادة الاخوان اللاديمقراطية والتي وصفتها مجسسلة الدعوة الأدابها بالاستبدادية وكتبت تقول : « ماكان الاسلام أبدا وهسو القائم على أساس الشورى ، دين استبداد ع! • أم أن هؤلاء جميعا لم يقرءوا نظام الجماعة وقانونها الاساسي ؟

وكيف يتفق مع العقل أن تقوم جماعة على نظام ديمقراطى ، بينما هي تنشىء لنفسها تنظيما سريا مدربا ومسلحا ويمارس الاغتيالات والاعتداءات في خارج الجماعة وداخلها على السواء ؟ ، أم أن اغتيال المهندس السيد فايز بطرد ناسف ، وهو من كبار قادة الاخوان المسلمين ، على يد التنظيم السرى كان عملا ديمقراطيا في نظر الاستاذ مسلاح شادى ؟

ولكن الاستاذ صلاح شادى يأبى الا أن يدعونى الى قراءة القانون الاساسى لجماعة الاخوان المسلمين الذى قراته وحفظته! دعنى اذن ياسيدى ادعوكم لقراءة دساتير الدول العربية التي تحكم حكما دكتاتوريا الان ، لتقرأ أعذب الالفاظ ، وقصائد المديح في الديمقراطية ، والنصوص القرية التي تؤكد أن الشعبممدر السلطات ، بينما مصدر السلطات فرد في طول القطر العربي وعرضه! • من قال أن الديمقراطية بالالفاظ؟ أن الديمقراطية بالممارسية والاقعال!

بتبت نقطة أخرة في هذا المقال ، هي أن الاستاذ مسلاح شادي قسد أتهمني بأني قسمت الأخوان إلى ثلاثة أقسام : قسم على رأسسه البهي الخولي ، والثاني على رأسه محمد خبيس حميدة ، والثانث على رأسسه المرشد . ثم ينكر أن الجماعة قد تعرضت لمثل هذا التقسيم ! ويصف هسذا التفسخ بأنه و تفسخ مزعوم » !

وفي الحقيقة يا سيدى انني لسعة صاحب هذا التقسيم ، وان كنت اوافق عليه وارى صحته ، وانها صاحب هذا التقسيم هم الاخسسوان المسلمون انفسهم ! ولو انتظر سيادته حتى تصدر الدراسة في كتسباب ، لعرف من المواشي مصدر هذا الراي ، ولكن لن اتركه ينتظر طويلا ، فقد يعسدل رايه في أن « معالم الحق » قد « ضاعت ، عندى ، فقد كان هنداوى دوير ومحمد نرغلي ومحمد خميس حميدة هم مصدر هذا الراي ، فضلا عن ذلك غلن اوضاع الجماعة ذاتها ، كما سيتضح في الحلقات القادمة تغنى في حد ذاتها عن الاستمانة بمصدر من الاخوان يتحدث عما هو تحصيل حاصل!

ومن المستحيل بناء على ذلك ، قبول الراى الذى طرحه الاستاذ مسلاح شادى ، وهو أن سفر الاستاذ حسن الهضيبى إلى البلاد العربية كان « من موقع القوة لامن موطن الضعف » — حسب تعبيره ، ومن حسن الحظ أن الذى يؤيدنا في هذا الراى هو الاستاذ الهضيبى نفسه ، وعبارته في هذا الصدد تغنى عن بلاغة الاستاذ صلاح شادى ! ، فهو يقول « أنسارحت ( أى للاقطار العربية ) علشان قيل أن الاخوان عايزين يتفقوا صع الحكومة ، ويظن أنى وأقف عقبسة في سسبيل التفساهم ، قلت لهسم : أنا ماشى ، وانتمتعرفوا شنغلكم » !

متى يرفع الاستاذ صلاح شادى راية الاستسلام أمام منطق الحوادث · وقوة الوثائق التاريخية ؟!

# ملحق رقم (۵) مقال اللاكتور فؤان زكريا

## تعقیب د ۰ فؤاد زکریا علی دراسة د ۰ عبد العظیم رمضان هل کان حادث المنشسیة کمینسا ؟

### ( الوطن في ٢ مارس ١٩٨١ )

عاصرت حادث محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في المنشية في اكتوبر عام ١٩٥٤ وتابعت باهتمام شديد تلك المحاكمة التي اجراها اعجب واظلم قاض في تاريخ مصر الحديث ، المرحوم جمال سالم ، وعلى الرغم من اختلافي الفكرى الحاد مع الاخوان المسلمين ، فقد كان الاتطباع الذي تولد لدى من المتابعة الدقيقة لوقائع ذلك الحادث هو أن الاخوان قد وقعوا ضحية مكيدة من نوع ما ! ، وحين وصل الدكتور عبد العظيم رمضان الى الحلقتين الاخيرتين من دراسته القيمة عن العنف عند الاخوان المسلمين، واعاد سرد ثلك الوقائع التي كانت قد غابت عن الاذهان منذ سنوت طويلة ، واعاد سرد ثلك الوقائع التي كانت قد غابت عن الاذهان منذ سنوت طويلة ، مجرد انطباع القديم لدى مرة اخرى ، بل أنه بدا لى في هذه المرة اكثر من مجرد انطباع . وكاد أن يصل الى حد اليقين ،

وهانذا ادلى بشهادتى عن هذا الموضوع الهام ، مع تاكيدى للقارىء اننى لست مؤرخا . ولن اقدم اليه الكثير من الوقائع التاريخية ، وكل ما فى الامر ان الدكتور عبد العظيم رمضان لم يفسر كثيرا من الوقسسائع ، التى جمعها بصبر ومقدرة ، تفسيرا صحيحا ، وانما كانت تتملكه منذ البدايسة فكرة مسبقة هى إدانة الاخوان عن الحادث ادانة كالملسة ، واحسب ان الخصوم الفكريين للاخوان ، من المثالي في حاجة الي قدر كبير من الموضوعية ونسيان الاعتبارات الشخصية لكى يدلوا بشهادة نزيهة ، وهذا ما ساحاول ان افعله ، وهو ايضا ما اراه مفتقدا ، الى حد ما ، في الاجزاء الاخيرة من دراسة الدكتور رمضان ،

اننى على خلاف الدكتور رمضان سانقدم بغرض لتفسير الحسسادت هو : \_\_

ا ــ كانت هناك بالنعل نية اللجو الى العنف لدى الجهاز السرى للاخوان المسلمين بعد أن أدى القمع النام للديمقراطية الى سند جميست مسالك العمل السلمى أمام كافة فئات المعارضة .

۲ -- لم نكن هذه النية قد تبلورت تهاما ، وذلك لان القيسسادات الاخوانية كانت في حالة انقسام وبلبلة بكرية . . وكان فيها اتجاه قسوى بعارض العنف .

(م - ٣١ - الاخوان المعلمين والتنظيم السرى)

٣ - طرحت عدة انكار عن اساليب عنيفة يلجأ اليها الاغوان ، منها اغتيال اهم اعضاء مجلس الثورة وعلى راسهم جمال عبد الناصر ، ولكن هذه الانكار لم تتبلور بصورة نهائية ، وانها تمت بعض الاستعدادات لها من خلال دسليم انواع معينة ،ن الاسلحة لبعض مسئولى المناطق مسن الاخوان ،

٤ ــ كان المعامى هندارى دوير · مسئول الجهاز السرى في امهاية هو منتاح السر كله في هذه التضية ، وقد فوتح في موضوع الافتيال ولكن دون تكليف صريح له بالتنفيذ .

ه \_ ولم يكن هنداوى دوير هذا متناعا تهاما بالهدف وانهـارت اعصابه فافشى السر لاجهزة الدولة تبل تنفيذ محاولة الاغتيال بأيام قـلائل فكلفته هذه الابههزة بمتابعة التنفيذ من خلال تعليماتها الخاصة • وهناك احتمالان في هذا الموضوع : اما أن هنداوى كان من عملاء المباحث منسد الهداية واستطاع أن يصعد في المتنظيم السرى ألى مرتبة مسئول منطقة وأما أنه شنعر بالرعب قبل تنفيذ الخطة مباشرة فاتصل باجهزة الامن ، وأنا أرجح الفرض الاخير ، ومنذ هذه اللحظة اصبحت خطوات هنداوى تتم بالتنسيق مع أجهزة الامن ، وهي التي أعطته المعدم الذي صلعه لمعدود عبد اللطيف وحددت له موعد التنفيذ .

٦ كان محبود عبد اللطيف نفسه منساقا فيتصرفاته بحسورة تدعو الى الشك في أن يكون تد حدث له نوع من أتواع ﴿ فسيل المغ ﴾ وكانت المساغة التي حاول أن يفتال منها عبد الناصر بعيدة الى حد يدعو إلى الشك في سلامة تفكيره في هذه اللحظة . وغضلا عن ذلك غلا بد أنه كان مراقب طوال الوقت وكان المستس الذي تسلمه من نوعية خاصة لا ضرر منها .
 ٧ ـــ كان هنداوي دوير هو الوحيد الذي سلم نفسه للسلطات . بعد يوم واحد من الحادث . وهو الذي تعاون معها في التحقيق تعاونا قابا .
 وكانت اعترافاته هي بداية الخيط الذي اسقط الجهاز كله .

۸ — اما اعدام هنداوی . ضبن المحكوم عليهم في النهاية غامر يسهل تفسيره : غطى الرغم من الوعود التي لابد انها تدبت اليه لكي يشي بجهاعته كان من الضروري التخلص بنه لانه يعرف أكثر مما ينبغي ، ومثل هذه الامور تتكرر كثيرا عندما تنجع اجهزة الابن في تجنيد احد خصومها . فتتخذه طعها لاصطياد الاخرين وعندما تنتهي مهبته يكون أول ما تفكر فيه الاجهزة حسو

التخلص منه ، وعلى اية حال مان المرء لا يشمر باي اسف ازاء غدر الاجهزة بانسمان هو المبلا غادر ،

هذا هو تسلسل الاحداث وغقا للغرض الذى اتقدم به . ويعقار هــذا الغرض بأنه يجعل الاحداث اكثر انساقا بكثير من العرض الذى قدمـــــه الدكتور عبد العظيم رمضان ، ويلقى ضؤءا على امور كثيرة تبدو فــــــي منهومة .

والأضرب لذلك مثلا واهدا: فقد قرات بنفسي في جريدة و الاهسرام ، بعد حوالي السبرع من المعادث ، أن احد العمال قد وصل من الاسسكندرية الى القاهرة وجعه المسدس الذي ارتكبت به الجريمة ، وكان قد التقطه اثناء وجوده على متربة من المتهم في ميدان المنشية ، ولكي تغطى المحيفة تلك الفترة الطويلة التي استفرقها وصول المسدس الى المسئولين ، فكرت أن هذا العامل لم يكن يملك اجر القطار وحضر من الاسسكندرية الى الماهرة سيرا على الاقدام ، وهو يحمل المسدس المستقدم في الحلاث ، فاستغرق دلك بنه اسبوعا ، وقد فكرت هذه الواقعة في الصيب الماضي للدكتسبور رمضان ، وسألته أن يتحرى عنها لاهبيتها ، ولكن لا يبدو أنه قد فعل ، ويخيل الى أن هذه الواقعة وحدها ، بما نبها من استغفال له تول الناس ، ويخيل الى أن هذه الواقعة وحدها ، بما نبها من استغفال له تول الناس ، ويخيل الى أن هذه الواقعة وحدها ، بما نبها من استغفال له تول الناس ، ويخيل الى أن هذه الواقعة وحدها ، بما نبها من استغفال له تول الناس ، ويخيل الى أن هذه الواقعة وحدها ، بما نبها من استغفال له تول الناس ،

فلنترك جانبا ما قاله الدكتور رمضان نفسه فى حلقات سابقة مسن اهداء الامريكيين تميسا لايخترته الرصاص لجمال عبد الناصر قبل الحادث بفترة وجيزة ، ولنترك جانبا شهادة حسن التهامى ، التى توحى بوجسود مؤامرة دبرتها المكومة مع مصادر خارجية للايقاع بالاخوان له لنترله هذا كله على اهميته الكبرى جانبا ولنتامل نفس الوقائع التى اوردها الدكتور رمضان فى الحلقتين الاخيرتين ، لكى نستخلص نتائجها الضرورية ،

ان من الامور التى تلفت النظر ان الدكتور رمضان بنى الجزء الأكبر من استنتاجاته على شهلاة هنداوى دوير ، مع أنه لو كان قد تشكك في هذا رجل كان معارضا للعنف تبل الحادث وبعد ، نكيف سلم المسدس الذي الزائدة التى ارلاها لشهادة متهم سلم نفسسه في البيرم المثالي ، ووش باعوانه السابتين . ولا شك ان هناك عناصر كثيرة تعقع أى بلحث موضوعي الى القاء ظلال كثيفة من الشك على كل ما قاله هذا الرجل ؟ اذكر منها : الى القاء ظلال كثيفة من الشك على كل ما قاله هذا الرجل ؟ اذكر منها : الله الله منداوى أنه أنسان مذعور ، بعليل أنه سلم نفسه للشرطة في البيرم المتالي ، على حين أن كبار المستولين الاخرين في الجهاز السرى ، وخاصة بوسف طلعت وابراهيم الطبه ، حاولوا الاختفاء والقلومة اطول مدة ممكنة .

۲ — كان هنداوى هو شاهد المحكمة المطل ، على حين أن طلعت والطيب وتفا بشجاعة نادرة أمام جبروت جمال سالم برغم التعسسنيب الواضح الذى تعرضا له ، ووصل الامر بالاول الى حد الاعتراف باتهم كانوا بنوون اغتيال عدد من اغضاء مجلس الثورة ، ثم قال لجمال سالم : « وأنت منهم » ! ولذلك فأن المؤرخ اليقظ عندما يجد شهادتهما متعارضة مع شهادة شخص متفاذل مثل هنداوى ، لابد أن يولى مزيدا من الثقة للاولى .

٣ ــ كان هنداوى ، تبعا لوصف حسن العشماوى ، وهو احد اقطاب الاخوان « عصبى المزاج سريع الانفعال لا يصح وضعه كمستول في اى نظام سرى » نمن المعتول ان ينهار شخص كهذا عندما يقترب تنفيذ عملية خطيرة كعملية الاغتيال ، ومن المعتول أن يتصبل بالسلطات ويتعاون سعها ، وهذه الاوصاف ، على أية حال . . تقلل من الثقة في اقواله الى أبعد حد ،

الحما يثبت تعاون هنداوى مع المحكمة ، ومع جهاز الحكم باكمله ، توله فى التحقيق بعد الحادث « بن حبد الله ) ان الرئيس بما اعتديش عليه ، ونجا بحمد الله ، • هل هذا كلام شخص كان هو نفسه الذى سمسلم بسدس التتل الى مرتكب الحادث ؟ واذا قارنا هذه اللهجة المنافقة بلهجة يوسف طلعت وابراهيم الطيب التى تبتلىء صلابة ، ألا نستنتج بن ذلك اشياء كثيرة عن علاقة هنداوى بالسلطة ؟

ه ــ ومنتا لما قاله الدكتور رمضان ، مان هنداوى لم يكن موافقا على الاتجاه الارهابي منذ أن سمع به ، وقال لابرأهيم الطيب : يا أستاذ أبراهيم، ان الاتجاه الارهابي لن يؤدي الى نتيجة ٠٠ واننا لن نجني والبلد شمينا من هذا الطريق ، • هذا ما قاله قبل الحادث بايام كثيرة فكيف يأمره رئيســـه ابراهيم الطبب بالتنفيذ ويحدد له يوم الاغتيال اذا كان منذ البداية معارضا للعنف الى هذا الحد وقى اليوم التالى للحادث طاف بذهنه \_ كما يقول \_ أن الانجاه الارهابي غير اسلامي وان القتل بهذه الصورة غير اسلامي . أذا هذا رجل كان معارضا للعنف تبل الحادث وبعده ، فكيف سلم المسدس الذي تبت به الجريبة الى الجاني قبل يوم واحد من أدانته للارهاب ؟ . وهل يحق لنا أن نثق بأتوال شخص يسلم أداة الجريمة لانسان ثم يتول بعد وتوعها بيرم راحد أن القتل غير اسلامي ؟ وكيف فأت هذا التناقض على الدكتــور رمضان وظل يعتمد في الجزء الاكبر من دراسته على اتوال شخص كهذا ؟ ان الدكتور رمضان باسف لان هنداوى لم يفق الا بعد الحادث ، ولو كان قد أغاق تبله لانقذ الأخوان من التهلكة ، ولكن هذا تحليل ضعيف ألى أبعد حد ، اولا لان افاقة هنداوى او عدم افاقته ما كانت لتغير شيئا في تسلسل الاحداث الذي كان الاخوان سيتعرضون نبه حتما للتصنية بعد أن خلا ألجو

لرجال الثورة وتخلصوا من بقية المفصوم ، وثانيا لان هنداوى (كما ارجح) قد افاق فعلا قبل الحادث ، ولكن طريقته في الافاقة كانت هي التي القت بالاخوان في النهلكة ، لانه وشي بهم جميعا .

٦ ــ نسب هنداوى الى حسن الهضيبى الامر بتنفيذ الاغتبال وهو ما اثبت المؤلف نفسه خذبه ، كما كذبه الهضيبى ويوسف طلعت بشدة ، فاذا كان قد كذب الى درجة توريط رئيس مسالم للجماعة ، وتعريض حيساته للخطر ، فهل نستبعد أن يكذب في بقية أقواله أ .

۷ لم یهتم الدکتور رمضان بشهادة یوسف طلعت عندمسا فوجی، بوتوع الحادث ، ورد علیه ابراهیم الطیب بقوله « اخوك هنداوی تسرع » درکذلك قوله فی موضع آخر ان الخبر وقع علیه وقع المعاعقة آو تعلیقه امام المحكمة « امنا فوجئنا بهذا التكلیف من الاسستاذ هنداوی دویر ودهشنا له » . وهذه كلها اتوال كانت تستدعی علی الاخل تسدرا من التشك فی موقف هنداوی ، بدلا من النقة الزائدة التی ایدها الدكتور رخضان فی اقواله .

٨ ـ اما المواجهة التي دبرها جمال سالم بين ابراهيم الطيب وهنداوي، والتي وصفها الدكتور بالمهارة نارة ، وبالكفاءة والاقتدار تارة اخصري فانها تكتسب معنى جديدا كل الجدة في ضوء الفرض القوى الذي نقول به وهو ان هنداوي دوير اتصل بالسلطات وابلغها بالحادث قبل أيام قلائل ( في الفترة التي توقف فيها التنفيذ مؤقتا) واتاح لها بعد ذلك فرصة توجيه الاحداث بالطريقة التي تضمن لها افضل النتائج ، فعندئذ تصبح هذه المواجهة بين متهم حقيقي وبين عميل ، وبالفعل نجد جمال سالم يستعين بهنداوي في تكذيب ابراهيم الطيب ، لا العكس ، بينما بقدم هنداوي الى المحكمة كل ما نريده من « أدلة » تطبح برءوس زملائه السابقين .

ان الثفرات في سرد الاحداث وغنا لنفسير الدكتور رمضنان كثيرة .
وهناك تناقضات لاحد لها تركت بلا اى تشكك او استفسار ، ولمسل من ابرزها ان يعزض جهاز ضخم حسن التدريب والاعداد مستقبله كلسه للخطر مقابل ان يترك فردا واحدا ، هو محمود عبد اللطيف لكى يعتمه في التنفيذ على مجهوده الشخصى ، هل هذه خطة يقامر بها جهاز كهذا بحياته وحيساة حماعته كلها ،

الها الفرض الذي أقول به ، فيضع الأمور في نصابها ، ويفسر التناقض في أقوال ذلك الشياهد الخائن لجماعته ، والتعارض بين شبهادته وشبهادات الاخرين ، وهو فضلا عن ذلك الفرض الوحيد الذي يمكن أن يملل مجموعة الاحداث المحيطة بهذه الواقعة -

اننى لا اهدف من هذا الى تبرئة الاخران من تهمة المنف ولا انكسر انهم رسموا خطة لملاغتيالات ، ومنها اغتيال جمال عبد النامى ، ولكن مساريد ان أتوله هو أنه في مرحلة ما من هذه الخطة ، تسرب النبأ الى أجهزة الدولة بحيث استطاعت أن قسكم في بنية المراحل ، وبحيث أن حسسانت المنشية بالضورة التي تم بها كان حادثا استدرج فيه الاخران .

وليس للقارىء ان يعجب من هذا النفسير لان اجهزة الامن في بلادنا العربية قادرة على التغلغل في كانة التنظيمات وقادرة على تدبير الحوادث وخلق الشهود الذين يبردون لها ما قلت ويكفيني هذا ان اشير الى مشمل واحد ، ففي اواخر السنينيات قبل أن المستشار كامل لطف الله قد انتصمر والتي بنغمه من سطح بينه وتشاء « الصدف » أن يحدث انتحاره هذا قبل يوم واحد من الموعد المحدد لكي ينظر هو نفسه في قضية اختلاسات مديرية التحرير ، التي وصلت الي ملايين الجنيهات ، وكان الرجل قد درس ملف التضية باكبله دراسة متعمقة . واعجب ما في الامر انه ، بعد وقمسوع الحادث باربمة أو خمسة أيام تقدم للنيابة شخصان قالا أنهما من عمسال المادث بأربمة أو خمسة أيام تقدم للنيابة شخصان قالا أنهما من عمسال المناء . وكانا يشتغلان في بيت مجاور ، وشاهدا القاضي وهو ينتحر . أما الذا لم يبلغا عما شاهداه منذ وقوع المادث ، فذلك حسب رواية المعمف ذاتها حسب رواية المعمف مداتها حسب رواية المعمف مداتها المادث بعد أيام أا

هناك انن خفايا كثيرة تكبن تحت السطور ، واحسب ان بن واجب كل من يملك شهادة عن هذه الاحداث وغيرها ان يقول كلمته حتى يظهـــر تنريخ بلادنا في ضوئه الحقيقي ، ولو سئلت عن رايي لقلت ان الاخسوان المسلمين ، برغم اختلافي الاسسى معهم ، كانوا في حادث المنشية بالذات ضحية كبين اشتركت فيه بعض عناصرهم مع اجهزة الدولة ، ولكن يبتى على من شاركوا في الاحداث نفسها ان يقولوا كلمتهم .

# ملحق رقم (آ) ردى على اللاكتورفؤ الازكريا

### ردی علی الدکتور فؤاد زکریا بجریدة الوطن الکویتیة لم یکن هنداوی دویر خائنا

تأخرت قليلا في الرد على جقال صديقي الاستاذ الدكتور فؤاد زكريا تعتيبا على الدراسة التي تنشرها لي جزيدة الهدف الغراء وذلك بسبب انشغالي في الارشيف البريطاني ، واشكر الدكتورفؤاد زكريا لمتابعت الدراسة ، كما يظهر من مقاله ، وان كانت لي بعض الملاحظات والتوضيحات اولا — ان الدكتور فؤاد زكريا قدم « فرضا » لتفسير الحادث على حسب تعبيره ، صاغه في بناء متكامل ، استحدم فيه كثيرا من المادة العلمية التي وردت بالدراسة ، وكنت أود أن استسمح الدكتور في القول بان منها البحث التاريخي خناف عن المنهج الذي قدم فيه تصور طلحادث ، فهذا المنهج التريخي لايقوم على اغتراضات ، وانما يتوم على تجبيع اجزاء الحدث التاريخي لايقوم على اغتراضات ، وانما يتوم على تجبيع اجزاء الحدث من محسداده المتناشرة مصواء تبثلت في خطابات او بيانات او تقدارير الوثائق نقدا تاريخيا واخضاعها لقواعد البحث العلمي من مقارنة ومناقضة واستقراء واستنباط وغيرها ، ثم اعادة تركيب صورة المدث التاريخي كما وقعت ال قريبا مما وقعت ،

وعلى ذلك ملا مجال في منهج البحث التاريخي للاغتراضات ، وأنهسا المادة التاريخية هي التي تحدد صورة الحدث التاريخي وليس الخيال. لان اى فرض يمكن ايجاد ما يسانده من الادلة كما فعل الدكتور تماما ! • ومــن الضرورى أن يحرر المؤرخ نفسه من أية افتراضات أو تصورات مسبقة للحدث التاريخي الذي يدرسه ، حتى لا يندفع بلا شعور في جمع الادلـــة لاثبات هذا الفرض ، وينسى حقيقة ما حدث بالفعل ، وهو مهمته الاساسية؛ واعترف اننى حين بدات الدراسة لم اكن اعرف حقيقة ما حدث ، وكنت تواقا لمعرفة ما حدث ؛ تهاما كما يفعل وكيل النيابة الذي يحقق في جربية قتل ، ويريد معرفة القاتل ؛ • وكانت الشبهات على ارتكاب الاخوان للحادث أكثر من الإدلة على ارتكابهم له : ، ولذلك ليسمح لي صلحيقي الدكتور فؤاد زكريا أن أتول له أن ما ذكره من أنه كانت تتملكني منذ البداية مكرة مسبقة هي ادانة الاخوان عن الحادث ادانة كاملة ، لم يكن مسحيحا ، ويبدو إن هذه المنكرة تكونت لديه من حديثنا معا تليفونيا في الصيف الماضي ، اذ ظن انى كنت في بداية البحث ! ، بينها كنت قد قدمت بالنعل ثماني عشرة حلقة للناشرين ، ولم ييق سوى المحاكمة التيكتبتها في لمندن ، وحين أشار معى مسألة المسدس الضائع ، حققتها في حينه ، وتوصيلت الى النقائج التي وردت عنها بالدراسة ، ولم يكن قد قراها الدكتور بعسد ، حين كتب مقاله .

وتناعتى النابة اننى حققت هذا الحادث أكثر بها حققيه المحققون وقتها 1 ، وأبضيت فيه من الوقت أكثر بها أبضوا ، بسبب سرعة انهاء اجراءات المحاكمة .

ومن هذا المنطئق أقول أن الفرض الذي طرحه الدكتور مؤاد زكريا قد ظلم هنداوى دوير ظلما بينا . فقد كان هنداوى من القيادات الاخوانية القادرة والمخلصة لمبدئها ، والهاقته على خطأ وسيلة العنف الفردى في النفسال الشمبي بعد الحادث أمر طبيعي لان الجميع ، حتى يوسف طلعت ، الهاقوا على عدم جدوى هذه الوسيلة! ، وأذا كان هو أول من ألماق ، فلطبيعته التي وصفها حسن العشماوى بأنه « عصبي المزاج سريع الانفعال » ، ومن حسن الحظ أن الاخوان يعرفون أن هنداوى دوير لم يكن خاتنا ، فهم بعدونه من شهدائهم ، كما يعدون محمود عبد اللطيف أيضا من هؤلاء الشهداء! ، ولو رجع الدكتور نواد زكريا إلى أعداد مجلة « الدعوة » الحالية لنبين ذلك .

ومع عدم ميلى الى مناقشة فروض ، الا انى اقول ان اضعف نقطة فى فرض الدكتور فؤاد زكريا هى ما ذكره من أن هنداوى دوير تملكه الرعب تبل تنفيذ الخطة ، ماتصل بلجهزة الامن ؛ لانه كان فى وسع هنداوى ان يمنع تنفيذ المحاولة باسهل وأبسط طريقة ، وهى عدم تسليم محمسود عبد اللطيف المسدس ، أو يأمره بالفاء التكليف ! ، دون حاجة لتلطيخ شرفه أو خيانة رفاق المطريق ، وهسارة آخرته قبل دنياه ! • ولو فعل ذلك لمسا تعرض لاى لوم من قيادة التنظيم السرى ، لاتها كانت مترددة كمسا ذكرنا ، ومن الثابت انهافوجئت بالمادث بهذه السمعة التى تم بها •

اما ماذكره الدخنور فؤاد زكسريا من أننى بنيت الجسسزه الاكبر من استثناجاتي على شبهادة دوير ، فأغشى أن أتول أن الدكتور قد فأته الكثير من الحلقات ؛ ملم تكن شبهادة هنداوى دوير سوى شبهادة وأحدة قارنتها وناقضتها ببقية شهادات أفراد التنظيم السرى ، ولريما لو قرأ الدكتسبور الدراسة في كتاب ، لعرف من المواشى أن ملاحظته لم تستند ألى اسساس صحيح .

بنيت نقطة اغرى في د فرض ، الاستاذ الدكتور فؤاد زكريا · فقد وضع هنداوى دوير في هذا « الفرض » في موضع الخاتن ، ولكنه نسى محمود عبد اللطيف ؛ ، فهل كان خائنا ايضا ، وهل اتفق مع أجهزة الامن على القيام بتمثيلية اطلاق الرصاص وضربه ضميا مبرحا متى بدت صورته في الاهرام بعد آيام من العادث وهو منتقخ عن الضرب ا

استطيع أن اؤكد للدكتور غؤاد رُكْريا ، من واقع دراسة منتنى كثيرا وارهتنى ارهاتا شديدا توصيلا للحقيقة ، أنه لم يكن بين الاخوان المسلمين خائن واحد ، ولو دخل بينهم غائن لتعلم الامانة والتضحية والقداء بفضل التربية الروحية واخذه بتعاليم الاسسلام الحنيف ،

ملحق \\ شهادة فاروق حافظ المنشورة بروز اليوسف

## شهادة فاروق حافظ شباب الاسكندرية كانوا بعيدين عن الحزبية (روز اليوسف في ٢ فبراير ١٩٨١)

ذكر الدكتور عبد العظيم رمضان بمذكراته « في كواليس الاخوان المسلمين » في عدد ٨ ديسمبر الماضي اشارة عابرة عن حوادث القاء القنابل على المسكرات البريطانية عام ١٩٤٦ في الاسكندرية واحب أن أسهم في اجلاء هذا الموضوع .

اثر حوادث ٢١ و ٢٢ فبراير سنة ١٩٤٦ بالقاهرة قررت اللجنسسة المقومية المشكلة من الاحزاب والهيئات اعلان الاضراب العام يوم ٤ مارس ١٩٤٦ حدادا على الشهداء ودعت اللجنة الى عدم التظاهر بما فيها زعماء الاحزاب والهيئات الشابة بخير أن شباب الاسكندرية لم يستجيبوا لهسنذا النداء ولم يلبوا رجاء الزعماء في ترك الفرصة للحكومة لاجراء مفاوضات فخرجت الاسكندرية عن بكرة أبيها يتودها محمد كمال سعد المحسساس وابراهيم طلعت المحامى وكانت مظاهرة تحدث عنها العالم فاصسطدمت جماهير الشبعب بالجند الانجليز واحرقوا كشك البوليس الحربي البريطاني بمحطة الرمل واقتحموا قلعة كوم الدكة الحصينة وسقط عشرات الشهداء ،

وفكرت جماعة من الشباب الاصدقاء في الانتقام خاصة وانهم فقدوا صديقا لهم هو الشهيد سلبهان ابو المجد الشهارقة وكان أربعة من هؤلاء الشباب بنتهون لحزب مصر الفتاة ، ثم تركه ثلاثة منهم ، والباقون الاكثرية لم ينتموا لاية هيئة او حزب وفكروا جميعا بعيدا عن اي عزب أو هيئة في تنظيم المتاومة السرية ضد المحتل ، وفعلا باعوا ساعات البد التي يملكونها وكتبهم وملابسهم وجمعوا قروشا قليلة كانت هي نواة تسليحهم ،

وكأنت أول عملية لهم هي حادث السيارة المدوداء الشهير ضدالمنصبين بحي رشدي وسرعان ما ترقف نشاطهم واخذوا يعيدون ترتيب انفسهم ليبدأوا كفاحهم المسلح في مساء ١١ يولية ١٩٤٦ وهي ذكري ضربالاسكندرية وقاموا خلال أسبوع واحد باربع عمليات كانت آخرها حادث النادي البريطاني بشارع كورنته . وسرعان ماقبض على احد عشر شخصا منهم أسسسر وشاية رخيصة بعد اعلان الحكومة عن مكاناة لكل من يدلي بمعلومات تؤدي الى القبض عليهم .

ثم كان حادث ليلة ٢٦ نونمبر ١٩٤٦ حينما تبكن عبد القسسادر عامر ومصطفى الدغراوى وعبد الرحبن مرسى من الهرب من سجن الحدراء تلك القلعة الرهيبة المسلحة ثم سفرهم الى فلسطين وسوريا بعد ذلك .

اما عن واقعة اغنيل شابين من جماعة الاخوان للمستشار احمسد الخازندار في حلوان اذ الواضح من سياق الوقائع ان محمود زينهم وسعيد عبد الحافظ قد اغتالا رئيس المحكمة دون أي رابطة حزبية تربطهما بشبلب الاسكندرية وأنهما اندفعا بمشاعرهما لهذه العملية دون أي تنظيم حزبي يربطهما يهؤلاه المبياب خاصة عندما صدرت الاحكام القاصية شد الشياب وصدر في نفس الفترة حكم مخفف ضد مثهم بارتكاب سبع جرائم عادية بالاسكندرية .

ارجو أن أكون قد أوضحت جزءا من تاريخ مصر يوضح أن هــــؤلاء الشباب ( أبناء الاسكندرية ) لم يكن دافعهم ألا مصر وحدها وأنهم ضـــحوا بالفالي والنقيس بعستقبلهم وحرياتهم في سبيل عزة هذا البلد الامين وأنهم كانوا بعيدين عن الحزية •

غاروق هافظ ــ الاسكندرية

## ملحق رقم « ۱۸» رسالة ي. معمد فؤان منير

### السيد / الاستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان

تحية طيبة وبعد ما أتابع بمجلة روز اليوسف بحثكم القيم عن تاريخ الاخوان المسلمين ، وقد قرات في عدد اليوم ١٩٨١/١٢/٨ رقم ٣٧٣٩ من ٣٦ عن حوادث كناح الانجليز بالاشكندرية وكيف أن ثلاثة من الإخوان . . هكذا يستنتج القارىء قد هربوا من سجن الحدرة .

الرجو ملحا للحقيقة والتاريخ العلم ان هؤلاءلم يكونوا من الآخوان بالمرة ولكنا كنا مجموعة من الشباب غير المنتمين لأى حزب او هيئة في ذلك الوقت الااتحاد الطلبة الذي تطور فيما بعد الى اللجنة التنفيذية للطلبة والعمال ٠٠ كنا فعلا نحارب الانجليز بالسلاح ٠٠ قينا بعملية في معسكرات سبيدى بشر وكان معنا عبد القادر عامر وكذلك على كورنيش سيدى بشر امام الجامع كل ذلك تمسئة؟ ١٩ وكانت الله على عبابة لهذه المجموعة المستقلة هى الهجوم على النادى البريطاني بالقنابل ، ثم اعتقال اعضياء من هذه المجموعة وهربهم من سبهن الحدرة وفي الحقيقة انهم لم يكونوا ثلاثة ولكنهم كانوا اربعة ٠٠ من سبهن الحدرة وفي الحقيقة انهم لم يكونوا ثلاثة ولكنهم كانوا اربعة ٠٠

رابعهم مسجون عادى اسمه المشهور به هو عبد الله ببجر اي كبير ، اخته قامت بتهريب منشار في المغبز وقد كنا نتابع هزيهم حتى اخرجناهم من مصر كلها في ذلك الرقت ولجاوا الى سوريا ويافي القيمة معروف ،

هؤلاء الثلاثة هم هبد القادر عامر ، ومصطفي البيفراوي وعبد الرحمن مرسى والاخير كان ولعيا وكان يقوم بتدريب شبباب الوقد في الجامعة لكنيه في هذه العملية لم يكن بعمل من خلال الوقد ولكن من خلال لجان الطلبية الثورية .

وقد لجا هؤلاء الهاربون من سبجن الحدرة لمدة كبيرة لمنزل احبيد الاطباء وهو في الولايات المتحدة اليوم هو الدكتور كمال على حسن وكيان بطل جامعات العالم في القفز من السلمين الثابت والمتحرك في احبيراض السعامة •

ارجو ملحا نشر هذا تصحيحا للتاريخ ،

السكركم سلفا ولكم منى كل الدهية والتقدير

اذركبم

د ، محمد غوّاد مني عضو اللجِنة التنفيذية للطلبة والعمال

# ملحق رقم (۱۹) تعلیقی الخنامی بروزالیوسف

## أكلن لجماعة الاخوان المسلمين احتراما كبيرا

## بقلم : د ٠ عبد العظيم رمضان

## ( يوز البوسيف في ١٣ أبريل ١٩٨١ )

قرات في المدن الكثير من الهجوم على الدراسسة التى تنشر لى عن التنظيم السرى للأخوان المسلمين وحادث المنشية في مجلة روز اليوسسف الغراء وبعض الصحف العربية الاخرى • ولم ادهش لان كسل طرف مسن الإطراف التي لعبت دورا في الاحداث يحاول عبثا أن يجز الحقيقة التاريخية الى صفة ولصالحة ؛ ولكن الاحداث التاريخية بعد أن تصبح تاريخا • تصبح ملكا المسمينا العربي في مصر وبقية الاقطار العربية الاخسسرى ؛ ولا تصبح ملكا المجهة التي صنعتها بسواء اكاتب هذه الجهة حزبا أم جماعة أم مردا ، وأنها لكل جهة أن تكتب رؤيتها للاحداث كما تشسساء وللمؤرخ أن يجمع المراف الصورة التاريخية ويحققها وفقا لمنهج البحسست العلمي التاريخي ، ويستفرج منها الحقيقة ، ويقيمها للشهب دون تحريف الماحداث على المنه المنها المنها دون تحريف

على اني قرابي لاهد من تغضيلوا بنقد الدراسية في عدد روز البوسف المؤرخ ٩ فهرايد ١٩٨١ ، ما يقوهم معه وجود خصومة سبب ياسية بينى وبين جماعة الاخوان المسلمين ! ، ويهني على هذا الوهم أحكاما خاطئة ومتناقضة يحاول أن يلبسها ثوبا علمها !

واود ان اقرر انه لا توجد اية « خصومة سياسية »بيني وبين الاخوان المسلمين ، وكيف توجد خصومة سياسية بينى وبين جماعة تدعو لدين الله ، والمعافظة على ترافنا وتقالهدا ، ويقف حاجزا بيني بيارات الانجلال وبين المناذ الى مجتمعنا الذي لايصلجه الا انباع الدين الصحيح ، الدين الذي شرعه الله تعالى لصلاح البقي ، من عباللة اجتماعية ، وحرية مبياسسية ، وضرب للفساد ، ومعاربة للإستقلال والاسبتباد — وليس الدين الذي يضلل وضرب للفساد ، ومعاربة للإستقلال والاسبتباد — وليس الدين الذي يضلل به الراسهاليون الجهاهير ،

وفى الواقع الى أكن لجماعة الاخوان المسلمين احتراما كبيراءواعدها من العوى الوطنية الضاربة . واعتقد أن دورها التاريخي ممتد أبد الدهر

طالما كان في مصر اسلام ومسلمون ، وان الجماعة في عهد الشهيد حسن البنا ثم في عهد المعلقاذ جسن الهضيين ، ثم في عهد المجاهدين الاستاذين صيالح العشماوي وعبر التلبساني ، تقطع مراحل في طريق الدعوة وتصيب وتخطيء وتبنتهد من الاخطاء ، ولكنها لن تنته او تختفي من الحبساة السياسية كما يرجو لها الخصوم ؛

بل أنه ليس منمصلحة مصرعلى الاطلاق اختفاء جماعة الاخوان المسلمين، وأكثر من ذلك أن اختفاء هذه الجماعة في عهد عبد الناصر قد جر على مصر عواقب وخيمة ، وهبا الطريق لظهور تيارات متعصبة غير مسسسئولة تحاول شغله الفراغ ، وربها كان هذا التلم أول الاقلام التي نبهت الى هذه الحقيقة على صفحات جريدة البمهورية ، وكان القلم الثاني هو قلم صديقي الدكتور حسن حنني ، وأملى أن تأخذ الجماعة وضعها الشرعي وحتهسسا الطبيعي الذي حرمها منه قانون الاحزاب !

اذن لا ينبغى لاى احد ان يتوهم ان هذه الدراسة عن التنظيم الممرى للاخوان المسلمين هى محاولة لادانة الجماعة أو الهجوم عليها ، فهذا ان جرى فى مقال سياسى فلا يمكن أن يحدث فى دراسة علمية تاريخية ، والا فقدت علميتها وأصبحت لا تساوى ثمن الحبر الذى تكتب به !

وليس نتب هذه الدراسة أن التنظيم السرى كان سلبية الاخسسوان الكبرى ، وأنه كان أحد مصادر الخلاف داخل صغوف الأخوان السلمين أنفسهم . كما أنه ليس ننب هذه الدراسة أنه جرت خلافات وانقسامات واخطاء داخل جماعة الأخوان المسلمين كشفتها الدراسة واظهرتها للعيان الان . فهذه الخلافات والانقسامات لم تكن سرا من الاسرار الخفية . وأنها جرت في حينها على مرأى ومسمع من الجمهور ، ولم نستمدهسا من دار الوثائق البريطانية ، وأنها من أقلام كبار الاخوان أنفسهم على صسفحات الصحف المصرية وجرائد الاخوان ذانها ا

ولم ينعت احد في ذلك الحين هذه الاتلام التي اختلفت وتصارعت على صفحات الصحف بأنها اقلام بينها وبين الاخوان خصومة سياسية ، لانها كانت اقلام الأخوان انفسهم أ

وهذه الخلافات والانقسامات والأخطاء جزء من حياة اية جمساعة سياسية في أي ركن في العالم، ولا تنقص من قدرهسا، ولا تنطلب مسن المؤرخين اغفاءها حتى لا يتهموا بالخصومة السياسية للمزب أو الجماعة التي يؤرخون لها !

واذا كان أحد من الناس يتصور عبلا سياسيا بدون اخطاء ، فهسو جاهل ، أو مغرض ، أو ساذج يتصور أن الذين يديرون هذا العسلسل السياسي هم مجموعة من الملائكة الابرار! أو أنهم مجموعة من المسلم مقولبة في رأى واحد ا

ولقد تعرض المجتمع الاسلامي في عهد المخلفاء الراشدين لفتنسسة عاصفة راح ضحيتها عثمان الشهيد على أيدى مسلمين من أشد مسئ رأى التاريخ الاسلامي اسلاما وأخلاصا وصدقا ، ولم يعن ذلك فسماد الدعوة الاسلامية أو القائمين بها ، ولم يتهم أحد المؤرخين الذين كتبوا عن الفتئة الكبرى بأنهم أعداء الاسلام والمسلمين !

وقد حدث الصراع بين معاوية بن ابى سفيان وعلى بن ابى طالب ، واستخدم انصار معاوية خدعة التحكيم ، ولم يطعنهم احد فى اسسسلامهم او اخلاصهم للدين ، ثم كان قيام الدولة الاموية بداية انطلاقة جسديدة للدين الاسلامى نقلت لواءه فى مشارق الارض ومغاربها ، وتحت هذا العلم دق المسلمون ابواب القسلطنطينية ثلاث مرات ، وغزوا اسسسبانيا ، وانسلحوا على فرنسا ، وكادوا يعربون أوروبا ! ،

لا ينتص من قدر جماعة الاخوان المسلمين ــ اذن ــ ان كانت لها اخطاء ، او نشبت داخل صفوفها اختلافات وصراعات ــ وانما ينقص من قدرها واهمينها أن ننكر هذه السلبيات الطبيعية في حياة كل جماعــــة سياسية ، والا تستفيد منها في تصحيح مسارها والمحافظة على اهدافها وتكوين قيادات جديدة تعي درس التاريخ وعبرته ، وتعضى بالدعوة الى حيث المر الله ٠

وعلى هذا غاتى أقبل نصحيحا موضوعيا لبعض الوقائع الذي تضمئتها الدراسة \_ وكثير مها نشر حتى الان هزيل لا يستحق الرد عليه \_ ولكنى لا أقبل تشكيكا في بواعث الدراسة ، أو الاسستفادة منهـــا في أغراض سياسية مناهضة لجماعة الاخوان المسلمين، فهذا أبعد ما يكــون عن البواعث والاغراض التي حركتني لاجراء هذه الدراسة ، وهي البحث عن الحقيقة التاريخية ، والله أعلم بالمعرائل ! •

بتيت نقطة اخرى هى ان هذه الدراسة ليست دراسة شاملة لجماعة الاخوان المسلمين ، وانها عن « التنظيم السرى » وكل مسلما يتعلق به من ايدبولوجية ونشاط وعلاقات متشابكة داخل الجماعة ، وبينها وبين القوى

السياسية الاغرى ، ولم كانت دراسة شههه للاغهه المسلمين ، لتعرضت للجوانب الايجابية الاخرى في حياة الجماعة في جبال الانجازات الاجتماعية والسياسية والفكرية وهي انجازات هامة وجههزه من تاريخ نفسال التعب المصرى العربي والاسلامي ، وقد تولى الاخوان ابراز هذه الايجابيات في كتبهم ومراجعهم ، ومازالت في حاجة لمعالجات الهرى تغضع لمنهج العث التاريخي وادواته العلمية .

ولملى بهذا التوضيح أكون أبرأت ذمتى اليه تعالى ، وهو وحده الذي أستمد منه القوة والعزم وأطلب منه التوقيق ·

د ، عبد العظيم رمضان

#### مراجسسع البعث

#### وثائق رسسمية :

- ... مجموعة مضبعط دور الانعقاد العادى السابع عشر لمجلس النواب ،
- \_\_ النظارات والوزارات المصرية ، الجزء الاول ، جمسع وترتيب فؤاد كرم المركز وثائق وتاريخ معصر المعاصر ١٩٦٩ ) .
- \_\_ وزارة العدل: التشريعات الصادرة خلال السبنة شبهور الاولى لعهد التحرير ( المطبعة الاميرية ١٩٥٣ ) .
- \_\_ محكهــة الثبعب ، المحاكمات التي تمت في المدة من ٩ الي ٢٥ توفهبسر ١٩٥٤ ، المضبطة الرسمية لمحاضر جلسات محكمة الشعب ( المساهرة ١٩٥٤ ) ( سبعة أجــزاء ) .

#### وثائق تاريخية:

- .... احمد حسين : مذكرة بدناع المتهمين من السابع الى الخامس عشر نسي قضية اغتيال المرحوم محمود فهمى النقراشي باشا .
  - \_\_ أتور السلاات: اسرار الثورة المصرية (كتاب الهلال يوليه ١٩٥٧)
    - ... انور السادات : صفحات مجهولة (كتب للجبيع نوفمبر ١٩٥٤ )
- \_\_ الجرائم السياسية ، اعسداد أنور العمرومي المحامي ، الجسزء الأول (مطبعة البرلمسيان) ،
- \_\_ حسن البنا: رسلة المؤتمر الخليس ، العدد الخليس بن كتب: صوت الحق ، دار الاعتصـــام ١٩٧٧ .
- حسن البنا : مذكرات الدعوة والداعية ، الطبعة الاولى ( دار الكتساب العربي) والطبعة الثانية ( دار الشبهاب ١٩٦٦ ) .
- ـــ حسن العشماوي : الاخوان والثورة ( المكتب المصرى الحديث ١٩٧٧ ).
  - -- زينب الغزالي: أيام من حياتي ( دار الشروق ١٩٧٧ ) .
- -- عبد اللطيف البغدادى : مذكرات عبد اللطيف البغدادى ، جـزءان ( المكتب المصرى الحـدبث ١٩٧٧ ) .

- ... عهدى أبو غدير: النسيتنا ، آخر ماكتب الامم الشمهيد تبل المتياله ،
- ... قصة بقتل النقراشي باشا ، من سلسلة المحاكمات الناريحية الكبرى ، اعبيداد لطفيي عثبسان ،
- ... محمد نجيب : كلمني للتاريخ ( العاهرة : دار الكتاب النموذجي ١٩٧٥ ).
  - ... وسيم خلا: الكفاح السرى خد الانجليز دار الشعب ١٩٣٢) .
    - ... سيد تطب : معالم في الطريق ( دار الشروق ) •

#### دوريسسات :

الاخسسار ١٩٥٢ .

الأهرام ١٩٦٦ ، ١٩٥٢ ، ١٩٥٤ ، ١٩٦٥ ، ١٩٦٦

حريدة الاخوان المسلمين ١٣٥٢ هـ ، ١٣٥٤ هـ ٠

الجمهورية ١٩٥٤ ، ١٩٧٧ .

الجمهور المصرى ١٩٥١ •

الدعوة ١٩٧٣ ، ١٩٧٧ ، ١٩٧٧ -

روز اليوسف ١٩٥١ .

المستياسي ١٩٧٩ ٠

المصرى ١٩٥١

الهــلال ١٩٢٥ .

#### الدراســـات :

- \_\_ احمد حمروش : قصة ٢٣ يوليو ، الجزء الاول (بيروت ١٩٧٤) .
  - \_\_ الاخوان والارهاب .
  - ــ سامى جوهر: الموتى يتكلمون ( المكتب المصرى الحديث ) .
- طارق المبشرى: الحركة السياسية في مصر ١٩٤٥ ١٩٥٢ ( هيئــة الكتاب ١٩٧٢ ) .
- ـــ عبد الرحمن الرامعى : في اعتاب النورة ، الجزء الثالث ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥١ .
- -- عبد الرحمن الرامعى : مقدمات ثورة ٢٣ يوليو ( النهضمية المصرية ١٩٥٧ ) .
- -- عبد العظيم رمضان: تطور الحركة الوطنية في مصر من ١٩٢٧ الى ١٩٤٨ جزءان ( بيروت دار الوطن العربي ١٩٧٣ ) .

- عبد العظيم رمضان: الصراع بين الوغد والعـــرش ١٩٣٦ -- ١٩٣٩ ل بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٩) .
- ــ عبد المظیم رمضان : عبد الناصر وازمة مــارس ١٩٥٤ ( روز اليوسف ١٩٧٦ ) .
  - \_\_ عبد الله امسام: الاخوان والثورة .
- سد محمد حسن أحمد (أسم مستعار لعبدالرحمن الناصر): الأخوان المسلمون في الميزان .
- -- محمد شوقى زكى : الاخوان المسلمون والمجتمع المصرى ( القاهـــرة مكتبة وهبة ١٩٥٤ ) .
- محمد محمد حسين : الانجاهات الوطنية في الادب المعاصر ، جـزءان (مكتبة الآداب ١٩٤٥) .
- -- ميتشل ، رتشارد ، مجتمع الاخوان المسلمين ، الترجمة العربية لعبد السلام رضوان تحت عنوان : « الاخوان المسلمون » ( مكتبة مدبولي -- 197۷ ) ،



عبدالقادر عودة

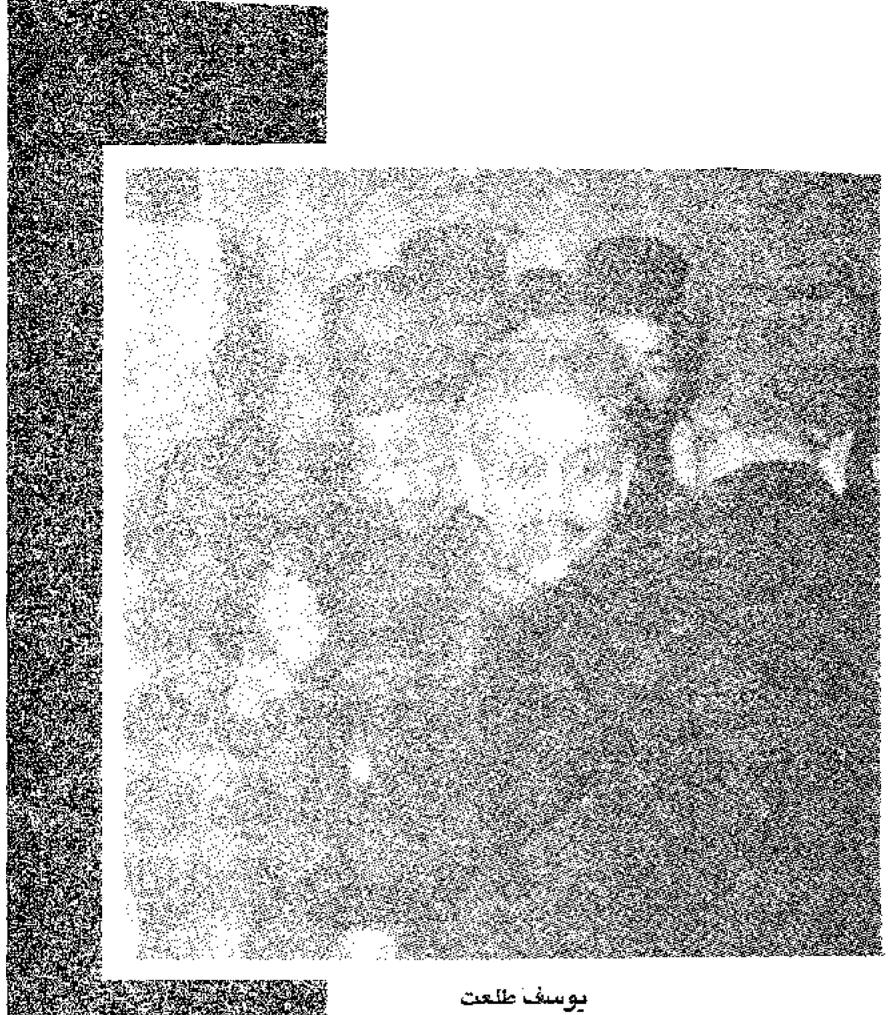

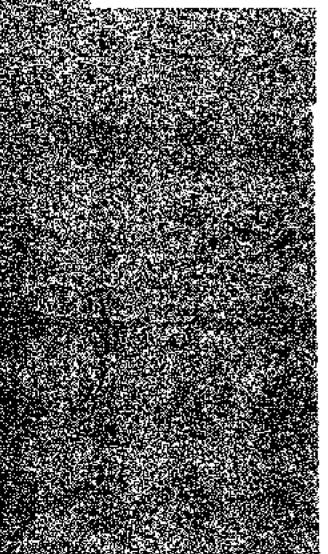

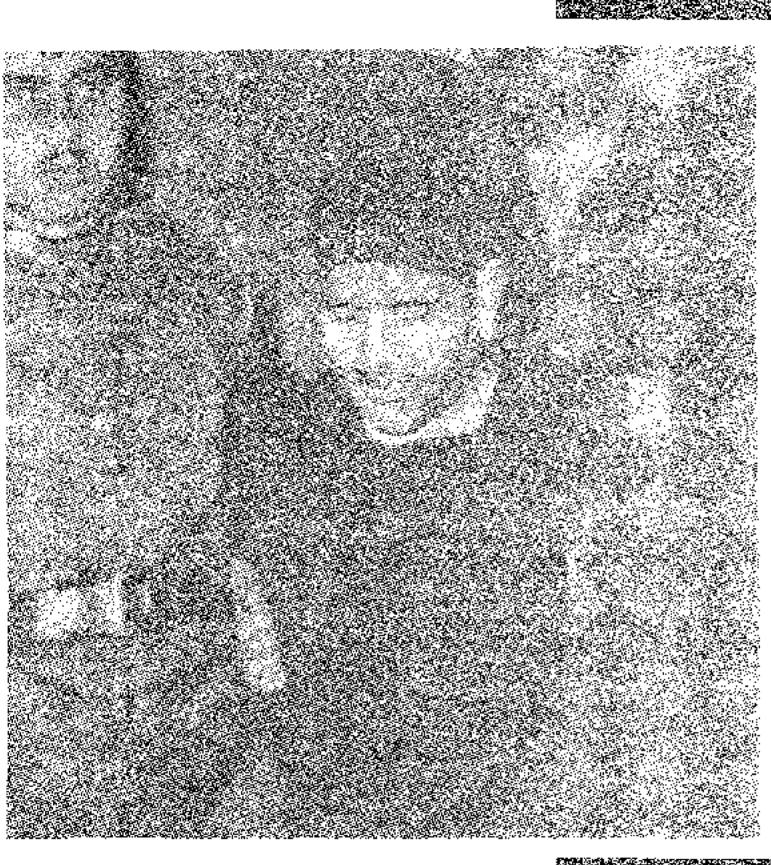

محمد غرغلي

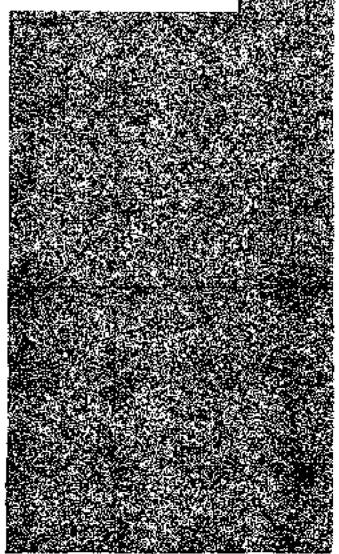

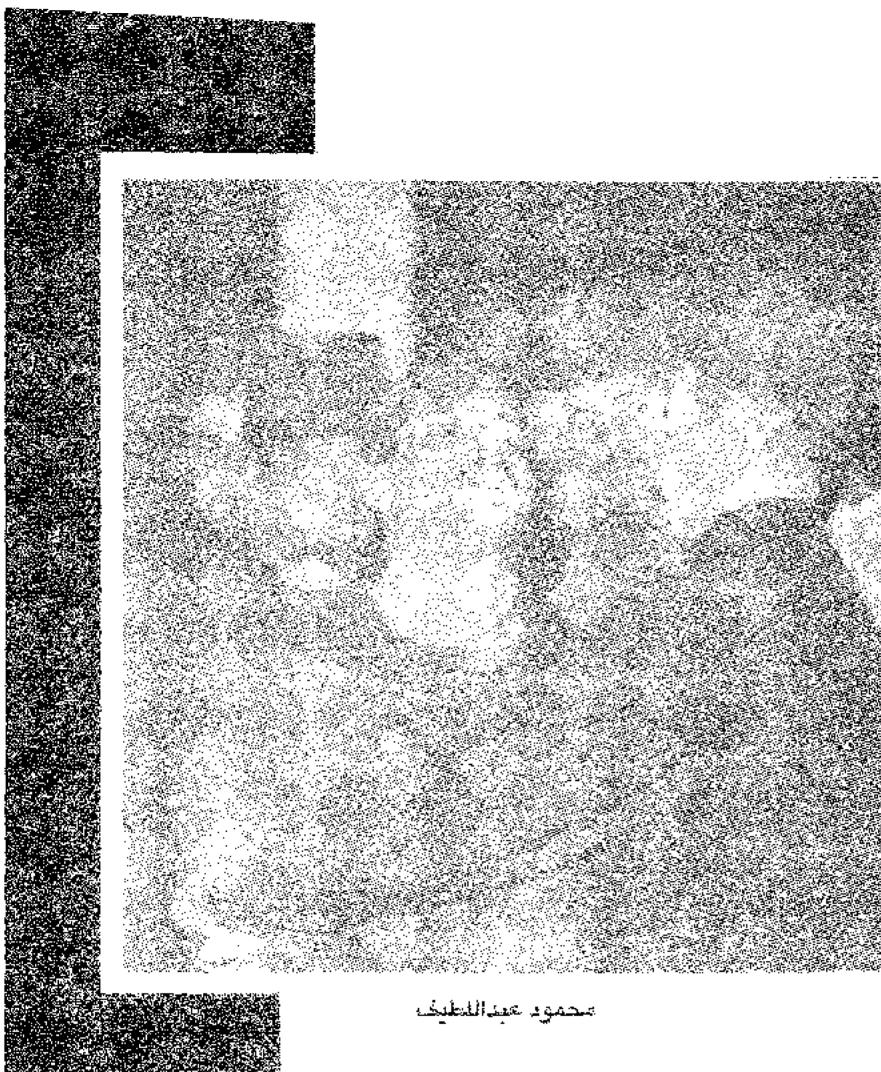

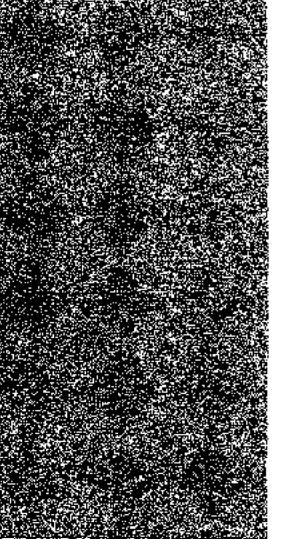

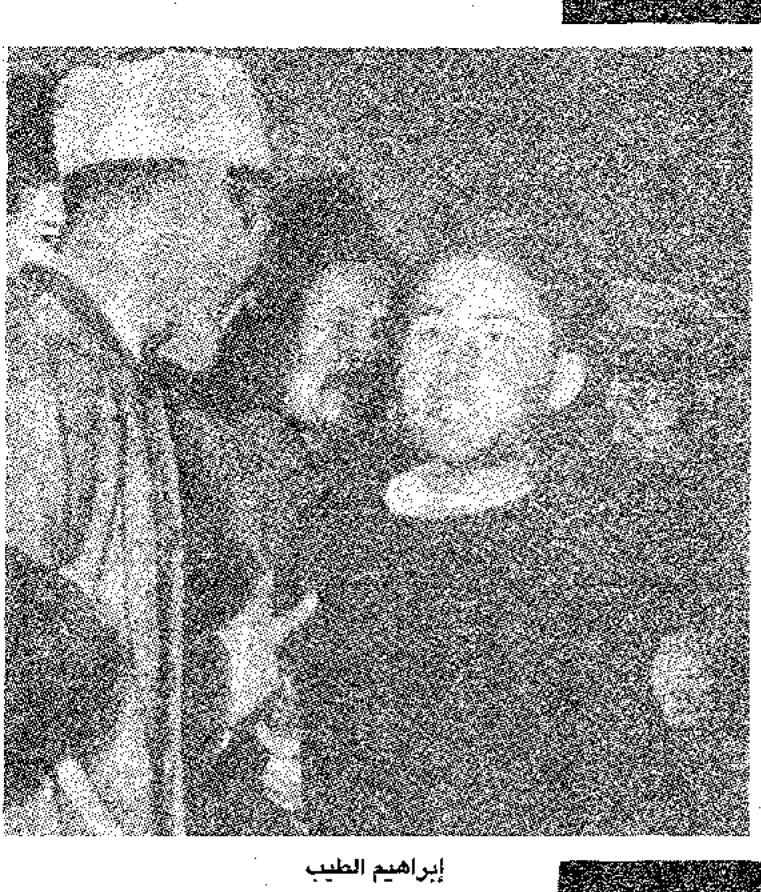

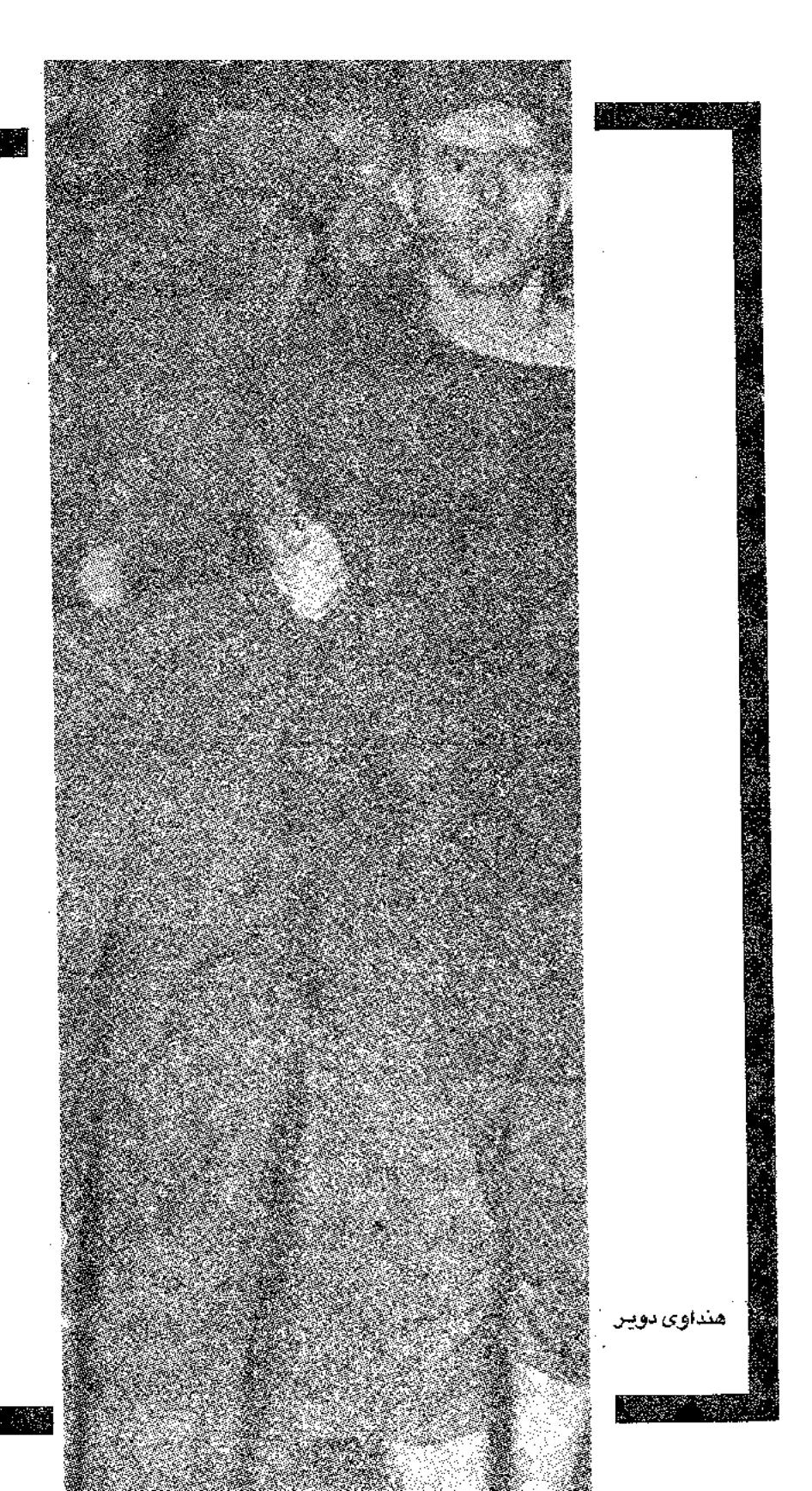

## \* الكشيافيات \*

- ١ ـ كثباف الإعلام
- ٢ ـ كشاف الهيئات
- ٣ ـ كثياف البلاد والأماكن
  - ٤ ـ كثباف الحوادث
  - ه ـ كشاف الدوريات

قام بإعداد هذه الكشافات الأستاذ سامى عزيز فرج بمساعدة السيدات
 إيزيس راغب واستر غالى وماجدة سليم.

## ١ . كثيابُ الإعلام

-1-

إبراهيم الطيب : ١١، ١٤، ١٧، ١٨، . Y. YYI, 301, YOI , IFI, OFI. X7 . . . VI. YYI . 171, XVI. **777, 777, 337, 607, 767, 867** . . VY. *T*YY. *P*YY. YXY. *F*XY. ٨٨٢، ٢٨٩، ٣٠، ٢٠،٣، ٨،٣، ١٠،٩، أجعد المواوى: ٢٦٦ ٤١.

إبراميم بركات : ۲۲۱، ۲۰۱ إبراهيم سنسامى جسساد الجق «البكباشي» : ۱۳

إبراهيم صملاح : ٤٠٤

إبراهيم طلعت دالمساميء: ٩٧٥، 786, 786, 7**7**7, 8,7, 783

إبراهيم عبدالهادي «باشيا» : ٦٤، أهنه حنستين : ٩٧، ٩٨، ١٢٧، 3A, 0A, PA, YP, 177, YYY, 7**87. 787. 733** 

> إبراهيم نجم : ٣٧٩، ٣٨١، ٣٨٢ أبر العيون «الشيخ» : ١١٦ أبق المكارم عسيسدالجي : ١٥، ٩٩، .1Y0 .1YE .10Y .1E0 .1YA .1YY £11, £1, ,£.Y, 179 آبو بكر الصديق : ٤٠٨

إحسان عبدالقدوس : ۸۲، ۹۶ أحمد أبق الفتح : ٤٠٤، ٢٣٢ أحمد الجميري : ٢٧

أجيب الضارندار «القناضي» : ٧٦،

V.Y. K.Y

أحمد السكرى : ۲۳، ۲۲، ۵۸، ۲۹،

.V. 007, 373, 703

أحمد الصافوري : ١٦٦

أجمد القيومي : ١٦٢

أحمد أنس الحجاجي : ٢٠٦

أحمد أنور : ۲۲۱، ۷۷۶

أحمد بدر: ۱۰، ۲۹۱

أحمد بهاء الدين : ٨٢

آحمد حجازی : ۲۷، ۴۸، ۵۰، ۱٦۲

أحمد حسن الباقوري «الشيخ»:

11. Ph. V. I. A. I. . 71. a71

Pot, . Ft. VF1. FXT. . . 3

أحمد حسين: ١٢، ٢٢، ٢٩، ٥٠، 73. 70, Va. Po. . T. Nr. Pr. 14. 44. 48. 18. 117. 044. 403 انظر أيضا: «الدكتور خالد» ص٤٠

أحمد حمروش : ١١٦، ١٢٠، ١٣٥، 707, YAT. . 73

أحمد حمزة «الوزير» : ۳۲۱، ٤٠١، ٤٣.

أجمد خليل : ١٦٧

أحسد زكي حسن : ٥٢، ٩٧، ٩٨،

171, 401, 801

Y10.71.

أحمد عادل كمال: ٥٢١، ١٢١، ١٥٥، البنا انظر حسن البنا

£4. £. Y \_ £ . .

أحمد عبدالعزيز جلال: ١٢٣، ١٢٥، الحبيب يورقيبة: ٣٨٤

117

أحمد عبدالمجيد : ۲۱۷، ۲۱۹

أحمد عمار «بك» : ٦٨

أحمد عبد : ١٥٨

أحمد فتحي البوز : ١٦٥، ٢٢٩

أحمد فؤاد «الأمير»: ٩٣

أحمد فؤاد صادق : ٣٣٣

أحمد محمد خليفة ددكتوره: ٣

أحمد نصبير : ٤٠٢

إسحق موسى الحسيني : ٩٣

إسماعيل الهضيبي انظر حسن ١٧١، ٢٧٦

إسماعيل الهضيبي

. [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ]

411

إسماعيل عارف : ١٦٨، ١٧٠، ٢٢٩، السيد نصير : ٣٨

**2-7.779** 

إسماعيل عبدالمعطى : ١٦٥

إسماعيل عز: ٢٧

إسماعيل محمود يوسف: ١٦٥، أحمد شريت «الشبيخ»: ١١، ١٤، ٢٧٩ ، ٢٣٠، ٢٥٢، ٢٥٧، ٢٨١، ٢٨٢ البغدادي انظر عبداللطيف البغدادي

١٥٧، ١٥٨، ١٦١، ١٧٨، ٢٠٦، ٣٩٩، اليهي الضولي : ١٤٠، ١٤٨، ٢١٥،

177, 777, 373, **.**73

الخازندار «بك» : ۲۰۷، ۳۰۸

الدجوي داللوامه : ۲۸۲، 8۶۸

الذهبي «الشيخ» : ٣

السعيد رمضان : ١٢٤

السندى انظر عبدالرحمن السندي

السنهوري «الدكتور»: ٢٦٦

السيد حسين أبو سالم: ٥٢، ٥٣،

أحمد ماهر «باشاء : ۵۷ ـ ۲۰، ۲۱۰، ۱۲۱، ۱۸۸، ۱۲۰، ۱۲۸، ۲۷۸ ۲۷۸

٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦١، ٣٦٥، ٣٦٠، ٤٦١ السيد سابق «الشيخ» : ٨٥، -١٢،

**. የጓየ , ፕ**ን/ , እን/ , እንፖ , እን

1.3

السيد عبدالله الريس : ١٦٦، ١٧٠،

السيد عواد : ١٦٢

إسماعيل صدقي دباشاء : ٣٣، ٥٩، السيد فايز أنظر أيضا : سيد فايز :

.V. 171, 771, 001, 701, PVI.

ለለሃ، ለ٠٣

المراغى «الشيخ» : ٣٢

النحاس «باشيا» انظر متصطفى

النحاس «باشا»

النقراشي دباشاء انظر محمود فهمي النقراشي «باشا»

الهضيبي انظر حسن إسماعيل ٢٩٣، ٤٦٠، ٤٨١، ٤٨٤ الهضيبي

امام حجر : ١٦٦

امين إسماعيل : ۲۰۸

امين درويش : ١٦٦

امین عثمان : ۲۰، ۳٤٦

V٦

ايفانز : ۱۵۰

۔ ب

بطرس غالي : ٦٠ بوکر، جیمس : ٦٧

ـ ت ـ

توفیق شلبی : ۱۹۳ تونج، ماوتسى : ٤١٢ تیتو، جوزیف بروز : ۲۱۲

- ج -جمال الحسيني : ٣٦٨

جمال سالم مقائد الجناح»: ۱۲، جمال فوزى: ۵۰ 31. o1. XI. To. XTI. 371. 3Y1. TY1 \_ XV1. 1X1. YX1. " \text{\formall \formall \text{\formall \text{\formall \text{\formall \text{\formall \formall \text{\formall \formall \text{\formall \formall \text{\formall \formall \text{\formall \formall \formall \formall \formall \text{\formall \formall \formal ٢٣٢، ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٤١، ٢٤٧، ٢٤٧، حافظ عبدالحميد: ٢٦ \_ Y\X .Y\Z \_ Y\Y .YoV \_ YE9 -YY, TYY, OYY \_ YXY, PXY \_ 111, X.Y, TXY

797, 1.7, Y.7, F.7, P.7, 30TL **۵۵۲. አ**۵۳. አ۷۳, ፕአϒ, 3**አ**۳. γ**ኢ**۲.

جمال عبدالناصر : ٤، ٩، ١٠، ٢١، .1.9 \_ 1.7 .1.1 \_ 49 .7. \_ 10 311 . 711, 111, .71, 371. 131. YYI \_ PYI, TTI \_ 131. 031 \_ .01, VOI, AOI, YFI. انور العاماروسي «المصامي» : ٥٩، -١٦٧، ١٨٠، ١٨٩، ١٩٠ ـ .Y.9 .Y.0 .199 . 19V .190 ~ TYY . TYY . TYY . TYY . TYY . **YEY .YE. .YTY .YTE \_ YY9 .YYV** . T37. P37. . OT, 307. 007. . YV1 .YVY .Y\0 .Y\1 **۸۷۲. / ۸۲. ۴۸۲ \_ ۳۶۲. ۳/۳.** 3 / T. YYT. / TY. X3T. YoT 187. 387. 787. 887. - - 3. 3 - 3. ,277,273,073, 873, .73, 773,

جمال فکیه : ۳٤۷

- 7 -

373, 773, 173, ov3, vv3, rk3

حافظ رمضان دباشاء انظر محمد حافظ رمضان «باشا»

حافظ عفیفی «باشا» : ۹۳، ۹۰،

227

**حامد سلطان : ۲۹**۵

حامد شریت ؛ ۲۰۰

حامد عبداللتاح نویتر : ۱۹۱، ۱۹۲، ۲۸۹ ـ ۲۰۱، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۱۵، **781 . 777 . 187** 

TOE

حسن إسماعيل الهضيبي: ١٠، ٢٧٦، ٢٨١، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٠، ٢٩٠، 31, 71, .71 VA. PA. .P. 7P \_ 3PT. 773, 373, PT3, 733, 763, 1.1. 1.1 \_ 1.1. 111. 711. 703. . 13. 753. . 13. 773. 773 ١١٦، ١١٨، ١٦٠ ـ ١٢٤، ١٦٦ ـ حسن التهامي: ١٦، ١٨ ـ ٢٠، ـ ١٥٠، ١٥٢ ـ ١٥٧، ١٥٩، ١٦٠، حسن العشماوي انظر محمد حسن ١٧١، ١٧٤، ١٧٦ ـ ١٧٩، ١٨١ ـ العشماوي ۱۸۲، ۱۸۵، ۱۸۸، ۱۸۹ ـ ۱۹۹۱، حسن بوح: ۲۹۴ ۱۹۹، ۲۰۱، ۲۰۰ ـ ۲۱۱، ۲۱۹، حسن رفعت: ٦٣ ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۰، حسن صبری «باشا» : ۹۹ ۲۶۲، ۲۸۰، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۷، ۲۹۰، حسن عبدالعظیم : ۱٦١ ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۳، ۳۰۲ ـ حسن عبدالغني: ۲۰۲، ۲۹۳ ۲۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۱۳، ۳۱۳، ۳۲۳، حسن قناوی : ۷۱ ٥٧٠، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٤، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦، حسين أبو سالم انظر السيد حسين ٨٨٦، ٣٩٣، ٤٠٠، ٤٠٠، ٣٠٤، ٤٠٦، ٤٠٦، أبو سالم ٤١٧ ، ٤٢٣ ، ٤٢٤ ، ٤٣٠ ، ٤٣٦ ، ٤٦٦ . حسين الشافعي : ١٣، ٣٥٢ ، ٣٥٤، ٤٨٥

> حسن الباشا «دكتور» : ١٦٥ حسن البنا «الشيخ»: ٢٥ ـ ٣٢، ٣٤، حسين حمودة: ٢١١ ۲۷ ـ ۶۱ . ۸۱ . ۵۱ ، ۵۲ ، ۵۷ ، ۵۷ ، ۲۲ حسین خلیفة : ۱۱

حامد جوده دالوزير: ۲۲، ۹۹، ۸۶، ۱۳، ۲۸، ۲۸، ۷۰، ۷۱، ۷۰، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، 78. 38. 78. 77. .. /. 076. 171. 701 \_ 001. .TI. 371. 371. X.T. 517. P17. 357. 557. 777, 177 . 37, 737, 337, حسن إبراهيم: ٢٤٩، ٢٤٩، ٢٥٢، ٢٤٦، ٢٤٩، ٢٥٠، ٣٥٣، ٥٥٣ ـ YOY . TT. 177. YYY.

**FXT. PF3** 

حسين توفيق : ٣٤٦

حـسين سـرى «باشــا» : ۸۹، ۲۲، ۸۹، رشيد رضا «الشيخ» : ۲۱، ۲۷، ۲۲

رفعت حسنين : ١٦٥

رفیق سالم : ۹۸

رمضان «الدكتور» انظر عبدالعظيم

رمضان «الدكتور»

روميل: ٤٣، ٤٧٤، ١٥٤

٠ز.

زكريا سليمان بيومي «الدكتور»: . FT. FFT. VF3

زكريا محيى الدين : ١١، ١٣

زكى المغربي: ٢٧

زکی علی دباشاء : ۸۹

زكي مراد فتحي البوز: ١٩٩

زينب الغزالي : ٣١٤، ٣١٩

<u>ـ س ـ</u>

سامي البنا : ٤٠٥

سامي الجربيني : ٢٥

سامى الكوفى : ١٦٢

سعد الدين الوكيل: ٢١٣

سعد حجاج : ۱۰، ۱۲۷، ۲۲۲، ۵۷۲

سعد زغلول : ۳۱۳، ۲۵۱، ۲۵۲

سعید رمضان : ۲۱۳، ۴۰۳

سنعيد عبدالحافظ : ٤٩٣

سليمان أبر المجد الشمارقة: ٤٩٣

سليم زكى «حكمدار القاهرة»: ٨٤

سليمان حافظ ووكيل مجلس الدولة،

: 1.1. W3

007. PVT. 373

حسین شعبان : ۱۲۸

حسین شعلان : ۱۹۷

حسين عبدالسميم : ۷۰، ۳٤٦

حسين عرفة : ٢٦٦، ٤٧٧

حسين كمال الدين «الدكتور»: ١١، رياض سامي: ١٤١

31. AP. PP. P11. TY1. YY1.

٧٧١، ٢٧١، ١٧٠، ١٨٤

حسين محمد حمودة : ۱۲۸، ۱٤٥،

104

حلمي أبو كرم: ١١

حلمي المنياوي : ١٥٦

حلمی عبدالسلام هلال : ۱۹۲، ۱۹۲

حلمي عبدالمجيد : ٩٩، ١٧٩، ٤٠٠

حلمي عرفة : ١٦١، ١٦٥

حلمي نور الدين انظر محمد حلمي

نور الدين

خالد محمد خالد : ۸۵، ۹۶

خالد محيى الدين : ١٣٣، ٢٥٢،

7XY, Y/3, 1/3

خليل نور الدين : ١٢٨، ٤١١

خمیس حمدی : ۹۸

خميس حميده انظر محمد خميس

حميده

رشاد مهذا : ۱۲۹

ستاك، لى «السردار» : ٦٠ سید جاد : ۱۳

سابق «الشيخ»

سید عواد : ۲۸۱

سيد عيد يوسف: ٣٩٩، ٤٠٤، ٤٠٥، صالح عطا: ١٦٥ 2.4

سيد فايز دانظر أيضا السيد فايزه : - «باشا» : ٥٩ ٥٨٣، ٢٠٩، ١٠٤، ٢٠٤ ٢٠٤ سيد قطب: ۱۱، ۱۰۵، ۱۰۲، ۱۶۲، صدقي «باشنا» انظر إستمناعتيل ۱۹۲ - ۱۹۲، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۲۲، صنقی دباشاء 277. 777 \_ .77. 777. 6.3

سيد مرعى «المهندس»: ٢٤٩ ـ ٢٥١ صيلاح الدين أبو الضير: ١٦٣، سید ناصر : ۱۲۱

سید یوسف : ٤٠٦

#### ـ ش ـ

شمش الشناوي : ۸۰ شمش بدران «مدير مكتب المشير»: صلاح حتاتة: ١٣ 411

#### ۔ ص ۔

صالح أبو رقيق : ١١، ١٤، ١٦، ١٨، . 71. P71. . 31. 1P1. . 1Y. XVY. . እፕ. **3** እፕ. አሌፕ. **• ፆ** የን. *୮* **ፆ** የን. 213, 073

صالح الحديدي : ١٦٥ صنالح العشيماري : ۱۱، ۱۸، ۷۰. 3Y. Ph. .P. YII. PII. 7YI.

.Y. o . 10V . 1YV \_ 1Y0 . 1YT V-Y. P-Y. 11Y. 317. 01Y. P1Y. سيد سابق «الشيخ» انظر السيد ٢٥٠، ٢٥٥، ٣٨٠، ٣٨٤، ٢٨٤، ١-٤، . £\£ . £\. . £. 4 . £. V . £. \ . £. o ET. ETO SETT

مبیری «باشا» انظر حسن صبری

مىبرى عرفة : ٣١٧

صفوت سلیم : ۱۹۲

**TEL, PEL, XVY, YAY** 

مسلاح الدين عباس خليل: ١٦٢، 177

صلاح العطار : ١٦١، ٤٠٤، ٤٠٩

مىلاح خليل : ١٦٢

مسلاح سالم : ۱۲۰، ۱۳۳ ـ ۱۲۲، .31. 237. 707. 307. 787. 027. TP7. 3.3. PF3

صلاح شیادی : ۲، ۱۰، ۱۰، ۹۹، ... ۱۷۶ . ۲۲۰ . ۲۲۰ . ۲۲۰ . 3۷۲ እየም, ለየም, *የሞነ, የያ*ች, ምናሃ, 

7/3, 773, 973, 773, 973, 733, ... 7X, VP \_ PP, P// ... 7Y/, 37/, \$\$\$1 . V\$. YV\$. YV\$. 6V\$. 5V\$ صلاح عبدالمعطى : ١٦٩ 🧠

#### ـ طـ

طارق البشري : ٦٦ ـ ٨٧، ٧٨، ٨٩، 10.47.47

> طاهر الخشاب : ۱۱، ۱۱۲، ۱۲۳ طاهر الخضري : ١٢٣ طلعت إبراهيم : ١٦٢

#### ٠٤.

عبدالبديع صقر : ۱۲۲، ۱۲۲ عبدالحفيظ الصبيفي : ١٩٩ عبدالمكيم عابدين : ٤٢، ٥٥، ٩٥، 7/1, 07/, Vol. 7/7, 7/7, 007, EYE , EY . 12 . 7

عبدالحكيم عنامس: ٣٥٢، ٣٥٤، **FX7. FP7. PF3** 

> عبدالحميد البنا : ١٦٦، ١٧١ عبدالحميد عبدالحق: ٣٦١ عبدالرازق مویدی : ۲۱۸

عبدالرحمن البنا : ١٤٥، ٨٩، ١٤٩ عبدالرحمن البنان : ١٦٦، ٤٠٣ عبدالرحمن الراقعي : ٦٠، ٧٥، ٧٦، ٢٣٨، ه.٤، ٩.٩

ለላ. ግፆ. ለዕግ

333, 033, 733 \_ A33, 103, 071, VY1, A71, Wol \_ 001. - 100 . 171 . 172 . 273 . VOI . XOI . . CI. 151 . VOI . PVI. 0AI. 7AI. 0.Y. AAY. 1PY. ንዖን. ለ-ፕ. / 0ፕ. ۲0۲. 3እፕ. 0እፕ. VAY, .... 1.3, Y.3 \_ 0.3, V-3. K-3, 313, 773, -73, PF3 عبدالرحمن الناصر : ٦٥، ٦٧، ٨٨، ۷٦

عبدالرحمن شحاتة عنان : ١٣

عبدالرحمن صالح: ١٣

عبدالرحمن عبدالله : ۲۷

عبدالرحمن عمار دبك» : ۷۲، ۷۶، 

عبدالرحمن موسى : ٤٩٧

عبدالسلام فهمي انظر متصمد عبدالسلام فهمي

عبدالعزيز آل سعود دالملك»: ٤٢٠ عبدالعزيز أحمد حسن : ٩٣، ١٦٤، ٥٢١، ٢٢١، ١٧٠، ١٦٥، ٥٥٣، ٣٠٤

عبدالعزيز العراقي : ١١

عبدالعزيز جلال: ٤٠١، ٤٠٦

عبدالعزيز شمس : ١٦٧

عبدالعزيز عطية : ١١، ١٤

عبدالمزيز كامل: ٩٨، ١١٩، ١٢٣،

عبدالعظيم رمضان «الدكتور»: ٢، عبدالرحمن السندي : ٤٨، ٥٦، ٧٤، ٣٠ ٨، ٣٢، ٤١، ٤٣، ١٠٥، ١١٤،

577, 377, 031, .01, PPI, 1-7, P07, .57, 573, V73 ۲۸۲، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۳۱ ـ ۲۳۵، ۳۳۱ عبدالمعز عبدالستار : ۱۵، ۲۱۰ ـ ۲۲۸، ۳۲۱ ـ ۳٤۱، ۳۲۸، ۳۲۸، عبدالمعطی بهجت: ۱۲۲ ٣٥٠، ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٥٨ ـ ٣٦٢، عبدالمنصف البحيري: ١٦٧ ٢٦٤، ٣٦٩ ـ ٣٧٢، ٣٧٤، ٢٧٥، عبدالمنعم إبراهيم: ١٦٦ ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٨٦، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٩، عبدالمنعم أمين: ٢٤٩ . 27. 377. 227. - 13. 713. 713. 773. 773. 173. AV3. 1A3. VP3. 183.7.0

> عبدالغني عابدين : ٣٩ عبدالفتاح إسماعيل : ٣١٤، ٣١٧ عبدالفتاح قرشی: ۲۳۰، ۲۳۱ عبدالفتاح موسى : ١٦٦

عبدالقادر الحسيني : ٧٨ عبدالقادر حلمی : ۱۰۰، ۲۸۵، ۳۸۷، **LAT. FPT. 373. 073. TV3** 

عبدالقادر سيد حنفي سليمان : 171. 111. 111

عبدالقادر عامر : ٤٩٧

عبداللطيف البغدادي: ١٣٧، ١٣٩، P37. 037. 707. 307. FXY. PXY عبدالله الريس انظر السيد عبدالله الريس

> عبدالله إمام : ١٠٥ عبدالله بيجر: ٤٩٧

عبدالمتعال مدنى : 229

.0, 10, .V, 1V, 0V, X3T, 10T, 1.3 \_ T.3, V.3, P.3, 3Y3

عبدالمنعم حفتي : ١٦٧ عبدالمنعم عبد الروف : ١١، ١٥، 171, 031, 731, VOI \_ POI, 771, 771, 111, .17, .77, 177, ۵۲۲، ۸۲۲، ۳3۲، 33۲، ۵۸۲، ۲۸۲،

عبدالناصر انظر جمال عبدالناصر عبدرب النبي عباس : ١٦٦، ١٦٧ عبده قاسم : ۱۲۳، ۱۰۸

عثمان عبدالله : ١٦٥ عزيز فهمي : ٤٥٦

**FX7.113** 

على الخفيف «الشيخ» : ١١٦

على الفيومي : ١٦٦

على أمين: ٤٠٥

على بن أبي طالب : ٥٠١

على حسن زين العابدين «الدكتور» :

440

علی خلیل : ۲۸

على شاهين : ١٦٢

عبدالمجيد أحمد حسن: ٤٦ ـ ٤٨، على صــديق: ١٧٥، ١٧٠ ـ ١٧٢،

فؤاد إبراهيم : ٢٧

فؤاد جلال : ۱۳۹، ۱۲۹

۱۰۷، ۲۷۶، ۲۲۶، ۲۲۶، ۲۶۸، ۵۵۵، فسؤاد زکسریا «دکستسور»: ۷، ۲۲۰،

٤٩٠ ،٤٨٨ ،٤٨١

فؤاد ستراج الدين دباشاء : ٥٩، ٨٩،

../, 337, / FY, PYT, YXT, / 03

فؤاد کرم : ۸۵

فؤاد مكاوى: ١٧٠

ـ ك ـ

كامل إسماعيل الشريف : ٢١٣

كرزويل دمستره: ١٣٠

كريم ثابت : ٩٣

كمال الدين حسين : ١٠١، ١٢٠،

. X/ . Yo7, 307, FX7, FF7, PF3

۲۲۰، ۲۲۲، ۲۷۰، ۲۷۲، ۲۸۲، ۲۸۲، کمال السنانیری : ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۲۱

كمال خليفة «الدكتور»: ١١، ١٤،

فاروق عفيفي عبدالحي: ٤٣، ٥٩ كمال عبدالرازق: ١٩٠٠، ١٩١، ٢١٠

كمال يحيى: ١٥٥

کوریل، هنری : ۳۹۲

على عبد الفتاح نويتو: ١٦٢، ١٦٦، فريد عوض: ١٦٥

۲۸۱، ۲۷۷، ۱۷۲، ۲۷۲، ۲۷۷ فوزی فارس: ۲۰۳

علی عشماوی : ۳۱۷، ۳۲۰

علی تناوی : ۱۲۰

على مناهر وباشناء: ٣٢ ـ ٣٤، ١٨، فؤاد حجاج: ١٦٥

2V3. FV3. VV3

على نعمان : ٤٠٣

على نور الدين : ١٣

عمر الأميري : ١٢٣

عبيس التلميسياني: ۱۱، ۱۶، ۲۱۰، فؤاد مرسى: ۱۹۹، ۲۰۱

212.777

عمر بن الخطاب : ٤٠٨

عبر شاهين : ٣٨٦

- ځ -

غراب «الدكتور» : ۱۲۸

ـ ف ـ

فساروق دالملك» : ۲۲، ۲۷، ۹۹، ۹۳ ـ

٦٦، ٩١ ـ ٩٤، ١٣٤، ١٤٢، ٢٠٨، كمال الدين رفعت : ١٨٠

**733, 703, 703, 703** 

فاروق حافظ: ۷، ۳۲۰، ۲۹۲، ۵۰۰ فاروق حافظ: ۷، ۳۲۰، ۱۷۷

فتحى الأنور انظر محمد فتحى كمال كيرة: ٢٦٥

الأنور

فتحی رضوان : ٥٩

فريد عبدالخالق: ١٠٠، ١٢٣، ٣١٨ كيرك: ٣٧٦

ماوتسی تونج انظر تونج، ماوتسی

مجدی حسنین : ۳۸۷

مجدي عبدالعزيز : ٣١٧

محمد أبو سريع: ٢٠٤، ٤٠٤

£ . Y

محمد أسعد جوياه : ۲۱۰، ۲۱۱

محمد الثابعي : ١٣

محمد الخضري : ۲۱۰، ۲۱۰، ۲۱۰، 717

محمد الديب : ١٦٦

محمد الشناوي : ٤٠٦

محمد الفزالي : ١٢٣ ـ ١٢٣، ١٥٧ محمد أنور السادات : ۱۲، ۶۰، ۲۲، ۶۲، ۹۲، ۹۳، ۱۲۰، ۱۳۲، ۲۷۳، محمد رهونی: ۱۲۲ ٥٤٢, ٢٤٢, ٥٥٠, ٢٢٩، ٤٠٤، ٥٤٤ محمد رموف: ٢٦١

محمد جودة والحاجه: ٢١٢

محمد حافظ رمضان دباشاء : ٥٨، T09 09

محمد حامد أبن النصر : ۱۱، ۱۶ محمد حسن أحمد انظر عبدالرحمن الناصر

محمد حسن العشماوي : ۱۱، ۱۸، ۲۶، ۶۶، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۹ م ۹۲ ۱۱۶، ۱۱۹، ۱۲۳، ۱۲۷ <sub>- ۱</sub>۲۰، محمد صلاح الدين «الدكتور» : ۱۳۵ ، ۱۶۰ ، ۱۸۹ ، ۱۳۵ <u>، ۱۲۳</u>

037, 3X7 \_ VX7, 3P7, FP7, FY3

محمد حسني عبدالباقي : ١١٠ محمد حلمي فرغل : ٤٠٢

متحتميد حلمي نور الدين : ۲۱۰، 217.710

محمد أحمد : ١٣٩، ١٤٠، ٥٥١ محمد خميس حميدة «الدكتور» : 11. 31. 7P \_ --1. X-1. 111. 111 \_ 171, YY1, A31, P31, 701, 701, 771, 071 \_ 781. PAIS - PIS 191. 791 - TPIS 7.7, P.7, .17, 717, 717, 017, 74. 707 . 707 . 707. 377. 377 . 3.P7, PVY, /KY, YKY. ..3, 1-3, 113, 373, -73, FF3, KV3,

٤٧٩

محمد رياض : ۱۲۸، ۱۲۹، ۱٤۱، 101, TT

محمد زکی : ۱۲۷

محمد سالم والدكتوري: ٣٩٥

محمد شاکر خلیل : ۱۲

محمد شدید : ۱۲۱

محمد شوقي زكي: ٤١، ٤٤ ـ ٦١،

۱۹۲، ۲۱۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۳۹، ۲۶۲، 3۶۲، محمد عبدالسلام فنهمی: ۲۱۰،

717

770 ,189 ,49

محمد مهدی عاکف: ۱۷۰،۱۳۸ ـ

177

محمد نجيب داللواءه : ۱۰۵، ۱۰۷،

محمد علی نصیری: ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۳۷، ۱۳۳ ـ ۱۶۱، ۱۶۱، ۱۵۱،

- . YYY . 07Y \_ PYY. Y3Y. XOI. YSI. SPI. YPI. 1YY \_

.YOE .YO1 ,YO. .YT. .YYO .YYY

. 27. 777. 977. 113. 713. 313.

V/3, X/3, .73, 373

محمد فرغلي «الشيخ»: ١١، ١٤، محمد نجيب جويفل: ٢١٣

۱۲۲، ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۵۸، ۱۵۳، ۱۵۵، محمد نصیر : ۱۳۵،۱۰۰

١٧٤ \_ ١٨١، ١٨٦، ٩٨٥، ١٨٦، محمد هتلر والحاج» (أسطورة) : ٤٣

محمد يوسف : ١٦٨

محمود أبو السعود «الدكتور»:

محمد فلهمي أبو غدير: ١١، ١٤٤، ١٠٧، ٥٥٠، ٢٥٩، ٣٧٨، ٢٨٠، ٣٨٤

محمود أبو الفتح: ٢١٣

محمود الحواتكي: ٩٢، ١٢٦، ١٥٥،

PTT \_ ITT. FTT. FOT. VOT.

**777, KYY, P-T** 

محمود الصباغ: ۲۰، ۹۷، ۹۸،

. 71, 171, Vol. Xol. XVI, 1.3,

٤٣.

محمد عبداللغز: ١٩٩، ١٦١، ١٦٤، محمد محمود أحمد: ٦٥

۲۲۱، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۷۲، ۱۹۶، ۲۷۸، محمد محمود الشقيري : ۱٦٢

274

محمد عثمان عبدالله : ١٦٨

محمد على : ٣١٩

محمد على أبو طالب : ٥٨

۵۷۲، ۲۸۲

محمد فاضل : ٤٠٣

محمد فتحي الأنور : ٢١٠، ٢١٦

۱۸، ۲۱، ۷۷، ۹۶، ۹۸ ـ ۱۲۰، ۱۲۰ ـ محمد نجیب راغب : ۱٦٧

٠١٩، ٢٧٩

محمد فرید : ٤٥٢

74 . 77 . 87

محمد فؤاد مکاری : ۱۷۰ ـ ۱۷۲

محمد فؤاد منیر «الدکتور» : ۱۱، ۱۹۰، ۱۹۳ ـ ۱۲۱، ۱۷۰ ـ ۱۷۲،

297, 593, 493

محمد قطب : ۲۱۹

محمد كمال سعد دالمحامي» : ٤٩٣

محمد مالك : ١٣٩

محمد محمد حسين : ٢٥

محمد محمود «باشا»: ۳۲، ۳۲، محمود الصياد: ۱۹۷

محمود العیسوی : ۹۸ ـ ۲۰، ۳۰۸، مزراحی «باشا» : ۹۲

271. . 73. 173

محمود الفوتيري : ١٦٦

محمود زينهم : ٤٠٣، ٤٩٣

محمود سلیمان غنام : ۲۲۱، ۲۲۱ ۸۰ ۹۰، ۱۶۹، ۲۲۰، ۳۱۳، ۳۳۵،

محمود عبدالحليم: ٣٥٥، ٣٧٦

محمود عبداللطيف: ٩، ١٠، ١٤، ١٦ . ٣٥٠، ٣٧٤، ٣٧٦، ٣٨١، ٣٣٦، ٣٣٤،

. X1, . Y. 33, OV. YP. . Y1, OY1, PY3, . 33, Y03, 003, F03, YF3,

£VE. £YY \_ YYY . YTY . YYY . YYY . 1YY

187. 787, 087, 7.7, 0.7 \_ .73

X. 7. 183. . P3

محمود عبده: ۱۰۰، ۱۲۷، ۱۷۵، ۱۷۲

7X7. 7.31 -13

محمود فهمي النقراشي «باشا»: مصطفي مشهور: ٩٨، ٩٧

- YV, 3V, 0V, VV \_ 3A, V.T, PVT, IAT

153, 753, 773

محمود فوزی «الدکتور» : ۲۹۰

محمود لبيب «الصناغ» : ۳۹، ۶۶،

35. YOY. VAY

محمود يونس : ١٦٦

محفوظ ندا: ۱۳

محيى الدين أبو العز : ١٣٩

محيى محمد إبراهيم: ١٦٥

مصطفى النفراوي : ٤٩٧

مصطفى الزرقاني : ١٥٨

مصطفى النحاس دباشا» : ٤٤، ٦٠،

٢٦٤، ٢٦٦ ـ ٢٧٠، ٢٧٠ ـ ٢٧٥، مصطفى الهلبارى: ١٣، ٥٣، ٢٠١،

مستصطفى الورداني : ١٦١، ١٦١،

۱۷۰، ۱۷۸، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۹۱، ۲۱۰، ۲۱۰، مصطفی کامل «الزعیم» : ۲۵۲

مصطفى كمال عبدالمجيد: ٣٣٣

۲۶، ۶۶ ـ ۶۵ ـ ۵۸ ، ۵۰ ، ۲۵ ، ۷۰ مستصطفی مسؤمن : ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۰ ، ۹۲ ،

معاویة بن أبی سفیان : ٥٠١

٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٧، ٤٤١، ٤٤٠، ٤٤١، معروف الخضري : ١٤٥، ١٥٥

مكرم عبيد دباشاء : ۲۲، ۲۲۶

منیسر دله: ۱۱، ۱۱، ۱۰۰، ۱۰۰،

011, 071, VYI, PYI, 1PI, .1Y,

**797. 797. 797** 

میتشل، ریتشارد «الدکتور» : ٤٣،

Vo, Yr, Fr, Vr, .V, 3V, Yk,

١٣٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٩، ١٥٠، ١٩٩، ﴿ وَجِيهِ أَبِاطُهُ : ٣٤٥ ۲۱۶، ۵۰۰، ۵۰۹، ۲۷۳، ۳۷۷، ۲۸۰، وجیه رمضان : ۳۹۲، ۳۹۳ 3ሊፕ. . ፆፕ. 3ፆፕ

ميرغني حمزة «الوزير السوداني» :

- ن -

نجدي صالح : ١٦٥

نجيب سالم : ۹۲

نفیس حمدی : ۳٤٦

نهرو، جواهر لال : ٤١٢

\_ 🕰 .

هارون الجندي : ١٢٢

هنداوی دویر «المصامی» : ۱۰، ۱۶، . ነገና . እን እ**. አ. እ. የ. . ነ**ገ 371 \_ Y71, 1V1, P17, YYY. .YYY . TT \_ TTY . 0TY \_ TYY. 037, F37, 7F7, 7F7, FF7 \_ 1/3, 0/3, 3A3, 0A3 ١٧٨، ٢٧٢ ـ ٢٧٠، ٢٧٩، ٢٩٩، يوسف عبداللطيف: ١٧ ٣٠٧، ٣٠٧، ٢٠٨، ٤٧٩، ٤٨٢، ٤٨٤، يوسف عبداللعطى: ٩٨ 643, 843, .83

- و -

هندرسون : ۱٤٩

وائل شامین : ١٦٦

وسيم خالد : ٤٣

- ي -

یمیی سعید : ۱۲۷، ۱۷۲، ۲۷۰ 777

يحيى عبدالجليم : ١٦

يوسف السيد : ١٦١، ١٦٧

يوسف حجاج : ٢٣٤

یوسف رشاد : ۲۳، ۲۶، ۲۶

يرسف صديق : ۱۹۷، ۱۹۹

پوسف طلعت: ۱۱، ۱۲، ۱۲، ۱۸، ۸۲۱، ۳۰۱ ـ ۱۲۱، ۱۲۷ ـ ۱۷۰، TY/ \_ TAI, 191, 791, 091 \_ \_ 03Y, .YY, PYY, YAY, 0AY. **FAY \_ .PY. YPY. 3AT. V.3.** 

يرسف عليان : ١٦٢

يوسف غنام : ١٦٢

یوسف هارون : ۱۹۲، ۱۹۰

يوسف همام : ١٦٦

### ٢ ـ كشاف المىئات

. ĵ.

جامعة عين شمس : ٣٦٠

الجماعات الشيوعية : ٤٩، ١١٤

الجماعات الماركسية : ٢١

جماعة الإخوان المسلمين: ٤ ـ ٧، ٩، .1, 11, 01, 11, .7, 11, 01, 73, 03, V3, .o. 00, V0 \_ 17, ۱۸. ۳۸، ٤٨، ۹۸، ۱۴، ۵**۹، ۷**۶، አይ. ፓ•1 \_ **۷**/1. **የ**/1. 37/. ፓን/. 180 . 187 . 181 . 177 . 177 . 17. . 174 . 174 . 374 . 374 . XYI . PYI . ~ 19V . 190 \_ 19. . 1A0 . 1AT ۲۰۲، ۵۰۲، ۸۰۲، ۲۱۲، ۲۱۲، **۱۲**۲، \*\*\*\* - \*\*\* \*\*\*\* . \*\*\* - \*\*\*\* ~ T.0 , T.T . Y99 , Y97 . Y9Y P-7, 7/7, 3/7, 7/7 \_ X/7, /YT . TY7, YY7 \_ OTT, PTT, .3T, 737 \_ 737, **737**, 107 \_ 707.

جماعة الارشاد : ١٥٦

حماعة اسكرا : ٦٢

T71 \_ 700

جماعة الصركة المصرية للتحرر الوطني: ٦٢

الأحرار الستوريين انظر حزب جبهة مصر: ٤٩، ٦٨ الأحرار الدستوريين

الأزهر : ۲۰، ۲۲، ۱۱٦

الإذاعة المصرية : ١٦

#### ۔ ت ۔

التنظيم السرى : ٤، ٦، ٩ ـ ١١، ١٤، 51, VI, IT, 07, 73, 33, V3, P3 \_ To. . V. TY \_ TY. TA. 3A. 1P. ۰۹ ـ ۹۹، ۱۲۲، ۱۱۹ ـ ۲۲۲، ۲۲۱، 107 . 12V \_ 180 . 17V . 177 . 177 . 171. 171 \_ 051, TVI \_ XVI. - A.C. . YA.C. . L.P.C. . P.P.C. 0 - Y - 777, 677, F77, P77 \_ 177. TTY, 3TY, 13Y \_ V2Y, **1937.** 707. 307. 107 \_ 107. 777, 777, 777 <sub>-</sub> 777, 777, **. YYY . OVY \_ OXY . YXY \_ YPY.** ۵۶۲، ۵۰۳، ۸۰۳، ۲۲۲، ۷۲۳، ۵۵۳، T7. . T07

تنظيم الضباط الأحرار : ١٠١، ١٠٥

#### - ج -

الجامعة الإسلامية : ٢٨، ٢٩، ١١٣ الجامعة العربية : ١١٦ /١٢٦

**771, 177.** 

ـ د ـ

دار التحرير : ١٣

دار الشعب : ٤٣

دار العلوم : ٢٦

دار الكتاب النموذجي: ١١٤

الديوان الملكي : ٩٣

ـ شي ـ

الشبان المسلمون : ٤٩

الشبان المسيحيون : ٤٩

الحزب الشيوعي المصرى: ١٩٩٠ - شركة أراضي الدلتا المصرية: ٧٥

شركة الإعلانات الشرقية : ٧٦

ـ طـ

الطرق الصوفية: ٢٦

ـ ف ـ

حزب الفلاح الاشتراكي: ٤٩، ٦٨ فرق الرحلات: ٢٥، ٣٧، ٣٨، ٣٩،

. ك .

كلية الأداب: ١٦٥، ٢٢١، -٣٦

كلية العلوم: ٣١٩

ـ ل ـ

٨٣، ٨٩، ٩٠، ٩٢، ٩٢، ١٠٩، ١٠٩، اللجنة القومية للإخوان المسلمين:

77

اللجنة الوطنية للعمال والطلبة: ٦٧

جماعة الفجر الجديد : ٦٢

جماعة الكشافة : ٣٩

جماعة المقطم : ٧٢

جماعة المؤمنين : ١٥٦

الجمعية العمومية وللأخوان دار الشهاب: ٢٧

السلمين»: ٤٢٤، ٤٢٧

- 2 -

حزب الأحرار الدوستوريين : ٤٩

الحزب الاشتراكي : ١٣٣، ١٣٨

حزب التجمع : ٤٥١

الحزب السعدي : ٤٩، ٣٦١ -

4.1

حزب العمال: ٤٩

حزب العمال البريطاني : ٤٤٤

حزب العمل : ٤٥١

حزب الكتلة الوفدية: ٤٩

حزب مصر الفتاة : ۲۲، ۲۳، ٤٠،

**۲۰۹ ،۲۰ ، ۲۵ ، ۱۸ ، ۲۸ ، ۲۹** 

الحزب الوطني: ٤٩، ٨٥ ـ ٦٠، ١٤، الكلية الحربية: ١٣

٨، ١٠٩، ١٨٠، ٨٥٨، ٢٥٩، ٣٦١، كلية الزراعة : ٧٠

EYO

حزب الوفد: ٣٢، ٣٣، ٤٩، ٥٥، ٥٨، كلية الطب: ٨٤.

/ *۲۲۲، ۲۲۲، ۵۳۲، ۲۳۲، 33۲، ۹3۳*،

- م -

المباحث العامة : ٢٢٠

المجلس الأعلى للجهاد: ١٧٤ - ١٧٦

المجلس الأعلى للجوالة: ٣٩

يجلس الأمن : ١٨، ٨٢

ميبجلس الدولة : ١٠٩، ١٢٧، ٢٨٠، 444

مــچليس شبــوري القــوانين : ۳۷، ٤٥، 114

مجلس قيادة الثورة: ١٢، ١٣، ١٧، 771, 371, 771, 771, 171, .31, **73/, . X/, /77, 077, 777, . 77,** 177, 737, 737, .07, 707, 007, 737, 127

مجلس النواب : ۸۶، ۸۶

مجلس الوزراء: ١٣٩، ٢٢٠، ٢٢١، المركز القومي للبحوث الاجتماعية

المجاكم الشرعية : ٢٥

محكمة الإستئناف : ٨٣

محكمة باب الخلق : ٣٦٠

محكمة الثورة : ١٢، ١٤

محكمة الشعب: ١٣ ـ ١٩٠، ١٤٤، ٥٢ . ١٥٥ \_ ١٥٥، ١٧٩، ١٩٤، ١٩٥، 70, 0V, 7P \_ 3P, 7P, VP, --1, A.Y, 717, 717, 017, 717, P1Y, X.1. 011. XII \_ YY1. TY1. .YY. Y3Y. 30Y \_ F0Y. 3FY. 3Y3 ١٢٧، ١٢٩، ١٣٥ ـ ١٣٨، ١٤٦ ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر 117: - 17. 10A - 100 .10T .181

~\XY \_ \V4 .\VY \_ \\alpha \\\ PP1. 1.7. 117. 757 \_ 057. 777. *X*77. <sup>3</sup>77 <sub>-</sub> 977. *X*77. . **۸**۲، *۸*۸۲، ۲۶۲, ۲۶۲، 3۶۲، ۲۶۲، 7-7, 3-7, 0-7, V-7\_P.7, 307 المحكمة العسكرية العليا : ٢٨٢

المخابرات الاسرائيلية: ٢٠

مدرسة الإسماعيلية الابتدائية : ٢٦

مدرسة الحقوق : ٦٠

مدرسة شبين الكوم: ٦٨

مدرسة الصناعات الزخرفية : ١٦٦

مدرسة المعلمات : ٢٦

مدرسة المعلمين : ٢٦

مدرسة المنار : ٢٦، ٢٧

والجنائية : ٣

مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر: ۸٥

مكتب الإرشاد: ١١٠، ١١٠، ١١١، ~1EV.17V.37L.07L.37L.31L.

#### -044-

هيئة الكتاب : ٦٦

الهيئة العربية العليا : ٧٣، ٨٢

- و -

وزارة الداخليسة: ٦٨، ٧٢، ١١٤،

. ለፖ. የሊፕ. የሊፕ. . የፕ

وزارة الشئون الاجتماعية : ٦٧

وزارة العدل: ١٠٩

- ن -

النظام الخاص انظر التنظيم السرى

نقابة الصحفيين: ١٤٥

نيابة أمن الدولة : ١٣

\_\_&\_\_

هيئة التحرير : ٢٦١

ميئة كبار العلماء: ٥١

## ٣ . كشاف البلاد والاماكن

.1.

ایو منویر : ۲۸ باب الخلق : ٢٦٠

**ابر ظبی : 0** باب الشعرية:٢٥٦

الاتحاد السوفيتي : ٢٦٩

اخطاب : ٦٦

الأزيكية : ٢٦٥

اســـرائیل : ۲۰، ۲۹، ۲۷۰، ۲۹۰،

7.7

اسكنسرية: ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۸، بلجيكا: ۹۱

P1. P7. 35. F4. 18. 1-1. 711.

701. Pol. 777 \_077. ``X**YY**V

۱۲۸، ۱۱۲، ۱۲۲، ۲۲۱، ۲۲۲، بولاق ۱۲۰

VIY, TTT, V3T, IVT, TP3

الإسماعيلية: ٦, ٢٦، ٢٢، ٥٧، ١٨، بيت لحم: ٧٤، ٥٧٥

اسيرط: ١٦٧

المانيا : ٩١

امسيساية : ١٦٦، ١٧١، ٢٣٠، ٢٣٩،

777

امستریکا: ۱۹، ۲۰، ۷۹، ۸۱، ۲۷۰،

**444.476** 

إنجلترا :٤٣٢، ٤٧٣

اندونیسیا : ۳۰۰

إيطاليا : ٩١

. ب.

البحيرة : ١٦٧

البداري : ۲۱، ۷۸

البريج: : ۷۲، ۷۲ ، ۷۷

بريطانيسا: ۲۹ ، ۶۰، ۲۳، ۷۹، ۸۱،

YVX

بنی سویف : ۱۳۷

بور سعید : ۱۸ ، ۲۸۱

بولاق الدكرور : ١٣٠

- بیروت : ۷۶، ۱۱۲، ۲۰۸

بين السرايات :١٦٦

. ت.

ترکیا : ۲۰، ۲۲، ۲۱۱، ۱۹۷، ۲۹۷

التوفيقية : ١٦٥

ـ ث ـ

تکنات مصطفی دباشا» :۲۲۱

- ج -

جامعة فؤاد : ٣٨٦

جبل المقطم :٧٠

الجزائر :٣٠٩

الجزيرة : ١٣، -١٢

جزيرة الروضة : ١٦٥

الجمالية: ١٦٥

الجيرة: ١٦٥، ١٦٢ ، ١٦٥ ،

**7X1, 171. . 77, 1X7** 

- ح -

حارة اليهود :٧٥، ٣٣٢

حدائق القبة :٢- ٤

الحسينية: ٢٥٦

الحلمية : ١٢

الحلمية الجديدة : ٣٥١

حلمية الزيتون : ٧٦

حلوان: ٦٦ . ١٦٥ ، ١٧٠ ، ١٧١ ، ١٧٢

حمامات القبة :١٦٦

دار السعادة «لوكاندة » :۲۳٤

دار الشهاب : ۳۸

الدراسة :١٦٥

برب الحجر : ٢٥٦

الدقى :١٧٠، ١٧١

دمشق : ۲۱۳

دمنهور: ۲۶

ديروم «مستعمرة إسرائيلية»: ٧٤، الصليبة: ٤٨

200

- ر -

روسیا :۲۲۹، ۲۷۰ ، ۲۹۳

-ز-

الزيتون : ٤٢

ـ س ـ

سراى القبة :١٦٦

السعودية :۳۱۸

السنبلاوين :٤٠٠

السودان ۱۰۲، ۱۶، ۸۰ ، ۸۲ ، ۸۰۸

351 . V51. AIT

ســوريا: ۷۶، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰، ۱۹۰،

. YYY , Y.V , 190 , 198 , 197

**E97. 798** 

السويس:۷۲ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۱۹۷

السيدة زينب : ٢٤٣

سیدی بشر : ٤٩٧

۔ ش ۔

شارع محمد فرید: ۷۵

شیرا: ۱۷۰،۱۵۸ ، ۶۰۶

شيرا الخيمة : ٣٣٩

شيبن الكوم : ٦٨

الشرابية : ۲۲۷ ، ۲۲۸

الشرقية : ١٦٧ ، ١٧٣ ، ٢٢٦

ء ص .

صور باهر : ٧٤

ـ طـ

طره: ۱۲۰

- ع -

عـــايدين : ۳۸، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۷، قصر عابدين : ۹۹، ۹۷، ۳۶۳، ۵۹۲ X71. 051. 177. 713

العجوزة : ٣٩٦

العريش : ٧٤

- غ -

الغربية : ١٦٧

غزة: ٧٤ ٧٧

۔ ف ۔

فاند : ۷۹، ۸۱

فرنستا : ۷۹، ۸۱، ۹۱، ۴۷۳، ۵۰۱ القسطاط: ١٦٤، ١٦٩، ١٦٩، ١٧٠،

YOE

فلسطين: ٢٣. ١٥، ١٤، ٧١ ـ ٧٥، كفر حكيم: ١٧٠ ۹۷، ۸۰، ۲۸، ۲۰۱، ۱۹۶۰، ۱۹۶۰ V-Y, PFY, IAY, YAY, 0.7, F.T. .37. 007. XJY. 0VY. 373. TP3

- ق -

قاعدة قناة السويس : ١١٥

القسامرة : ٢٦، ٢٣، ٢٧ ـ ٢٩، ٤٩، ۷۷، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۸، ۱۱۱، ۱۱۹، محرم «بك»: ۲۷۶ .۱۳. ۱۵۸ \_ .۱۲. ۱۲۴ \_ .۱۷. محل أركو: ۷۵، ۲۳۲ ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۷، ۱۷۵، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۹۱، محل بنزایون : ۷۰ ۱۹۰، ۱۹۷، ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۲۲، ۲۳۸، محل جاتینیو: ۷۵، ۲۳۲ ه ۲۶، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۲۷، محل شیکوریل : ۷۰، ۲۲۰ 237, V37, . . 3, V73, TET

القدس : ٧٤، ٣٧٥

قصر العيني: ٨٤

قصر النيل : ٧٥، ١٣٥، ١٦٢

قلعة محمد على : ٤٣٨

قناطر محمد على : ٣١٩

قناة السيويس : ١٠٠، ١١٥، ١٥٠، **۷**۲۲, **۳۷۲**, - **λ**Γ, ΓΥΥ, ΥΥΥ, Γ**λ**Υ,

7**. 777. 777. 7**87

القنطرة : ١٠٠، ٣٨٦

\_ ك \_

كرداسة : ۱۷۲

كفر البرامون : ٧٨

كقر الدوار : ١٠٦

کوپری عباس : ٦٦

كويري القبة : ١٣٣

کویری قصر النیل : ۱۳۶

ـ ل ـ

لنبن : ٦، ٣٣، ٨١، ٣٢٧، ٨٨٤

- م -

المحمودية: ٢٦

مديرية التحرير : ٩

مديرية الشرقية : ١٠٠

المدينة : ٢١٤

مراکش : ۱۷٤، ۳۰۰

المرج : 177

مسجد شریف : ٤٠٤

۲۷، ۳۰، ۳۹، ۵۰، ۲۲، ۹۰ ـ ۱۳، ۳۰ المنیا : ۱۳۷

ـ ۲۹، ۷۷، ۷۷، ۷۹ ـ ۸۱، ۱۸، ۸۵، المتيرة: ۲۷۲

۱۹، ۹۶، ۱۱۲، ۱۱۶، ۱۱۱، ۱۹۱، موسکو: ۲۲۲

١٦٥، ١٥٠، ١٧٤، ١٨٠، ١٩٧، ٢٠١، الموسكي: ١٦٥

037. F07. PFY. . AY. PAY. PPY. 3TY. FAS

7.7. 7.7. 0.7. V.7. 317. 17T.

177, 337, F37, 007, P07, YFT,

**ሊ**ናፕ‹ ሊ∨ፕ‹ . ሊፕ› ወፆፕ، **ና**ፆፕ**،** ∨ፆፕ›

7/3, .73, /73, /73, 303, 703.

£70 ,£71 ,£71 ,£7.

مصر الجديدة : ٨، ١٥٠، ١٦٦

متصبير القنديمة : ١٥٠، ١٧٠، ١٧١،

222

المعتسادي : ۷۰، ۱۲۰، ۱۷۰، ۱۷۲،

445

منشية البكرى : ١٩

المنصورة : ٦٦، ١١٩

٨٠٨، ٢١١، ٢٢٠، ٢٢٢، ٣٣٣، ٤٤٤، - ميدان المنشية : ٩، ١٦، ٢١٧، ٢٢٩،

- ن -

النصيرات : ۷۲، ۷۶، ۷۷

- و -

الولايات المتحدة : ١٨، ٢٢٢

- ى -

اليابان : ۲۰

#### ٤\_كشاف الحوانث

- 1 -

- ح -

حادث إغتيال النقراشي انظر قضية إغتيال النقراشي

حادث إلقاء القنبلة على فندق الملك جورج : ۷۷

حادث كفر البرامون : ٧٨

حادث مدرسة شبين الكوم: ٦٨

حادث مقتل المهندس السيد فايز: TOK NOT

حادث المنشية : ٤، ١٦ ـ ١٨، ٢١، 351, 1.7, 717, 817, 737, 337, 272, 777, 373

حادت نسف أوراق التحقيق بمحكمة باب الظق: ٣٦٠

حادث نسف حارة اليهود : ٢٣٢ الصرب العالمية الثانية : ٣٨، ٤٠،

حبرت فلسطين : ۲۱، ۵۱، ۵۲، ۸۲،

**۲۷0 , ۲07 , 7.7 , 781** 

حسريق القساهرة : ٩٩، ١٠٠، ٢٢٧، 6 የ 3 እ እ የ 3

حل الإخران : ١١٥

حوادث شركة الإعلانات الشرقية:

إتفاقية الجلاء : ٩، ١١٥، ١١٩، opt, vpr. v.Y. p.Y. .17, 35Y أحبداث مبارس سنة ١٩٥٤ : ١٣٩، 031. PIY. IYY. YYY. 3YY. 05Y. 777. 777

اغتيال الشيخ الذهبي : ٣

إغتيال أمين عثمان : ٦٠

إغتيال بطرس غالي : ٦٠

إلغاء معاهدة ١٩٣٦ : ١١٦

إنفجار بمخزن محلات شيكوريل : ٧٦

إنقلاب ٣٠ ديسمبر ١٩٣٧ : ٣٣

ـ ث ـ

تطهير الصحافة: ١٤٥

التفكير في إغتيال أعضاء مجلس ٢٤٥، ٣٦٠،

قسيادة الشورة : ١١٥، ٢٢٥، ٢٢٦، الحرب الفاشية : ٢١

729, 727, 777, 727

ـ ث ـ

ثورة ۲۳ يوليس: ۲۱، ۷۹، ۸۵، ۹۱، 71. a.t. X.t. .11. att. 111. ١٤٥، ١٤٢، ١٤٥، ٢٠١، ٨٥٢، ٢٦٥، حل مجلس نقابة الصحفيين: ١٤٥ **EE7. YAY. YV9. Y73** 

27.

قضية سيف الدين : ٢٦٥

قضية فلسطين : ٧١ ـ ٧٤، ٢٧٥

القضية الفلسطينية : ٢٩٩، ٣٤٨،

709

محاكمة عبدالقادر عودة : ١٣٨ محاكمة محمود عبداللطيف: ٧٥،

170, 171, 971

محاكمة يوسف طلعت : ١٤

محارلة اغتيال إسماعيل صدقي

ساشاء: ٦٠

محاولة اغتيال جمال عبدالناصر:

**YYY. PYY. YYY \_ 37Y. YYY.** 

**777. -37. 737. 037. 157. 757.** 

3*୮*۲. **7**۷۲. **0**۷۲. **/**۸۲. **7**۸۲.

7**?**?, ٧. ٣, ٨. ٣, ٣٢٣, / **٨**3

محاولة إغتيال مصطفى النحاس:

.F. 73T

مظاهرة عايدين : ٤١٨

معركة قناة السويس : ١١٦، ١٠٠

المفاوضات بين الإخوان والإنجليز:

110

مفاوضات صدقي ۔ بيٹين : ٦٥

227

حسوادث نسف مسخل جسائنيس قضية البداري: ٢٦٥

وشبيكوريل واركو النهودية : ٧٥، قضية الهضيبي : ١٤

242

- 4 -

ىستور ۱۹۲۳ : ۲۹، ۹۱

۔ س ۔

سقوط الأحكام العرفية : ٦٤

سقوما بستور ۱۹۲۳ : ۱۹۴

۔ ص

صراعات جماعة الإخوان : ١١٩،

EYE

۔ ض ۔

ضرب الحركة الرطنية : ١١٦

۔ ق -

قانون الإصلاح الزراعي : ١٢

قانون حل الأحزاب: ١١٤

قتل الخازندار : ۳۰۸، ۳۲۰

قتل حامد جودة : ٢٢٢

قتل حسن البنا : ٣٣٣

قتل السردار : ٢٦٥

قرار بحل جماعة الإخران المسلمين:

**Y11** W

قضية إغتيال أحمد ماهر دباشاء :

PO, OFY, AOY, POY

قضية إغتيال النقراشي «باشاء: مقاطعة الإنجليز: ١١٦

٤٢، ٥٥، ٤٦، ٨٥، ٦٨، ٧٧، ٧٤، مؤتمر الإخوان: ٦٥

۷۷، ۸۱، ۲۲۱، ۲۲۲، ۸۶۲، ۸۵۸، مؤتمر فلسطين: ۷۲

### ٥ ـ كشاف الدوريات

### الجرائد :

. i .

الإتحاد: ٥

الأخبار: ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۱۰

الإخسوان المسلمين: ٢٥، ٢٨، ٦٧،

۹۱، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۶، ۱۹۷ الأهـــرام : ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱،

۲۱۱، ۱۱۲، ۱۱۰، ۱۱۸، ۱۲۲، ۲۸۱

- ج -

الجماعة : ٨٤

الجمهور المصري: ٩٥

الجم هورية: ١٣٥، ٢١٤، ٢١٦،

177, 377, 333, ...

- ر -

رابطة الشباب : ٣٦٢

راية الشعب : ١٩٩

۔ ص ۔

صبوت الأمة : ٢٦٢

- ق -

القامرة : ٢٢٣

ـ ل ـ

اللواء الجديد : ٩٢

اللوموند دبلوماتيك الفرنسية: ٥

۔ م ۔

المسرى: ٩٨، ٩٥، ١٠٥، ٢٣٦. ١٣٩، ١٤٠، ١٤٥، ١٥٧، ٢١٣، ٢١٦

\_ 🕰 \_

الهدف البيروتية : ١٤٩

۷۰۱، ۲۲۱، ۲۲۹

الهلال: ٢٥

- و -

الـوطـن: ٦، ٧، ٧٢٧، ٨٢٦، ٢٣٢، ٢٤٢ ٢٤٣، ٣٥٣، ٢٤٢، ٣٧٠، ٨٧٣، ٨٧٢، ٨٧٢، ٨٧٢، ٨٧٢، ٨٧٢، ٨٧٢، ٨٧٢، ٢٨٩، ٢٨٩، ٢٨٩، ٢٨٩، ٢٢٤، ٢٢٤، ٢٣٤، ٢٤٤، ٢٤٤، ٢٤٤، ٢٤٤، ٢٠٩، ٤٦٩، ٤٦٩، ٤٦٩، ٤٦٩،

183

الوطن الكويتية : ٤٨٩

المجلات :

. Î.

الإخوان في للعركة: ١٩٤، ١٩٥،

T.V.197

الإخوان المسلمون : ٢٧، ١٨٩

. . / . o ۲ ۳. 3 ° 7. P ۲ ۳. ۲ P 3. A P 3

۔ ت ۔

التعارف : ٤٢

ـ ش ـ

الشعاع: ٤٢

- ج -

الجمهور المصرى: ٩٤

- م -

المباحث : ٣٨٠

مصر الفتاة : ٤٩٣، ٤٩٣

المسور: ١٠١

المنار : ۲۷، ۲۲

ـ د ـ

-ن-

روز اليـوسف: ٥، ٧، ٨٢، ٩٣، ٩٤. النذير: ٢٨، ٢٩، ٢١، ٩١

## من أهم الأعمال العلمية المنشورة للمؤلف

- ١ تطور الحركة الوطنية في مصر (١٩١٨ ١٩٢٦) (القاهرة:
   دار الكاتب العربي ١٩٦٨) .
- ۲ تطبور الحركة الوطنية في منصر (۱۹۲۷ ۱۹۶۸) مجلدات . (بيروت : دار الوطن العربي ۱۹۷۳) .
- ٣ الصراع الاجتماعي والسياسي في مصر من ثورة يوليو
   إلى أزمة مارس ١٩٥٤ . (القاهرة : مكتبة مدبولي ١٩٧٥) .
- ٤ عبد الناصر وأزمة مارس . (القاهرة : دار روز اليوسف ١٩٧٦) .
- الجيش المصرى في السياسة (١٨٨٢ ١٩٣٦) (القاهرة :
   الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٧) .
- ٦ صدراع الطبقات في منصر (١٨٣٧ ١٩٥٢) . (بيروت :
   المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٨) .
- ٧ الصدراع بين الوفد والعدرش (١٩٣٦ ١٩٣٩) . (بيدوت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٩) .
- ۸ الفكر الثورى في مصر ، قبل ثورة ٢٣ يوليو . (القاهرة :
   مكتبة مدبولي ١٩٨١) .
- ٩ المواجهة المصرية الاسرائيلية في البحر الأحمر (١٩٤٩ ١٩٧٩) (القاهرة : دار روز اليوسف ١٩٨٢) .

- ١٠ الاخوان المسلمون والتنظيم السرى . (القاهرة : دار روز اليوسف بناير ١٩٨٣) .
- ١١ الصدراع بين العرب وأوروبا ، من ظهور الاسلام إلى انتهاء
   الحروب الصليبية . (القاهرة : دار المعارف ١٩٨٣) .
- ۱۲ حرب أكتوبر في محكمة التاريخ . (القاهرة : مكتبة مدبولي . ١٩٨٤) .
- ۱۳ مذكرات السياسيين ،الزعماء في مصر . (القاهرة : دار الوطن العربي ۱۹۸۶) .
- ١٤ تحطيم الآلهة ، حرب يونيو ١٩٦٧ . (جزءان) (القاهرة: مكتبة مدبولي ١٩٨٤) .
- ١٥ الغزوة الاستعمارية للعالم العربى ؛ وحركات المقاومة .
   (القاهرة : دار المعارف) .
- ١٦ مصر في عصر السادات (الجزء الأول) (القاهرة : مكتبة مدبولي ١٩٨٦) .
- ١٧ مذكرات سعد زغلول ، تحقيق ، الجزء الأول (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٧) .
- ١٨ مصطفى كامل فى محكمة التاريخ . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب) .
- ١٩ اكذوبة الاستعمار المصرى للسودان. (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة تاريخ المصريين رقم ١٢ سنة ١٩٨٨).

- ٢٠ مذكرات سعد زغلول ، تحقيق ، الجزء الثانى . (القاهرة :
   الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٨) .
- ٢١ مذكرات سعد زغلول ، تحقيق ، الجزء الثالث . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٩) .
- ۲۲ مصر في عصر السادات ، الجزء الثاني . (القاهرة : مكتبة مدبولي ۱۹۸۹) .
- ٢٢ مذكرات سعد زغلول ، تحقيق ، الجزء الرابع . (القاهرة :
   الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٠) .
- ٢٤ الاجتياح العراقي للكويت في الميزان التاريخي (القاهرة:
   الزهراء ١٩٩٠).
- ٢٥ حرب الخليج في محكمة التاريخ . (القاهرة : الزهراء ١٩٩٠) .
- ٢٦ العلاقات المصرية الاسرائيلية (١٩٤٨ ١٩٧٩) (القاهرة :
   سلسلة تاريخ المصريين ٤٩ سنة ١٩٩١) .
- ٢٧ مذكرات سعد زغلول ، تحقيق ، الجزء الخامس . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٢) .
- ٢٨ الصراع الاجتماعي والسياسي في عصر مبارك . (القاهرة :
   الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣) .
- ٢٩ تاريخ الاسكندرية في العصر الحديث . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣) .

- ٣٠ تاريخ مصر والمزورون . (القاهرة : الزهراء ١٩٩٣) .
- ٣١ أوهام هيكل وحقائق حرب الخليج . ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣ ) .
- ٣٢ قصة بناء المواطنة الخليجية . ( القاهرة : مركز المنار للنشر والدراسات الاعلامية ١٩٩٣ ) .

## مع أخسرين:

- ١ مصر والحرب العالمية الثانية ، مع الدكتور جمال الدين المسدى والدكتور يونان لبيب رزق (القاهرة : مؤسسة الأهرام ١٩٧٨) .
- ۲ تاریخ أوروبا فی عصر الرأسمالیة ، مع الدکتور یونان لبیب
   رزق و د. روف عباس . (القاهرة : دار الثقافة العربیة
   ۱۹۸۲) .
- ٣ تاريخ أوروبا في عصر الامبريالية ، مع الدكتور يونان لبيب
   رزق و د. رءوف عباس ، (القاهرة : دار الثقافة العربية
   ١٩٨٢) .

## كتب مترجمة :

١ - تاريخ النهب الاستعماري لمصر، (١٧٩٨ - ١٨٨٢) تأليف جون مارلو. (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٨).

# الفهرس

| تقديم الطبعة الثانية                                     |
|----------------------------------------------------------|
| تقديم الطبعة الأولى ٣                                    |
| تمهيد                                                    |
| القصل الأول: نشأة وتطور حركة الإخوان المسلمين ٢٣         |
| القصل الثانى: نشأة جيش الإخوان وتكوين الجهاز السرى ٥٦    |
| القصل الثالث: الإخوان المسلمون والعنف ١٩٤٤ ـ ١٩٤٨ ٥٥     |
| القصل الرابع: الصراع بين الهضيبي والسندى ٨٧              |
| الفصل الخامس: الإخوان والثورة                            |
| القصل السادس: الصراعات الداخلية بين الإخران المسلمين ١١٧ |
| الفصل السابع: الإخوان بين أزمتي فبراير ومارس ١٩٥٤ ١٣١    |
| القصل الثامن : عودة الصراع بين الإخوان والثورة ١٤٣       |
| القصل التاسع: ألتشكيل الجديد للتنظيم السرى ١٥١           |
| القصل العاشر: انتقال الإخوان إلى العمل السرى ١٨٧         |
| القصل الحادى عشر: التمزق الداخلي في الإخوان ٢٠٣          |
| القصل الثاني عشر: خيطط الجهاز السرى لإسقاط حكم           |
| عبدالناصر، وحادث المنشية                                 |
| القصل الثالث عشر: المحاكمة: ٢٤٧                          |
| ١ ـ القاضى١                                              |
| ٢٦٠٢                                                     |
| ٠ ۔ التبرؤ من التنظيم السرى٣                             |
| ٤ ـ المواجهة بين جمال سيالم وقيادة التنظيم               |
| السرى ١٨٤                                                |
| ٥ ـ القضايا الفكرية التي طرحتهاالمحاكمة ٢٩٨              |

|                | القصل الرابع عشر: الإخوان المسلمون وحركة ١٩٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | خاتمة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ryo.           | الللاحق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r <b>y</b> v . | ملحق (۱): رسالتی إلی صلاح شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۲۸            | ملحق ( ۲ ): رد صلاح شادی علی الرسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۲۹            | ملحق ( ٣ ): مقالات صلاح شادى بجريدة الوطن الكويتية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 771            | اللقال الأول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 454            | المقال الثاني:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 707            | المقال الثالث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 377            | المقال الرابع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | المقال الخامس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۷۸            | المقال السيادس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | المقال السابع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | المقال الثامن :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | تعليق جريدة الرطن الكريتية على مقالات صلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤١٢            | شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | المقال التاسم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | اللقال العاشر :اللقال العاشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | المقال الحادي عشر ::القال الحادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | ملحق ( ٤ ): ردودي على صلاح شادى بجريدة الوطن الكويتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | المقال الأول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | المقال الثاني:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | للقال الثالث :اللقال الثالث ا |
|                | المقال الرابع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | المقال الخامس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | المقال السادس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <del>-</del> - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

,

| ملحق ( ٥ ): مقال الدكتور فؤاد زكريا بجريدة الوطن الكويتية ٨٠ |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| ملحق (٦): ردى على الدكتور فؤاد زكريا: ٨٨                     |  |
| ملحق (٧): شهادة فاروق حافظ المنشورة بروز اليوسف ٩٢           |  |
| <b>ملحق</b> ( ٨ ) : رسالة د. محمد فؤاد منير للمؤلف ٩٦        |  |
| ملحق ( ٩ ): تعليقي الختامي بروز اليوسف ٩٨                    |  |
| مراجع الكتاب : ٥٠٣                                           |  |
| الصور الصور                                                  |  |

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم " . اع بدار الكتب ١٤٠٤ / ١٣

I.S.B.N 977-01-3554-3

#### هـ دُا الكتـاب

التنظيم السرى للإخوان المسلمين، المعسروف باسم «التنظيم الخياص»، أحيد الجوانب الخفية في تاريخ حركة الإخوان المسلمين، لم يجرؤ مؤرخ عربي أو أجنبي حتى الآن على الاقتراب منه بمعالجة أكاريمية تخضعه لمنهج البحث العلمي التاريخي وتجلو غموضه حتى كشف عنه الستار الدكتور عبدالعظيم رمنضان، أستاذ التاريخ المعناصير، والكاتب السيناسي المرمسوق، في هذه الدراسسة التاريخية التي استخدم فيها خبرته الطويلة في معالجة تاريخ مصر بالمعاصر، واستند فيها إلى أوثق مصادر المعلومات .

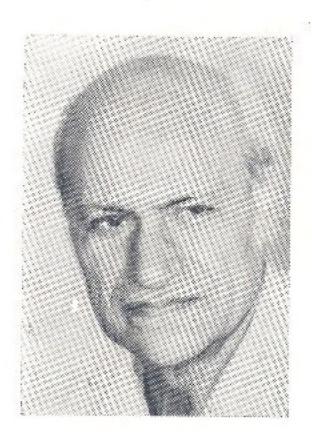

#### د . عبد العظيم رمضان

- \* عميد كلية التربية السابق بجامعة المنوفية .
- \* أستاذ التاريخ المعاصر بكلية
   الآداب جامعة المنوفية .
- \* كاتب سياسى بمجلة «أكتوبر» وصحيفة «الوفد» بالقاهرة .
  - \* عضو مجلس الشورى المصرى .
    - \* عضو المجلس الأعلى للثقافة .
- \* عضو المجلس الأعلى للصحافة . \* رئيس لجنة التـــاريخ والآثار
- \* رئيس نجنه النساريح والاتار بالمجلس الأعلى للثقافة .
- \* رئيس مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر .
  - \* عضو مجلس إدارة هيئة الكتاب .
- \* رئيس تحــرير سلسلة «تاريخ المصريين» التي تصدر من هيئة الكتاب .
- \* اعماله العلمية تتجاوز ثلاثين كتابا
   في تاريخ مصر والعرب

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب